قول عيرُ البَّنْ إِنْ الْأَكْمُ مِنْ يَالِنَّ لِكَابُ اللهِ عَدِّوَجَلَ لِكَابُ اللهِ عَدِّوَجَلَ

## الطَّنِّعَةُ الرَّابِحَةُ ١٤٣٠ هـ ٢٠٠٩م

## حُ قُوقُ ٱلطَّبْعِ مِحَ فُوظَةٌ

#### تُطلب جميع كتبنا من،

دار القسلم ـ دمشـق هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاكس: ۲۴۵۵۷۳۸ ص.ب: ۴۵۲۳ ۱۱۳/۵۰۱ الدار الشامية ـ بيروت هاتف: ۸۵۷۲۲۲ فاكس: ۸۵۷۴۴۴ (۱۰) ص.ب: ۱۹۵۸/۵۰۱ (۱۰) www.alkalam-sy.com

# فول مورر التاريخ الأحمد الأراع من المارك المحاب الله عمرة وركة المتالك ما الله عمرة وركة المارك

تأليف عبار مرجب جبكة الميداني





#### لِسُ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنَ ٱلزَكِيدِ مِ

### مُقَدِّمَةُ الطَّبَةِ الثَّانِيَة

الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، أحمده بكل محامده، على ما هوله من أسماء وصفات وكمالات لا تتناهى، وعلى تنزّهه عن كلّ ما لا يليق بربوبيته، وألوهيته، وأزليته، وأبديته، ووحدانيته، وصمدانيته، والحمد له على رحمته التي رحم بها كلّ خلقه، والحمد له بكل محامده على فضله وإكرامه، وجوده وإنعامه وفتحه وإلهامه. ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على نبينا محمّد خاتم المرسلين، ورحمة الله للعالمين، وسيّد الأوّلين والآخرين، الذي اصطفاه ربّه فجعله المثل الكامل من خلقه، وبعثه بخاتمة الرسالات، وأنزل عليه القرآن المجيد أعظم الكتب، وأوفاها جميعاً لعناصر ومقاصد دينه المصطفى للناس أجمعين، وجعله المعجزة الخالدة في مبانيه وفي معانيه، لا تفنى أعاجيبه، ولا يخلق على كثرة الرّد.

وبعد: فقد نال بفضل الله ومنته هذا الكتاب «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ، في طبعت الأولى المختصرة الموجزة، استحسان أهل الرأي والفكر، وإعجاب المتخصّصين بالدراسات الشرعية، لا سيما تفسير القرآن الكريم.

وكان قد رأى بعض أهل العلم أنّ الأمثلة التطبيقيّة من القرآن لقواعده قليلة،

أو تحتاج إلى مزيد، باعتبار أنّها قواعد جديدة الاستخراج، وقد هدت إليها ممارسة تدبّر كتاب الله بعمق وأناة، قرابة ثلث قرن أو أكثر.

كما طلب منّى بعض الفضلاء أن أستخرج قاعدة حول القراءات العشر، فشكرته وسألت الله أن يعينني على استخراجها وإضافتها إلى قواعد هذا الكتاب، وسألت الله أن يجزيه خيراً على نصحه.

وصح عندي العزم على متابعة تدوين ما يلهمني الله عزّ وجلّ من ملاحظات، خلال تدبّري لهذا الكتاب العظيم، الذي لا تفنى أعاجيبه، ولا يَخْلَق على كثرة الرّدّ، وتجميع ما أراه منها صالحاً لأن يُضَمّ بعضه إلى بعض ليكون قاعدة، فأضيفها إلى القواعد التي قدّمتها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب، وعلى متابعة تجميع الأمثلة التي تؤيّد القاعدة المستخرجة، حتّى تَجَمَّع لديّ هذا الكمّ الذي أقدّمه لطلّب العلم في هذه الطبعة الثانية، الحاوية على مزيد من القواعد، ووفرة الأمثلة التطبيقية لها.

وقد اعتمدت في بعضها على السَّبْر الشامل لآيات القرآن الكريم، إذْ تيسّر لي ذلك بمعونة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لخادم القرآن والسنَّة بصدقٍ وإخلاص وصبر، الأستاذ «فؤاد عبد الباقي» رحمه الله رحمة واسعة.

ولو أنه كان قد أكمل هذا العمل الجليل بجمع ما أهمل جمعه من بعض الحروف مثل: «بل» و «ثمّ» و «الفاء» و «لن» و «لم» و «لمّا» و «اللهم» و «الباء» و «إلى» و «من» و «في» ونحوها. وكذلك أسماء الإشارة، وأسماء الموصول، والضمائر، ونحو ذلك من كلمات يُهِمُّ الباحثين سبْرُها، والنظر التأمّليّ العميق في دلالاتها، بغية تحرير معانيها، وتصنيف الأشباه والنظائر في جداول مستقصية لكل ما ورد في القرآن، فذلك أحرى أن يهدي إلى الفهم الصحيح أو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، واعتماد الرأي الأرجح من أقوال علماء العربية والمفسرين، حول الكلمة واستعمالاتها في القرآن المجيد، فقد تبيَّن لي أنّ السَّبْر الشامل يقدّم

رؤى أكثر وضوحاً وبصيرةً للمتدبّر، على أنّه هو المنهج العلميّ الأمثل لمعرفة حقائق الأشياء، التي لا تخضع للقواعد العقلية الكليّة المجرّدة، المتّفق عليها عند أهل العقل والمنطق التجريدي والرياضي.

وعسَىٰ أن يُلْهِمَ الله ذا همّة وصبر، فيُتِمّ للباحثين هذا العمل، ولو بمعجم منفصل، يكون تتمّة لما وضعه الأستاذ «فؤاد عبد الباقي» الذي أكمل بعمله أعمال الذين سبقوه، فينال عند الله أجر خدمته لكتابه، وينال من الباحثين الشكر والتقدير والدعاء بأن يجزيه الله خير الجزاء وأحسنه في الدنيا والآخرة.

وإذْ أقدّم للقرّاء هذه القواعد الموسعة في هذه الطبعة الثانية، فإنّي أسأل الله العليّ القدير أن ينفع بها، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يكتب لي عنده منزلاً مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقاً.

وأرجو من الشيوخ والأساتذة المتخصّصين والإخوة والأبناء أن يتفضّلوا عليّ بما يجدونه من ملاحظات أو انتقادات. وإنّني ابتداءً أشكرهم على اهتمامهم، وأسأل الله عزّ وجلّ أن يجزيهم أعظم الأجر على نُصحهم لكتاب الله، بما يُهدونني من ملاحظات أو تصويبات أو إضافات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

مكة المكرمة في ١٤٠٨/٤/٢١ هجرية و١٩٨٧/١٢/١٢ ميلادية

عالرحرحب جبكذالميداني



#### لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِن الزَّفِي الزَّفِي الرَّفِي لِمْ

## مُقدَّمَةُ الطّبِعَةِ الأَوْلِيٰ

الحمد لله ملهم الصواب، والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أنـزل على الكتاب، وآتـاه من لدنـه الحكمة وفصـل الخطاب، وكلّفه أن يبيّن للناس مـا نزّل إليهم.

وبعد: فإنّ تدبّر آيات الله في كتابه أشرف الأعمال العلميّة وأجلّها، وأوضحها سبيلًا لمعرفة أصول دين الله ومراضيه وأدلُّها.

وقد أنزل الله علينا هذا الكتاب لنتدبّر آياته، لا لنهجره، أو نتخذه مجرد ترانيم، أو نتخذ منه تمائم نتعلّقها.

وفي بيان واجب التدبـر أنزل الله على رسـوله في مكـة قولـه في سورة (ص/ ٣٨ مصحف/ ٣٨ نزول):

﴿ كِنَتُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَرُوا عَايَدِهِ - وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ ﴾ .

فهذا الكتاب قد أنزله الله إلى رسوله محمد وهو مبارك لا تنضب فيوض معانيه، ولكن هذه المعاني المباركة الشرّة لا يقتبس منها إلا الـذين يتدبّرون آياته. فالغاية من إنزاله أن يتدبّر الناس آياته، ولكن ليس الغرض من التدبّر مجرّد الترف العلمي، والافتخار بتحصيل المعرفة، والتوصل إلى كشف المعاني للتعالي بمعرفتها واكتشافها، إنّما وراء الفهم غرض التـذكّر والعـظة، والعمل بمـوجب العلم. وهذا

التذكّر المقصود لا يحظى به إِلاَّ أولو الألباب، وهم أهل العقول الحصيفة، والأذهان النظيفة، والقلوب الشريفة.

والتدبّر عند أهل اللّغة هو التفكر. ولكنّ مادّة الكلمة تدور حول أواخر الأمور وعواقبها وأدبارها فالتدبّر هو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه، ومن هذا نستطيع أن نفهم أنّ التدبّر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة.

ثم أنـزل الله على رسولـه في مكة قـوله في سـورة (المؤمنون/ ٢٣ مصحف/ ٧٤ نزول):

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ آمُرِجَآءَهُمَّ الْمُرَالَةُ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَفَلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهِ مَن كُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَن كُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَن كُرُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلْمُلْع

ففي قوله تعالى: ﴿أَفلم يدّبّروا القول؟﴾ تأنيب شديد للذين أعرضوا عن القرآن، وهجروه، ولم يعبأوا به ولا بما جاء فيه، فلم يدّبّروا القول الذي أنزله الله ليفهموا دلالاته، حتى يهتدوا بهديها، ويعملوا بما جاء فيها.

ثم أنـزل الله على رسولـه في المدينـة قولـه في سـورة (النسـاء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول):

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ أَللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا (أَنَّ ﴾.

لقد ورد هذا النصّ في معرض الحديث عن المنافقين، وهم الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام، ويعلنون الطاعة، ويحضرون مجالس الرسول على ولكن قلوبهم غير مؤمنة، وأفكارهم منصرفة معرضة عن كلّ ما يبيّن لهم، ويبيتون مع ذلك المخالفة والمعصية.

هؤلاء قد وضع الله تبارك وتعالى بين أيديهم ما يدلّهم على الحق، ويهديهم سواء السبيل، ويقنعهم، لو أرادوا لأنفسهم النجاة، والسعادة الحقة، وهي السعادة

الأبدية، فقال تعالى: ﴿أفلا يتدبّرون القرآن﴾ ولم يواجههم بهذا الخطاب إعراضاً عنهم في مقابل إعراضهم عن تدبّر كتابه، وتفهم آياته، وفي الاستفهام الإنكاري هذا تلويم لهم على ترك التدبر، ولكنه تلويم ليس من الدرجة القصوى، فلعلّهم يثوبون إلى رشدهم.

إِنَّ هذا التدبَّر الذي يقصد منه البحث عن الحقيقة، والمقرون بالإخلاص في الوصول إليها سوف يكشف لذوي الاستعداد منهم أنّ هذا القرآن حتَّ كلّه، وأنّه منزّل من عند الله عز وجل، ما في ذلك ريب، لأنه لوكان من عند غير الله لاشتمل على اختلاف كثير مع الواقع والحقيقة ﴿ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾.

ثم أنزل الله على رسوله في معرض الحديث عن المنافقين أيضاً قـولـه في سورة (محمد/ ٤٧ مصحف/ ٩٥ نزول):

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَ آمَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَ آمَ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا آنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فارتقى البيان بالمنافقين المعرضين عن تدبّر القرآن من دعوتهم إلى التدبر، مع تلويمهم على تركه بأسلوب الاستفهام الإنكاري، إلى توبيخهم على ترك التدبّر، وتأنيبهم بأنّ قلوبهم مقفلة، فهي لا تسمح بدخول هداية المعرفة إليها.

إنَّ تدبَّر آيات كتاب الله ذات المعاني المباركة التي لا ينضب معينها، يحتاج إلى بصيرة منيرة وفهم ثاقب.

ويغترف من بحر كتاب الله مغترفون كثيرون، وكلّ منهم يغترف على مقدار وعائه، وقد يصيب مصيبون في فهم دلالات القرآن، وقد يخطىء مخطئون، وقد يتجنّى مغرضون.

وكان للمفسرين مناهج في التفسير، وقد توصّل كلّ منهم إلى قواعد وضحت

له في فكره، فكانت هادية له في تفسيره، سواءً أذكر هذه القواعد وأبانها منهجاً له، أو لم يذكرها، لكنها كانت ماثلة في تصوّره، والباحث يلاحظ ذلك من خلال ما قدّم في تفسيره من فهم في كتاب الله. وتابع كثير منهم بعضهم بعضاً، واعتنى بعضهم بجمع الأقوال والآراء، واعتنى بعضهم بالمتن اللغوي، وبعضهم بالطواهر الكونية وما في القرآن من إشارات إليها.

وخلال ممارستي الطويلة للتدبّر في القرآن العظيم، ومطالعتي لتفاسير المفسّرين على اختلاف مناهجهم، تكشّفت لي جملة قواعد هادية لمن أراد أن يتدبّر كلام الله بصورة فُضلى، فأنا أكتبها لمن شاء أن ينتفع بها، فقد وجدت بالممارسة أنها ذات نفع عظيم للمتدبر وتصلح منهجاً يحتذيه المتدبرون للقرآن.

وما أظن أنني استقصيت كلّ القواعد التي يمكن التوصل إليها، إلاً أن ما توصلت إليه \_ بفضل الله وإلهامه \_ يعتبر مهماً جدّاً، وينبغي للمتدبر ملاحظته.

وفي هذه الرسالة كتبت هذه القواعد، وشرحتها بالأمثلة، وقد أكون في بعضها مسبوقاً إلى كتابته أو الإشارة إليه، وقد يكون بعض المفسّرين قد وضع في تصوّره مراعاة بعضها، إلا أنني لم أجد من راعاها كلها مراعاة تامّة في كلّ ما تدبّر من كلام الله، كما أنّ بعض هذه القواعد لم يحظ بعناية أحد من المفسرين.

وأمام الباحثين المتدبّرين لكتاب الله طريق طويلة، قد لا يصلون إلى غايتها مهما بذلوا من جهد وكدّ، إلاّ أنهم ـ من دون شكّ ـ سيكتشفون بالبحث كنوزاً عظيمةً من كنوز هذا التنزيل الرباني العظيم.

والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة، وأن يجعلها هادية للمتدبرين، إنه سميع مجيب.

علارم حب جبكة الميداني

مكة المكرمة في ٢ رمضان ١٣٩٩ هجرية و ٢٦ تموز ١٩٧٩ ميلادية

#### القاعدة الأولى

## «حول ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة وارتباطها الموضوعي بما تفرق في القرآن المجيد»

على متدبّر كتاب الله أن يبحث عن ارتباط المعنى المستفاد من جملة قرآنية بما تفرق في القرآن من معانٍ تجتمع معه في موضوع واحد، وبمعاني الآية التي هي منها، والسورة التي هي فيها.

كلّ معنى جزئي مستفاد من جملة قرآنية له ارتباط بما تفرق في القرآن من معانٍ تلتقي معه في موضوع واحد، وله ارتباط آخر وثيق بمعاني الجمل الأخرى التي اشتملت عليها الآية، كما أنَّ الآية ذات ارتباط وثيق بوحدة موضوع السورة.

1 \_ فالارتباط الأول \_ وهو ارتباط معنى الجملة القرآنية بما تفرّق في القرآن من معانٍ تجتمع معه في موضوع واحد \_ يتطلّب من المتدبّر للنصّ القرآني أن يتبّع ما في القرآن من نصوص ذات دلالات تشترك ولو بوجه من الوجوه مع المعنى الله يبحث عنه في موضوع واحد، ليكتشف موقع هذا المعنى من جملة الموضوع.

فإِمَّا أن يكتشف أنَّ هذا المعنى الجزئي يملأ فراغ حبَّة في عقد الموضوع، حتى يتكوَّن منه ومن سائر المعاني الموزَّعة في القرآن حول ذلك الموضوع موضوع تامً كامل العناصر.

وإِمَّا أن يكتشف أنَّه معنى مكرَّر إِلَّا أنَّ المناسبة استدعت تكريره في موضوع السورة، لأنه ذو ارتباط بجانب من جوانبه بالمعاني الأخرى التي دلّت عليها الآية،

أو بمعانٍ أخرى جاءت في السورة، أو بوحدة موضوع السورة، مع ملاحظة أنَّ الغرض التربوي أو التعليمي اقتضى إيراده في الموضوع الذي تعالجه الآية أو تعالجه السورة.

وعلى المتدبّر أن يبحث ويتأمّل حتى يكتشف المناسبة، أو الغرض التعليمي أو التربوي ضمن المنهج التعليمي القرآني العامّ.

Y - والارتباط الثاني - وهو ارتباط معنى الجملة القرآنية بمعاني سائر الجمل في الآية وفي السورة - يتطلب من المتدبّر أن يبحث عن النسق الذي يكشف عن التلاحم أو التناسب بين معاني جمل الآية القرآنية ووحدة موضوع السورة.

\* • •

إِنَّ مثل الجُمل القرآنية وما تحمل من معانٍ ودلالات كمثل حبّات نفيسات الجوهر، نظمت في عقد متكامل تمثله السورة القرآنية. أو نُضّدت في قطعة نادرة مصوغة أبدع صياغة، من قطع الحليّ، مع التناسق التامّ والبديع.

ويلاحظ أنّ حبّات العقد أو جواهر قطعة الحليّ ليس من الضروري أن تكون كلّها من صنف واحد كاللّؤلؤ مثلًا، إِلّا أن الناظم أو المنضّد لها قد جعل لها منطلقاً واحداً أو مركزاً ترجع إليه.

والتوزيع في الحبّات أو الجواهر النفيسة توزيع فني بديع. والسلك الناظم لها أو الأرضية الجامعة لها أمر يُدْرَك بالفكر الثاقب، وقد لا يلاحظ في اللفظ ما يدلّ علي عليه. وذلك كما ندرك التناسق والترابط في الأشكال الهندسية التي تنضّد على وفقها مجموعة من أنفس الحجارة الكريمة في قطعة من الحليّ، نادرة الصياغة، بديعة التنضيد.

ويدلّ على التناسق والترابط والأشكال الهندسية النظام المحكم، والألوان، والطيوف، والشكل الهندسي لكلّ قطعة، والأشعّة الضوئية التي تبتّها الحجارة

الكريمة، والتوزيع المتناسق بشكل عامّ، ولـوكان بعض الحجـارة مفرداً لم يتكـرّر من جنسه حجر آخر، ولو لم يظهر من الأرضية الحاملة لهـا شيء، حتى ولوكـانت موزّعة في فضاء، أو فيما لا لون له. إِنَّ هذه كلها لتوحي بالترابط التامّ.

وعلى المتدبّر العميق التفكير أن يكتشف ويحلّل ويبرز عناصر الترابط، ويضع أسهم التناسق والترابط بين هذه النفائس الموزّعة أبدع توزيع.

وكما نكتشف أشكالاً هندسية لا تحصى لمقطع من النجوم في رقعة من السماء، كذلك خطوط الترابط التي يستطيع المتدبّر العميق التفكير أن يلاحظها ذهناً بين الجمل القرآنية، داخل كل آية وكلّ سورة من سور القرآن.

وإهمال تدبّر هذا الأمر العظيم، وعدم وضعه موضع العناية التامة والملاحظة المستمرة، يفوّت على المتدبّر لكلام الله خيراً كثيراً، ومعاني جمّة، ويخفي عنه وجوه إعجازٍ جليلة، وقد يجنح به عن فهم المراد من الجملة أو الآية التي يتدبّرها.

وقد يكون للجملة القرآنية التي تحمل معنىً عامًا أو خاصاً عدد من الارتباطات من عدّة جوانب منها، بعدد من الجمل القرآنية في السورة، وبعدد آخر من الجمل التي تشترك معها في موضوع عام عبر القرآن كلّه.

فمن قواعد التدبّر الأمثل تدبّر هذه الارتباطات المختلفة، سواء أظهر فيها الرابط لفظاً أو لم يظهر.

ويتأكد على المتدبّر أن يكتشف الروابط الفكرية بين الجمل المقترنة ولوكان كلّ منها يتحدّث عن حقيقة من الحقائق منفصلة في الظاهر عن الحقيقة الأخرى التي جاءت مقترنة بها في اللفظ. مثال ذلك قول الله تعالى في سورة (الزمر/ ٣٩ مصحف/ ٥٩ نزول):

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُالَيْلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْبَلِّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ حَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴿ ﴾.

إِنَّ الاقتران بين ظاهرة الليل والنهار، وبين تسخير الشمس والقمر، يدلّنا على أنَّ نوعاً من الترابط موجود في الواقع.

والبحث العلمي في الكون قد أثبت الترابط بين الشمس والقمر والأرض والجريان، ومعلوم أنَّ الجريان فيه حركة دوران الشيء حول نفسه، ومسير الشيء في مسير. فاللَّيل والنهار ظاهرتان لنظام سير الأرض بالنسبة إلى الشمس.

. \* \*

ولا يخفى ارتباط الجملة أو الجمل القرآنية بسائر عناصر النص التي هي جزء منه إلا في نحو «التربية المعترضة» كتربية الله لرسوله بأن لا يعجل بالقرآن. فقد جاءت هذه التربية معترضة في سورة (القيامة) كما يربي المعلم الطالب ضمن درس من العلم فينهاه أو يأمره، حول واجب من واجبات المتعلم، أو طريقة من طرق التعلم، ثمّ يستمرّ معه في متابعة درسه الذي يلقيه عليه.

ويحسن هذا الاعتراض حينما يراد تحقيق غرض تربوي به، أو حينما تدعو الحكمة التربوية أن تكون التربية عند حدوث ما ينافي المطلوب فيها.

والجملة الاعتراضية التربوية الواردة في سورة (القيامة/ ٥٥ مصحف/٣١ نزول): قد بقيت قرآناً يتلى، لتكون مثالاً للتربية المعترضة ضمن دروس العلم.

ولذلك لا نجد مناسبة فكرية بين قول الله تعالى لرسوله في سورة (القيامة/٧٥ مصحف/ ٣١ نزول):

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَ لَيْ إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ لِآلِيَ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَٱلَّبِعْ قُرْءَانَهُ لِللَّا عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ لِلَّا فَإِذَا قَرَأُنَهُ فَٱلَّبِعْ قُرْءَانَهُ لِللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللِهُ الللللللِّلْمُ الللللْمُواللَّا اللَّهُ الللَّا ا

وبين ما سبقه من السورة، وما جاء بعده، لكنّنا نجد التناسب والترابط تامّين بين كل عناصر السورة ومعانيها، باستثناء هذه المعترضة.

وحينما نكتشف الغرض التربوي تتضح لنا روعة البيان القرآني، الذي أثبت لنا هذه التربية، خلال السورة التي حدثت فيها حادثة التعجّل من الرسول على وتحريك لسانه بالقرآن على سبيل المسابقة للوحي بما أعطاه الله من نور في فؤاده.

وقد امتثل الرسول على فالتزم بما أمره الله به، ولكن يبدو أنه صار إذا نزلت عليه جملة آيات ذات طول يحاول تلاوتها ليحفظها ويتعجّل بذلك من قبل أن ينتهي الموحي من تنزيل النجم الذي يتنزّل عليه به، فأنزل الله عليه في سورة «طّه/ ٢٠ مصحف/ ٤٥ نزول):

## ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُكُم وَقُل زَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١٠٠٠ .

ولم يأت هذا النصّ معترضاً في سورة (طّه)، بل جاء محكم الارتباط بعناصر السورة، وسورة طّه مكية قد نزلت بعد سورة (القيامة) بثلاث عشرة سورة.

. . \*

إنَّ التزام هذه القاعدة من قواعد التدبَّر لكتاب الله، يقدَّم للمتدبر نفعاً عظيماً، ومفاهيم جليلة.

وفي بحوث مختلفة في العقيدة والأخلاق والعبادات وغير ذلك من موضوعات، حاولت ما تيسر لي التزام هذه القاعدة، فمن أراد أن ينظر في هذه البحوث ليأخذ منها أمثلة تطبيقية، فسيجد فيها أمثلة كافية لاكتساب القناعة، حتى يتخذ هذه القاعدة منهجاً له في بحوثه القرآنية.

وبعض هذه المكتوبات التي كتبتها منشور في كتب، والآخر لم ينشر بعد.

ألهمنا الله جميعاً السداد والصواب، وفتح لنا أبواب فهم كتابه المجيد، إنه سميع مجيب.

\* \* \*

#### الأمشلة

#### المثال الأول:

أمر الله عزّ وجلّ رسوله بما أنزل عليه في العهد المكيّ في سورة (الأنعام/ ٢ مصحف/ ٥٥ نزول) بأن يُعْرِض عن الذين يخوضون في آيات الله بمنكر من القول أو استهزاء أو انتقاد أو نحو ذلك، حتى يخوضوا في حديث غيره، ولوكان غرضه دعوتهم إلى سبيل ربّه، فقال له:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ ءَايَئِنَا فَأَعْرِضٌ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَائَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَ رَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

ولمَّا كان هٰذَا الْخِطابِ موجَّهاً للرِّسول ﷺ ولكُلِّ الّذين اتبعوه، كشأن كلَّ خطابٍ موجَّه للرسول إلاَّ ما ذَلَ الدليل على أنّه خاصّ بالرسول فقط، فإنّ التَّلْويم والمؤاخذة والمحاسبة تلاحِقُ كلَّ المسلمين بعد نـزول هذا النصّ، إذا هم خالفوا مضمونه فلم يُعْرِضُوا عن الـذين يخوضون في آيات الله من الكافرين أو المنافقين الذين مردوا على النفاق.

ففي العهد المدني صار جماعة من المسلمين في الظاهر، المنافقين في الحقيقة ، يُوالُون طائفة من الكافرين، فقد كانت لهم صداقات ومودّات مع اليهود، وكانوا يسمعون منهم الطعن في آيات الله ، وفي رسول الله على ، دون أن ينتصروا للحق، أو يفارقوا مجالس هؤلاء الظالمين الذين يخوضون في آيات الله ، ويطعنون في رسول الله على ، فأنزل الله عزّ وجلّ في سورة (النساء) المدنية، وهي السورة الثانية والتسعون بحسب ترتيب النُّزُول، مذكّراً لهم بآية الأنعام المكية، ومؤنباً لهم على عملهم هذا، ومبيناً لهم أنَّ عملهم هذا يدمغهم بالنفاق، وأنهم يكونون إذاً مثلهم ، وأنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنّم جميعاً، فقال تعالى فيها:

﴿ بَشِرِٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ

ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ \* إِنَّا يُرْاذِا يُثْلُهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنْفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ ﴾ .

فجاءت الإحالة في هذا النصّ على آية (الأنعام) المكيّة التي سبق ذكرها، لبيان الترابط الفكري بين موضوع النّصَيْن، ووجّه هذا النصّ المؤاخذة والتأنيب للمخالفين على مخالفتهم لمضمون النصّ السابق، ومضمون النصّ السابق هو ما جاء منصوصاً عليه فيه صراحة، وما يُفْهم منه من بَاب أولى، وهو اتّخاذ الكافرين أولياء، وزاد هذا النّص الدَّمْغَ للمخالفين بالنفاق، وشرَحَ المراد من الخوض في آيات الله المذكور في آية الأنعام، بقوله في النصّ الذي أنزل في (النساء): ﴿أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيات اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزأُ بِهَا﴾. وأضاف أنّهم إذا وعدث غَيْره إِنّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِذا مثلهم فقال لهم: ﴿فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا في حديثِ غَيْره إِنّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ﴾.

وهكذا تشابكت الجمل من النّصّيْنِ في السورَتَيْن بنسيج متكامل، مع ما لكلِّ نصٌّ منهما من ترابُط بالسورة التي هو منها.

على أنَّ هذا كشْفُ لبعض الترابط، إذ شبكة الترابط في الآيات القرآنية شيءً لا يستطيع البشر استيعابَه.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

من الموضوعات القرآنية موضوع توجيه المؤمنين لقطع علائق قلوبهم ونفوسهم بالاعتزاز بغير الله وما يأمر به الله أويأذن به، وإعلامهم بأن العزّة (أي: القوة الغالبة) كلّها هي لله وحده، وهذا من فروع الإيمان بالله، ويتضمّن هذا أنَّ الله هو الذي يُعِزُّ بحكمته من يشاء، ويُذِلُّ بحكمته من يشاء.

ويتَّصل بهذه الحقيقة أنَّ من اعتزَّ بالله، وانتصر لدينه، والتزم ما أمر الله به واجْتَنَبَ مَا نَهَىٰ الله عنه، واتّخذ الأسباب الكونيّة التي أمر الله بها، واتّخذ الأسباب الدينيّة، أعطاه الله العزّة، ويسَّرَ له أسبابَها تفضُّلًا منه على أوليائه في الحياة الدنيا.

ويتصل بهذه الحقيقة أيضاً أنّ ما يُصيبُ المؤمنين من مصائب على أيدي أعداء الله هو من مُجْرَيَاتِ سُنَنِ الله في كونه، ومن سُنَنِ ابتلاء الله لعباده (١)، فالمؤمنون الذين لم تصل قواهم الماديّة إلى المستوى الذي جعله الله مكافئاً لمقابلة أعدائهم الكافرين، سيتعرّضون للاضطهاد والتعذيب على أيدي أعدائهم، وسيصابون بالهزيمة والانكسار إذا واجهوهم في معارك حربيّة، ضمن سنن الله الكونية، لكنّ الله عزّ وجلّ في هذه الحالة لا يأذن لقادتهم بأن يزجّوا بهم في معارك قتالية.

ويتصل بهذه الحقيقة أمورٌ أخرى كثيرة من بحوث الجهاد ووجوه النَّصْر، وسنن الله السببية.

ففي جزئيةٍ من جزئيات هذا الموضوع الكبير الذي يمكن أن تجمع أطرافه في كتاب ضخم، وهي جزئية توجيه المؤمنين لقطع علائق قلوبهم ونفوسهم بالاعتزاز بغير الله، جاءت ستة نصوص قرآنية، في ستّ سور، وهي نصوص مترابطة فيما بينها ترابطاً فكرياً تاماً، مع ارتباط كلّ نصّ منها بموضوع السورة التي هو فيها.

وفيما يلي بيان هذه النصوص مرتبة بحسب ترتيب نزول سُوَرِها:

أُوَّلاً: في العهد المكي:

النص الأول:

أول ما نزل من ذلك في العهد المكي، قـول الله عزّ وجـلّ في سورة (فـاطر ٣٥) وهي السورة الثالثة والأربعون بحسب ترتيب النزول:

<sup>(</sup>١) كيا بيّنه الله عزّ وجلّ في سورة (محمد ٤٧) في أواسط العهد المدني بقوله: ﴿وَلَـوْ يَشَـاءُ اللَّهُ لائْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لَيَبْلُو بَعْضَكُمْ بِبَعْض . . . (٤) .

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُمُّ وَٱلْذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَكُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ﴿ اللَّهُ مَا السَّاعِ عَذَابُ شَدِيدٌ فَعَهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ فَعَمَّرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَذَابُ شَدِيدٌ فَعَالَمُ مَا عَذَابُ شَدِيدٌ فَعَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَذَابُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

العِزَّةَ: هي القوة الغالبة. فمن كان يريد العزة الحقيقيَّة الخالدة فليؤمن بالله وليطلُبْهَا منه، فلِلَّه العزة جميعاً.

يَبُور: أي: يذهب باطلاً في نهاية الأمر فَيُحْبِطُه الله.

فجملة: «من كان يريد العزّة فلله العزة جميعاً» مرتبطة بعناصر آيات سورة (فاطر) من وجهين:

- وجهٍ يعالج حالة المشركين الذين يطلبُون القوة الغالبة عند شركائهم،
   بعبادتها، وتقريب القرابين لها.
- ووجهٍ يُعَالَجُ قلوبَ ونفوسَ المؤمنينَ المضطهدينَ على أيدي عُتَاةِ مشركي مكة، إذ قد تُحَدِّثُ بعضَهُمْ نفوسُهم بأن يَتَقَوَّوْا ببعض ِ كُبَراء المشركين، فيرْضُوهُمْ بالتَّنَازُلِ عن شيءٍ من دينهم.

وقد بادر الله المؤمنين وهُمْ في هذا الوضع الذي قد تتعرّض معه نفوس بعض الضعفاء المضَّطهدين لأحاديث وخواطر تتساءل: لماذا لا نَعْتَزُّ لحماية أنفسنا من اضطهاد الجبابرة العتاة من أئمة الشرك والضلال بغير الله ورسوله والمؤمنين، فأنزل الله عزّ وجلّ هذا البيان، وجعله على صيغة مبدأ عامّ من مبادىء فُرُوع الإيمان:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ العزَّة جميعاً ﴾.

أي: فهو الذي يُمِدُّ بها عبادَه، مُوْمِنيهم وكافريهم بحسب سنّته الكونية، وبحسب حكمته، وهو الذي يمنحها للمؤمنين به ضِدَّ خصومهم وأعدائهم، إذا علم أنّهم قد صاروا أهلًا لاحتلال مركز القوة الغالبة التي تقيم شرع الله في الأرض، وتَحْكُمُ بالعدل.

وأَبَانَ الله عزَّ وجلَّ في هذه الآية أنَّ الذين يُدَبِّرُونَ في الخفاء تدبيرات سيِّئاتٍ

لمقاومة الدعوة الرّبانيَّةِ، واضطهاد المؤمنين، لهم عذاب شديدٌ مُعَـدٌ لهم. أي: إذا لم يتوبوا، بدليل نصوص أخرى.

أما مكرهم السيئات: أي: تدابيراتُهم الخفيَّاتُ السَّيئَات، فعمل بـاطـل، يحبطه الله عزِّ وجلٌ، فيجعلُ عاقبةَ أمر أصحابِهِ الخيبةَ والخذلان.

#### النصّ الثاني:

ثمّ أنـزل الله عـزّ وجـلّ في العهـد المكي أيضـاً في سـورة (مـريم ١٩) وهي السورة الرابعة والأربعون بحسب ترتيب النزول، قوله بشأن المشركين:

﴿ وَٱتَّغَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ لَا لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا اللَّيَ كَلَّأْسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اللَّهِ ﴾ .

فجاء هذا النصّ بياناً لحال المشركين اللذين يَتّخِذونَ من دون الله آلهة، ليتقَوَّوُا معتزّين بهم في تحقيق مصالحهم اللدنيوية، وفي نصرتهم إيّاهم على أعدائهم، وفي شفاعتهم لهم عند الله.

وأبان الله عزّ وجلّ فيه أنّ مَنْ يعبدونَهُمْ من الشركاء من الإنس أو الجنّ أو الملائكة سيكونُون عليهم ضدّاً، ولا يكونون لهم أنصاراً ولا أولياء ولا شفعاء.

وهذا النصّ ظاهر الارتباط بسوابقه من سورة (مريم ١٩).

#### النصّ الثالث:

ثم أنــزل الله عـز وجــل على رسـولــه في العهـد المكيّ أيضــاً في ســورة (يونس ١٠) وهي السورة الحادية والخمسون بحسب ترتيب النزول، مطمئناً له تُجَـاه أقوال الكافرين الإيذائية، والإعلامية المضادّة، والكيديّة، قوله:

﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ أَإِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾.

أي: هـو السميع لأقوالهم، العليم بأحـوالهم، وبمـا يـدبّرون من مكـايـد، وما يُعِدُّون من قُوىً وخطط لمنع دين الله من الظهور.

وبما أنّ القوّة الغالبة كُلَّها هي لله عزّ وجلّ، فإنّه سبحانه لا يُمكّنُهُمْ أخيراً من الوصول إلى الانتصار على أوليائه، أي: ما استقام أولياؤه على منهاجه، وأخلصوا وصدقوا، وجاهدوا في الله حقّ جهاده، بدليل نصوص أخرى أبانت هذه الشروط.

وقد تضمَّنت هذه الآية تطمين الـرسول، وتهدئَةَ قلبه، وتطمين الـذين آمنوا معه، وأنَّ النصر سيكون لهم على أهل الكفر.

وتضمّنت أيضاً تلويحاً للكافرين بأن الخيبة والخذلان والهزائم وعقوباتِ اللّهِ المعجّلةَ والمؤجلةَ أمورٌ ستنزل بهم ما لم يتوبوا إلى الله، ويستغفروه، ويتبعوا رَسُولَهُ، ويعملوا بكتابه.

وهذا النصّ ظاهر الارتباط بسوابقه من سورة (يونس) فقد جاء فيها بيان اتّهام الكافرين للرسول ﷺ بأنّه افترى القرآن، الآية (٣٨).

#### النصّ الرابع:

ثُمَّ أنزل الله عز وجل على رسول في العهد المكّيّ أيضاً في سورة (الصَّافَّات ٣٧) وهي السورة السادسة والخمسون بحسب ترتيب النزول، بياناً اشتمل على تحديد وظيفته في المرحلة التي بلغها عند نزوله، مع أئمة مشركي مكة، بعد أن استنفذ نَحْوَهُمْ كلَّ وسائل الإقناع والمعالجة، لهدايتهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، فقالَ الله تَعالى فيها:

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَنْنَالِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ هَلُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمَنْنَالِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ هَلُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَعَ جِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَا الْمُكُمُ ٱلْعَلَلِمُونَ فَ الْمُعَمِّرُونَ الْكُالُونَ اللَّهُ وَالْمَعْمُ الْمُعَلِينَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَى اللْعُلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

فَطَمْأَنَ الله في هذا النصّ رسوله، وأبّان له بصريح العبارة أنّه منصور لا محالة، فليتَولَّ عنهم، وليتوجَّهُ لمعالجة غيرهم، ولْيَكُنْ بَصَرُهُ ملاحظاً كُلَّ

تَحرُّكَاتِهِمْ، ومراقباً كلَّ ما يـدبّرون ويُخَطِّطُون ويُعِدُّون من قُـوىً مكراً وكيـداً، بغيةً قَمْع ِ هذا الدين عن الظهور، وإسكات صوتِ الحقّ، وتفريق صفوف المؤمنين، وتمزيق جماعتهم.

وأبانَ تعالى أَنَّ إصرار هؤلاء على الكفر، وكيدَهُمْ الدائمَ لدين الله ولرسوله وللمؤمنين، هو بمثابة من يستعجلُ لنفسه عذاب الله، بدليل: ﴿أَفَبِعَلْمَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ﴾.

وأكّدَ الله لرسوله أن يَتَولَّىٰ عن دعوتهم، ومعالجتهم، ومصارعتهم، حتى حين، بعد أَنْ ظَهَرَ منهم هذا العناد الذي لم تُجْدِ معه كُلُّ وسائل العلاج الإصلاحيَّة.

وألزَمَهُ بِأَنْ يراقبَ كُلَّ تحركاتهم وتحركات غيرهم الظاهرة والخفيّة فقال له: ﴿وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ وفي هذا إلماح لمخطَّطِ مرحلةٍ جديدة ستكون فيها مَعَاركُ مُسَلحة.

وأخيراً أَبَانَ الله لرسوله في هذا النصّ تنزُّهَهُ سبحانه عمَّا يصفون، أي: عمَّا يذُكرون من أنّهم سيكونون هم المنتصرين، وأنَّ محمَّداً والذين آمنوا معه سيُقمعون ويُغْلَبُون ويُشَتَّتُون، فهو سبحانه رَبُّ العزَّة (أي: هو المُمِدُّ بها) ولن تقضي حكمتُه بإبقاء القوة الغالبة في أيدي أعدائه ضدّ أوليائه.

وقد عرض الله مقالة انتصارهم في سورة (القمر ٤٥) السورة السابعة والثلاثين بحسب ترتيب نزول الآيات فقال عزّ وجل:

### ﴿ أَمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرُ ١

فردُّ الله عليهم فيها بقوله:

﴿ سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبُر ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ .

#### ثانياً: في العهد المدني:

#### النصّ الخامس:

لقد توقف البيان الصريح عن معالجة الموضوع بعد النصّ الرابع، حتى جاء العهد المدني، وجاء نصر الله لرسوله وللمؤمنين معه في بدر وغيرها، ونبتت نابتة النفاق في أصدقاء اليهود من أهل يثرب، فأسلموا نفاقاً، وكانت لهم صلات بأوليائهم من اليهود والمشركين، خوفاً على أنفسهم من احتمالات المستقبل، التي قد تأتي في تصوَّرِهم بالهزائم للمسلمين، فصاروا يوثقون صلاتهم بالذين كَفَروا، يبتغون عندهم العزّة، ويقول قائلُهُمْ: إِنَّنا نخشَىٰ الدوائر، فأنزل الله عز وجل قوله في سورة (النساء ٤) وهي السورة الثانية والتسعون بحسب ترتيب النزول:

﴿ بَشِرِٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآ عَن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ ).

#### النص السادس:

حصلت مشاجرة كلامية في غزوة بني المصطلق بين أجير غفاري لعمر بن الخطاب، وحليف جُهني للأنصار، ثم تضاربا، واستنصر كلَّ منهما بأوليائه، فبلغت الحادثة رئيس المنافقين عبد الله بن أبى ابن سلول، فقال:

(أَوَقَدْ فَعَلُوها؟ قَدْ نَافَرُونَا(١) وكَاثَرُونافي بلادنَا، واللَّهِ مَا أُعدُّنا وَجَلاَبِيب قريش إِلَّا كَما قَالَ الأَوَّلُ: سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ، أَمَا وَاللَّهَ لَئِنْ رَجَعْنَا إلى المدينة ليُخْرِجنَّ الأَعزّ منها الأذلّ).

ثم أقبل عَلى من حَضَرَهُ من قومه الخزرجيِّين فقال لهم:

(هذا مَا فَعَلْتُمْ بَانفسكم، أحلَلْتُموهُمْ بلادَكُم، وقاسم تموهم أموالكم، أمّا والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم، لتحوّلُوا إلى غير داركم).

<sup>(</sup>١) نافرونا: أي: غلبونا على أرضنا بنفرهم وأعدادهم.

فسمع هذا الكلام «زَيْدُ بنُ أرقم» وهو غلام حدث من قوم أبْنِ سلول، فنقل ما سمع إلى رسول الله على فأسرع الرسول في الارتحال، في وقت لم يكن يرتحل فيه، وتصرَّفَ بعقل وحكمة وعفو.

وأنزل الله بمناسبة هذه الحادثة قوله في سورة (المنافقون ٦٣) وهي السورة الرابعة بعد المئة:

﴿ يَقُولُونَ لَيِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ۚ وَلِلَهِ ٱلْعِزَّةُ وَلرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ .

فأبان الله في هـذا النصّ أنّ الْعِزَّة الَّتِي هي لله وحْـدَهُ يجعلُ منهـا في الأرض لرسوله وللمؤمنين، ولكنّ ذلك مقيَّد بالشروط المبيّنة في النصوص الأخرى.

وهكذا ترابطت النصوص في القرآن كلّه حول هذه الجزئيّة ترابطاً تكاملياً، مع ارْتباطِ كلِّ نصّ منها بعناصر السورة التي هو منها، والحمد لله على توفيقه.

. . .

## القاعدة الثانية «حول وحدة موضوع السورة القرآنية»

على متدبّر كتاب الله أن يضع نصب عينيه ضمن أهداف بحثه وتدبّره التوصل إلى اكتشاف الموضوع الذي تدور حوله السورة القرآنية، وهذا يستدعي منه أن يبحث بأناة وتفكير عميق بحثاً كليّاً شاملاً للسورة، ويتتبّع ارتباط آياتها، ومعاني جملها، بهذا الموضوع، أو بما تفرّع عنه من عناصر، وما اتصل به من موضوعات جزئية، وأحكام وشواهد.

فلهذا البحث فوائد جمّة يتـوصّل إليهـا ذوو الأهلية والكفـاية لهـذا العمل من أهـل الاستنباط، وبـاكتشاف التـرابط قد تُصحّح مفـاهيم، وترجّح تفسيـرات، لأنّ ترابط المعاني يقتضيها أو يرجحها أكثر من غيرها.

\* \* \*

بالتتبّع الطويل اهتديت \_ بتوفيق الله \_ إلى أنّ السورة القرآنية متعانقة الآيات والجمل في الآية حول موضوع كلّي واحد، كما اهتدى آخرون معاصرون إلى هذه الحقيقية بفضل الله إذْ أدمنوا النظر الثاقب في كتاب الله.

واستبان لي أنّ مثل السورة من القرآن كمثل الشجرة من الأشجار البديعة المثمرة المشبعة بالتنسيق الجمالي، وبالعناصر الجمالية المعجبة السارّة الممتعة، أو كمثل كائن حيّ من الكائنات الراقيات، فالشجرة مهما اختلفت صفات أجزائها

مجتمعة على أصل واحد، ومشتقة منه، والكائن الحيّ مهما اختلفت صفات أعضائه مجتمع على أصل واحد ومشتقٌ منه.

ووحدة موضوع النصّ التعليمي التربوي الرفيع لا تعني انحصار الكلام في جزئية فكرية، ومتابعة البحث في هذه الجزئية من كل الجوانب المتعلّقة بها، فهذه ليست من وظائف النصوص الرفيعة، وإنما هي من وظائف فصول العلوم، والبحوث الاختصاصية الدقيقة التي قلّما يرافقها بلاغة عالية، وأدب كلاميّ رفيع، وتوجيه تربوي، وأمر ونهي، وترغيب وترهيب، وموعظة وتذكير.

بل يكفي في وحدة الموضوع للنصّ التعليمي التربوي البليغ أن يهدف إلى كليّة من الكليّات الكبرى الفكرية، وأن تكون فقراته وأفكاره العامّة مرتبطة بهذه الكليّة، مشتقة منها، أو موصولة بها بوجه من الوجوه، والغرض التعليمي أو التربوي أو البياني البليغ هو الذي استدعى إيراد الفكرة ضمن الموضوع الكلّي الذي يدور حوله النصّ.

ولدى البحث الدقيق المتعمّق نلاحظ أنّ السورة القرآنية تشتمل على وحدات معانٍ متماسكة تشبه حلقات مترابطات، مشمولات بحلقة أكبر منها وهي داخلة فيها ومتعلّقة بها، ولا يشترط في كلّ حلقةٍ موجودة على مسير خطّ النصّ أن تكون مرتبطة بالتي قبلها مباشرة، كما نعرف في حلقات السلسلة التي هي كالحبل، بل قد يكون الارتباط مباشرة بالحلقة الكبرى التي هي أساس الموضوع، أو بحلقة دونها قد سبقت، وليست هي الحلقة المباشرة في تسلسل رصف الحلقات.

وخفاء الارتباط إنما يأتي من ملاحظة أن وحدة موضوع السورة يشبه السلاسل المستطيلة كالحبال، إذ يعمل المتدبّر على انتزاع ارتباط ضعيف قد يكون وهميّا أحياناً بين كل حلقة والتي سبقتها في الرصف الكلامي؛ مع أن الأمر ليس كذلك، وينبغي له حتى يصل إلى ما ينشد أن يصحّح أصل تصوَّره لحقيقة الترابط، ويستطيع أن يقرّب ذلك إلى ذهنه بأن يرسم دائرة كبرى ثم يربط بها حلقة، ثم ينظر

في الحلقات التالية، هل يربطها بالحلقة الفرع، أو يربطها بالدائرة الكبرى الأصل، ثم يسير هكذا إلى كلّ الحلقات، ويبحث عن ارتباطها بالدائرة الأصل أو بالحلقات الفروع. وبعد البحث العميق والتأمل الدقيق، لا بد أن يكتشف نسيجاً عجيباً بديع الصورة، ويظهر له به رائعة من روائع إعجاز القرآن.

إنّ السورة القرآنية من الناحية البيانية والمعاني والدلالات التي اشتملت عليها، بمثابة حِلْيةٍ أدبية رائعة فذّة، فهي ذات موضوع كلّي واحد، إلّا أن وحدة الموضوع في كلّ سورة قد لا تستبين بالنظرة الجزئية، ولا بالنظرة السطحية التي تمرّ مرّاً سريعاً على آياتها، وقد لا يتنبه لها الكثيرون، تأثّراً بالاتجاه السائد عند المفسّرين القدماء، الذين لم يوجّهوا عناية كبيرة لهذا الأمر، رغم خدماتهم الجليلات التي قدّموها لهذا الكتاب الرباني العظيم. إلا أنه كتاب معجز، لا تفنى أعاجيبه، وسيظلّ فيه دقائق معجزة خفيّة يظهر منها في كلّ حين من الدهر ما لم يكن قد ظهر من قبل، ليظلّ على كرّ الدهور كما أراد الله له معجزة البيان الخالد، والتعليم الحقّ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كره المعاندون والجاحدون، والكافرون، ولو كره الحاسدون.

وتظهر وحدة موضوع السورة لكل باحث له بعضُ عِنَايةٍ بتفسير القـرآن وتدبُّـرِ دلالاته، في قصار السور، وفي المفصّل، وفي بعض الطوال.

ومن الأمثلة الـواضحة سـورة (ق) وسورة (يـوسف) وسورة (الـرحمن) وسورة (الواقعة) وغيرها كثير مما تظهر فيه وحدة موضوع السورة بأدنى تدبّر.

وقد نظرت في سورة (الرعد) وكتبت حولها دراسة فكرية وأدبية، وتتبعت مضامينها، فتبيّن لي أنها ذات موضوع واحد، وأنّ آياتها متشابكة متعانقة حول هذا الموضوع، وأن ما اشتملت عليه من معانٍ جزئية هي مشتقة من الموضوع الكلّي للسورة، أو موصولة به بوجه من الوجوه. وظهر لي أن آياتها وما اشتملت عليه من معانٍ كأغصان الشجرة الواحدة وفروعها وما عليها من أوراق وأفنان وأزهار وثمار،

أو كأعضاء الكائن الحيّ السويّ المعتدل. وقد وجّهت العناية فيما كتبت حول هذه السورة لبيان الترابط بين المعاني، ولبيان صلة هذه المعاني بموضوع السورة الرئيسي، وبيان تسلسلها حتى الغاية المرسومة في الأهداف التعليمية والتربوية والتوجيهية التي أُنزلت السورة من أجلها.

ونظرت نظرة عامّة في سورة (البقرة) فوجدتها كذلك إلا أنني حتى الآن لم أكتب حولها دراسة تكشف وحدة موضوعها، وترابط معاني جملها، ضمن حِلْيَةٍ أدبيّة رائعة كبرى.

فعلى متدبّر كلام الله أن يوجّه عنايته ما استطاع، لاكتشاف وحدة موضوع السورة القرآنية، وارتباط المعاني التي اشتملت عليها جملها بهذا الموضوع الكلّي، فعسى أن يلهمه الله الصواب، ويكتشف ما يقدّم به نفعاً للذين يتلون كتاب الله ويتدبّرون آياته. فبعد بحوث كثيرة ومناظرات علمية تنشد الحقّ، قد يتوصل المتدبرون إلى نتائج جليلة في فهم كتاب الله.

\* • •

وبعد استحضار هذه الفكرة التي شرحتُها لوحدة موضوع السورة القرآنية فإنّ على متدبّر كلام الله عزّ وجل أن يُلاحظ أن طريقة كلام الرّب الخالق المكلّف الآمر الناهي، المبيّن الموصي، الناصح بالحق والخير، المحلّر المنذر، المعلّم المربّي، المقدّم للحجج والبراهين الإقناعيّة، الموجّه كلامه للناس جميعاً على اختلافهم، من أثمة الدعاة الله داة فيهم، إلى أثمة الرفض والعداء والضلال، فما بينهما، تتطلّب تنويعاً ممتزجاً معجزاً من البيان، فيه كلّ ما تستدعيه أحوال المخاطبين، ولا يحسن فيه التصنيف العلميّ إلى أبواب وفصول ومسائل.

على أنّ المعالجة الشاملة البيانيّة التعليميّة التربويّة التي تراقب أحوال المخاطبين على اختلافهم في الحركة الزمنية التي تختلف معها وقائع التجارب الإنسانية، يتهيأ فيها من استغلال النصّ الواحد، للمطالب البيانية والتعليميّة

والتربويّة وكلّ ما تتطلّبه هداية النّاس ما لا يتهيّأ استغلاله عند عمليّات التصنيف العلمي لمختلف المطالب.

فالدرس الواحد من دروس التنزيل قد يشتمل على تعليم في قضايا الإيمان، وتعليم في قضايا السلوك، وتعليم في قضايا السلوك، وتعليم في قضايا السلوك، ومناظرة إقناعية، وتربية للداعي، وترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، وتعليلات نفسية، وبيان حقائق عن طبائع الناس والأشياء، ووقائع التاريخ الإنساني، وظواهر المجتمع البشري، وسنن الله عزّ وجلّ، في مزيج قد تكون معه الجملة القرآنية الواحدة مستخدمة لتحقيق عدّة مطالب. فيُسْتَغنى بهذا الدرس عن نحو عشرة دروس، أو أكثر، بحسب نوع الدرس، والموقف البشري الذي نزل بشأنه في حركية نجوم التنزيل.

وبذلك يتحقق في الكلام السَّطْحُ والعمق، والمطابقة العجيبة لمقتضيات أحوال المخاطبين المختلفة اختلافاً كثيراً، مع الإيجاز والإعجاز، ولَوْ عُولجتْ هذه المختلفات على طرائق التصنيف العلمي المجزّأ إلى موضوعات، لاقتضى الأمر أن يكون القرآن عشرات المجلدات الضخمة، التي لا يتحمّلها الناس حينئذ.

. \* \*

#### الأمسئسلسة

المثال الأول:

#### سورة (الرعد) ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها

كما سبق أن ذكرت في شرح القاعدة، ما أشبه السورة القرآنية بشجرة متشابكة ذات فروع وأوراق وثمرات، مليئة بالتنسيق الجمالي المتداخل، الذي يُرَى له جمالً رائع من مختلف جهات النظر، ومشبعة بالعناصر الجمالية المعجبة السارّة الممتعة.

وموضوع سورة (الرعد) نجده في الآية الأولى منها:

﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ وَٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

وتتضمَّن هذه الآية الإشعار بالكلام على عناصر ثلاثة، وهي:

١ \_ رسالة الحق.

٢ \_ رسول الصدق.

٣\_ مرسلُ إليهم أكثرهم لا يُؤمنون.

- أمَّا الكلام على الرسالة فيستدعي إقامة الدليل على أسسها، ومن أجل ذلك جاءت مجموعة من الأيات في السورة لإقامة الأدلّة على وجود الله عزّ وجلّ وعظيم صفاته.
- وأمّا الكلام على الرسول والمرسل إليهم فيستدعي بيان حال الصراع الذي تمّ بينه وبينهم، ويتضمنّ ذلك عرض أقوالهم وحججهم في تكذيبهم بالرسول ورسالته، وكيف عالج الرسول على إصلاحهم ضمن التعليمات والبيانات الربّانية التي أنزلت عليه، كما يتضمن عرض تربية الله لرسوله أمام ما لاقى من المكذبين.

وفيما يلى خلاصة تسلسل عناصر السورة وترابط معانيها:

ا \_ بدأ الكلام بالتنويه بالمكانة العظيمة للسورة الآتية آياتُها، وبالمكانة العظيمة لجميع ما أنزل الله على محمد على الله على محمد العظيم . بأنه بسبب كونه حقاً قد اكتسب مرتبة المجد العظيم .

ومن المعلوم أنّ أعظم قضية من قضايا الحقّ التي جماء بها القرآن قضية الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر.

٢ ـ الحقُّ ينبغي أن يؤمن به العقلاء، لأنه قضيَّة العقل، ولكنَّ واقع الناس بخلاف ذلك، فأكثر الناس لا يؤمنون. وكونهم لا يؤمنون به يستدعي إقامة الأدلّة، إلزاماً لهم بالحجَّة حتَّى لا يكون لهم عذر، وتوضيحاً للجاهلين طريق الهدى.

٣\_ عرضت الآيات أدلّـة قدرة الله في آفاق السماوات، وأدلّـة علمه وحكمته، وأشارت إلى مختلف الآيات المفصّلات في الكون، وذيّلتْ ذلك ببيان أنّ الغرض منه وصولُ الناس إلى اليقين بعدل الله، وأنّهم لا بُدّ ملاقوه في الآخرة لإقامة عدله فيهم، ومنح فضله مستحقّيهم، وذلك لإبراز ركن الإيمان باليوم الآخر، الذي هو محلُّ إنكار مشركي قريش.

٤ ـ ثُمَّ عرضت الآيات دلائل قدرة الله وعلمه وحكمته في مجال الأرض،
 إلحاحاً على الغرض نفسه الذي سبقت له الأدلّة في آفاق السماوات.

٥ ـ ثمّ عـرضت الآيات أقـوال منكري ركن الإيمان بـالبعث واليـوم الآخر، وناقشتها.

فقد تعجّبوا من البعث، وتحَـدُوا باستعجال العذاب، وتلمَّظُوا بطلب ما يتشهّون من معجزات.

وأدمجت في ذلك الحكم عليهم بالكفر، وبيان عقابهم في الآخرة، وفتحت لهم الأمل بالمغفرة، وبيَّنت للرسول وظيفته بالنسبة إليهم.

7 \_ ولَمَّا كانت دلائل قدرة الله كافيةً في بيان قدرت على البعث، وهو ما جاء في الآيات السابقات، فقد جاءت الآيات بعد ذلك تثبت إحاطة علم الله بكل شيء، دفعاً لتوهُم أن الله تبارك وتعالى لا يطّلع على كلّ جزئيةٍ من أعمالهم، أو كُلّ جزئيةٍ ممّا يتفتت من أجسامهم بعد موتهم. [حتى آخر الآية ١١ وهو القسم الأول من السورة].

٧ ــ ثمَّ عرضت السورة أدلَّة قدرة الله وعلمه وحكمته في العلوّ القريب بين السماء والأرض، وذلك في ظواهر البرق والسحاب والرعد والصواعق، مع التلويح بالوعيد الذي تحمل دلالته هذه الظواهر، لا سيما الصواعق منها.

٨ \_ ثمَّ صوّرت السورة حالة عجز الناس وضعفهم أمام الظواهر الكونيّة

المخيفة، التي لا حيلة لهم معها، إلا أَنْ يَلْتَجِئُوا بِالدَّعَاءِ إلى قُـوى أخـرى وراء الظواهر، يعتقدون أنَّها تنجدهم.

- أمّا المؤمنون فيلْتَجئون إلى الله القدير فيستجيب لهم.
- وأمّا المشركون فيلتجئون إلى شركائهم الذين لا يستجيبون لهم بشيء.

٩ ـ ثمّ بيَّنت السورة أنّ كلّ شيء في الكون خاضع لقدرة الله عزّ وجل، نافذة فيه مشيئته، وذلك لحث المشركين على أن يتمموا واقعهم غير الإرادي بسجود إرادي منهم لله تعالى.

• ١ - ثمّ علّم الله نبيّه كيف يعالج المشركين بوسائل الإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن مُتَّخِذاً معهم مرحلةً من مراحل الهجوم على باطلهم بالبراهين القاطعة، والحجج الدامغة، بعد أن كان الموقف في أوّل السورة موقف الدفاع، وفي هذه المرحلة الجديدة لون من ألوان الصراع الفكريّ المهذّب بين الحق والباطل، إلّا أنّ التهذيب من جهة واحدة هي جهة أصحاب الحقّ.

11 \_ وبعد أن وصل الرسول على إلى نهاية مرحلة الهجوم الكلامي المهذّب على باطل المشركين، تنتقل السورة فتصوّر مرحلةً عنيفةً من مراحل الصراع بين الحقّ والباطل، بين حقّ يغالب بكلّ وسيلة مشروعة ليظهر ويبسط في الأرض عدله ونوره وخيراته، وبين باطل يغالب بكلّ وسيلة غير مشروعة، ومبطلين يصارعون الحقّ وأهله، وتنتهي الصورة بانتصار الحقّ ودعاته على الباطل وجنوده في الأرض.

17 \_ ثم ينتقل البيان في السورة إلى إزاحة الستار عن المستقبل البعيد، لمشاهدة عاقبة أهل الحقّ، وعاقبة أهل الباطل في الدّار الآخرة، بارزاً فيها فضل الله وعدله، مع بيان الأسباب الداعية إلى أن يمنح الله فضله للمؤمنين، وأن يوقع عقابه في الكافرين، وقد تضمّن بيان جُمْلةٍ من صفات المؤمنين وصفات الكافرين.

١٣ \_ ثم كشفت السورة الحكمة الداعية إلى عدم حرمان الكافرين من أسباب العيش والرفاهية في الحياة الدنيا.

11 \_ ثمّ صوّرت السورة حال المشركين الذين لم تؤثر فيهم كلّ تلك البيانات السابقات بإصرارهم على موقفهم الأول، وعودتهم إلى تكرير مقالتهم السابقة: ﴿ لَوْلاَ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ آيةً مِنْ رَبِّهِ ﴾.

ثمّ عالجت حالتهم بطريقة جديدة فيها تلويح بحصول العقاب القريب، مع إبقاء باب الأمل والرجاء مفتوحاً أمامهم لِيُنيبُوا إلى ربّهم بالإيمان والعمل الصالح، وأعطتهم الدواء الديني الشافي لاضطراب القلوب، ألا وهو ذكر الله الداعي إلى التأمُّل في آلائه، والتفكّر في عظيم صفاته، التي منها رحمته وعفوه وغفرانه.

10 \_ ثمّ تنتقل السورة إلى مرحلةٍ جديدة، وهي مرحلة تربية اللَّهِ لـرسولـه، وهذه المرحلة موصولة بالمراحل السابقة التي كان فيها صراع مع المشركين. [حتى آخر الآية ٢٩ نهاية القسم الثاني من السورة].

١٦ \_ وتشتمل عناصر تربية الله لرسوله في القسم الباقي من السورة على معالجة ما يدور في نفسه فعلاً، أو ما يمكن أن يدور فيها، بأسلوب ذي وجهين:

الوجه الأول: ينظر إليه الرسول فيشاهد تربيةً لـ وتعليماً، ووعـداً بالنصر والمثوبة الحسنى.

الوجه الثاني: ينظر إليه الكافرون فيرون فيه حُجَّةً عليهم وبياناً، أو إنذاراً لهم ووعيداً بالخذلان والعذاب وسوء العقاب.

۱۷ \_ ففي معالجة حُزْنِ الرسول لبقاء المشركين على شركهم وكفرهم بعد كلّ الوسائل التي اتخذها لهدايتهم وتربيتهم، جاءت الآية (٣٠) توجّه له التربية ببيان أمرين:

الأوّل: أنَّ مهمت التبليغ فقط، وليس التحويل القسري من الكفر إلى الإيمان.

الثاني: أن يُصرّ على إقامة الحجّة العقلية التي تثبت بالبرهان أنّ ما يـدعوهم إليه هو الحقّ، وأنّ عقيدتهم باطلة، وطريقتهم فاسدة.

۱۸ \_ وفي معالجة استشراف نفس الرسول ﷺ إلى تلبية طلب المشركين الأيات التي اقترحوها، جاء صدر الآية (٣١) وآخر الآية (٣٨) يوجّهان للرسول التربية بأربعة أمور:

الأول: بيان أنّ الحكمة من عدم تلبية طلب المشركين فيما اقترحوه من آيات، أنّهم لو رأوها لما آمنوا، فهم مُتَعَبِّتون مكابرون، لا تحتاج عقولهم ولا قلوبهم أدلّة إقناع حتَّى يُؤمِنُوا.

الشاني: الإشارة إلى أنّ المقام الأكمل هو التسليم للّهِ عزّ وجلّ في جميع الأمور، دون البحث عن الحكمة، وقد جاء هذا ضمناً في ﴿ بَلْ للّهِ الأمر جميعاً ﴾.

الثالث: تقنيط الله رسوله بخطاب غير خاص به، من تحقيق رغبته في الهداية الفعلية للناس جميعاً، وإعلامه بأنّ أمر الهداية منوط بالمكلّفين أنفسهم، منذ قدّر الله ابتلاءهم، ومنحهم لذلك إراداتهم الحرَّة.

الرابع: بيان أنَّه ليس من شأن أيّ رسول ٍ أن يأتي بآيةٍ إلَّا بإذن الله.

۱۹ \_ وفي معالجة استشراف نفس الرسول على الله العقاب للذين استعجلوه من المشركين، جاء في آخر الآية (٣١) والآيتين (٤٠) و (٤١) توجيه التربية بأمرين:

الأول: تطييب قلب الرسول والمؤمنين بِلَفْتِ أنظارِهم إلى مقدّمات العقاب وإنذاراته، وتطمينُهم بأنّ وعد الله واقع لا محالة.

الثاني: تكرير بيان أنّ مُهِمَّةَ الرسول قاصرة على التبليغ، وأنّه لا شأن له بقضيّة حساب الكافرين ولا عقابهم.

٢٠ ــ وفي معالجة حزن الرسول ممّا يـلاقيـه من المشركين من استهزاء وسخرية، جاءت الأيات من (٣٢) إلى (٣٥) توجّه التربية بأربعة أمور:

الأول: تسلية الرسول عليه بأنّه ليس هو وحده الذي أوذي بالاستهزاء.

الثاني: بيان أنّ من سنن الله في أهل الكفر الإمهال أوّلًا، ثمّ العقاب الشديد.

الثالث: توجيه الرسول ﷺ إلى إقامة الحجج العقلية بطريقة فيها هجومٌ على عقائد المشركين الباطلة، وتفنيدً لها.

الرابع: تطييب قلب الرسول وقلوب المؤمنين وتطمينُها بما قضى الله من عذاب لهؤلاء المشكرين في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إذا أصرُّوا على كفرهم، وبما أعد للمتقين من نعيم مُقِيم في الجنة.

۲۱ \_ وفي معالجة ما يخالجُ نفسَ الرسول ونفوسَ المؤمنين أمام مُسَاوَمات أهل الكتاب ومداهناتهم، جاءت الآيتان (٣٦) و (٣٧) وصدر الآية (٣٨) توجّه التربية بأربعة أمور:

الأول: أن يعلن لأهل الكتاب أنّه مأمورٌ من عند الله بأن يعبد الله ولا يُشْرِكَ به، وأنَّ ما جاء في القرآن من أحاديث عن الكتب والأديان الرّبّانيّة السابقة إنّما هو بَيَانُ للواقع والحق، وليسَ مصانعةً ولا مداهنةً لأهل الكتاب.

الثاني: تعليمُه الحجّة لدفع افتراءات أهل الكتاب، إذْ يزعمون أنَّ محمّداً يأخذ ما يتلوه من القرآن عن بعض العلماء بالكتب السابقة.

الثالث: تحذيره من قبول مساومات أحزاب أهل الكتاب، ومن اتباع أهوائهم.

الرابع: تعليمه الحجّة لردّ ما يلقيه اليهود من شبهة في صدق رسالته إذْ قالوا: (ما نرى لهذا الرجل هِمّةً إلاّ النّساء والنكاح، ولوكان نبيّاً كما زعم لشغله أمر النبوّة عن النساء).

٢٢ ــ وفي معالجة تخوُّفِ الرسول ﷺ ممّا يُبيِّتُ الكافرون من مكر، جاءت
 الآية (٤٢) توجّه التربية بأمرين:

الأوّل: تسليتُه بأنّ الْأُمَم من قبلهم قد مكروا بالرسول وبالرسالات أيضاً.

الثاني: تطمينُه بأنّ مكر الكافرين لا يؤثر على الرسالة، ولا على ظهور الصادقين بحملها في الأرض، فَسَيَرُدُّ اللَّهُ مكرهم عليهم.

ومع هذا التطمين للرسول وللمؤمنين إنذارٌ وتهديدٌ ربّاني للكافرين.

٢٣ \_ وفي معالجة حزن الرسول وتألَّمِهِ مما يبهته به الكافرون إذْ يـواجهونـه بقولهم له: «لَسْتَ مُرْسَلاً» جاءت الآية الأخيرة من السورة توجّه التربية له بالإعراض عنهم، بعد حسم الأمر بإنهاء فقرات مجادلتهم، بأن يقول لهم:

١ \_ كفي باللَّهِ شهيداً بيني وبينكم على صدق رسالتي.

٢ \_ ويشهد لي أيضاً الَّذِين آمنوا بي من الذين عندهم علم الكتاب، والـذين سيؤمنون بي منهم، أي: كحبر اليهود وعالمهم عبد الله بن سلام، الذي جاء معترفاً بالحق مسلماً فيما بعد.

وأخيراً: يُبَتُّ الأمر، ويَنْقَطعُ الْجِدَال، وتنتهي السورة.

\* \* \*

وإليك مخطط شجرة عناصر موضوع سورة (الرعد) تفصيلًا، ليكون نموذجاً لوضع مخطّطات شجرات موضوعات سور القرآن العظيم، المبيّنة للوحدة الموضوعيّة لكلّ سورة:

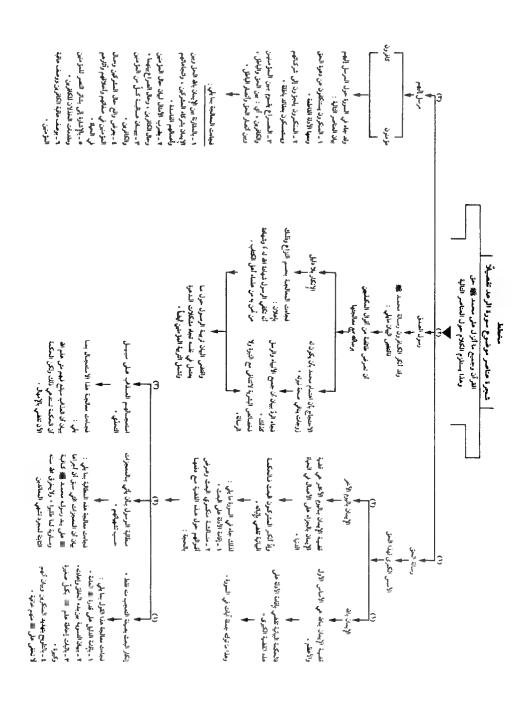

### المثال الثاني:

### سورة (العلق) أوّل سورة نزلت من القرآن العظيم ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها

لدى تدبُّر سورة (العلق) نلاحظ أنَّ موضوعها: هـ و إيجازٌ لحاجة الإنسان إلى الدين، وما يجب عليه تجاهه، وعرض إشاري لأقسام الناس نحو الدين.

وجاء عرض المضامين الفكرية بأداء فنّي عجيب، بدأ بالأمر بالقراءة وسيلة التعلم، والمقصود الأوّل منها تعلَّم الدين، لأنّ الإنسان مسؤول في هذه الحياة الدنيا تجاه ربّه، فهو مسؤولٌ عن تعلَّم دينه، وسبب ذلك أنّه مخلوق في هذه الحياة الدنيا للابتلاء، والابتلاء يستتبع الحساب والجزاء يوم الدين، وهو إذا لم يعلم مسؤوليته ووظيفته شعر بالاستغناء فطغى، ومع إنزال الدين وتبليغه للناس فإنهم ينقسمون إلى الأقسام الرئيسية التالية:

فهم أقسام أربعة رئيسية.

■ ولدى تجزئة السورة إلى وحدات، نلاحظ أنها تنقسم إلى أربعة دروس، وهي كما يلي:

### الدرس الأول منها اشتمل على ما يلي:

١ ــ الأمر بالقراءة باعتبارها وسيلة كبرى من وسائل التعلّم، لا سيّما العلم المنزّل من عند الله، والأمر بالقراءة يستلزم عقلاً الأمر بكتابة العلم، وبتعلّم الكتابة، فما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب. ﴿ اقْرأْ ﴾.

٢ \_ الأمر بالاستعانة باسم الرب، أي: باسم الخالق الذي يخلق وفق نظام التربية. ﴿ باسم ربَّك الذي خلق ﴾ .

٣\_ التوجيه للاستدلال على الربّ الخالق الواحد بظاهرة خلق الإنسان من علق. ﴿خلق الإنسان من عَلَق﴾.

٤ ــ الأمر بتكرير القراءة ﴿اقرأ﴾ ففي التكرير فتح أبواب تدبر المعاني وفهمها مع الأجر العظيم لتالي القرآن المنزل، يشير إلى هذا ﴿وربُّك الأكرم﴾.

٥ - التوجيه لتسجيل المعارف بالقلم، نظراً إلى أنّ الكتابة مُقيّدة للمعارف،
 وفي هذا تنبية على تدوين القرآن، وما يُسْتَنْبَطُ من معاني. دلّ على هذا ﴿الَّذِي عَلّمَ بِالْقَلَمِ عَلّمَ الْإِنْسانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾.

### الدرس الثاني منها اشتمل على ما يلي:

١ ـ الرسالة التي أمر الله بقراءة كتابها وتدوينه، وبكتابة المعارف التي تستنبط منه، هي لتعريف الإنسان واجبه تجاه ربه، وافتقاره الدائم إليه، وتعريفه صراطه المستقيم، لأنه متى شعر بالاستغناء عن إمداد الله، وعن التزام صراطه في الحياة، وعَمًا يَقِيه من العقاب طغى. ﴿إِنَّ الإنسانَ ليطغى أن رآه استغنى ﴾.

 ٢ ــ الغاية من خلق الإنسان بصفاته التي هو عليها امتحانه، وبعد امتحانه يأتي حسابه وجزاؤه، والدنيا هي دار الابتلاء، والآخرة هي دار الجزاء، فالرُّجْعَىٰ إلى الله للحساب والجزاء بعد رحلة الامتحان. ﴿إِنَّ إِلَى ربَّكَ الرُّجْعَى﴾.

### الدرس الثالث منها اشتمل على ما يلى:

الناس في مواجهة الرسالة الربّانية أربعة أقسام:

الأول: كافر في نفسه وداع إلى الكفر، ينهى عباد الله عن الإيمان بالله أوعن عبادته. ﴿ أَرَأَيتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عبداً إذا صلّى ﴾.

وهذا صنف أئمة الضلال.

الثاني: مؤمن في نفسه مَهْدِيّ ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَى ﴾ .

الثالث: مؤمن في نفسه مَهْدِيًّ، ويَأْمُرُ عباد الله بالتَّقُوى ﴿ أُو أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿ أُو أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴾ أي: كان على الهدى وأمر بالتقوى.

وهذا صنف الدعاة إلى الله.

الرابع: كافر في نفسه غير داع إلى الكفر، اكتفى بأن كذَّب وتولَّىٰ. ﴿ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾.

أمّا الشَّاكُ المتردّد فلم تُشِرْ إليه السورةُ ضمن الأقسام، لأن الشَّكَ إذا وُجِد كان مرحلةً عابرة، ولا بـد أن يستقرَّ صاحبُه بعدها على الإيمان أو الكفر، فيكون واحداً من أَحَدِ الأصْنَاف الأربعة الَّذِين أشارت إليهم السورة.

### الدرس الرابع منها اشتمل على ما يلي:

١ \_ توجيه الكافر \_ سواءً أكان من الدعاة إلى الكفر والناهين عن عبادة الله الوكان من المقتصرين على الكفر في أنفسهم \_ إلى أنّ الله يراه، ويعلَمُ كُلَّ ما يَكْسِبُ، أي: وهو سيحاسِبُه على كفره وعمله، ويجازيه بحكمته وعدله. وفي هذا تهديد ضمني ﴿ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴾.

٢ ــ زجر الكافر الداعي إلى الكفر وتَهْدِيـدُهُ ووَعِيدُهُ بعِـذابٍ مُهين ﴿كلا لَئِنْ لَمِنْ وَكلاً لَئِنْ لَمَ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ . نَاصِيَةٍ كَاذِبَةً خَاطِئَةٍ . فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ . سَنَدْعُ الزَّبَانِيَة ﴾ .

٣ \_ زَجْرُ المتّجِهِ للإِيمانِ باللَّهِ وطاعَتِهِ، بِعِبادتِهِ والخضوع له، عن أن يُطيعَ الكافر الداعي إلى الكفر الذي ينهىٰ عبداً إذا صلّى ﴿كَلَّا. لَا تُطِعْهُ واسْجُدْ واقْتَرَبْ﴾.

وهكذا ظَهَرَتْ لَنَا وَحْدَةُ موضوعِ السورة، وظهر لنا ترابُطُ أفكارها، في كُلِيّاتٍ كبرى هي جذور فلسفة الدين، واهتدينا إلى الخيوط الفكرية التي تُشِعُها أضواء اللوازم العقلية، ومقتضياتُ الأسباب والمسبّبات، بالبحث والاستنباط والنامُّل العميق. والحمد لله على توفيقه.

### المثال الثالث:

سورة (القيامة) السورة الحادية والثلاثين بحسب ترتيب النزول ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها

لدى تدبّر سورة (القيامة) نلاحظ أنّها تشتمل على سبعة دروس مترابطة في وحدة موضوع قرآني، باستثناء الدرس الثاني منها، الّذِي جاء درساً اعتراضِيّاً خاصّاً بالرسول محمّد على يعلّمه الله فيه أن لا يحرّك بالقرآن لسانه متعجّلاً ليحفظ ما يُنزّل عليه، قبل أن يبلّغه الوحى كامل النجم الذي نزل عليه به.

والظاهر أنَّ هذا الدرس قد نزل عند تعجُّل الرسول صلوات الله عليه لدى تلقيه مورة (القيامة) ومنذ الدرس الأول منها، فاقتضت الحكمة وضعه عقب هذا الدرس، وجعله الدرس الثاني منها، لتعليمنا كيف يكون التوجيه التربويُّ التعليميّ عقب التصرُّف المخالف لما ينبغى، أو لما هو الأحسن والأفضل.

• ولدى تجزئة السورة إلى وحدات، نلاحظ أنّها تنقسم إلى سبعة دروس. وهي كما يلي:

### الدرس الأوّل منها يشتمل على العناصر التالية:

١ \_ تأكيد قدرة الله على بعث الأحياء بعد إمانتها، ودفع التوهُّمات حولها.

٢ ــ كشف الباعث لإنكار الكافريوم الدين، وإبعاده عن تصوَّره نهائيًا،
 وهو إرادته أن يكون حُرَّا في انبعاثه الفاجر.

٣ ـ لقطات من الوصف سريعات مختصرات جدّاً لأحداث ستكون لـلإنسان بعد رحلة الحياة الـدنيا، وهي تبدأ منذ لحظة موته، وفيها لقطة من حسابه يـوم الـدين، وجحوده ما هو مدان به، وإلقائه معاذيره، مع أنه عليم بجرمه. ﴿بَلِ الإنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةً. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾.

### الدرس الثاني منها:

هو درس اعتراضي خاص بالرسول كما سبق بيان ذلك في المقدمة.

### الدرس الثالث منها يشتمل على ما يلى:

بيان أنّ الناس يُحبُّونَ العاجلة ويَذَرُونَ الآخرة، مع تصدير هذا البيان بكلمة تفيد الزجر عن هذا الأمر الذي ليس هو في مصلحتهم، ولا لخيرهم، بل يجلب لهم الشقاء الأبدي، فقال تعالى: ﴿كلا﴾.

### الدرس الرابع منها يشتمل على ما يلى:

عرض مشهد من مشاهد الناس في موقف الحشر، إذ تبدو في هذا المشهد صورتان لصنفين من الوجوه:

- وجوه المؤمنين: فهي وجوه ناضرة، إلى ربّها ناظرة.
- وجوه الكافرين: فهي وجوه باسرة، تُخشَىٰ عقابَ الله وعذابه.

### الدرس الخامس منها يشتمل على:

بيان حالة الإنسان الكافر، ساعة موته، وأنّه إذْ يُساقُ إلى قبره فإنّما يُساقُ إلى وبّده الله ويجازيه.

### الدرس السادس منها يشتمل على:

مشهد موجز من مشاهد الحساب وفصل القضاء للإنسان الذي دارت حوله معظم آيات السورة، وهو الإنسان الكافر المنكر للبعث والدينونة.

### الدرس السابع منها يشتمل:

على دفع توهم الإنسان المنكر للبعث بأن الرّب الخالق لا يهتم بمحاسبة الناس على أعمالهم، بعرض الحجج العقلية الدافعة لهذا التوهم.

فالتسلسل الفكري لعناصر السورة الدائرة حول موضوع واحد، باستثناءالدرس الاعتراضيّ فيها، أمرٌ واضح، يكشفه المتدبر بتأمل يسير.

. . .

# القاعدة الثالثة «حول أوجه النصّ التي يهدف إليها»

من الخير لمتدبّر كلام الله أن يتفكّر فيما يمكن أن يشتمل عليه النصّ القرآني من أوجه، وما يهدف إليه كلّ وجه منها من أغراض مِيانية وتربوية وتعليميَّة.

...

إِنَّ من الظواهر في النصوص الأدبية البليغة الرفيعة أن النص قد يكون موجّهاً لعدة أهداف، وهذه الأهداف كلّها مقصودة من النصّ، ويظهر هذا بجلاء حينما يكون المخاطب به جماعة ذات فئات مختلفات، وعناصر متباينات.

فمن أمثلة النصّ ذي الهدف المزدوج أن يوجّه ذو سلطان عامّ تهديده الشديد للذين يخالفون أوامر مبعوثٍ من قبله، للقيام بمهمّة من المهمّات السلطانية. إنا للاحظ في النصّ التهديدي هدفين معاً:

أحدهما: تهديد الذين يخالفون.

ثانيهما: تقوية نفس المبعوث، وشد أزره وشحد همته للقيام بما بُعث به على أفضل وجه.

وقد يكون النصّ مثلّث الهدف، أو أكثر من ذلك، وكل صاحب علاقة يأخذ من النصّ ما يناسب حاله. ويكثر هذا في النصوص القرآنية، فقد يكون النص تهديداً وتوعداً للكافرين، ووعداً للمؤمنين، وتربية وتأديباً وتسلية للرسول صلوات الله عليه.

وعلى المتدبّر أن يضع في ملاحظته عند بحثه عن أوجه النصّ أنّ القرآن موجّه بصفة عامّة للناس جميعاً على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم ومستوياتهم الفكرية، وعلى اختلاف شعوبهم.

فالقرآن فيه تعليم وتوجيه وتربية للجميع، من الرسول أول مبلّغ به، وأول مؤمن به، والمأمور بأن يبلغه للناس، حتى أدنى الإنس والجن، وحتى أعتى كافر به، وأشد معاند لما جاء فيه.

وكل فردٍ من الذين أنزل القرآن إليهم من الإنس والجنّ، يجد في بيانات القرآن ما يناسبه ويلائم حالته الفكرية والنفسية والاجتماعية، في نصّ أو في آخر، وبوجه من وجوه النصّ الواحد أو بوجه آخر. والبحث المتعمّق المتأني قد يكشف ذلك.

### \* \* \*

### الأمشلة

### المثال الأول:

في سورة (المدثر/ ٧٤ مصحف/ ٤ نزول) وفي معرض الحديث عن إمام من أئمة الكفر إذ جحد أنّ القرآن كلام ألله بَعْدَ أَنِ اسْتَيقَنَ في نفسه أنّه ليس من كلام البشر، فأدبر واستكبر، فقال جحوداً وعناداً: إنْ هذا إلاّ سحرٌ يؤثر، إنْ هذا إلاّ قول البشر، وجاء في أسباب النزول أنّه الوليد بن المغيرة، يقولُ الله عزّ وجل بشأنه:

﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ إِنَّ عَلَيْهَا قِدْنِكَ مَاسَقَرُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهَا لَوْلَا لَذَرُ ﴿ لَا لَهَ اللَّهُ عَلَيْهَا قِسْعَةَ عَشَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَاللَّهُ عَلَيْهُا لِللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِل

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً: أي: وما جعلْنَا أَصْحَابَ النَّار الخازنين لها الْمُوكَّلِين بعذاب مُستَحِقَى العذاب فيها إِلَّا من نوع الملائكة.

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا . . . : أي : وما قصدنا بـالْإخبار بـأنَّ عددَهُم تسعـةَ عشر مَلكاً إلَّا . . .

فالخبَرُ واحد، والخطابُ واحد، لكنَّهُ مُوجَّهٌ لعدَّةِ أهداف، وهذه الأهدافُ كلُها مقصودةً من النصّ، ومُوجَّه لأصناف الناس على اختلافهم فيما بينهم، وردُّ فعل كُلُّ صنف منهم يكون بحسب واقع حاله تُجاهَ مَا يُبلَّغُه الرسول عن ربّه.

وقد دلّ التعليل الوارد في النصّ على ذلك:

ا ــ فالغرض من بيان عدد خزنة جهنّم بالنسبة إلى الذين كفروا سواءً أكانُـوا من غير أهل الكتاب، هو امتحانهم، وابتلاء أفكارهم وعقولهم، واستخراج ما في نفوسهم من كُفْرٍ واستهزاء.

فغير أهل الكتاب يستصغرون هذا العدد ويحتقرونه، سواءً أكانوا معلنين
 كفرهم، أو منافقين، وسواءً أكان كفرهم كفر الجاحد أو كفر الشاك.

• وأهل الكتاب يستيقنون في داخل نفوسهم من صحة رسالة الرسول محمد على الله الخبر مطابقاً لما عندهم من علم حول خزنة جهنّم وعددهم، مع أن محمّداً لم يطّلع على كتبهم ولم يقرأ منها شيئاً، ولكنْ يصدُّهم حسدُهم وتعصُّبُهم وعنادهم.

وكلا الفريقين يقولون منكرين ومستهزئين: مَاذا أراد اللَّهُ بهذا مثلاً؟!

دلّ على ذلك قول الله عزّ وجلَّ في النصّ:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَّهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ .

﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابِ. . . ﴾ .

﴿ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ: مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا. . . ﴾ .

٢ ــ والغرض من بيان عددهم بالنسبة إلى الذين آمنوا، وبالنسبة إلى الذين أوتوا الكتاب أيضاً ما يلى:

- أن يزداد الذين آمنوا إيماناً، إذْ يجدون هذا الخبر مطابقاً لما في كتب أهل الكتاب من أخبارٍ صحيحة لم تُحرَّف، مع أنّ الرسول أُمِّيُّ لَمْ يطَّلِعْ على شيءٍ من كتب أهل الكتاب، وهذه القضية من المعارف التي لا يعلمها إلاّ علماء أهل الكتاب المتخصصون.
- وأنْ لا يرتابَ الّذين أوتُوا الكتاب والمؤمنون مستقبلًا في أيّ خبر يُخْبِرُ به رسول الله ﷺ.

دلّ على ذلك قول الله عزّ وجلَّ في النصّ:

﴿ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً ﴾ .

﴿ وَلاَ يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ . . . ﴾ .

ولا بُدَّ أن نلاحظ المحاذيف في النصّ لفهمه.

وهكذا وجدنا أنَّ النصّ الواحد له عدّة أوجه، وكلّ وجه منها يهدف إلى غرض، وله عدَّة اتجاهات، وكُلُّ اتجاهٍ منها يتناول صنفاً من الناس المخاطبين.

وهكذا شأن الخطاب من عُلْو إلى أصناف مختلفةٍ من الناس.

وأحيل لتدبُّر باقي النصّ على ما كتبته حوله في القاعدة العاشرة «حول البحث عن المحاذيف للإيجاز».

\* \* \*

### المثال الثاني:

• روى البخاري عن جندب بن سفيان البجليّ قال: اشتكى رسولُ الله ﷺ فلم يَقُمْ ليلتين أو ثـلاثاً، فجاءت امرأةً فقالت: يـا محمّـدُ، إِنّي لأرجـو أن يكـون شيطانُكَ قد ترككَ، لم أره قَربَك منذ ليلتين أو ثلاثاً، فأنزل الله عزّ وجلّ عليه:

## ﴿ وَٱلضُّحَىٰ إِنَّ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ إِنَّ مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ﴿ ﴾

ونظيره عند مسلم وغيره.

- وروى الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم، قال: قالتِ امرأةُ أبي لهب، لمّا مكثَ النبيُّ عَلَيْ أَيَّاماً لم ينزل عليه الوحي: يا محمد، ما أرى شيطانك إلاّ قد قلاك، فنزلت: ﴿والضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣)﴾.
- وروى ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن جُنْدُبْ قال: أَبْطَأَ جبريـلُ عن النبيّ ﷺ، فقال المشركون: قَدْ وُدِّعَ مُحَمّد، فنزلت: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾.
- وأخرج الطبراني عن جُنْدُب قال: احتبسَ جبريـل عن النبي على ، فقالت بعض بنات عمّه: ما أرى صاحبَـكَ إلاّ قد قَـلاك، فنزلت: ﴿والضَّحى (١) واللَّيْـلِ إِذَا سَجَىٰ (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣)﴾.

قلاك: أي: أبغضك.

نلاحظ في قول الله عزّ وجلّ خطاباً لرسوله:

﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَاوَدَّ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَّضَىٰ ۞ ﴾

- أنّهُ مُوجّهٌ بصريح الخطاب للرّسُول ﷺ تسليةً له، وتطميناً، وتكريماً، ووَعْداً بمستَقْبَل عظيم.
- ومُوجَّةٌ مع الرسول للمؤمنين تثبيتاً وتمكيناً، ومسرَّةً لقلوبهم بتكريم الله لقائدهم ورسول ربّهم الذي آمنوا به واتَّبعوه، وشفاءً لصدورهم من الذين أشاعوا أنَّ ربَّ محمّد قد قلاه.
- وموجَّهٌ تعريضاً لِمُشَيِّعِي الشائعةِ المفتراة، ولسائر مؤيديها من الكافرين،

بهدف مكايدتهم وإعلان خيبتهم في إشاعتهمُ الكاذبة، وأنّ مسعاهم الإعلامي قد أحبطه الله .

وهكذا نفهم كيف يكون للنصّ الـواحـد عـدّة وجـوه، وكيف يكـون مُـوجّهـاً لعدّة اتجاهات.

. . .

### المثال الثالث:

يقول الله عزّ وجلَّ لرسوله في سورة (الرَّعد/ ١٣ مصحف/ ٩٦ نزول):

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْ زِيْ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كانَ عِقَابِ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِيْ بَرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ إِنَ ﴾

أَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: أي: أمهلْتُهم.

ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ: أي: عاقبتُهم وأهلكتهم.

والمعنى: إذا أحزنك أو آلمك يا محمد استهزاء الكافرين بك، فقد جاء من قبلك رسل كثيرون قد استهزأ بهم الكافرون من أقوامهم، فأمهلت هؤلاء اللذين كفروا ولم أُعَجَّلُ لهم العقاب \_ أي: لأنّ الحكمة تقتضي إمهالهم \_ ثُمّ أخذتهم بالعذاب الشديد الذي قصصت عليك طائفةً من أخباره فيما أنزلت عليك قبل هذه السورة، فكيف رأيت ما كان من عقابى لهم؟. ألم يكن عقاباً شديداً؟.

وفي هذا تلويح للمشركين بالعقاب على ما يفعلونه من استهزاء بالرسول على ما يفعلونه من استهزاء بالرسول على من يفعلونه من استهزاء بالرسول على نظراً إلى أنّ سنة الله لا تبديل لها ولا تحويل، كما جاء في سورة (فاطر ٣٥) آية (٣٧) وسورة (الأحزاب ٣٣) آية (٦٢).

فهذا النص كسابقه، نلاحظ أنَّه موجَّه لعدَّة اتجاهات، وله عِدَّةُ وُجوه:

- فهو موجّه بصريح الخطاب للرسول على السلية له وتطميناً.
- وهو مع توجيهه للرسول موجّه للمؤمنين تثبيتاً لهم وتمكيناً وتطميناً بنصر الله وتأييده لرسوله وللمؤمنين معه.
- وهو موجّه تعريضاً للمستهزئين ولكل مؤيديهم من الكافرين، بأنّ الله يُمْلِي لهم ليقطع أعذارهم، فإذا لم يتوبوا نزلت بهم المهلكات، كما نزلت بالمستهزئين بالرسل من الأمم السابقة.

• • •

# القاعدة الرابعة «حول بيئة نزول النصّ البشرية والمزمانية والمكانية والنفسية والفكرية الفردية والاجتماعية»

على متدبر كتاب الله أن يضع في اعتباره لدى تدبّر نصّ منه ملاحظة الأمور التالية:

الأول: تصوّر العصر الإسلامي الأول، وواقع حال الذين كانت تتنزّل عليهم الأيات القرآنية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم، ويدخل في هذا تصوّر بيئتهم العامّة، ومفاهيمهم التي كانت سائدة بينهم بوجه عامّ.

الثاني: تصوّر الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كانوا عليها حين نزول الأيات الموضوعة للدراسة، وذلك بشكل خاصّ.

الثالث: تصوّر الظرفين الزماني والمكاني اللّذين أنزلت فيهما الآيات الموضوعة للتدبر والدراسة.

. . .

١ - إنّ تصور العصر الإسلامي الأول، وتصور واقع حال الذين كانت تتنزّل عليهم الآيات القرآنية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم، وتصور بيئتهم العامة، ومفاهيمهم التي كانت سائدة بينهم، من الأمور التي تقدّم نفعاً جليلاً للمتدبّر، إذْ هي تبصّره بالمناخ الذي نزل فيه النصّ، وهذا يهديه إلى مفاهيم هي أقرب إلى دلالة النصّ من غيرها. فكثيراً ما يقع الباحث عن معنى نصّ في الخطأ، لأنه فهم دلالة النصّ من غيرها.

النّص وهو يضع في اعتباره واقع حال المجتمع الذي يعيش فيه، والبيئة المحيطة بعد، لا واقع حال البيئة والمجتمع الذي نزل النصّ لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتربية.

٢ ــ وكذلك تصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كان عليها
 الذين تنزّلت عليهم الآيات الموضوعة للدراسة، فهو يقدّم نفعاً جليلًا للمتدبّر.

ويدخل في هذا تصوّر حالات السلم والحرب، والأمن والخوف، وسعة الرزق والجوع والنصر والهزيمة، والإيمان والكفر والنفاق، والطمع واليأس، والمسرة والحزن، والصفاء والكدر، ونحو ذلك من الأحوال النفسية التي يستدعي كلَّ منها ما يلائمه من البيان التعليمي والتوجيهي والتربوي.

ويدخل أيضاً تصور حالات الذكاء والغباء، وطمأنينة الفكر واضطرابه، والعلم والجهل، ونحو ذلك من الأحوال الفكرية التي تستدعي كلَّ منها ما يلائمه من البيان التعليمي والتوجيهي والتربوي.

ويدخل أيضاً تصوّر الحالات الاجتماعية، كالبداوة والتحضُّر، والرفعة والضعة، والقوة والضعف، والقيادة والانقياد، ونحو ذلك من الأحوال الاجتماعية التي يستدعي كلُّ منها ما يلائمه من البيان.

" وكذلك تصوّر الظرفين الزماني والمكاني اللَّذين أنزلت فيهما الآيات الموضوعة للتدبّر والدراسة، فهو يقدّم للمتدبّر نفعاً جليلاً، ويهديه إلى مفاهيم أكثر دقة، وأقرب إلى المراد، وذلك لأنّ من الأساليب البيانية ما يلائم ظرفاً من الظروف الزمانية أو المكانية، في حين أنّه قد لا يلائم ظرفاً آخر. إذْ ما يلائم في مواسم الأعياد، قد لا يلائم في أوقات التحريض على الجهاد، وما يلائم في مواطن تأدية النسك قد لا يلائم في أسواق البيع والشراء، وما يحلو في مجامع الأفراح قد يكون قبيحاً في مجامع المآتم، وهكذا.

وبنظرة عامّة إلى القرآن المجيد نُلاحظ أن بيئة العهد المكي كانت الآيات تنزّل فيها على أسلوب المنتقيات المحفوظات المتداولات من كلام بلغاء العرب وفصحائهم وخطبائهم، والسائر من أمثالهم، إذْ كان يعجبهم منها الجمل القصار المفصّلة بتوازن، والإيجاز الذي يكشف الذكاء دلالاته، والكنايات الإشارية المدالة على معانٍ غير مدلول عليها ولا مُعبَّرٍ عنها بألْفاظ صريحة، والاكتفاء من الموضوع بذكر بعض عناصره البارزة، كذكر اسم القوم، أو اسم طاغيهم، واسم رسولهم، والإشارة إلى مساكنهم، والاكتفاء بأنّهم كذّبوا الرسول الذي دعاهم إلى الإيمان بربهم، وذكر إهلاكهم بنحو الريح، أو الغرق، أو إمطار الحجارة، أو رفع ديارهم وقلبها عليهم، مع توجيه العظة للمخاطبين بما جرى للسابقين.

ونلاحظ في هذا العهد المكيّ أنَّه حين يكون المقصود توجيه الخطاب لأحد طغاة أئمة الشرك الذين وصلوا إلى مستوى المواجهة الصريحة بمعاداة الرسول والقرآن والمسلمين، فإنَّ القرآن يؤثر طريقة التعريض، وذكر الصفات، دون التصريح بالاسم.

إذْ يكون القرآن باختياره هذه الطريقة قابلاً لأنْ ينطبق على أشباه هذا الطاغي ونُظَرَائِهِ، في كلّ العصور والأزْمان اللاحقة، لأنّ النماذج البشرية المتشابهة في قلوبها ونُفُوسها، مَتشابهة غالباً في أعمالها وأقوالها وسائر تصرّفاتها.

يضاف إلى ذلك أنَّ هـذا الأسلوب هو أسلوب الكبار الذين يَسْهُـلُ عليهم أن يعاقبوا الطغاة وينتقموا منهم ويُهْلكوهم، ويُنَفِّذوا إنذاراتهم إيَّـاهُمْ وَمَا يُـوجّهُونَـهُ لهم من وعيد.

أمًّا مواجهة أبي لهب وامرأته، بقول الله بشأنهما: ﴿ تَبَّت يدا أبي لهب وتبُّد... ﴾ إلى آخر السورة، فقد كان ذلك من الله عز وجلّ دفاعاً عن رسوله، إذ وصل بهما الأمر إلى مواجهة الرسول بالشتيمة والأذى الوقحين، وهما من الأقربين، ولو تُرِكَا لتجرأ غيرهما بأشدٌ ممًّا فعلاه، فأنزَلَ الله بهما قرآناً يُتلَىٰ أخرس بذلك كلّ من كانت تحدّثه نَفْسُه بأن يفعل مِثْلَهُما، وكُلّ من سَتُحَدِّثه نفسه

بمثل ذلك في المستقبل، إذْ كان العربيّ يخشى من كلمة ذَمِّ سائرة فيه أكثر من خشيته من القتل.

ونلاحظ أنّ أسلوب الآيات القرآنية في بيئة العهد المدني قد اختلف عن أسلوبها في بيئة العهد المكي، فقد صارت البيانات الدينيّة تُجَمَّع في آياتٍ طوال، وسُورٍ طوال، وصَار فيها لُجوءً إلى التفصيل لِمَا كان في العهد المكيّ مجملًا، وإلى بيان الجزئيَّات التي كان يُطْوَى الكثير منها في أسلوب العهد المكي.

وصار أسلوب العهد المدني يراعي طرائق تفكير البيئة المدنية التي فيها شلاثُ قَبائل من أهل الكتاب اليهود، الذين يعرفون من الكتب السابقة طرائق البيانات التفصيلية في الجمل والفقرات والآيات الطوال. وتوجّه القرآن بخطابهم منذ بداية العهد المدني في سورة (البقرة ۲) بآيات مُطَوَّلات متتابعات فيها سجلُ أحداثهم وما كان منهم مع موسى عليه السلام، وما كان منهم بعد موسى وهارون عليهما السلام، وما كان منهم من بني إسرائيل، وقتل فريق منهم، حتى محاولتهم قتل عيسى عليه السلام، وما كان منهم من ترك دين الله واللجوء إلى وسائل السحر والتحريف في الدين، إلى غير ذلك من أحداث جسام كانت منهم. وهذا الأسلوب لم يكن له نظير في بيئة العهد المكي، إذ لم يكن عند قريش مدوّنات قد سُجّل فيها تاريخ تفصيليً لأمّة من الأمم، وإنما كانت لديهم أخبار مجملة متناثرة، محفوظة بالتداول على الألسنة، في جمل قصار.

ونُلاحظ في الآيات التي نزلت بمناسبة الوقائع والغزوات والأحداث الاجتماعية في بيئة العهد المدني، أنّها مع إيجازها البديع قد تناولت بالتفصيل ولوعن طريق الإشارة باختيار كلمة دون مُرَادِفها كُلَّ ما ينبغي بيانه، من حكم وتَوْجيهٍ وتعليم وموعظة وترغيب وترهيب وأمرٍ ونهي .

لقد صار في المؤمنين المسلمين طليعة ممتازة ذات تفوّق علمي، وخبرةٍ في إدراك دلالات النص الرفيع، ومهارةٍ في استنباط المعاني من النصوص ذات الأداء

الدقيق، وكان هؤلاء بيئةً متعلّمةً متقدّمةً في المعارف الدينيّة، قد اجتازت في حصيلتها وقُدْرَة إدراكها، المرحلة الابتدائية والثانويّة، وبعض هؤلاء قد اجتازوا المرحلة العالية أيضاً، وصاروا مؤهَّلين لاستخراج دقائق المعاني والأحكام من بواطن النصوص الطويلة، والرَّبطِ بين الآيات المتفرّقات في السور.

حتى إنَّ أبا بكر رضي الله عنه قد استطاع أن يُدْرِكَ من آيات سورة (النصر) التي هي آخِرُ سُور القرآن نزولاً، أنَّ الله عزّ وجلّ يَنْعَىٰ بها رَسُولَهُ لِنَفْسهِ، فَبَكَىٰ أبو بكر رضي الله عنه لفراقِ قريب لَمْ يقع بعد.

وهذا ما استقر عليه علم ابن عباس وعلمٌ عُمر رضي الله عنهما في فهم السورة، روى البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يُدْخلني مع أشياخ بدر، فكأنّ بعضهم وجد في نفسه، فقال: لِمَ تُدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال عُمر: إنّه مِنْ حيث عَلمتم.

فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنّه دعاني يومئذٍ إلاَّ ليُريَهُمْ، قال: ما تقولون في قول الله تعالى: ﴿إِذَا جَاء نَصِرُ الله والفتح ﴾ فقال بعضهم: أُمِرْنا. فَخُمُدُ الله وَنَسْتَغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً، فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟. فقلت: لا. قال: فما تقول؟. قلت: هو أجل رسول الله على أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً، فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول».

وباستطاعة متدبّر كتاب الله تمشيّاً مع مراحل التنزيل أن يكتشف من صور التلاؤم بين النصّ القرآني والبيئة التي نزل فيها، البشرية، والزمانيّة، والمكانيّة، والحالاة النفسيّة، والفكريّة، الفرديّة والاجتماعيّة، ما لا يمكن استيفاؤه بنظرات عامّات، وعناصر مُحَدَّدات مفصّلات. إنّها من الأدب الرفيع الذي يتجدّد عطاؤه كلّما وُجِد أديبٌ ذوًاقَةٌ مُرْهَفُ الحسِّ واسع التجربةِ الأدبية، واسع الخبرة.

# القاعدة الخامسة «حول التفسيرات الجزئية والمعنى الكلّي»

مهما أمكن جمع التفسيرات الجزئية في معنى كلّي فهو الأولى بأن يكون منهج المتدبر لكتاب الله.

\* \* \*

إذا ورد في تفسير نصّ ذي معنى كلّي تفسيرات هي من قبيل التطبيقات أو التفسيرات الجزئية التي تندرج جميعها وغيرها تحت المعنى الكلّي الذي يشملها، وهذا المعنى الكلي بدلالته الشاملة صحيح لا ردّ له، تشهد لصحته دلالة نصوص قطعية أخرى؛ فالأولى حمل النصّ على المعنى الكلّي العام، ولا داعي لتخصيصه بواحد من المعاني الجزئية التي جاءت في التفاسير، إلاّ أن يكون السياق يقتضي تخصيصه حتماً، ولم يرد النصّ على أنه قاعدة كليّة عامة وما في السياق أحد أفرادها.

فكثيراً ما يأتي في التفاسير تفسير المراد من الكلمة أو الجملة القرآنية بعدة وجوه، ولدى التمحيص والتحليل والتأمل يظهر أنّ هذه الوجوه هي من قبيل التطبيقات الجزئية أو المعاني الجزئية لدلالة الكلمة أو الجملة القرآنية ذات المعنى الكلّي العام الذي يشملها جميعاً، فهي تصلح لأن تدلّ عليها جميعاً دون تخصيص بواحد منها أو أكثر، وما جاء عندالمفسرين ـ ولوكان مأثوراً عن الصحابة أو التابعين ـ إنما هو تفسير للنصّ القرآني ببعض ما يدلّ عليه من جزئيات أو أفراد.

والمنهج الأمثل لمتدبر كلام الله هو أن يبقي اللفظة أو الجملة القرآنية على دلالتها الكليّة ومعناها الشامل، حتى تدلّ على كلّ الجزئيات والأفراد والصور التي يمكن أن تكون مشمولة بها، ما لم يقم الدليل على التخصيص ببعض هذه الجزئيات أو الأفراد أو الصور دون بعض.

وعلى هذا تجمع أقوال المفسرين مهما اختلفت، وتعتبر مدلولاً عليها بالنصّ في شموله، ويظلّ المعنى الكلّي للنصّ شاملاً كلّ ما يمكن أن ينطبق عليه من جزئيات أو صور أو أفراد، دون تخصيص ببعضها إلاّ بدليل مخصّص.

# الأمشلة

فمن أمثلة ذلك ما يلى:

### المثال الأول:

جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة (التوبة/ ٩ مصحف/ ١١٣ نزول):

﴿ ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَالًا... (اللهُ )

عدّة أقوال عند أهل التفسير:

١ \_ انفروا نشيطين وغير نشيطين.

٢ ـ انفروا في اليسر والعسر.

٣ \_ انفروا أغنياء أقوياء وفقراء ضعفاء.

٤ ـ انفروا مهازيل وسماناً.

انفروا خفافاً من السلاح وثقالاً منه.

٦ \_ انفروا ركباناً ومشاةً.

٧ \_ انفروا خفافاً لقلة عيالكم وثقالاً لكثرتهم.

٨ ـ انفروا شبّاناً وشيوخاً.

٩ \_ انفروا صحاحاً ومراضاً.

ونقول: ما دام اللفظ يحتمل كلّ هذه التفسيرات بدلالته الكلية فلا داعي لتخصيص دلالته بواحد أو عدد منها، والأولى حمله على كلّ ما ينطبق عليه معنى الثقل ومعنى الخفة، من الأمور التي ينشط معها المؤمن للخروج إلى الجهاد في سبيل الله، والأمور المثبّطة عنه، دون تخصيص ببعض الجزئيات التي ينطبق عليها معنى الثقل الكلّى، ومعنى الخفة الكلّى.

\* \*

### المثال الثاني:

جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٧٨ نزول):

﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا . . . [] . .

### عدة أقوال أيضاً:

١ \_ قال الزجاج: المراد من السفهاء ههنا مشركو العرب.

٢ \_ وقال مجاهد: هم أحبار يهود.

٣ \_ وقال السدّى: هم المنافقون.

قال ابن كثير: والآية عامّة في هؤلاء كلّهم والله أعلم.

أقول: وما قاله ابن كثير أعمّ وأشمل، إذ لا موجب للتخصيص. ومن المعلوم المجرّب أنّ الكافرين على اختلاف أصنافهم، متى أطلق بعضهم شبهة على الإسلام رددها سائرهم، وتناقلها بعضهم عن بعض، فيكونون جميعاً قائلين لها، ولو لم يكونوا كلّهم مبتكرين لها.

وهذه المقالة الواردة في الآية: ﴿ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ قد يكون اليهود أوّل من أطلق فكرتها، ثمّ ردّدها المنافقون نقلاً عنهم، ثمّ ردّدها المشركون، فالجميع قائلون لها.

### المثال الثالث:

قول الله عزَّ وجل في سورة (الشرح/ ٩٤ مصحف/ ١٢ نزول) لرسوله:

### ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ١

روى البخاري عن مجاهد: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ فانصب في حاجتك إلى ربّك.

أقول: ما ذكره مجاهد هو أحد مفردات ما يُطلَبُ أن يَنْصَب فيه، والأولى حمل النصّ بمقتضى العموم الذي دلّ عليه حذف معمول (فانصب) على النّصب في فعل كلّ خير وجّه الله عزّ وجلّ لفعله، من دعوة إلى الله، وجهادٍ في سبيله، ونصح للمسلمين، واشتغال بمصالحهم، وذكر لله وتسبيح ودعاء وغير ذلك.

\* 🖷 \*

### المثال الرابع:

جاء في تفسير «هلوع» من قول الله عزّ وجلّ في سورة (المعارج/٧٠ مصحف/ ٧٩ نزول):

### ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَخُلِقَ هَـ أُوعًا ۗ (إِنَّ ٱلْإِنسَانَخُلِقَ هَـ أُوعًا ۗ (إِنَّ الْإِنسَانَخُلِقَ هَـ أُوعًا

على ما نقل ابن جرير الطبري كما يلي:

١ \_ عن سعيد بن جبير: شحيحاً جزوعاً.

٢ \_ عن عكرمة: ضجوراً.

٣ \_ عن حصين: حريصاً.

عن ابن زید وقتادة: جزوعاً.

٥ \_ عن ابن عبّاس: الهلوع: هو الجزوع الحريص.

٦ عن الضَّحَاك: الهلوع: هو البخيل المنوع للخير، الجزوع إذا نزل
 به البلاء.

ويلاحظ في هذه التفسيرات أنَّ أكثرها قد تنـاول بعض معاني كلمـة «هلوع» فهي تفسيرات جزئيّة، وبعضها تناول كلّ معاني هلوع.

فإذا تدبَّرْنا التفسير القرآني الـذي في الآيتين اللّتين تَلَتَا هـذه الآية، وجـدنا القرآن يبيّن لَنَا أنَّ معنى «هلوع» هـو الذي إذا مسَّـه الشرّ كـان جزوعـاً، وإذا مسّـه الخير كان منوعاً، فقال الله عزّ وجلّ:

## ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَرُوعًا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجَرُوعًا ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخِيرَ مَنُوعًا ۖ إِنَّ اللَّهِ ﴾

فما روى عن سعيد بن جبير، وابن عباس، والضحاك، يوافق المعنى الكلّيّ الذي فصَّله القرآن.

وما روى عن عكرمة، وحصين، وابن زيد، وقتادة، قلد تناول بعض معنى كلمة هلوع.

فعلى متدبر كلام الله أن يجمع المعاني الجزئية الصحيحة التي تنسجم مع دلالة النصّ بسوابقه ولواحقه، وبدلالة نصوص أخرى موزعة في القرآن، تُتَمِّمُ معنى النصّ الموضوع للتدبر، ويؤلّف منها معنى كليّاً جامعاً، ويفهم النصّ الذي يتدبّره بمقتضى ذلك.

#### \* \* \*

### المثال الخامس:

بعد آيات الصيام الواردة في سورة (البقرة/٢) والتي فيها:

أي: من شهد شهر رمضان بظهور هلال أوّل يوم فيه فَلْيَصُمْهُ. جاء قـول الله عزّ وجلّ:

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ اللَّهِ ﴾

فذكر الحجّ تمهيداً لبيان أحكام تتعلّق بالحجّ وأشهره، ستأتي في السورة.

وجاء في تفسير: ﴿قُلْ: هِيَ مَوَاقِيتُ للناسِ ﴾ ما يلي:

١ ـ قال قتادة: هي لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحَجّهم،
 ولعدّة نسائهم، ومَحِلّ دَيْنِهِمْ، في أشياء.

٢ ـ وقال ابن جريج: لصومهم وإفطارهم وحجّتهم ومناسكهم. قال: وقال
 ابن عباس: ووقت حجّهم، وعدَّة نسائهم، وحِلَّ دينهم.

٣ \_ وقال السّدي: فهي مواقيت الطلاق والحيض والحجّ.

٤ \_ وقال الضّحّاك: يعني حِلَّ دَيْنِهِمْ، ووقتَ حجّهم، وعدّة نسائهم.

حكى ابن جرير الطبري هذه الأقوال ثم أدرك أنّ النصّ ينبغي أن يُفْهَم على عمومه، فلا يُقيَّد بما رُوي عن هؤلاء الذين حكى أقوالهم، فقال:

«فقل يَا مُحمَّد: ... مواقيتُ لكُمْ ولغيركم من بني آدم في معايشهم، ترقبون بزيادتها ونقصانها ومحاقها واستسرارها وإهلالكم إيّاها، أوقات حِلَّ ديونكم، وانقضاء مُدَّة إجارة من استأجرتموه، وتصرُّم عدّة نسائكم، ووقت صومكم وإفطاركم، فجعلها مواقيت للناس...».

أي: علامات مبيّنات للمواقيت التي تُحْسَبُ بالأيام وبالأشهر، فالعبارة عامّة في كلّ ما يصلُح توقيته بالأهلة من أمور الدين وأمور الدنيا والمعاملات.

وهذا لا يمنع من التوقيت بحركة الشمس، أو بحركة بعض النجوم وظهورها واختفائها، أو بأدواتٍ يصنعها الناس ليضبطوا بها المواقيت، لأنّ النّص القرآني لم يَقْصُرُ التوقيت بها، وإنما جعلها من العلامات التي يكون بها التوقيت، فقال تعالى: ﴿هي مواقيتُ للناس﴾ بالتنكير الذي لا يُفِيد القصر ولا الحصر، ولم يقُل: هي المواقيتُ للناس، لأن هذه الصيغة تدلُّ على الحصر.

ونلاحظ أنّ الشَّمْس فيها مواقيت أيضاً بشروقها وغيابها، وشفقها وما تحدثه عند الفجر، وزوالها عن كبد السماء، وظلّها الذي به تُحَدَّد الساعات والدقائق، ودورة الأرض حولها التي تحدّد بها الفصول الأربعة والسنة الشمسية، وقد اعتمد القرآن سَنتَها والسنة القمرية في قصة أهل الكهف، إذ قال عز وجلّ في سورة (الكهف/١٨ مصحف/٦٩ نزول):

﴿ وَلَيِ شُواْ فِي كَهْ فِهِمْ تُلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأُزَّدَادُواْتِسْعًا ١٠٠٠ ﴾

. . .

### القاعدة السادسة

# «حول تكامل النصوص القرآنية في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن، واستبعاد احتمال التكرير لمجرّد التأكيد ما أمكن»

النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن، وليس في أي موضوع قرآني فجوات مهملة، ومن شأن البحث والتدبّر المتعمق أن يملأ كلّ فجوةٍ من صريح نصٍ، أو من فحواه أو إشاراته، أو من محذوف مقدّر توجد دلالة عليه.

فعلى متدبّر كتاب الله أن يتتبع في الموضوع الواحد كلَّ النصوص القرآنية المتعلقة به، ويتدبَّرها معاً ملاحظاً تكامل دلالاتها، ومستبعداً ما أمكن تصورات التكرار، فالأصل التأسيس لا التأكيد.

#### \* = =

قد يسهل على الناظر في كتاب الله دون تدبّر عميق إِذا رأى آيات متفرقات تتحدّث حول موضوع واحد، أن يتصور بسذاجة أنها قد جاءت مكرّرة لغرض التأكيد، وأنّه لا توجد فروق بينها تجعلها متكاملة في دلالاتها لا مكرّرة.

وبادي الرأي هذا سطحية لا تليق بمتدبّر حصيف يتدبّر كتاب الله بعمقٍ ورويّةٍ وبحثٍ مستقص ٍ لأطراف الموضوع .

كثيرٌ من النصوص كنّا نظنها مكرّرة، وكنّا نفهم أنّ الغرض من تكريرها التأكيد، وتحقيق أهداف تربوية. لكنّ البحث العميق أثبت أنّها متكاملة مع تحقيق غرض التأكيد والأهداف التربوية.

ومن التتبع لكثير من الموضوعات في استقراء ناقص بالنسبة إليّ، تأكد عندي أنّ النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن، وأنّ كلّ نصّ من النصوص الواردة حول موضوع واحد، يشتمل على ما يملأ فراغ حبّة في عقد الموضوع، ويمتاز ببيان فكرة إذا انضّمت مع سائر الأفكار التي أبانتها سائر النصوص، تكاملَ بيانُ الموضوع بكل عناصره، ومن كلّ جوانبه.

وتأكد عندي أنه ليس في أيّ موضوع قرآني فجوات مهملة، ولكن قد لا يهتدي المتدبّر إلى ملء الفجوة التي يلاحظها بدلالة نصّ من النصوص القرآنية الموزّعة في السور، إمّا لأنه لم يتنبّه إلى النصّ، وإمّا لأنه لم يتنبّه إلى دلالته الظاهرة أو الخفية.

فالعيب من نقص التدبر أو من قصوره، أمّا كتاب الله فلا نقص فيه، ولا تفريط فيه بشيء مما هو مقصود الرسالة الربّانية للناس، كما قال الله تعالى في سورة (الأنعام/7 مصحف/٥٥ نزول):

إذا حملنا لفظ الكتاب في الآية على القرآن وهــو الأظهر. وكــمـا قــال الله تعالى في سورة (الروم/ ٣٠ مصحف/ ٨٤ نزول):

والمثل في موضوع ما أو جزئية من الجزئيات قد يغني عن ذكر سائر الأشباه والنظائر.

وليس معنى هذا أنّ كلّ التفصيلات الجزئية التي جاءت في البيان النبوي قد جاءت بوجهٍ أو بآخر في القرآن، بل المراد أن أصول المعاني للموضوعات الدينية قد جاءت في القرآن بوجه أو بآخر، فالقرآن فيه استيعابٌ لأفكار كلّ موضوع من الموضوعات التي اهتم ببيانها من الكليّات الدينية، أمّا التكاليف العملية والتطبيقات

فقد أحال القرآن تفصيلاتها على البيان النبوي القولي والعملي. والاستيعاب لأفكار كلَّ موضوع من الموضوعات التي استوفت مقصود الرسالة الربّانية للناس قد يكون عن طريق ضرب المثل، وقياس سائر الأشباه والنظائر عليه.

وبناءً على ما سبق فالأصل تكامل النصوص القرآنية الواردة حول موضوع واحد. والتأسيس في كلّ نصّ منها مقدّم على التأكيد، أي فهم النصّ على أنه يحمل فكرة جديدة أولى من فهمه على أنّه يؤكّد فكرة سابقة، ولا يُصار إلى حمله على أنه من قبيل التأكيد المحض إلاّ عند تعذّر حمله على أنه يشتمل على فكرة جديدة مقبولة لا اعتراض عليها في مفاهيم القرآن، مع ما فيه من تأكيد لأصل الموضوع مقترن بزيادة الفكرة الجديدة.

والذين لا يفهمون مبدأ تكامل النصوص القرآنية، ولا يجعلونه من القواعد الأساسية لما يتدبّرون من كتاب الله، يقعون في عدة أخطاء: منها أنهم لا يتنبهون إلى المعنى المضاف الذي اشتمل عليه النصّ الثاني. ومنها أنهم يفرّقون بين آيات الله في كتابه فيفهمونها أشتاتاً، ولا يتدبّرونها على أساس أنّها وحدة مجتمعة، وأنّ كلاً منها يملأ فراغاً من الموضوع العام لا يزاحم فيه غيره. ومنها أنهم قد يطبّقون بعضها على بعض فيجعلونها مكرّرات، ويلغون بذلك الدلالات الخاصة التي انفرد بها كلّ نصّ، والذي يوقعهم في هذا الوهم أنّ إضافة الفكرة الجديدة في النصّ الثاني أو الثالث قد استدعت إعادة أصل الموضوع، فهم يغفلون عن الفكرة المضافة فيتصوّرون أنّ النصّ كلّه تكرير لما سبقه لغرض التأكيد، وقد يعلّلون ذلك بأغراض تربوية، على أن التأكيد والأهداف التربوية أمور باقية لا تُلغَى مع فهم الفكرة المضافة في النصّ الجديد. وهكذا يفعل المعلّم البارع كلما أراد أن يضيف فكرة لدرس سابق.

التوزيع في القصص القرآنية:

ومن ذلك توزيع القصص القرآنية على نجوم التنزيل فمنها الموجز ومنها فوق

ذلك حتى المبسوط المطوّل، وعلى مراحل من البيان التعليمي، والتّسربُويّ، والتوجيهي وتجزئتها مفرّقة في سُور من القرآن متعددة، وضمن مناسبات، كلُّ مناسبة منها تستدعي التّنبية على جانب من القصّة القرآنية، تَتَصِلُ العظة به، أو بيانٍ ديني يوجد في هذا الجانب من القصة ما يكشف وحدة أصول الرسالات الربّانية التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، أو يكشف تشابه قلوب الناس ونفوسهم وأنواع سلوكهم، في مقابلة دعوات الحقّ التي تخالف أهواءهم، أو تخالف عاداتهم وتقاليدهم، وأنانيّاتهم، وتعصّبهم لما كان عليه الأباء والأجداد، ولما كانوا عليه قبل أن تأتيهم هداية المرسلين، من ربّ العالمين.

ومن تـدبُّرِ هـذا التوزيع للقصص القرآنية على سـور ومراحـل من التنزيـل، تنكشف لنا الأغراض التالية:

الأول: أنّ الإبداع البياني البليغ يكون أكثر ارتقاءً وأعلى كعباً بمثل هذا التوزيع، إذْ يأتي فيه عرض الفكرة الواحدة بصور بلاغية مختلفة، كلَّ واحدة منها اشتملت على رائعة أو روائع لا تجتمع كلها فيما لو عرضت القصة مرَّةً واحدة.

الثاني: استغلال المناسبات لإيراد الشاهد التاريخي عند المناسبة الداعية إلى ذكره، مع إبراز ما يتصل بالمناسبة منه، ومطابقة مقتضى الحال في كلّ مرّةٍ منها، وملاءمة مقتضيات المناسبة، لتحقيق أهداف تعليمية، وتربوية، وتوجيهيّة، مع التصريف والتنويع في الأساليب لتكون العظة أكثر تأديةً لوظيفتها.

الثالث: تحقيق الإعجاز التكاملي في رواية القصة، بصيغ قليلة وكثيرة في مناسبات متعدّدات، وفي سور متباعداتِ أزمانِ التنزيل، دون أن تتعرّض لاختلاف بينها، بل تتكامل تكاملًا عجيباً، يكشفه التدبّر المتأنى العميق.

ومثل هذا لا يكون من بشر، فهو كلام الله حقًّا وصدقاً، ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

فالفهم السديد والتدبّر الصحيح للنصوص القرآنية، يوجبان على المتدبّر لكلام الله أن يجمع كلّ النصوص المتعلّقة بموضوع واحد، ويتدبّرها مجتمعة، مالئة أمكنتها من الموضوع، حتى لا يطغى بعضها على بعض، ولا يتجاوز حدود مكانه الخاصّ به فيأخذ مكان غيره.

لنَاخذ مثلًا قول الله تعالى في سورة (المائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول):

# ﴿عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّنضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّ هذا النصَّ لا بدَّ أن يفهم مجتمعاً مع غيره من النصوص الآمرة بالجهاد، والتي تحمَّل المؤمنين مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أبدي الظالمين ووقاية الأهل من النار، والحكم بما أنزل الله، وإقامة حكم الله في الأرض عند الاستطاعة ولو باستخدام وسائل القوة العسكريّة المسلّحة.

وطريقة تفسير القرآن بالقرآن لا تعني تطبيق الآيات القرآنية الواردة حول موضوع واحد أو متقارب بعضها على بعض، واعتبارها دالله على معنى واحد، بل من أهم ما تجب ملاحظته لدى تفسيرالقرآن بالقرآن توزيع دلالات الآيات على المعاني التي تملأ فراغات في ساحة الموضوع، أو في خريطة الوضوع، فهذا أولى من تجميعها وتطبيقها جميعاً على فكرة واحدة، بل هو الذي يوجبه التدبر الصحيح لكتاب الله المجيد.

### الأمشلة

### المثال الأول:

في موضوع من موضوعات التقوى لدينا ثلاثة نصوص:

الأول: ما جاء آخر آية المداينة في أواخر سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول):

# 

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُرُووَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠

والثالث: قول الله تعالى في سورة (الحديد/ ٥٧ مصحف/٩٤ نزول):

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ـ يُؤْتِكُمُ كِفَّلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ ـ وَيَجَعَل لَّكُمُّ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ـ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ﴿ ﴾

هذه النصوص الثلاثة يرى بعض المفسرين أخذاً بطريقة تفسير القرآن بالقرآن تطبيق المراد منها على معنى واحد، وهو أنّ من اتقى الله فتح الله له أبواب المعرفة، ونوّر بصيرته للجولان في آفاق العلم، ويزيد الصوفيون في هذا فيجعلون المراد منها الوصول إلى العلم اللّدنّي الذي لا يأتي عن طريق الاكتساب العلمي وإنما يأتي من طريق الإلهام أو ما يسمّونه بالكشف، وسببه التقوى فقط. ونتساءل هنا: كيف يستطيع أن يتقي الله حق تقاته من لم يسبق له معرفة طريق التقوى، فقد يعصي الله وهو يحسب أنه يتقيه؟!.

إذا تركنا في هذه النصوص الثلاثة طريقة التطبيق، واستهدينا بقاعدة تكامل النصوص، ورجعنا إلى سياق كلّ نصّ منها، ظهر لنا ما يلي:

ا \_ ما جاء في آخر آية المدانية التي اشتملت على أحكام رائعة، وإرشادات عظيمة، وتعليم من الله تعالى للذين آمنوا، قد جاء مناسباً تماماً لهذه الأحكام والإرشادات، ومناسباً لهذا التعليم الربّاني المنزّل في الكتاب.

إِنَّ الأحكام التكليفية يناسبها الأمر بالتقوى، فجاء في آخر الآية:

والأحكام والإرشادات العظيمة تعليم ربّانيّ منزّل يناسبه الامتنان بالتعليم، فجاءعقب الأمر بالتقوى: ﴿وَيَعَلَّمُكُمُ اللهِ ﴾ .

ثم ختم ذلك بتمجيد الله بأنه بكل شيء عليم، أي فما يعلّمه عباده هو الحق وهو الخير لهم، فقال تعالى: ﴿ والله بكل شيءٍ عليم ﴾ .

٢ – وما جاء في سورة (الأنفال): ﴿يا أيها الـذين آمنوا إِن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، ويكفّر عنكم سيئاتكم، ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم ﴾؛ قد جاء بياناً لبعض ثواب المتقين في الدّنيا، وهو الفرقان، أي البصيرة التي تجعل المتقين يفرّق بين الحق والباطل، وهذا نوع من التوفيق العلمي الذي يمنح الله فيه المتقين نوراً خاصًا لبصائرهم وقلوبهم وأذهانهم.

٣ \_ وما جاء في سورة (الحديد): ﴿ويجعل لكم نـوراً تمشون بـه﴾ قد دلّ السياق على أنّه ثواب أخروي يكون لهم يوم القيامة.

فالخطاب للذين آمنوا من أهل الكتاب، فالله يقول لهم: ﴿يؤتكم كَفْلَينِ مَن رحمت ﴾ أي يؤتكم نصيبين، على إيمانكم الأوّل ثمّ على إيمانكم بمحمد على وبالقرآن.

والسورة قد تحدّثت في سوابقها عن النور الذي يكون للمؤمنين يـوم القيامـة، وأنّ المنافقين والمنافقات محرومون من هذا النور.

فتكاملت المعاني بهذه الطريقة المستهدية بقاعدة تكامل النصوص، أمّا التطبيق على معنى واحد فقد ضيّع هذه الدلالات.

فإذا أضفنا إلى هذه النصوص الثلاثة نصوصاً ثـلاثة أخـرى جاءت في سـورة (الطلاق/ ٦٥ مصحف/ ٩٩ نزول) وهي :

١ ـ قول الله عز وجل فيها:
 ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِ

٢ \_ وقول الله عز وجل فيها:
 ﴿ وَمَن يَنَّقِ اللَّه يَجْعَل لَلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيشْمًا إِنَّ ﴾

٣ \_ وقول الله عزَّ وجلَّ فيها:

﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّ كَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ۞ .

وجدنا لدى تدبُّر دلالاتها أَنَّها تُضِيفُ إلى المصوصِ السابقة مَعَانيَ جديـدَة، وتُبيّن أنَّ من يتّقي الله عزَّ وجلَّ يكافئه الله على تقواه بخمس مكافآت:

المكافَأَةُ الأولى: كُلَّما ضاقَ عليه أمرٌ من أمورِ حياته جعل الله له من أمره الذي ضاقَ عليه مَخْرجاً.

المكافَأةُ الثانية: يرْزُقُه الله دواماً من جهاتٍ لم تكن داخلةً في تقديرهِ وحسابه.

دلّ عليهما النصّ الأول.

المكافأة الثالثة: يجعل الله له من أمره يُسْراً، فلا تتعسَّر عليه أمورُه في حياته، مكافأةً له على تقواه.

دلّ عليها النصّ الثاني.

المكافأة الرابعة: أنْ يكفّر الله عنه سيّئاته.

المكافأة الخامسة: أَنْ يُعْظِمَ اللَّهُ أَجْرَهُ يومَ الدين.

دلّ عليهما النصّ الثالث.

\* \* \*

### المثال الثاني:

في موضوع النهي عن قتل الأولاد، لدينا نصّان في القرآن المجيد:

النصّ الأول: وهو الأسبق نزولًا، وقد نزل في مكة، هو قـول الله عزّ وجـلّ في سورة (الإسراء/١٧ مصحف/٥٠ نزول):

﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوَلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ ۖ غَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورٌ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْتَا كَبِيرًا (إِنَّا ﴾.

النص الثاني: وقد نزل في المدينة، هو قول الله تعالى في سورة (الأنعام/٦ مصحف/٥٥ نزول) والسورة في معظمها مكى لكنَّ هذه الآية منها مدنية:

﴿ وَلَا تَقْنُكُواۤ أَوۡلَادَكُم مِّنْ إِمۡلَتِ ۚ غَنُ نَرۡزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ ۖ ﴿ ﴾.

إذا تدبّرنا هذين النصّين وجدناهما متكاملين لا مكرّرين فما جاء في سورة الإسراء أعلن الله عزّ وجلّ فيه تكفّله برزق الأولاد، وعطف عليه تكفّله برزق أوليائهم المنفقين عليهم، وذلك في موضوع محاولة التخلص من الأولاد بقتلهم خشية حدوث الفقر في المستقبل بسبب الإنفاق عليهم، فالله ينهى عن قتلهم في هذه الحالة، ويبيّن للأولياء أنّ رزقهم قد يكون بسبب الأولاد أو عن طريقهم إذا كبروا، وقد دلّ على هذا تقديم التكفّل برزق الأولاد (نحن نرزقهم وإياكم). ودلّ على أنّ الفقر أمرٌ محذور وقوعه في المستقبل المجهول وليس واقعاً في الحال قوله تعالى في الآية: (خشية إملاق) أي خشية حدوث فقر في المستقبل.

وما جاء في سورة الأنعام قد أعلن الله فيه تكفله برزق الأولياء، وعطف عليه تكفله برزق أولادهم، على عكس ما جاء في النصّ الأوّل، لأنّ الموضوع هنا هو محاولة التخلّص من الأولاد بقتلهم، تخلّصاً من أزمة الفقر الواقع الجاثم، دلّ على هذا قول الله في الآية: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ أي من فقر واقع فعلًا، فكان المناسب هنا تقديم التعهد برزق الأولياء على التعهد برزق أولادهم.

فتكامل النصّان، وتمّ الموضوع من مختلف جوانبه، وحصل مع ذلك تأكيد النهي عن قتل الأولاد الذي هو أساس الموضوع بما جاء في النصّ المتأخّر.

وجاء ترتيب النزول منسجماً مع الترتيب المنطقي، فالنهي الأول تضمن النهي عن قتل الأولاد خشية حدوث الفقر في المستقبل. ولكن بقي بعده سؤال،

وهو: فما هو حال من يعاني من أزمة فقر واقع جاثم، أليس له أن يتخلّص من أولاده الذين لا يجد ما ينفقه عليهم؟. فكان جواب هذا السؤال الذي قد يدور في الصدور: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيّاهم﴾.

\* \* \*

#### المثال الثالث:

في موضوع التقليد لما كان عليه الآباء بتعصب أعمى، وذمّ ذلك، والإقناع بأنه ليس طريقة أهل الرأي والعقل، جاء نصان في القرآن الكريم:

النصّ الأول: مكيّ، وهو قول الله تعالى في سورة (لقمان/٣١ مصحف/٥٧ نزول):

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ ذَى وَلَاكِنَابِ مُّنِيرٍ ﴿ أَنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اللَّهِ عَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْ نَا عَلَيْهِ عَالَاَ أَنَا أَوْلُوْكَ انَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ﴾ السَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ﴾

النصّ الثاني: مدني، وهو قول الله تعالى في سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول):

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَ أَوُلُو كَانَ أَوْهُمْ لَا يَعْفِقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ شَيْ ﴾.

ونحن إِذَا تدبّرنا هذين النّصين أيضاً وجدناهما متكاملين لا مكرَّرَيْن، وبـرهان ذلك:

أنّ ما جاء في (لقمان) وكان الأسبق نـزولاً، قـد تضمن إقناع المقلّدين المتعصبين لأبائهم باحتمال أن يكون آباؤهم قد كانوا متبعين لخطوات الشيطان، الذي يدعوهم عن طريق أهوائهم وشهواتهم إلى عذاب السعير.

وإذا كان أمرهم كذلك فليس من شأن ذوي الرأي والعقل من ذريّاتهم أن يتبعوهم اتباعاً أعمى، لأنهم سيكونون معهم في عذاب السعير.

وأن ما جاء في سورة (البقرة) قد تضمن إقناع المقلّدين المتعصبين لآبائهم باحتمال أن يكون آباؤهم قد كانوا لا يعقلون شيئاً من المعرفة، ولا يهتدون إلى سبيل نجاتهم وسعادتهم، ونلاحظ أن في تأخير بيان هذه الفكرة إلى العهد المدني حكمة من حكم أساليب الدعوة لما في اتهام الآباء بأنهم لا يعقلون شيئاً من إثارة للغضب المنفر والمحرّض على القتال.

أمًّا العهد المدنى فقد حصلت فيه المواجهة القتالية.

وإذا كان أمر الآباء كذلك فليس من شأن ذوي الـرأي والعقل من ذريّـاتهم أن يتبعوهم اتباعاً أعمى، لأنهم إذا اتبعوهم فقد اتبعوا جاهلين ضالّين.

الأول: كون المتبوع تابعاً لأهوائه وشهواته ومتأثراً بوساوس الشيطان.

الثاني: كون المتبوع جاهلًا لا بصيرة له، ومعانداً لا يتقبل هداية.

ولمّا كان التقليد الأعمى للآباء بدافع التعصب عرضة لأمرين فاسدين:

لمًا كان التقليد الأعمى للآباء كذلك كان منهجاً باطلًا وعملًا مذموماً لا يليق بأهل الرأي والعقل أن يفعلوه، وبهذا يتمّ الإقناع لمن أراد الحق.

فتكامل النصّان، وتمّ الموضوع من مختلف جوانبه، وحصل مع ذلك تأكيـد ذمّ التقليد الأعمى الذي هو أساس الموضوع بما جاء في النص المتأخّر.

#### \* \* \*

### المثال الرابع:

يصفُ القرآن رغبة الكافر في أن يُسمَحَ لَـهُ باستئنّـاف رحلةِ الابتـلاء، منـذ لحظة موته، ونَزْع الروح من نفسه وجسده، حتى خُلودِه في جهنّم دارِ العذاب.

ولدينا في القرآن العظيم عشرة نصوص حول هذا الموضوع الجزئي، من تدبّرها بعُمن وفَهِمَ دَلالاتها في سياقها وسبَاقها وجدها متكاملةً، ولَمْ يجد نصّاً واحداً فيها مُطَابقاً لأِيّ نصّ آخر.

وفيما يلي بيان ذلك:

١ حند الموت يقول الكافر: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَـلُ صَالحاً فَيما تَركت﴾ فَيُزْجَر، ويُرفَض طلبه.

دلّ على هـذا قـول الله عــزّ وجـلّ في ســورة (المؤمنـون/٢٣ مصحف/٧٤ نزول):

﴿حَتَىٰ إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكَ لِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّأَ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَآيِلُهُ أَوْمِن وَرَآيِهِم بَرِّزَخُ إِلَى يَوْمِيبُعْثُونَ ۞ ﴾.

فَهُ وَ يدعو مُستَجْدِياً متذلِّلاً بتعبيرٍ فيه تعظيمٌ للرَّبِ، إذْ يستعمل صيغة «ارْجعون» بعد أن كان في حياته كافراً به، جاحداً له أو لرسوله، مكذّباً بيوم الدين. وهو لا يدعو عند الموت بمثل هذا الدّعاء إلاّ لأنّه رأى بعض مشاهد من عالم الآخرة، ورأى تُزُله مِن النار، ورأى بعض ملائكة العذاب. وقد جاء في السَّنَّةِ ما يدلّ على أنَّ الإنسان يبشّر عند موته بمقعده في دار النعيم، أو في دار العذاب.

فالكافر من أجل ذلك يسأل الرجعة إلى الحياة الدنيا ليعمل صالحاً، ولولا أملٌ لديه باسْتِجَابَةِ طلبه لم يدعُ هذا الدعاء.

٢ ـ وفي موقف الحشر بعد البعث يقولُ الكافرون المجرمون في دعاءِ جماعي \_ وهم أذلاء ناكِسُو رؤوسِهم \_: ربّنا أبْصَرْنا وسمعنا ما كُنّا نُكَذّب به يومَ كانَ أمراً غيبيّاً، وخبراً بلغَهُ رُسُلُكَ، وأقمتَ به علينا الحجج العقلية في كُتُبك، فارْجِعْنَا لنعمل صالحاً، إنّنا اليوم موقنون بيوم الدّين، بعد أن أدركناهُ إدراكاً حسّياً، وشهدناهُ شُهُوداً بصَرياً وسَمعيًا.

ولكنْ ما فائدة اليقين اليوم، بعد أن سقطوا في عقبة الإِيمان بالغيب، إذ الإِيمانُ بالشيء الْمُحَسِّ المشهود لا قيمة له في الامتحانِ الفكري.

ولولا أملَ لديهم ما طلبوا هذا الطلب. وقد دلّ على هذا الموقف من مواقفهم قول الله عزّ وجلّ في سورة (السجدة/٣٢ مصحف/٧٥ نزول):

﴿ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِٱلْمُجْرِمُونَ الْكِسُواْرُءُ وَسِمِمْ عِندَرَيِّهِمْ رَبَّنَاۤ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَانَغَمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

٣\_ وحين يرَوْنَ العذاب يقولون في أَنْفُسِهِمْ مُتَسائلين: هل إلى مَرَدٍّ مِن سبيلٍ لاستئناف رحلة الامتحان، والظاهر أنّهم في هذا المشهد يتفاوضون ويتذاكرون فيما بينهم في الوسيلة التي تُحقِّق لهم هذا الطلب، فالأملُ ما زال يُرادِدُهم.

دلَّ على هــذا قــولُ اللَّهِ عــزَّ وجـلَّ في ســورة (الشــورى/٤٢ مصحف/٦٢ نزول):

﴿ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ ﴿ وَتَرَكُهُمْ فَعُرَفُهُمْ فَعُرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِينَظُرُونَ مِنطَرْفِ خَفِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِنَّ الْخَسِرِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ الْخَسِرِينَ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ( ) أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٍ ( ) .

الكبرى، فيتساءلون فيما بينهم من وَرْطَتهم الكبرى، فيتساءلون فيما بينهم عن شُفَعاء يشفعون لهم بأحد أمرين:

- إمّا بالمغفرة.
- وإمّا بأن يُردّوا إلى الحياة الدنيا لاستثناف رحلة الامتحان. فالأمل بتعديل الوضع ما زال يُراوِدُهم.

دَلَّ على هذا قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول):

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ يَوْمَ يَ أَقِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتَ رُسُلُ
رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَا نُواْ يَفْ تَرُونَ (رَبُّ ﴾ .

أي: هل ينتظر الكافرون بيَـوْم الدَّينِ إلاّ تـأويلَ مَـا جاءَ في القرآن من أخبار بعثهم وحشـرهم وعذابهم، بتحقُّقِ وُقوعها، فَهـذا هو الـذي يَؤُولَ إليه (أي يَصيـرُ إليه) أمْرُها.

يـومئذٍ يقـولونَ قد جاءتْ رسُـل ربّنا بـالحقّ، فهل لنـا من شُفَعَاءَ أَيّ ِ شُفَعَاءَ فَير فَير فَير فَير لنا ربّنا بشفاعتهم، أو نُرَدُّ إلى الحياة الدنيا فنعمـلَ غير الذي كنَّا نعمل.

٥ ــ لكِنَّهُمْ حينما يُوقَفُون على النار، ويرون أنَّ مصيرهم حتميٍّ فيها، ويَروْن أنَّ مطالبهم عند الموت وفي مواقف الحشر لم يُستَجَبْ لها، وباءت كلّ محاولاتهم بالخيبة، لا يسألون الله عزّ وجلّ الرّجعة إلى الحياة الدّنيا ليعملوا فيها صالحاً، بل يقولون متمنيّن: يا لَيْتَنَا نُردٌ.

دلّ على هذا قولُ اللَّهِ عزّ وجلّ في سورة (الأنعام/٢ مصحف/٥٥ نزول):

﴿ وَلَوْتَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَاثُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَوْتَرَى الْمَانَهُ وَاغَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِي الْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاعْلَى رَبِّهِمْ قَالَ اللَّهُ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَّا حَيَا أَنَا الدُّنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَى إِذْ وَقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ اللَّهُ مَا كُذَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَقَوْا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللل

٦ - ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يُكَبُّوا في النار ويُعذّبوا فيها، يتجدّدُ لديهِمْ أملُ بأنَّ اللَّهَ عز وجلّ بَعْدَ أَنْ نَفَّذَ وَعيدَهُ ببعض تَعْذِيبهِمْ في جَهنَّم، قَدْ يقبل طلبهم بأن يَرُدَّهم إلى الحياة الدنيا ليستأنِفُوا رحلةَ امتحانهم ويعملوا صالحاً، فَيَدْعُونَ اللَّهَ قائلين: رَبَّنَا غَلَبتْ علينا شِقْوَتُنا وكنَّا قوماً ضالين. ربَّنَا أَخْرِجْنا منها فإنْ عُدْنَا فإنَّا ظالمون.

دلَّ على هـذا قـول الله عــزّ وجـلّ في ســورة (المؤمنـون/٢٣ مصحف/٧٤ نزول):

﴿ وَمَنَ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ وَمَنَ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنْءَ اينِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ اللَّهُ عَكُنْءَ اينِي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ فَي قَالُواْ رَبِّنَا عَلَبَتَ عَلَيْمَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَا لِينَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّال

ولعلّ الذي أطمعهم بأن يُكرّروا طلبهم بعد دخول النار وتذوَّقِ بعض عـذابها تُلويمُ اللَّهِ لهم وهم في العذاب. فينتهزون الفرصة لعـرض طلبهم من جديـد، لكنّ الله عزّ وجل يقول لهم: اخْسَؤُوا فيها ولا تُكلِّمُوني.

لأنّهم لو رُدّوا إلى الحياة الدنيا لاستئناف ابتلائهم فإنّهم يُرَدُّون وقد مُسِحَتْ من ذاكرتهم صُوَرُ ما جرى لهم في رحلة ما بعد الموت، فيعودون إلى مشل ما كانوا عليه، ويُكذِّبونَ بيوم الدين مثلما كانوا يُكذّبونَ به، فلا فائدة من إعَادَةِ امْتحَانِهم.

٧ ـ ثُمَّ يَخْطُرُ لهم أنَّهم إذا اصْطَرخوا وأَضَجُّوا وجَلَّبُوا بِأَصْوَاتِهِمْ في مُظَاهَرَةٍ
 جماعيّة فقد يستجيبُ اللَّه لطلبهم، فيفْعلُونَ ذلك.

دلّ على هذا قول الله عزّ وجلّ في سورة (فاطر/٣٥ مصحف/٤٣ نزول):

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَاك نَعْزِى كُلَّ كَفُورِ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَ ٱلْخَرِجْنَا نَعْمَلُ صَدلِحًا

غَيْرَٱلَّذِى كُنَّانَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُم مَّايَتَذَكَّرُفِيهِ مَن تَذَكَّرُوَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ ﴾ .

٨ ــ ويشتدُّ أَلَمُهم وضَجَرُهمْ من استِمْرَار التعذيب دون انقطاع، فيطالِبُونَ
 بتخفيف يوم من العذاب فلا يُستجاب لهم.

دلّ على هذا قول الله عزّ وجلّ في سورة (غافر/ ٤٠ مصحف/٦٠ نزول):

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفَ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلْوَالْمَ لَكُ مَا يُسَلُّكُ مُ رُسُلُكُ مِ إِلْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَلَيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتُواْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ ﴿ وَمَادُعَتُواْ اللَّهِ مِنَا لِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ فَي اللَّهِ مَادُعَتُواْ اللَّهِ مِنَا لِللَّهِ فَاللَّهِ فَا لَهُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهِ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

أي: فادْعوا أنتم، فنحن لا ندعو لكم.

٩ ـ وحِين يياسون ياساً نهائياً من الخروج من جهنم ومن التخفيف من عذابها، يُنادُونَ مالكاً خازنَ النّارِ الأكبر قائلين: ليَقْضِ علينا رَبُك، أي: يدعون بالموتِ الأبديّ. فيقول لهم: إِنَّكُم ماكثون.

دلّ على هذا قول الله عزّ وجل في سورة (الزّخرف/٤٣ مصحف/٦٣ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَالْ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا وَالدَوْا يَكُلُكُ لِيَقِّضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌ قَالَ إِنَّكُمْ مَلَكُتُونَ ﴿ فَا وَالدَوْا يَكُلُوهُونَ ﴿ لَكُنَّ اللَّهُ مَا لَكُو مَلَكُتُونَ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ عَلَيْمَا لَا يَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

١٠ وبعد كل ما سبق لا يبقى لهم إلا تمني أن يكونوا تُراباً كما كانت البهائم تراباً بعد بعثها.

قال الله عزّ وجلّ في سورة (النبأ/٧٨ مصحف/٨٠ نزول):

﴿ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَني كُنْتُ ثُرَابًا ﴿ إِنَّ ﴾.

ولا مانع من أن يكون هذا التمنّي مصاحباً لكلّ مواقف الكافر يوم الدين.

وهَكَذَا رأينا عشرة نصوص موزعة في القرآن المجيد حول موضوع جُزْئيًّ واحد، وهي فيما بينها متكاملة غيرُ مكرّرة. إنه لأمر مدهش معجز حقاً.

#### المثال الخامس:

من الحقائق الدينيّة أنّه لا إكراه في الدين، وأنّ الإنسان حرَّ في اعتقاده وتفكيره وعمله الذي ليس له أضرار متعدّية مباشرة أو غير مباشرة. ولكنْ عليه بعد ذلك أن يتحمّل نتائج تصرفاته ونتائج رفضه للحقّ، ورفضه سلوك سبيل الهداية، العاجلة والأجلة.

لقد آتاه الله في أصل تكوينه حرّية الاختيار، بعد أن منحه أدوات الْمَعْرفة، وشاء أن يضعه موضع الامتحان، ليجازيه على أعماله بالثواب أو بالعقاب.

وقد جاء بيان هذه الحقيقة في القرآن المجيد، وفق منهج حركي تربوي تكامُلي رائع، في نصوص متكاملة في أدائها للأهداف التربوية، مع مراحل التنزيل ومقتضياته وأسبابه:

١ ففي سورة (المزمل/٧٣ مصحف/٣ نزول): أبان الله عزّ وجلّ أنّ هذهِ الرّسالة رسالة تذكرة، فَمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلًا.

أي: فليست رسالة إكراه ولا إلزام، وفيها يقول الله عزّ وجلّ :

﴿ إِنَّ هَاذِهِ عَنَّذْ كِرَةً فَكَن شَآءً أُتَّكَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ ﴾ •

تذكرة: أي: تَذْكِيرٌ ومَوْعِظَةٌ بَاقِيةٌ وبيان.

٢ \_ وبعد ذلك اقتضت الحكمةُ البيانية التربويّة، التَّحدثَ عَنِ المعرضين عن الاستجابة لـدعوة القرآن، والنافرين منها، بأسلوب التعجُّب من إعراضهم ونفورهم، وعَدَم لفت أنظارهم للتفكُّر فيما يُعرض عليهم، كأنَّ القرآنَ بنوره الموجَّه

لهدايتهم صيَّادٌ يُرِيدُ أن يصيدهم، أو أسدٌ يريد أن يفترسهم، وهم كحُمُرِ الوحشِ النافرة من الصيّادِ أو الأسد، مع أنَّ ما يُعْرَضُ عليهم تَـذْكِرةٌ لا إكراه فيه ولا قسر، وبَيَانٌ لا جَبْرَ فيه ولا قهر.

فأنزل الله عزَّ وجل في سورة (المدثر/٧٤ مصحف/٤ نزول): قوله:

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَا لَمُرْعِ مِن ٱلتَّذِكِرَةَ ﴿ فَا لَمُرْعِ مِنْ التَّذِكِرَةُ ﴿ فَا الْمُعْرِضِينَ فَا كُلُّ اللَّهِ عَلَى الْأَخِرَةَ الْآخِرَةَ الْآَكِمَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

مستنفِرة: نافرة بذعر.

قَسْوَرَة: أسد. أو رُماةً صيادون.

فهي رسالة بيان ابتداءً وتذكرةً دواماً تستتبع المسؤولية، لا رسالة إكراه وإجبار

٣ ـ ثُمَّ اقتضىٰ البيانُ الحديث عن القرآن وأنَّه مُنَزَّلُ من عند الله، نزل به على محمد أمينُ الوحي جبريلُ عليهما السلام، فاستدعى ذلك وصف القرآن بأنّه ذكر للعالمين، ينتفع منه من شاء أن يستقيم، بإضافة فكرة مشيئة الاستقامة، بعد مشيئة الذكر التي سبقت في (المدّثر) وفكرة عموم رسالة القرآن للعالمين.

جاء هذا في سورة (التكوير/٨١ مصحف/٧ نزول) فقال الله عزّ وجلّ فيها في معرض ِ الكلام عن القرآن:

# ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِلَى اللَّهِ الْمَنَ شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ ﴾ .

أي: هو بيان وتعليم ابتداءً وذكر دواماً.

٤ ـ ثم في سياق تربية الله لرسوله ﷺ بشأن انشغاله بدعوة بعض كبراء المشركين عن إجابة السائل الأعْمَىٰ، وعبوسه في وجهه، وتولّيه عنه، أبان الله له أنّ وظيفته وظيفة مُذكر، وليستْ وظيفة مُكْره ولا مُغيّر.

فَانَوْلَ الله عَلَيْهُ فِي سُورَةَ (عَبِسُ/٨٠ مَصَحَفُ/٢٤ نَزُولَ) قُولُه: ﴿ كَلَّا إِنَّهَانَذُكِرَةٌ ۗ ﴿ كَلَّا إِنَّهَانَذُكِرَةٌ ۗ ﴿ فَانَشَآءَذَكَرُونَ ﴾ .

٥ \_ ثُمَّ عَرَضَ اللَّهُ مثلاً من أمثلة إكراهِ أهل الكفر لأهلِ الإيمان على أن يتركوا دينهم الرَّبَاني، ويَعُودوا في مِلْتِهِمُ الأولى، ففِي عَرْضِ قصة شعيب عليه السلام مع قومه، قال الله عزَّ وجلّ في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول):

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُواْ مِن قَوْمِهِ النُخْرِجَنَكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَك مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِ نَأْ قَالَ أَوَلَوْ كُتَاكُوهِ مِن ﴿ ﴾ .

أي: إنَّ قَضايًا العقيدة واعتناق المذاهب الدينية والفكرية لا يُعقَل أن تكون مع الكراهية والإجبار، وإنَّما تكونُ بالرَّغبةِ الذاتيّة والاختيار الحرّ.

٦ ولمّا اشتدَّ حِرْصُ الرسول ﷺ على إيمان قومه، حتَّى أهمّه كفرهم، وشقً عليه إعراضُهم، وجعلتْ رحمتُه تُقضُّ مضجِعَهُ وتوجعُ قلبه من أجلهم، أنزل الله عزّ وجلّ عليه قوله في سورة (طّه/٢٠ مصحف/٤٥ نزول):

### ﴿ طه ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ١ إِلَّا لَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ١٠٠٠

أي: فلا تحمل يا محمَّدُ هَمَّ الّذين اختاروا لأنفسهم الكفر بعد تذكرتهم وبيان الحقّ لهم، ولا تُشْقِ نفسكَ من أُجْلِهم بالألم عليهم، فما أَنْزَل الله عليك القرآن إلاّ تذكرة لمن يخشى.

وفي هذا توجيه مباشر للرسول ﷺ لتأديبه برفق حول مهمته في رسالته، وتوجيه لكلّ داع إلى الله من بعده، وفيه تعريضٌ غير مباشر للكافرين المعرضين.

٧ ــ لكنّ رحمة الرسول ﷺ ورأفته بقومه كانت شديدة، وكان حرصه على إيمانهم بالغاً، وكان توجَّع قلبه من أجلهم عظيماً، فلم يستطع الضغط على عاطفته هذه، فأنزل الله عليه أسلوباً تربويًا فيه الإقناع المشوبُ بالعتاب، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (يونس/ ١٠ مصحف/٥١ نزول):

﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِكَ أَهُمْ جَمِيعًا أَفَانَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَحَقَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (إِنَّ ﴾ .

أي: ولوشاء ربّك يا محمد إكراه الناس على الإيمان لسلبهم حرّيّاتهم، فجعلهم مجبورين، فَأَكْرَهَهُمْ، فآمن من في الأرض كلُّهم جميعاً، أو لاتّخذ من الوسائل ما يجعلهم مُلْجَئين إلى الإيمان إلجاءً.

لَكِنَّ هذا ينافِي حكمة الابتلاء، وحكمة تركِ الناس لاختيارهم الحرّ.

أفأنتَ يا محمّدُ، ويا أيُّها الداعي إلى الله من بعده، تكْرِهُ النــاسَ حتَّى يكونــوا مؤمنين، وهو أمرٌ لم يخترْهُ الله لنفسه، مع قُدْرَته التَّامّة عليه.

٨ ثمّ أبان الله لرسوله جانباً من حِوَارِ نوح لقومه حول حرّية الناس في اختيار الإيمان أو الكفر، وأنّ الرسول لا يملك إلزّام الناس بالإيمان، بعد أن أعطاهُمُ اللَّهُ حرّيةَ الاختيار ليبلُوهُم، وحمَّلهم مسؤولية اختيارهم، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (هود/ ١١ مصحف/ ٥٢ نزول):

﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَءَ يُنْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى يَيِّنَةِ مِّن رَّقِي وَءَالنَّنِي رَحْمَةً مِّنْعِندِهِ ـ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُوْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَثْرِهُونَ ۞ ﴾ .

9 - ثُمَّ علَّمَ اللَّهُ رسولَهُ بعضَ أساليب النَّقاش للكافرين في موضوع هو من أَهَمِّ موضوعات الدين، وهو موضوع العبادة، وأبان له في ضمن هذه الْأَساليب أُسْلُوبَ تخييرهم في عبادة ما شاءوا، ولَكِنْ عليهم بعد ذلك أن يتحمَّلوا نتيجة أَسْلُوبَ تخييرهم وهو الخسرانُ المبين، والعذابُ الأليم يوم الدين.

فأنزل الله عزّ وجلّ عليه قوله في سورة (الزمر/ ٣٩ مصحف/٥٩ نزول):

﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَ أَعَبُدَ اللّهَ مُغَلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ اَكُونَ اَوَلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ اللّهَ اَعْبُدُ مُغَلِصًا لَهُ وِينِي ﴿ فَا عَبُدُ وَا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ \* لَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِم مِن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَن اللّهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُم مُن اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ مَن اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَ

أي: فَاعْبُدُوا مَا شَئْتُم مِن دُونِ الله، وعليكُم أَنْ تتحمَّلُوا خَسَارَتَكُمْ أَنفسكم وأهليكم يوم القيامة. أَلَا ذلك هو الخسرانُ المبين.

١٠ ـ ثمَّ خاطب اللَّهُ عز وجل الملحدين في آياته خطاباً مباشراً فقال لهم:
 ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾ ولَكِنْ حَمَّلَهُمْ مسؤوليًاتهم تجاه مشيئاتهم المخالفة لما أمرهُمْ به ونهاهم عنه، وأبان لهم أن نتيجة معاصيهم لربهم وإلحادهم في آياته عذابٌ شديد.

نجدُ هذا في قول الله عزّ وجلّ في سورة (فُصّلت/ ٤١ مصحف/ ٦٦ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيِّرُ أَم مَّن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ الْفِينَمَةِ أَعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾ .

11 \_ ثُمَّ حَدَّدَ اللَّهُ لِرَسوله مسؤوليَته في الرَّسالة بصورةٍ صريحة غير قابلة للتأويل، وأبان له أَنَّه رسولٌ مذكرٌ فقط، وأنَّهُ ليس مُكْرِهاً لمن رفضوا الاستِجَابَةَ ليعوته، ولا مسيطراً عليهم، فقال عزّ وجلّ له في سورة (الغاشية/ ٨٨ مصحف/ ٢٨ نزول):

# ﴿ فَذَكِّرُ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ١٠ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُعَيْطِرٍ ١٠٠٠ .

والخطابُ للرَّسول ﷺ في هذا ينسحبُ على كَلِّ الدَّعاةِ إلى الله، وكُلِّ أُمّة الرسول.

۱۲ ــ ثُمَّ أنزل اللَّهُ على رسولــه محمَّد ﷺ قَــولَـهُ في ســورة (الكهف/ ١٨ مصحف/ ٦٩ نزول):

﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن تَيِّكُمُ ۗ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَلِن يَسْتَغِيتُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِشْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّ

فَأَمَرَ الله عزّ وجلّ رسولَه في هذا النصّ بأن يقول للكافرين: إِنَّ الحق الذي المعافرين: إِنَّ الحق الذي أدعوكُمْ إليه هو من رَبَّكُمْ وليس من عند نفسي، والله هو الذي سيجازيكم على عدم استجابتكم إذا لم تَسْتَجيبوا، فمن شاء منكم فليـوُمنْ ومن شاء فليكْفر، أمَّا من شاء الكفر فليتحمَّلْ نتيجة اختياره.

واقْترن هٰذا النصّ بتحذيرٍ شديدٍ من عذاب النار، مع شرح جانب ممَّا في نار جهنَّم من عذاب الظَّالِمين.

١٣ - ثُمَّ أَبَانَ الله عز وجل أنّ الإكراه كما أنّه ليس وسيلةً صحيحةً ولا مقبولةً للدخول في الدّين، فَهُـوَ لا يُحْرِجُ من الـدين من أعلْنَ بسببه الكفر، وقلبُه مطمئنً بالإيمان، فأنزل الله عزّ وجلّ قوله في سورة (النحل/ ١٦ مصحف/ ٧٠ نزول):

١٤ - وتعرّض القرآن بعد كل ما سبق لحملةٍ شَعواءَ ضدّهُ من كُفَّار قريش،
 فوصموه بأنّه قول شاعر، وبأنَّه قولُ كاهن، فأبان الله أنّه تنزيلٌ من ربّ العالمين،

وأنَّه لَتَذْكـرةً للمتقين، فَأَنــزلَ قَــولَــه عــزَّ وجـلَّ في ســورة (الحــاقّــة/ ٦٩ مصحف/ ٧٨ نزول):

﴿ فَلاَ أَفْسِمُ بِمَانَبُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لِلْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوبِقَوْلِ شَاعِرِ قليلاً مَانُوْمِنُونَ ﴿ فَا لَا يَقَوْلِ كَاهِنَ قليلاً مَّا نَذَكَرُونَ ﴿ فَا فَرَي لَا مِن رَبِّ لَعَالَمِينَ ﴿ وَلَوَ فَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿ فَالْمَنْ مَنْ مُنا مِنْهُ وَالْمَينِ ﴿ فَا مُعَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ فَمَامِن كُومِ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ كَ حِزِينَ ﴿ فَا اللَّهُ الْمُنْقِينَ فَي اللَّهُ الْمُنْقِينَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللللّذِي اللللّذِي اللللللللللّذِلْ الللللللللللّذِلْ اللللللللللللللللللللللل

الوتين: عرقٌ متعلَّقٌ بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.

10 - ثمّ أَبَانَ اللَّهُ عزّ وجلّ للنَّاسِ جميعاً أنّ لهم مشيئةً حُرَّةً يَستطيعون بها أن يختاروا لأنفسهم مآباً حسناً إلى ربّهم يكونون فيه سُعداء سالمين، وذلك بالإيمان والعمل الصالح وأن يختاروا لأنفسهم عاقبةً سَيِّئةً بِكُفْرِهم، فأنزَلَ سبحانَهُ في سياق الحديث عن يوم الدين قوله في سورة (النبأ/ ٧٨ مصحف/ ٨٠ نزول):

﴿ ذَالِكَ ٱلْيُوْمُ ٱلْحَقِّ فَكَ مَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَثَابًا ﴿ إِنَّاۤ أَنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَظُو ٱلْمَرْءُ مَا فَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴿ ﴾ .

فاشتمل هذا النصّ على التصريح بأنّ باستطاعة الإنسانِ أنْ يختار لنفسه مآبـاً سعيداً عند ربّه في الجنة، أو عاقبة وخيمةً في النار دارِ عذاب الكافرين.

كُلُّ ما سبق من نُصُوص كان في المرحلة المكيّة.

17 \_ ثمَّ أَبَانَ الله عزَّ وجلٌ في أول سورة مَدَنية حقيقةً لا نقض لها من حقائق الدين، وهي أنّه لا إكراهَ في الدين، فأنزل قوله تعالى في سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول):

﴿ لآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوتُ الْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۖ وَٱللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ ﴾.

١٧ \_ وأخيراً يُقْفلُ اللَّهُ عزّ وجلَّ عِقْدَ الْمَوْضُوعِ بِمثلِ النصَّ الـذي بدأ في سورة (المزَّمل) فأنزل قوله في سورة (الإنسان / ٧٦ مصحف/ ٩٨ نزول):

﴿ إِنَّ هَذِهِ عَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ ﴾.

أي: فمن شاء اتخذ إلى رضوانِ ربّهِ وَنعيمه في جنّتهِ سبيلًا.

ويُطْبِقُ عزَّ وجلَّ على هذا القفل قوله بَعْدَهُ مباشرة:

﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمِينَ أَعَدَ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴾ .

أي: لا يكونُ لكم مشيئةً إِلَّا إذا منحكُم الله جهاز المشيئة الحرّة، ومكَّنكُمْ من اسْتخدامه، لتشاءُوا به طريق نجاتكُم وسعادتكم، أو طريق هَلاككُمْ وشقائِكُمْ.

لكِنَّ اللَّهَ ما وضعكم موضع الامتحان إِلَّا بعد أن منحكم هذا الجهاز وسائر شروط التكليف، فأنتم إِذَنْ مسؤولونَ مسؤوليَّةً تامّةً عن مشيئاتكُمْ، وعن أعمالكم، لذلك يُدْخِل اللَّهَ مَن يشاء في رحمته، وهي جنّته، وأمّا الظّالمونَ فقد أعدَّ الله لهم عذاباً أليماً في دار العذاب عنده.

وبذلكَ تكامل عِفْدُ الموضوع، وأدّت النصوص أدوارها التربويّة بحسب مراحلها الزمنيّة، وبحسب الحاجة إلى حركيّة الدعوة ومقتضياتها التربويّة.

وهكذا ظهر لنا أنّ سبعة عشر نصّاً موزّعة في سور القرآنِ العظيم، ومتدرجة مع مراحل التنزيل ومناسباته ومقتضياته، حول موضوع جزئيٍّ واحدٍ، وهي فيما بينها متكاملة غير مكرّرة. إنّه لأمر مدهش معجز حقاً.

#### المثال السادس:

يشترط لنجاح دعوة الداعي، ولإقامته الحجّة على المدعُوين، تجرُّدُه من المصلحة الشخصيَّة لدى من يدعوهم، وتبرُّؤه من نفع يصيبُه من قِبَلِهم، وإخلاصُه دعوته ابتغاءَ رضوانِ اللَّهِ عزَّ وجلّ، وحرصاً منه على جلب الخير والنفع والهداية لمن يدعوهم.

وذلك لأنّ الناس متى أحسَّوا بأنَّ من يدعوهم إلى فكرة أو مبدأ أو عمل من الأعمال لَهُ مصلحة خاصةً عندهم غير نفعهم وفائدتهم ومصلحتهم، كانَ ذَلِكَ عقبةً في نفوسهم، تصدَّهُمْ عن الاستجابة له، واتباعه في دعوته، لا سيما إذا كانت دعوته نتطلب منهم تضيحةً بشهواتهم وأهوائهم ومصالحهم وأموالهم ونُفُوسهم.

هذه العقبة النفسيّة قد ذلَّلتْها الرسالات الرَّبّانية للناس، بتجريد الرسل من المصالح الشخصية التي ترتبط بالذين يدعونهم إلى سبيل ربّهم.

فدعوة الرُّسل دعوةً إلى الله لا إلى أنفسهم، وهم لا يسألون الناس أجراً على ما يقومون به من أعمال لخير النّاس، وما يبذلونه من تضحيات لأُمَمِهم والذين يتبعونهم مؤمنين بهم، وما يقدّمونه لهم من هداية ونُصْح وإرْشادٍ وتربية، وحرص على نجاتهم، وغَيْرَةٍ عليهم.

إنَّما الباعثُ لهم ابتغاءُ رضوان الله، وإرادة الخيـر للناس، بعـاطفةِ الـرَّحمـةِ بهم، والشفقة عليهم.

وحول موضوع تَجَرُّدِ رُسُلِ الله جميعاً عن المصلحة الخاصة لدى أُمَمِهِم، أُنزل الله عزَّ وجلَّ اثْني عشر نصَّاً تكامل فيها عقد الموضوع بكل ما يتطلّبه من أفكارٍ، وحَرَكيَّةٍ إِقناعيَّةٍ تَرْبَوِيَّة.

ا سفي أول الأمر خاطب الله عز وجل رسوله محمداً على بقول في سورة (القلم/ ٦٨ مصحف/ ٢ نزول):

﴿ أَمْ تَسْنَلْهُمْ وَأَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ (إِنَّ ) .

فكان هذا أوّل ما نزل في هذا الموضوع، وجاء بأسلوب التعجُّب من إعراضهم عن دعوة الرّسول على مع أنّه لم يَسْأَلْهم أَجراً على ما يُقَدِّم لهم من نُصْح، فهو غير ذي مصلحة شخصيّة عِنْدَهُمْ.

مع ما في هذا من تعريض للرسول على بأن لا يسألهم أيّ أجر على ما يبذل من أجل نجاتهم وسعادتهم، وتوجيه لكل الدعاة من بعده أن لا يسألوا الناس أجوراً على ما يحملون لهم من هداية ونصح وإرشاد ودعوة إلى سبيل ربّهم.

٢ ـ ثُمَّ أمر الله رسوله بأن يصرّح لقومه بأنّه لا يسألهم أيَّ أجر على ما يقوم
 به من أجل هدايتهم حرصاً على نجاتهم وسعادتهم، فأنـزل الله عزّ وجـل عليه قـوله
 في سورة (ص/ ٣٨ مصحف/ ٣٨ نزول):

﴿ قُلُ مَاۤ أَسْ عُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَآ أَنَاْمِنَ لَلْتُكَلِّفِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَا مُنَا لَمُكَكِّفِينَ ﴿ أَنَا مُنَا لَمُكَكِّفِينَ ﴿ وَمَآ أَنَا مِنَا لَكُنَّ كَلَّفِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ كَالْمُعَلَّمُ مَا اللَّهِ مِنْ الْأَنْ وَلَنْعَلَمُنَّ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَنْ وَلَنْعَلَمُنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَوْبُعَدَ حِينٍ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَوْبُعَدُ مِينٍ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَكُولُولِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّامُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَلْمُعُلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّل

وَمَا أَنَا مِنَ المتكلّفِينَ: أي: لستُ من الذين يتصنّعُونَ الأُمور فيما تَعْهَدونَ من شأني، حتَّى أكون عندكم مُتَّهَماً بالتَّقَوُّل على الله، واخْتِراعِ ما لم يُنزَل الله عليً، فَخُلُقِي عندكم معروف، وحالي لديكم غير خافٍ، فقد لبثت فيكم مُدَّةً علمتم بها صِدْقي ونزاهتي وأمانتي.

فالقرآن ذِكْرٌ من الله للعالمين، وهو حقَّ وصدق، ولا يمكن أن يأتي به بشر، وسيأتي زمانٌ تَعْلَمُونَ فيه صدق أنبائه، وهذا خطاب مستمّر لكلّ من يأتي من البشر بعد عصر التنزيل.

٣ \_ وبعد أن صار للرسول ﷺ أتباعٌ من المؤمنين الصادقين، وكانوا شديدي الحرص على بَذْل ِ كلّ ما لديهم لرسول الله تقرُّباً بذلك إلى الله، ولئلا يفهموا من النّصينِ السّابقين أنّ اللَّهَ عزّ وجلّ قد منعه أن يقبل أيّ شيءٍ ممَّن آمن به واتّبعه، أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الفرقان/ ٢٥ مصحف/ ٤٢ نزول):

# ﴿ قُلْ مَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الل

أي: ما أسألُكُمْ على ما أبذُل لَكُمْ لتعليمكُم وهـدايتكُم ونُصحكم أيّ أجر. لكن لا تفهموا من ذلك أنَّه يَحْرُم عليكم أن تبذلُوا لي شيئاً تَتَقَرَّبُونَ به إلى الله، أو يحرُم علي أن أقْبَلَ مِنكُمْ شيئاً، فَهَذَا الأمر مختلف، فاللَّه لم يُحَرَّم ذلك.

فاستثنى الله عزّ وجلّ من عُموم البذل الّذي قد يتوهَّمُهُ المخاطبون من عبارة الله عليه من أجر» عَمَل من شاء أن يتخذ إلى مرضاة رَبِّهِ وثوابِه سبيلًا، فَيُقدّم شيئاً إلى رسول الله، طلباً لمرضاة الله، لا أجراً للرسول على ما يبذُلُ لهم، إنْ أَجْرُه إلاّ على الله.

فالرسول لا يطلُبُ الأجرَ، ولا يقبل ما يقدّمونَ له على أنّه أجر. وهكذا ينبغي أن يكون كلُّ الدعاة إلى الله.

٤ ــ ثمّ أنزل الله على رسوله بيان ما قالـه كُلِّ من نـوح وهود وصـالح ولـوط وشعيب عليهم السلام لأقوامهم، وأن كل رَسُول منهم قال لقومه:

﴿ وَمَا أَشَائُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّ ﴾.

نجـد هـذا في الآيــات؛ «١٠٩ ــ ١٢٧ ــ ١٤٥ ــ ١٦٤ ــ ١٨٠» من ســورة (الشعراء/ ٢٦ مصحف/٤٧ نزول).

٥ \_ ثُمَّ أنزل اللَّهُ عزَّ وجلٌ في سورة (يـونس/١٠ مصحف/٥ نزول) بيـان مقالة قالها نوحٌ عليه السلام لقومه:

أي: فإن تولَّيْتُمْ ولم تؤمنُوا بي، فلم يكن منّي مطالبة لكم بأجرٍ، حتّى أكون

متّهماً في نفوسكم بأنّي أدعوكم لمصلحة لي عندكم، فَما أجري إلاّ على الله الّذي أدعوكم أدعوكم إلى الإيمان به، وإلى عبادته وحده، وأنا مِثْلُكُمْ مأمورٌ بالشيءِ الذي أدعوكم إليه، فقد أمرني ربي أن أكونَ واحداً من المسلمين، المؤمنين بربهم المطيعين له، المستسلمين لأوامره ونواهيه.

٦ ـ ثم أنـزل الله عز وجـل في سورة (هـود/١١ مصحف/٥٢ نـزول) بيـان مقالة أُخْرَى قالَهَا نوحٌ عليه السلام لقومه:

﴿ وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنۡ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْبِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأً إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ آرَنكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلُونَ اللَّهُ مَ مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ آرَنكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ .

٧ \_ وأنزل في سورة (هود ١١) أيضاً مقالةً قالَهَا هودٌ عليه السلام لقومه فقال
 عزّ وجلّ فيها:

۸ ــ ثمّ أنزل الله على رسوله ﷺ قوله في سورة (يـوسف/١٢ مصحف/٥٣ نزول):

﴿ وَمَاۤ أَكُ ثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا تَسْنَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا لَشَنَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ .

فَالْمَحَ اللَّهُ في هذا النصّ إلى حرص رسوله على أن يؤمن الناسُ جميعاً، ولَكِنْ أَيْـاًسَـهُ مِنْ ذلِكَ بقوله: ﴿وما أَكْثَرَ النَّاسِ ولَـوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين﴾ أي: فلا تَحْمِلُ همَّ هذهِ القضية الآنَّ الناس مَتْرُوكون لاختياراتهم الحرّةِ فلا سبيل إلى إكراههم.

وشهد الله لرسوله فيه بأنَّه لا يَسْأَلُ قومه أجراً على ما يقوم به من أجلهم.

٩ ــ ثم أمر الله رسوله بأن يؤكد مقالته لقومه بأنه لا يسألُهم أجراً، مقتدياً بهدى الرسل من قبله، فأنزل عليه قوله في سورة (الأنعام/٦ مصحف/٥٥ نزول):

﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَا آسَتَكُمُ عَلَيْهِ ٱجْرَّا إِنْ هُوَ اللّ إِلَّاذِكْرَىٰ لِلْعَلَمِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

۱۰ ــ ثمّ أرشد اللَّهُ رسولَه ﷺ إلى محاجَّةِ قومه بأنّه ليس صاحب مصلحة شخصيّةٍ عندهم، إذْ يدعُوهم إلى دين الله، فهو لم يطلُبْ منْهُم أيّ أجرٍ على دعوته وتعليمه ونصحه، وذلك في قوله عزّ وجلّ في سورة (سبأ/٣٤ مصحف/٥٨ نزول):

﴿ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (١٠) .

أي: أنا لم أَسْالْكُمْ أَجْراً، وإنْ كُنْتُمْ تتوهّمون أَنِي طَالبُ أجر، فهذا الأجر الذي أطلبُهُ هو لكُمْ. إنْ أجري إلاَّ عَلَىٰ اللَّه، وهو العليم بما في نيّتِي، يَشْهَدُ لي بأنّي لم أطلب أجراً منكم ولا في دخيلة نفسي " إنَّهُ على كُلّ شيءٍ شهيد.

11 - ثم أرشد الله عزّ وجلّ رَسُولَهُ أن يستثني من عموم الأجر خصوص المودّة في الْقُرْبَىٰ، مع أنّ هذه المودّة ليست هي من قبيل الأجر، وإنّما هي من مظاهر صدق الإيمان، وصدق الارتباط بالرسول صلوات الله عليه، وهذا الارتباط يؤكّد ويدعم قضيّة الإسلام والطاعة، ولكن قد يتوهّم بعض الناس أنّ هذه المودّة هي من الأجر الذي يطلبه الرسول، فأنزل الله عليه \_ دفعاً لهذا التوهم \_ قوله في سورة (الشورى/ ٤٢ مصحف/ ٦٢ نزول): وهي سورة مكيّة إلاّ أنّ هذا النصّ منها في نزل في المدينة:

ووضع هذا النص في سورة مكية مُراعاةً لمقتضيات التسلسل الفكري، وأُخَر تَنْزيلُهُ لِلمرحلة المدنية مراعاةً لمقتضيات حَال المخاطبين المؤمنين، فالمودّة في القُرْبَىٰ لم تكن ذاتَ مَوْضوع في المرحلة المكيّة، ثمّ صارت ذات موضوع في المرحلة المكيّة، ثمّ صارت ذات موضوع ألله المرحلة المدنية، لكِنَّ أصل الموضوع هو من موضوعات قواعد الدّعوة الّتي اقتضاء الحكمة استكمال تأسيسها في المرحلة المكية، فمراعاةً للاقتضاء ين نزل النصّ مدنياً، ووضع في سورة مكيّة.

١٢ \_ وبعد معالجة هذا الموضوع بالحكمة الرفيعة التي سبق بيانها، وكان ذَلك خلال المرحلة المكيّة التي أوشكت أن تنتهي، ختم الله عزّ وجلّ الموضوع بمثل ما بدأه به في سورة (القلم) فأنزل الله عزّ وجلّ على رسوله قوله في سورة (الطور/٥٢ مصحف/٧٦ نزول):

﴿ أَمْ تَسْتَأَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِرِ مُّنْقَلُونَ ﴿ ﴾.

فاكتمل بذلك عقد الموضوع من كل أطرافه، وظهرت حركية التربية في مراحلها الزمنية، خلال المدّة المكيّة من دعوة الرسول ﷺ.

. .

### المثال السابع:

جاء في القرآن المجيد وصف أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه بأنها حدود الله.

وقد سُمِّيتْ حدوداً لأنّ الحدّ هو الْمَعْلَم الفاصل بين أمرين، والفاصل يُميّزُ الشيء عن الشيءِ حتّى لا يختلطا، ولا يتداخلا في أنفسهما أو في تصور الناظر إليهما والباحث عنهما.

والحدُّ مانع من دخول أي جزء من أجزاء كلَّ من المحدودين به في صاحبه، ومانع من خروج أيّ جزءٍ من أجزاء المحدود به إلى غيره.

والحدّ يقام عند الحِمَى لمنع الذين هم خارج الحمى من الدخول إلى باطن الحمى، أو الذين هم داخل الحمى من الْخُروج إلى ظاهره، وقد جاء في الصحيح من أقوال الرسول على: «وإنّ لكلّ مَلِكٍ حِمَىٰ، ألا وَإنّ حِمَىٰ اللهِ مَحَارِمُه».

وحدودُ اللَّهِ هِيَ أحكام شريعته لعباده ذاتِ المقادير المحدَّدة المقدَّرة. وقد جاء التعبير عن أحكام الشريعة الرّبّانية بالحدود في القرآن المجيد أربع عشرة مرَّة في تسع آيات. وفي بعضها النهي عن اقتراب هذه الحدود، وفي بعضها النهي عن تعديها وتجاوزها، وفي بعضها التنبيهُ على وجوب إقامتها، وفي بعضها الثناء على الحافظين لها.

١ ففي الآية الأخيرة من آيات الصيام الواردة في سورة (البقرة ٢) من
 الآية ١٨٣ إلى الآية ١٨٧ قال الله عز وجل :

﴿ بِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهِ أَنَّا . . . ﴿ إِنَّا ﴾ .

وفي هذه الآيات أحكام تحريم، وأحكام إيجاب، وأحكام إباحة، وأحكام رخصة.

٢ ــ وفي سورة (البقرة ٢) أيضاً جاء بيان أحكام تشريعية كثيرة بيّنها الله للذين آمنوا، فيها محرّمات، وفيها واجبات، وفيها مباحات، وقال الله عزّ وجلّ مشيراً إليها:

### ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٣ ـ وعَقِبَ بَيَانِ أحكام تشريعيّة كثيرة تتعلَّق بالحقوق المالية لليتامى، والنساء، وتتعلَّقُ بالمواريث وما فرض الله فيها للورثة، قال الله عز وجل في سورة (النساء ٤):

﴿تِلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ كُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّمُ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ فَي ﴾.

### ٤ \_ وجاء في أوّل سورة (الطلاق ٦٥) قول الله عزّ وجلّ :

﴿ يَّأَيُّهَا ٱلنَّيِّ الْفَقَامُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُ مَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودُ ٱللَّهِ فَعَدَ ذَالِكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودُ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ مَدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّحُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا فَهَا اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٥ \_ وأَثْنَىٰ اللَّهُ عَــزَّ وَجَـلً عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ الْمُجــاهِـدِينَ فِي سَبِيلِهِ الْقَــائِمِينَ بِمَا شَرَعَ اللَّهُ لِعِبادِهِ، وأَبَانَ مِنْ صِفَاتِهِمْ أَنَّهُمْ حَافِـظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، فقــال تعالى في سورة (التوبة/ ٩ مصحف/١٣ نزول):

﴿ التَّنَهِبُونَ الْعَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ الْحَكِيدُونَ السَّكَيِحُونَ الرَّكِعُونَ السَّكِيمُونَ الْمَكَيِدُونِ الْمَكَيدُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِواً لَمَا يُوفَوْنَ لِحُدُودِ السَّكِيمِدُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾.

في هٰذِهِ النُّصُوصِ لُلاحِظُ أَنَّ اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ قَدْ ذَكَرَ حُدُودَهُ، أي: أحكامَهُ التَّشْرِيعيَّةَ لعباده:

- فَنَهَىٰ عن اقترابِها مَرَّةً، فَقَالَ: «فَلا تَقْرَبُوها».
- ونهىٰ عن تَعَدِّيها مرَّةً، فقال: «فَلا تَعْتَدُوها».

- وتَوَعَّدَ مَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ ورسُولَهُ ويتعدَّىٰ حدوده بـالْخُلُودِ في النار وعـذَابِ مُهِينِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُـدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَـاراً خَالِـداً فِيها وَلَـهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ».
- ووصف من يَتَعَدَّى حدودَهُ تَعَدِّياً مُسْرِفاً بِأَنَّهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ، فقال عز وجل : ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .
- ووصف من يتعدّى حدوده بأنه قَدْ ظَلَمَ نفسه، فقال عز وجلّ: ﴿وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾.
- ووصفَ النَّخبة الممتازة من المؤمنين بأنَّهم حافظون لحدود الله، فقال عزِّ وجلَّ في شأنهم المؤوالدوالدون لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ ﴾.

ويَسْتَطيعُ المتدبّر لهذه النّصوص ملاحظة التكامل فيما بينها، إذْ يَدُلُ كلُّ نُصُ مِنها على حكم لم يدُلُّ عليه النصّ الآخر.

أوّلًا: لقد نهى الله عزّ وجلّ عن اقتراب حدوده بالمعصية أو بالتعديل والتغيير فيها.

والنهيُ عن الاقتراب أبلغ من النهي عن الفعل وعن الدخول في الحدّ، والغرض من هذا النهي تحذير المكلّف حتَّى يأخُذَ الْحَيْطَةَ لِنَفْسِهِ، وذلك لأنّ من اقترب من الحدّ أوشك أن يقع فيه، لا سيما إذا كان الاقتراب اقتراباً نحو المحرّمات التي تشتهي الأنفس الوقُوعَ فيها. أو كان الاقتراب دخولًا في المشتبهات، كما قال الرسول عن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير:

﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنُ، وإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنُ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مشتبهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشَّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبُهَاتِ وَقَعَ في الشَّبُهَاتِ وَقَعَ في الشَّبُهَاتِ وَقَعَ في النَّرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ

حِمَىٰ، أَلَا وَإِنَّ حِمَىٰ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

فَمن كان من أهل مرتبة الإحسان، أو من أهل مرتبة البرّ، لم يقتربْ من حدودِ الله حَذَراً وتَوَرُّعاً، وإنْ كان باقترابه لا يقع في معصية الله. ولذلك لم يجعل الله المقترب من حدوده عاصياً ولا ظالماً لنفسه، فالنهيُ في النصّ نَهْيُ إرشادٍ وتحذير، وليس نَهْيَ تحريم.

ثانياً: ونَهَى الله عزَّ وجلَّ عن تعدي حدوده، مع وصف المتعدِّي بأنه ظالم لنفسه. وقد جاء في سِيَاق بعض أحكام الطلاق بخطاب النبيِّ: ﴿يا أَيُّها النبيُّ إذا طلقتم النساء فطلقوهُن لعدّتهنَ السارة إلى أنَّ هذه الحدود يخاطب بها أصحاب المراتب الرفيعة في الإيمان.

والمتعدِّي هو المتجاوز لأوّل ِ الحدّ، ومن ذلك نعلم أنّ أيّ دخول ٍ في الحدّ هو تَعَدِّ وتَجاوز، سواءً أكان التعدِّي خروجاً من الواجب، أو دخولاً في المحرّم.

وإنّما جُعِلَ الحدُّ للوقوف دونه، أو عنده تماماً. والدخولُ في الحدِّ نفسه تعدِّ وتجاوز، إذْ لا يدخلُ في الحد الفاصل إلاّ من تجاوز المحدود في معظم الأحوال.

فالنهي في النصّ هُنَا نهي تحريم وإلزام جازم، بدليل وصف المتعدّي بأنّه ظالمٌ لنفسه، والمخالف هنا مسلمٌ عاص إذا كان من أهل الإيمان، والاعتراف بالذنب، لكنّ معصيته ليست من الكبائر. إذْ جاء وصف هذا المتجاوز بأنّه ظالم لنفسه بالنسبة إلى تعدّي الحدود التي جاءت في سياق النصّ، فهذا التعبير يشعر بأنّ التجاوز هو من حدود المعاصي التي لم تصل إلى المستوى الذي يُوصف أصحابُها «بأنّهُمْ هُمُ الظّالِمُونَ» على سبيل المبالغة، حتّى كأنّ أشدً الظلم منحصر فيهم، كما جاء في الآية (٢٢٩) من سورة (البقرة ٢):

﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .

ثالثاً: أمّا تَوَعَّدُ من يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّه بالخلود في النار، والعذاب المهين، فهو توعَّد للجاحد الكافر بها، العاصي لله ولرسوله، ولذلك جاء البدء ببيان الأحكام الذي رُبِّب على تعدي حدود الله فيها هذا التوعُدُ الشديد، خطاباً للناس جميعاً، لا للذين آمنوا فقط. فقال الله عز وجل في بدء بيانها في أوّل سورة (النساء ٤):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ٠٠٠ ١٠ ١٠

وتضمنّت هذه الآية دعوةً إلى الإيمان.

وبعد بيان أحكام كثيرة جاءت في إحدى عشرة آية قال الله عزّ وجلّ :

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّحُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينً ﴿ وَهُ ﴾ .

رابعاً: وأمّا وصفُ من يتعدَّى حُدُودَ اللَّهِ بأنَّهُمْ همُ الظالمون، فقد جاء وصفاً للمؤمنين الّذين يسرفون في تعدِّي هذه الحدود من مستوى ارتكاب الكبائر، كشرب الخمر، وتعاطي الميسر، وأكل أموال اليتامى ظُلْماً، ونكاح المشركات، وكتمان المطلقات مَا خلق الله في أرحامهن من أزواجهن الذين طلقوهُنّ.

ولذلك جاء بعدها قوله تعالى في سورة (البقرة ٢):

﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَأُومَن يَنْعَذَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ﴾ .

خامساً: وأثنى الله عزّ وجلّ على النخبة الممتازة من المؤمنين، وبشّرَهُمْ بِمُبَشَّرٍ به عظيم، وذكر من صفاتهم: أنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله.

وحُقَّ لهذه النخبة الممتازة هذا الثناء، وهذه البشري.

وهكذا اكتمل عقد الموضوع من كلّ أطرافه، وجاءت كلّ آية بمثابة حبّة في عقد الموضوع.

### المثال الثامن:

من الموضوعات القرآنية التي فصّلها القرآنُ بالتّدرُّج في نجوم من التنزيل المدني، مع إلماح خفيف في التنزيل المكي، ما جاء فيه عن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهُمُ السابقون الممتازون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من أمّة مُحمَّد على ومن الأمم السالفة أتباع الأنبياء والرّسل السابقين.

فَلْنَتَبَّعْ هـذا الموضوعَ وفق تَسَلْسُلِ النَّصوصِ التي نَزَلَتْ بشأنهم بحسب ترتيب النزول.

### أَوْلاً:

جاءت إشارةً خفيفةً إليهم في أوائل التنزيل المكّي، في قول الله عزّ وجلّ في سورة (الفجر/ ٨٩ مصحف/١٠ نزول):

﴿ يَكَأَيَّنُهُ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ﴿ ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِعِبَدِي ﴾ وَأَدْخُلِي جَنِّلِي ﴾ .

فوصف اللَّهُ هٰذِهِ النَّفْسَ التي يستقبلها عند موتها بخطاب التكريم والإيناس بأنَّها مطمئنَّة. ونفهم باللزوم العقليّ أنَّ طمأنينتها إِنَّما تكونُ بسبب ثقتها بمكافأة الله لها على ما قدّمت من إيمان صحيح صادقٍ، وعمل صالح، يؤهّلها للنجاة وللظفر بالفوز العظيم.

لذلك يقول الله لها: ارجعي إلى ربّك راضيةً عنه فيما يمنحك من ثواب عظيم ومنزلة رفيعة، ومَرْضِيَّةً منه، أي: قد رضي عنك بسبب ما قدَّمت مِمَّا يُرْضيه. وَيَقول لها: ادْخُلِي في عبادي. أي: الذين شرفتهم بأن أضفتُ عُبُودِيَّتَهُمْ لي،

إذ عبدوني حقاً لم يشركوا بعبادتي أحداً. ويقول لها: ادخلي جنّتي. أي: العالية الرفيعة التي شرّفتها بأن أضفتها إليَّ، لارتفاع منزلتها، وعظم شأنها.

ثانياً:

ثُمَّ أنــزل الله عــزَ وجــلَ بشأنهم قــولـه في ســورة (البيّنـة/ ٩٨ مصحف/ ١٠٠ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِكَ هُرْخَيُّرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَرَتِهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَ أَرَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ۞﴾.

فأبان هذا النصّ عدّة بياناتٍ عنهم:

البيان الأول: أنّ الوصف العامّ لهؤلاء السابقين الممتازين المتفوّقين هـو أَنّهم الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات من مستوىٰ يصحّ معه أن يقال بشأنهم: قد عملوا كلّ الصالحات المطلوبة منهم إلزاماً وترغيباً بحسب استطاعاتهم.

البيان الثاني: أنّ الوصف الخاص الذي ارتَقَوْا به عالياً إلى مرتَقَى بعيد يصحُّ معه أن يشار إليهم باسم الإشارة «أولئك» الخاصّ بالإشارة إلى البعيد، هو أنهم خيرُ البُريَّة، أي: أفضل الناس، وأكثرهم خيريَّة. وتدلنًا النصوص القرآنية الّتي نزلت قبل هذا النصّ في تسع وتسعين سورة مكيَّة ومدنية، أنّهم لا يكونون خير البريَّة إلاَّ إذا كانوا قد ارتَقَوْا في الإيمان وفي العمل الصالح أسمَىٰ المراتب، ولم يقتصروا على حدود درجات مرتبة التقوى، فهم على ما يظهر محسنون، ومن أهل مرتبة الإحسان، وربَّما انضم معهم من فئة الأبرار، الّذين ارتقوا إلى الدرجات العليا من مرتبة البرّ، التي هي مرتبة وسطى ذات درجات متفاوتات بين كمال مرتبة التقوى، وأوّل مرتبة الإحسان، ولكلّ مرتبة من هذه المراتب الشلاث درجات كثيرات بحسب التفاوت بين الأفراد في الإيمان والعمل الصالح.

البيان الثالث: أنّ جزاءهم يوم الدين جنّاتُ عَدْنٍ خالدين فيها أبداً. جنات عَدْنِ : أي: جنات استقرار دائم.

وقد دلّت النصوص القرآنية على أنّ جناتِ عَدْنٍ هي للمحسنين السابقين في الخيرات، وهي التي يظفر بها السابقون، وَيَسْكُنُ في الدرجات العليا منها نبيُّون ومصطفون أخيار وصِدِّيقون.

البيان الرابع: أنّهم قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا هـو العنوان الـذي نُتَابعه حولهم.

البيان الخامس: دلّ على الباعث لهم على الارتقاء إلى هذه المرتبة العليّة في الإيمان والعمل الصالح والجزاء الرفيع في جنات عدن، المناسب لمرتبتهم الإيمانيّة والعملية، ألا وهو أنهم يخشوْنَ رَبّهم، فقال عزّ وجلّ: ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: الارتقاء الرفيع ﴿ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ والخشية مزيج من الخوف والرَّجَاء والطمع بالثواب والحبّ والإجلال والتعظيم.

\* \* \*

ثالثاً:

ثمّ أنزل الله بشأنهم قوله عزّ وجلّ في سورة (المجادلة/ ٥٨ مصحف/ ١٠٥ نزول):

﴿ لَا يَحِدُ قُوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوْ كَانُوٓا ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعِشِيرَ تَهُمُّ أُوْلَيْكَ كَتَبَفِ قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِينَ فِيها رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِرْبُ ٱللّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (آآ) ﴾.

فأبان هذا النص عدّة بيانات عنهم:

البيان الأول: أنَّهم لا يُوادُّونَ من حادّ الله ورسوله ولوكانُوا من الأقـربين. وقد

جاء هذا البيان بصيغة ﴿لاَ تَجدُ قَوْمَاً يَوْمَنُونَ بِاللَّهِ واليومِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادً اللَّهَ وَرَسُولَه ﴾ للإشعار بأنَّ الإيمان الصحيح الكامل باللَّه وباليوم الآخر، من شأنه أن يجعل ارتباط القلوب والنفوس باللَّه، ثُمَّ عن طريقِ التعلّقِ باللَّهِ وبِحُبّ العملِ بمراضيه تكون عواطف الموادَّة والمصافاة والموالاة، وعَوَاطِفُ الكراهية والبغض والمعاداة.

وهذا وصف كامِلِي الإِيمان باللَّه واليوم الآخر، وهو وصف المحسنين والأبرار والمتقين كمالَ التقويٰ.

البيان الثاني: أنَّهم رفيعو المنزلة، دَلَّ على هذا قولُ الله تعالى في الآية ﴿ أُولَئِكَ ﴾ مَرّتين، مشيراً إلى ارتفاع منزلتهم.

البيان الثالث: أنَّ اللَّهَ عزِّ وجلَّ كتب في قلوبهم الإِيمان. أي: كتب عنده عن كلَّ واحدٍ منهم أنَّ الإِيمان قد كمل ورسَخَ في قلبه بعد امتحانه بوجوه كثيرة. أو جعل في قلبه حلاوة الإِيمان الَّتي يَسْعَدُ بها، جزاءً معجَّلًا يناله في الدنيا قبل يوم الحساب.

البيان الرابع: أنَّ الله عزّ وجلّ قد قضى لهم بأن يؤيّدهم بروح منه، أي: بقوةٍ خفيةٍ منه، في مسيرة حياتهم ضدّ كلّ عدوّ لهم من خارج أنفسهم، أو من داخل أنفسهم.

البيان الخامس: أنَّ الله سيدخلهم جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار.

البيان السادس: أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه، فتحقَّقوا بتبادل الرضىٰ بينهم وبين الله تبارك وتعالى، وهذا هو العنوان الذي نتابعه حولهم.

البيان السابع: أنَّهم حزب الله، أي: وأمَّا أعداؤهم فهم حزب الشيطان.

البيان الثامن: أَنَّهُمُ المفلحون، أي: الفائزون. وربَّما كَانَ هذا وعداً من الله لهم بأن ينصرهم في الحياة الدنيا، بعد قرار التأييد لهم بروح منه، لأنَّ الفوز في الآخرة قد سبق بيانه، وسيأتى تأكيده أيضاً.

\* \* \*

رابعاً:

ثُمَّ أنزل الله عزّ وجلّ بشأن الـذين رضي عنهم ورضوا عنه، يـوم القيـامـة، ولـو كأنـوا من الأمم السابقـة، أتباع الـرسل السـابقين لمحمّد على . وذلـك لبيان أنَّ قضايا الدين الكبرى واحدة في كلّ الرسالات الرّبّانية للناس.

ففي سياق بيان قول الله لعيسى عليه السلام يوم الحساب: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ للناس اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ وَبَيَانِ ما يجيب به عيسى عليه السلام، وما يقوله لربّه، قال الله عَزَّ وَجَلَّ في سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول):

﴿ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلْصَّلِدِ قِينَ صِدْقُهُمْ هَمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ٱلْدَارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَبَدَارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ أَنِهَا ﴾ .

فأبان هذا النصّ عدّة بياناتٍ عنهم:

البيان الأول: أنّهم صادقون في إيمانهم وأعمالهم وأقوالهم، أي: مخلصون لله غير منافقين ولا مرائين ويحافظون على قول الصدق.

البيان الثاني: أنَّ لهم جنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً.

البيان الثالث: أنَّ مكافأتهم بهذه الجنات وبـرضى الله عنهم، وبإرضائهم حتى يَرْضَوْا هو الفوز العظيم.

\* \* \*

#### خامساً :

ثمّ أنزل الله عزّ وجلّ بشأن الذين رضي عنهم ورضوا عنه من أُمَّةِ محمد ﷺ قوله في سورة (التوبة/ ٩ مصحف/ ١١٣ نزول): وهي من أواخر ما نزل من القرآن، فلم ينزل بعدها من السُّور إلَّا سورة النصر:

﴿وَٰ السَّنبِقُونَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ
رَضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَّنتٍ تَجْسُرِي تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴾ .

فَأَبِانَ هذا النصِّ عدَّة بيانات عنهم:

البيان الأول: أنَّهم السابقون الأولون من أتباع محمّد عَلَيْ ، وهم ثُلَّة من المهاجرين وثُلَّة من الأنصار، وآخرون مِمّن اقتدى بهم مِمَّن سيأتي بعدهم إلى أن تقوم السّاعة.

البيان الثاني: انّهم من أهل مرتبة الإحسان، أشار إلى هذا قول الله عزّ وجلّ في النصّ: ﴿وَالَّـذِينَ اتّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانَ ﴿ أَي: لا يَكْفي للارتقاء إلى هـذه المرتبة مجرّد الاتباع، فقد يكون اتباعاً من مستوى مرتبة التقوى، والمطلوب أن يكون اتباعاً من مستوى مرتبة الإحسان، حتّى ينالوا مِيزَاتٍ هذا السبق.

البيان الثالث: أنَّهم قد رضي الله عنهم لِهَا قَدَّمُوا مِنْ مَراضيه، ورضوا عنه في مقاديره في الدنيا، وأعطاهم مِمَّا يرضيهم فوق ما يخطر على بالهم، وفوق ما يتكلَّفُونَ طلبه مِمَّا يشتهونَ في الآخرة حَتَّىٰ رُضوا عنه، وهذا هو العنوان الذي نتابعه حولهم.

البيان الرابع: أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أَعَدَّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فأضاف في هذا النص فكرة إعداد هذه الجنَّاتِ، وأَنَّها مُهَيَأةٌ لهم مُنْذُ الآن.

البيان الخامس: أنَّ هذا الثواب الرفيع البعيد جداً إلى جهة العلوّ، بدليل استعمال اسم الإشارة «ذلك» وهو المشتمل على مضمون «رضي الله عنهم ورضوا عنه» ومضمون «وأعد لهم جَنَّاتٍ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً» هذا الثوابُ هو الفوز العظيم.

فاشترك وصف ثواب هؤلاء من أمَّةِ محمّد، ووصف ثوابهم من الأمم السابقة بأنّه هو الفوز العظيم. وهذا من روائع دقّة البيان في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو كان من عند غير الله لوجد الباحثون المنقِّرُون المتعمّقون فيه اختلافاً كثيراً، لكن أحداً لا يجد بالحقّ شيئاً من ذلك لأنه من عند الله.

أمًّا المطاعنُ فهي من مُبْطلين، أو من قاصرين عن تدبّره، وتفهُّم آياته.

وهكذا ظهر لنا بتوفيق الله التكامل الدقيق العجيب في الآيات التي تناولت هذا الموضوع بالبيان، دون أن نلحظ فيها تكراراً، فكُلُّ آيةٍ منها هي بمثابةٍ حَبَّةٍ في عقد الموضوع، والأفكار الجزئية المكرّرة فيها مقصودةٌ لإحكام الترابط، مع إفادة التأكيد.

ويلحقُ بهذا الموضوع تتبع صفات المحسنين في القرآن وتدبرها، لأنّهم هم أصحاب منزلة من «رضي الله عنهم ورضوا عنه»، وتتبع ما يحقّق رضوان الله من مستوىً إيمانيّ وعمليّ باطنيّ وظاهريّ، حَتَّى استحقُّوا أن يكونوا خير البريّة، وتدبّر الآيات الدّالة عليها، وتتبُّع الأثار التي تولّدها خشية الله عزّ وجلّ، وتدبّر الآيات الدالة عليها. حتَّى يستوفي البحث كلَّ عناصره. ولا بدّ أن يكشف المتتبع ببصيرة وأناةِ وإتقان مدهشات قرآنية عجيبة.

\* = \*

### المثال التاسع:

من الموضوعات القرآنية موضوع تحريف اليه ود كلام الله، وكلَّ كلام يكون لهم هوى في تحريفه.

وقد جاء في القرآن المجيد أربعة نصوص من التنزيل المدني، نصَّ في سورة (البقرة ٢) أول سورة نزلت في المدينة. ونصَّ في سورة (النساء ٤) سادس سورة نزلت في المدينة. ونصّان في سورة (المائدة ٥) من أواخر ما نزل في العهد المدني، لم ينزل بعدها إلاَّ (التوبة ٩) و (النصر ١١٠).

# أولاً:

بعد هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة، ودخول أوْسِهَا وَخَــزْرَجِهَا في الإِســـلام، طمع المؤمنون أن يؤمن يَهُودُهَا بقبائلهم الثلاث لدعوتهم.

فأبان الله لهم منذ أوّل سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، أنّ طمعهم هذا في غير مطمع، وذكر لهم من خلائق اليهود التي كشفتها التجارب الطويلة، مَا يُفِيدُ أنّ هذه الأمّةُ أُمّةٌ ميئوسٌ من إيمانها باستثناء العدد القليل منهم.

فقال الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول) خطاباً للمؤمنين:

﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُعَرِفُونَهُ مِن بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون فَي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ اَتُعَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَبِكُمْ خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ اَتُعَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَبِكُمْ فَلا بَعْضِ قَالُواْ اَتُعَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَبِكُمْ فَالْاَنْعُونَ اللهِ وَمِنهُمْ أَمِينُونَ اللهُ وَمِنهُمْ أُمِينُونَ اللهُ وَمَنهُمْ أَمِينُونَ اللهِ وَمِنهُمْ أَمِينُونَ اللهُ وَمَا يُعْلِقُونَ اللهُ وَمِنهُمْ أَمِينُونَ اللهُ وَمِنهُمْ أَمِينُونَ اللهُ وَمِنهُمْ أَمْ يَعْدُونَ اللهُ وَمِنهُمْ أَمْ يَعْدُونَ اللهُ وَمِنهُمْ أَمْ يَعْدُونَ اللهُ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ الْكَالِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

فدل هذا النص على جملة من خلائق اليهود المتوارثة في أجيالهم، والتي لا يفارقونها، وتُصرُّ بها خُلوفُهم على ما جناه أسلافهم، وهذه الخلائق الملازمة لهم تجعلُ إيمانهم بدعوة محمد على أمراً غير مطموع به، إلاَّ قليلاً منهم.

ومن خلال طريقة التنويع في أسلوب عرض أقسامهم وفُرقائهم، نستطيع اكتشاف أنّ هذا البيان القرآني يقسم اليهود إلى أصناف وفرقاء، ويبدلّ على أنّ كلّ فسريق منهم لديه ما يصدُّه عن قبول الحقّ والإيمان بما جاء به محمّد رسول الله على العدد القليل جدّاً.

الفريق الأول: فريق أحبارهم وعلمائهم وكتَّابِ كتب الدين منهم، وهؤلاء يسمعون كلام الله ويفهمونه ويحفظونه، ثُمَّ يُحرِفُونه: إِمَّا في معناه بالتأويلات المضلّة اتباعاً للهوى. وإمَّا في مبناه ومعناه معاً، ويشمل هذا وضع نصوص كاملة وجعلها من كلام الله، ودسَّها في كتاب الله.

دلّ على هذا النصّ قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾.

وجاء بيان التحريف في المبنى والمعنى معاً في قوله عزّ وجلّ :

﴿ فَوَيْلٌ لِّلَذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِبِمِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾.

وجاء بيان مثَل ٍ من أُمْثِلَةِ التحريف في المعنى بالتأويلات الباطلات، في قوله عزّ وجلّ.

﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَيْكَامًا مَّعُدُودَةً ﴾.

فهذا الفريق لا مطمع بإيمانه، لأنه ذو عدوان على كتاب الله، وهـوعـالم بما يفعل.

الفريق الثاني: الـذين أسلمـوا منهم نفـاقـاً، فهم أشـدّ مكــراً وخبثـاً وعـداءً للإسلام والمسلمين.

دلّ على هذا الفريق من النصّ قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوَاْءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ ا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَ كَاللَّهُ عَلَيْكُمْ إِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَرَيِكُمُّ أَفَلا نَعْقِلُونَ ﴾ .

الفريق الثالث: الْأُمِيُّونَ وهُمْ أَتَبَاعُ قَادَتِهِم الدينيين، وهؤلاءِ لا يعلمون كتاب الله التوراة إِلَّا على وجهيْن:

الوجه الأول: التلاوة اللفظية دون أي فهم للمعاني، فهم يسلّمون لعلمائهم بكلّ ما يبيّنون لهم، واثقين بهم تمام الوثوق، ولا يقبلون أيّ قول يخالف قولهم.

الوجه الشاني: الأكاذيب التي يفتريها على الله المحرّفون من اليهود، وهم أهل الفريق الأوّل.

دلّ على هذا الفريق من النصّ قول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾.

إِلَّا أَمَانِيَّ: جمع «أُمنيَّة» وهي تأتي بمعنى: التلاوة. وتأتي بمعنى اختلاق الكذب، أي: فهم لا يعلمون الكتاب إلَّا تلاوة دون فهم، وأكاذيب مفتراة على الله يظنُّونَها مِن كلام الله تصديقاً لِمَا يَقُول لهم أحبارهم.

وهؤلاء لو آمن أحبارهم لأمنوا، روى البخاري عن أبي هـريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «لَوْ آمَنَ بــى عَشَرَةٌ من الْيَهُودِ لَآمَنَ بــى اليهود»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري، مناقب الأنصار، رقم الحديث في فتح الباري (٣٩٤١).

الفريق الرابع: معرضون عن الدين، ومديرون ظهورهم إليه، سافكو دماء، آثمون معتدون، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بحسب أهوائهم، يشترون الحياة الدنيا بالأخرة، ويكفرون بالأنبياء، ويفعلون الأفاعيل.

وقد دلَّ على هذا الفريق آيات في السورة جاءت عقب النصَّ السابق، وهي ذوات الأرقام من (٨٢ إلى ١٠٣).

الفريق الخامس: وهم قلة مؤمنة قليلة، أشارت إليهم الآية (٨٢) من السورة.

. . .

ثانياً:

وبعد مُدَّة جرَتْ خلالها دعوة قبائل يهود المدينة الثلاث: بني قريظة، وبني النضير، وبني قينقاع إلى الإسلام، فلم يستجيبوا، وكانت منهم أحداث تستحقُّ أن ينزل بشأنها قُرْآنٌ يُتْلَىٰ، مِنْها تحريفهم وتبديلهم الكلم عن مواضعه، ودلالاته التي يدلّ عليها في مجرى كلام الناس، بلّي السنتهم، فأنزل الله تعالى في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول):

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْنِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّبِيلَ ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ فَيَ مِنَ ٱلّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِم عَن مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا يَكُونَ ٱلْكَلِم عَن مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ وَانظُنْ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَاقْوَمَ بِأَلْسِنَا مِهُ وَطَعْنَا فِي اللّهِ مِن قَبْلُ أَنْ مُ اللّهُ مِنْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُنْ لَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَا لَهُ وَلَا أَنْ فَي اللّهِ مِنْ قَبْلُ أَنْ فَلُوا اللّهُ عَنَا وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن قَبْلِ أَن نَظِيسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى الْوَتُوا الْكِكنَاتِ الْمَعْمَا لَعَنَا وَلَا اللّهُ مِنْ قَبْلِ أَن نَظِيسَ وُجُوهًا فَنَرُدَها عَلَى الْدَبَارِهَا أَوْنَلُعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظِيسَ وُجُوهًا فَنَرُدَها عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن قَبْلِ أَن نَظِيسَ وُجُوهًا فَنَرُدَها عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَن قَبْلِ أَن نَظِيسَ وُجُوهًا فَنَرُدَها عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَوْنُوا اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مِنْ قَبْلُ أَنْ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِلَيْ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّه

فأبان الله عزّ وجلّ في هذا النصّ عدّة قضايا من خلائق اليهود التي تـرثُها اكتساباً خُلوفُهم عن أسلافهم:

٢ ــ وأبان الله من خلائقهم أنَّهُمْ يَشْتَرون الضلالة، أي: هم يبحثون عن الضلالة، ويفتشون عنها تفتيشاً، ويشترونها بأموالهم، اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم، فقال تعالى: ﴿ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَة ﴾ .

٣ ـ وأبان الله تعالى من خلائقهم أنّهم يريدون أن يَضِلَّ الـذين آمنوا سبيـل الله ولا يهتدوا إليه، ويُفْهَمُ لزوماً أنّهم يتّخذون الوسـائل لتحقيق مـرادهم في إضلال المؤمنين، فقال تعالى: ﴿وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السبيل﴾.

٤ ـ وأبان الله للذين آمنوا بأسلوب غير مباشر أنّ اليهود أعداءً لهم، أي: والعدوّ يدبّر المكايد، ويمكرُ أيَّما مكر، ليوقع الضرّ والأذى بمن يعاديه، فعليهم إذن أن يحذروهم، فقال تعالى في النصّ ﴿واللَّهُ أَعْلَمُ بأَعْدَائِكُمْ ﴾.

٥ ــ وحذّر الله المؤمنين من أن يتخذوا من اليهود أولياء، وذلك بأسلوب غير مباشر، إذْ أبان لَهُمْ أَنَّ وِلاية الله لهم تكفيهم، فقال تعالى في النصّ: ﴿وَكَفَىٰ باللَّهِ وَلِيّاً ﴾.

٦ ـ وأشار الله عزّ وجلّ من طرفٍ خَفِي للّذين آمنوا أنّ عداوة اليهود لهم، وما يدبّرونه من مكايد، وما يمكرونه من مكر، ستجرّ إلى مواجهة حربيّة بينهم وبينهم، فإذا حدَث ذلك، فالله ناصرهم عليهم، فقال تعالى: ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيراً﴾.

٧ ــ وأبان الله عزّ وجلّ أنّ فريقاً من اليهود يُحرّفونَ الْكَلِمَ عن مواضعه، وهذا في محادثاتهم ومخاطباتهم، وهـوشيء غير تحريفهم كتاب الله الـذي جاء بيانه في سورة (البقرة) فقال عزّ وجلّ في هذا النصّ من سورة (النساء):

﴿ مِن الذين هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه ﴾ أي: فيتلاعبون بالألفاظ، فيأتون بألفاظ يقاربُ نُطقُها نُطقَ ألفاظ أخرى ذات معانِ فيها سبٌّ، أو طعن،

أو دعاء بسوء، أو كفر، أو رفض للطاعة، فينطقون بها نُطْقاً مَلْوِيّاً عن وجهه الصحيح، لإيهام السامع أنّهم يقولون ما يُرضيه، مع أنّهم يقولون ما يُسخطه، مثل عبارة «السلام عليكم» وعبارة «السّام عليكم» والسّام الموت، وهذه من عبارات اليهود التي قالها فريق منهم حين دخلوا على النبيّ في ، فأجابهم الرسول بقوله: وعليكم. فقالت السيدة عائشة وقد سمعتهم وعرفت ما يريدون وهي في داخل حُجْرَتِها: وعليكم السّام واللّعنة. فقال لها الرسول في: يا عائشة لا تكوني فاحشة، قالت: أوما سمعت ما قالوا؟. قال: بلى، وقد أجبتهم: وعليكم.

ومن أمثلة تحريفهم الكلم عن مواضعه التي ذكرها هذا النص من سورة (النساء) قولهم للرسول ﷺ: «راعنا»

وهذه كلمة كان يقولها العرب بمعنى: ناظِرْنا، ورَاقِبْنا، ولَاحِظْنَا، وَاعْتَنِ بَامُورِنا، وأصلها مأخوذُ من رعَاهُ بمعنى نَظَرَ في أُمُورِهِ نظر عناية، والحفظ والاعتناء يُفْهمان لزوماً من مداومة النظر.

فاستغلّ اليهود هذه الكلمة استغلالاً تَحْرِيفيّاً سيّئاً، فصاروا يقولونها للرسول، ويَلْوُون بها ألسنتهم، فينطقونها نُطْقاً فيه نصف إشعارٍ بما يقصدون، مع إمكانهم التهرّب من ذلك بأنهم يقصدون منها ما يقصد العرب، فيقولون: «رَاعِناً» بالتنوين، اسم فاعل من الرَّعونة، وهي الحماقة والخفة والطيش، وهي كالأرْعَنْ. وَرُبّما قالوا: «راعُونا» فَلَوَوْا بها ألسنتهم، وهذه الكلمة بمعنى الأرعن في اللغة الْعِبْرِيَّة، وكان اليهود يستعملون هذه الكلمة في السّبّ والشتيمة، نقله ابن منظور في اللسان عن ابن سيده في مادة «رَعَن».

ولذلك نهى الله المسلمين عن أن يقولوا هذه الكلمة أصلاً، ليقطع على اليهود استغلالهم لها، ولمَّا كان أصل معنى الكلمة يدلُّ على النظر والمراقبة، ويأتي الحفظ والعناية لزوماً ذهنيًا، أمرهم الله بأن يقولوا بدلَهَا: انْظُرْنا. ثمَّ تَحْمِلُ هذه

الكلمة بالاستعمال وباللزوم الذهني معنى الحفظ والعناية، على مبدأ «دع ما يريبك» أو نقول في هذا: دَعْ مَا يستغلُّه العدُوُّ من الألفاظ إلى ما لا يستغلَّه.

وتحريف اليهود الْكَلِمَ عن مَوَاضعِهِ لَهُ ظاهرة وغرض:

• أمَّا الظاهرة فالَّليّ في ألسنتهم، إيهاماً بأنّه من لهجاتهم في لغتهم، وليس أمراً مراداً للسبّ والطّعن، نظير ما يفعلون بمكتوباتهم، إذ يلوون ألسنتهم بتلاوتها كما يفعلون بتلاوة كتاب الله، وفي هذا قال عزّ وجلّ بشأن فريق منهم في سورة (آل عمران/ ٣ مصحف/ ٨٩ نزول):

﴿ وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ ٱلْسِنَتَهُم بِٱلْكِنْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

• وأمَّا الغرضُ فهو الطَّعْنُ في الدّين، ومن الطّعن في الدين سَبُّ الرَّسُولِ وشتيمته، والاستهزاء به، ومن ذلك قولهم له: راعناً، أو «راعونا» بالعبرية، لأنه مبلّغ الدين عن ربّه، وهم خاتم رسُل الله للعالمين.

وفي بيان مثال على تحريفهم الكلم، مع ذكر الظاهرة والغرض جاء في النصّ في معرض ذكر ما يقولون للرسول: ﴿وَراعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً في الدين﴾.

 مِمًا نقولُ شيئاً. وهذا لون من ألوان الاستدراج الجدلي، وغايته التشهيـر الإعلامي. وهو أسلوب يجري نظيره في مجالس الناس ومحادثاتهم وجدليّاتهم.

9 ـ ووعظهم الله في النصّ مع بيان أن استجابتهم مستبعدةً غير مرجُوّة فقال عزّ وجلّ: ﴿ وَلَوْ أَنّهم قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقُومَ ﴾ أي: ولو أنهم قالوا: «أَطَعْنَا» بَدَلَ «عَصَيْنَا» وقالُوا: «انْظُرْنَا» بَدَلَ «رَاعِناً» مبتعدين عن طريقة تحريف الكلم عن مواضعه لكان خيراً لهم، وأكثر عدلاً، إذ يعاملون الرسول حينئذٍ بما يعاملهم به من منطقيّة وبعد عن كلّ هزء وسخرية وشتيمة.

• ١٠ وعلى سبيل الاستدراك أبان الله عزّ وجلّ أنّهم قومٌ ميؤوسٌ من إيمانهم، لأنهم كافرون عن علم كفراً إرادياً واعياً، لا كفر الجاهلين الرافضين بغباء، لذلك لعنهم الله، فأخرجهم من مدّى رحمته، واستثنى الله عزّ وجلّ العدد القليل منهم، فقال تعالى استدراكاً على بيان الموعظة السابقة: ﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلاً ﴾.

11 \_ وأخيراً دعاهم الله إلى الإيمان بما نزّل على رسوله محمّد مصدّقاً لِمَا معهم، متوعّداً لهم بأن يعاقبهم بطمس وجوههم بضربة عليها تُلْغِي كلّ حواسّها، وتُرجع ما فيها من خَلْقٍ بارزٍ إلى الوراء فتجعلها في أَكْرَهِ منظر. أو بمسخهم قردة وخنازير كما فَعَلَ بأصحاب السبت، فقال الله عزّ وجلّ لهم:

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئنْبَ ءَامِنُواْ عِمَانَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَذَبَارِهَاۤ أَوۡنَلۡعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَنَبَ السَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فَعُولًا إِنَّ اللَّهِ مِنْ قَالِهُ اللَّهِ مَا فَعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالِمَ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّ

قال بعض أهل التأويل، وخاف بعض علمائهم من هذا الوعيد فآمن، فرفع الله الوعيد عنهم بإيمان من آمن منهم.

#### ثالثاً:

ورغم البيانات السابقات التي فضحت اليهود بتحريف الكلام عن مواضعه، ظلّ اليهود محرّفين: تحريفَ معنى كلام الله، وتحريف مبنى ومعنى معاً، وتحريف كتمانٍ لما في التوراة، وتحريفَ وَضْع ِ أحكام في الدين ما أنزل الله بها من سلطان.

لذلك أنزل الله عزّ وجلّ بشأنهم أواخر العهد المدني في سورة (المائدة / ٥ مصحف / ١١٢ نزول) نصَّيْن:

الأول: قول الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُوكَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِمَّا ذُكِرُواْ بِذِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

فأضاف هذا النصّ بيانَ خياناتهم المتكرّرة، وأبرز من نقضهم ميثاقهم تحريفهم الْكَلِمَ عَن مواضعه، لما لهذا التحريف من تغيير للدين وكذب على الله وافتراء في أحكام شريعته.

ومع ذلك أمر الله رسوله أن يَعْفُوَ عن خيانتهم ويصفح، وأبان أنّ هذا من مرتبة الإحسان.

الثاني: قول الله عزَّ وجلَّ فيها أيضاً:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِّ اللَّهُ الْمُحُونَ الْمُحَدِّ الْمُحَدُّ الْمُحُدُّ الْمُحُدُّ وَهُ وَإِن لَّمُ الْمُحَدِّرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَوْ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْ نَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُرِدِ اللَّهُ فَا مَن يُرِدِ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي الدُّنيَ اخِزَى اللَّهُ وَلَهُمْ فِي اللَّهُ اللْعُلَالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّه

وقد نزل هذا النصّ بمناسبة مجيء جماعة من اليهود إلى رسول الله ﷺ، يسألُونَه بِشَأْنِ رَجُلٍ مُحْصَنِ منهم زَنَىٰ بامرأة محصنة يهودية، وبماذا يحكم بأمرهما،

وكانَ أولياؤهما اتفقوا فيما بينهم أن يبعثوا إلى الرسول من يسألُهُ بشأنهما، فإنْ حَكَم عليهما بالجلد والتشهير والتعزير وتلطيخهما بالسَّخَام كما ابتدعُوا هم في دينهم قبلوا حكمه، وإنْ حكم بالرجم لم يقبلوه.

فقدم وفدهم إلى رسول الله ﷺ ولم يأت الآخرون الذين هم أولياء الـزانيين، فقال لهم الرسول:

«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم»

قالوا: نفضحهم ويُجْلَدون.

قال عبد الله بن سلام \_ وقد كان حبراً يهوديّاً وأسلم صَادِقاً \_ كـذبتم إنّ فيها الرجم .

فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يَدَه على آية الرجم، فقرأما قبلها وما بعدها.

فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا آية الرَّجْم. فقالوا: صدَق يا مُحمّد، فيها آية الرجم.

فأمر بهما رسول الله ﷺ فَرُجِمًا.

(رواه البخاري ونظيره عند مسلم)

سمّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يأتوك: أي: سَمَّاعُونَ بغية تلَقِّي أحكام مفتراة على الله لينقلوها لقوم آخرين لم يأتوا معهم لسؤال رسول الله، وهم أولياء الزانيين.

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعه: وحادثة التحريف هنا ابتداعُ حكم غيرِ حكم الرجم المنصوص عليه في التوراة، ويُلْحَقُ بالتحريف المطالبة بالعمل به، مع العلم بأن حكم الله على خلافه.

ويبدو لي أنّهم كانوا يريدون استدراج الرسول على للحكم فيهم بغير حكم

الرَّجم، حتى يكون عمله حجَّةً لَهُمْ بعد ذلك، ظَنَّا منهم أنه يحكم فيهم بما تعارفوا عليه من أحكامهم، إِذْ يَعْتَبِرُهُمْ كفاراً فلا يَهْتَم بأن يحكم فيهم بما أَنْزَلَ الله. فخاب ظُنْهُمْ، وأمر الرسول برجم زانييهم فَرُجِما.

يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه: أي: إن أفتاكم محمد بما تواضعتم عليه فخذوه.

وإِنْ لَمْ تُـؤْتَـوْه فَاحْـذَرُوا: أي: وإِن لم يُفْتِكُم محمد به فـاحْـذَرُوا أَن يفتي بالرجم، فيتولَّىٰ رجم الرجل والمرأة، بحكم سلطته الإدارية في المدينة. لكنه أفتى بالرجم ونقَّذَهُ، وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ حَذَرُهُمْ.

ومَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَه فَلَنْ تَمْلِكَ له من اللَّهِ شيئًا: أي: ومن يُرِدِ اللَّهُ امْتِحانه من خلال ما أعطاه من إرادة حرّة، فلن تملك له من اللَّهُ شيئًا تجعله به مجبوراً على الهداية، فهدايته مَنُوطة باختياره الحرّ الذي منحه الله له.

أولئك الذين لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ: أي: أولئك البعداء عن رحمة الله قومٌ لم يُرِدِ اللَّهُ أَن يَنْسُبَ إليهم طهارة القلوب، ويحكُم لهم بأن قُلوبهم طَاهِرَة، لأنهم في واقع حالهم ذوو قلوب غير طاهرة، باختيارهم الكفر والفسوق والعصيان، فكيفَ يحكُمُ اللَّهُ لهم بطهارة القلوب، وهو سبحانه حكيم عدل، ولا يحكم إلاَّ بالحق، ولا يُريد إلاَّ ما هو الحقّ والعدل؟.

لَهُمْ في الدنيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم: أي: لهم عقابان: معجل ومؤجل: فالعقاب المعجّل خِزْيٌ في الدنيا. والعقاب المؤجّل عذاب عظيم في الآخرة.

. . \*

وهكذا تكاملت النصوص حول هذا الموضوع تكاملًا محكماً، روعيت فيه الجوانب التربوية والعلاجية على أتقن وجه وأحسنه، مع مراعاة البيانات المراد إبلاغُها، وجعلها قرآناً يُتلَىٰ ، ويكونُ عظة وذكرى دواماً.

#### المثال العاشر:

١ \_ قال الله عزّ وجلّ في سورة (يونس/ ١٠ مصحف/ ٥١ نزول):

﴿ وَمَايَعْ زُبُ عَن زَيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِننَبِ شُبِينٍ ﴿ ﴾ .

٢ \_ وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ في سورة (سبأ/ ٣٤ مصحف/ ٥٨ نزول):

﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ ﴾ .

موضوع هٰذین النصین یتعلّق بإثبات شمول علم الله الدائم الذي لا یَعْرُبُ عنه (أي: لا یَبْعُدُ عنه ولا ینأی عنه) شيءٌ في الوجود، من كلّ ِ ذَرَّة فما هـو أصغر منهـا تنازلًا إلى أصغر موجود، فهو سبحانه وتعالى شهیدٌ على كلّ شيءٍ دواماً.

وقد جاء الأول منهما بعد بيان أنّ الله شهيد على الناس في كلّ ما يعملون من عمل، فهو به عليم.

وجاء الثاني منهما في سياق شمول علم الله لكل ما يلج وما يخرج من الأرض، وما ينزل وما يعرج في السماء، وشمول علمه لما سيكون في المستقبل ممًا هو غيبٌ لم يأت واقعُه الذي يُشْهد، كالساعة وأحداثها.

والنُّصان متكاملان في فـنُّـيّــة الأداء البياني.

• فالأوّل منهما لمَّا جاء بعد بيان أنَّ الله شهيد على أعمال الناس، نَاسَبَهُ أن يَنُصَّ على التعميم، بإيراد «مِنْ» الـزائدة التي يُّوْتَىٰ بها للتنصيص على العموم بعد النفي، فقال تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾.

ونـاسَبَهُ أيضـاً أن يُقدُّم الحـديث عن الأرض قبل الحـديث عن السمـاء، لأنَّ

الناس من سُكًان الأرض، فقال تعالى: ﴿مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ في الأرضِ ولا في السماء ﴾.

• والثاني منهما لمَّا جاء في سياق شمول علم الله لعالم الشهادة ولعالم الغيب، لا سيما موضوع الساعة، وهو من غيب المستقبل، ناسبه أن يترك التنصيص على العموم، وأنْ يُقدَّمَ الحديث عن السماء قبل الحديث عن الأرض، وأن تأتي السماء مجموعة، بصيغة «السماوات». فالحديث عن شمول علم الله لما في السماوات أولى بالتقديم في هذا المقام، إذ البيان يتعلق بقضية كليّة، غير مرتبطة بمناسبة خاصة تتعلق بالناس.

ولمَّا كانت الموجودات التي هي أصغر من الذَّرة أبعد عن تصوّر الناس، كانت أحرى بتقديم توجيه النظر نَحْوَها، من الأشياء التي هي أكبر من الذَّرة. فجاء في النصين تقديم الأصغر من الذرَّة على الأكبر منها.

وجاء الاستثناء في كلا النصّين، بقول الله عزّ وجلّ: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ﴾ على طريقة تأكيد عموم النصّ بما يشبه تخصيصه ببعض أفراده، فالمدوَّنُ في كِتَابٍ مبين محفوظٌ من الضّياع والنسيان والابتعاد عن العلم.

وهـو نظيـر ما قـال البلاغيـون بشأنـه، هو من تـأكيد المـدح بما يشبـه الـذّم، ويمثلُون بقول الشاعر:

وَلاَ عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْسَرَ أَنَّ سُيُسوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِسراعِ الكَتَائِبِ وَلاَ عَيْبَ فِيهِمُ وَقَالُوا: تأكيد الكلام بما يشبه الاستثناء منه لكانَ أولَى.

\* \* \*

# المثال الحادي عشر:

«حول القصة القرآنية وذكرها في مواطن بما يشبه التكرار وليس هو منه».

لدينا عرض قرآني لقصة موسى عليه السلام في سورتين هما: (النمل) و (القصص) وقد نزلت القصص بعد النمل مباشرةً في العهد المكى.

فلننظر في النَّصَّيْنِ بشيءٍ من المقارنة والتحليل على قَدْرِنا: النصَّ الأوَّل منهما:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (النمل/٢٧ مصحف/٤٨ نزول):

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ عِإِنِّ عَانَسُتُ نَارًا سَتَاتِيكُمْ مِنْهَا عِنَهِ أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَكُوْ تَصْطَلُون ﴿ فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴿ فَاللَّهُ وَالنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ اللَّهُ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ ﴿ الْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ وَاللَّهِ عَصَاكُ فَلَمَّارَ ءَاهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَا جَآنً وَكَنَ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَى لِا تَعَفَّ إِنِي لَا يَعْفَلُ اللَّهُ الْعَرَيْنَ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَيْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هذا كلّ ما جاء من قصة موسى في سورة (النمل).

# النصّ الثاني منهما:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (القصص/ ٢٨ مصحف/ ٤٩ نـزول) بعد عـرض فقرات مُهِمَّاتٍ من نبأ مُوسَىٰ وفـرعون، منـذ كان مـوسىٰ جنيناً في بَـطْنِ أمّه، حتى خروجه من مصْرَ خائفاً يترقب، ووُرُودِه ماءَ مَدينَ، وزواجه من ابنة شيخها الرجل الصالح، وبَذْلِهِ مَهْرَها تأجيرَ نَفْسِهِ له ثمانِيَ حِجَجٍ فَرْضاً وَسَنتَيْنِ فَوْقَها تبرُّعاً، وعَزْمِهِ على الْعَوْدةِ إلى مصر بأهله:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ المَّكُثُواْ إِنِيِّ ءَانَسُكُمْ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُكُثُواْ إِنِيِّ ءَانَسُكُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللللِهُ الللللِّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ الللللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللللِهُ اللْمُؤْمُ الللللِهُ اللللْمُؤْمِنُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْمُؤْمُ

وَلْيَ مُدْيِرا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَدَمُوسَى أَقِيلَ وَلا تَعَفَّ إِنّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ۚ اَسْلُكَ يَدَكُ فِي جَنْبِكَ تَغَرُجُ يَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَو وَاصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَنَائِكَ مُزْعَنَانِ مِن رَّيِكِ إِلَى فِرْعَوْرَ وَمَلَا يُدِيَّ إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ۚ هَى قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِن رَّيِكِ إِلَى فِرْعَوْرَ وَمَلَا يُعَيِّ لِكَافَا فَأَرْسِلْهُ مَعِي مِن رَبِيكِ إِلَى فِرْعَوْرَ وَمَلَا يُعَيِّلُونِ هَا وَأَخِي هَنُرُونِ هُواَ فَصَدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُما مِنْ عَلَى اللَّهُ مَعْ اللَّهُ الْفَكِيلُونَ هِ فَلَمَا جَاءَهُم مُوسَى رَدِّ الْمُصَلِّ وَيَا لَكُمُا الْعَلَيْوَنَ هِ فَلَمَا جَاءَهُم مُوسَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا الْعَلِيلُونَ هِ فَلَمَا جَاءَهُم مُوسَى مُوسَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ الْعَلِيلُونَ هِ فَلَمَا جَاءَهُم مُوسَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ لَكُمُ الْعَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا الْعَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَى رَقِيَّا أَعْلَمُ مُوسَى مَنْ إِلَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَمَا الْعَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ مُوسَى رَقِيَّا أَعْلَمُ مُوسَى مَنْ إِلَكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا الْعَلَيْمُ وَمَا الْعَلَيْلُونَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ا

في له ذيْنِ النَّصَّيْنِ اللذين نزل الثاني منهما عقب نـزول الأول منهما نـلاحظ الأمور التالية:

الأول: أنَّ الأوّل منهما قد تناول فقرات من بعض فصول قصة موسى عليه السلام، بدءاً من منزل نزله مع أهله عائداً من مدين، قرب طور سيناء، وعرضاً مقتضباً لجحود فرعون وقومه، وإشارةً إلى هلاكهم عقاباً لهم.

الثاني: أنَّ النَّصَّ الثاني قد تناول فقرات من قصة موسى عليه السلام، بدءاً من كونه جنيناً حتى خروجه من مصر خائفاً يترقب، ثم عودته من مدين بأهله، وتلقيه رسالة ربه، ودعوته فرعون وقومه إلى دين الله، واستكبارهم، في لقطات سريعات فيها شيء من التفصيل الذي لم يذكر في النصّ الأول، وجاءت الإشارة

إلى هلاكهم مشايهة فيه للإشارة التي جاءت في النصّ الأول، بتغيير كلمة (المفسدين) بكلمة (الظالمين) للدلالة على أنهم مفسدون، وظالمون.

ومن هٰذين النصين نـ الاحظ التـ درج التكاملي في عـ رض القصـة مـع مراحل التنزيل.

الثالث: في المدّة الزمنية الواحدة التي عرض النّصّان فقراتٍ مُهمّة من أحداثها، تقدّمُ لَنَا المقارنة بينهما الملاحظات التاليات:

## أولاً:

في (النمل) يبدأ النص هكذا من منزل ٍ في رحلة العودة نزله:

﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهلِهِ: إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ﴾.

وهذا لَوْنٌ بديعٌ في بدءِ القصّة، من مشهدٍ يقَعُ في أوساطِ أحداث المتحدَّثِ عنه. إنَّها مُفَاجَأةٌ لافتةٌ للانتباه، وقد تستدعي تساؤلًا نفسيًا عمًا كان قبلها.

• وفي (القَصَص) يبدأ النَّصُّ متسلسلًا مع الأحداث منذ نشأة موسَىٰ حتى بَدْءِ رحْلةِ العودة من مدين، فجاء فيه:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَاراً. قَالَ لَأَهْلِهِ الْمُكُثُو إِنِّي آنَسْتُ نَاراً ﴾.

فَأَكْمَلَ هٰذَا النَّصُّ التالي فقراتٍ تفصيليَّة لم يـذكرهـا النصّ السابق، فـالمنزل الذي جاء مجملًا أوّلًا، جاء تفصيله ثانياً أنَّه قريبٌ من جبل الطور، والنار التي جاء إيناسه لها أولًا مجملًا، جاء بيانه ثانياً أنَّه من جانب الطور.

وطُويَ في النَّص الأول قولُه لأهله: امكثُوا، ونُشِرَ في النصّ التالي.

#### ثانياً:

- في (النمل) يُتابع البيان فيقول:
- ﴿ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُون ﴾ .
  - وفي (القصص) يتابع البيان فيقول:
  - ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ .

ونلاحظ أنَّ التعبيرين يحكيانِ مقالةً واحدةً قالَها مـوسى، مع وجـود الفرق في التعبير بينهما.

ففي النمل: ﴿سَآتِيكُم﴾ بأسلوب الجزم، لا بأسلوب الترجّي. وفي القصص: ﴿لَعَلِّي آتِيكُم﴾ بأسلوب التصريح بالترجي.

والعبارتان ترجمة لما قال موسى، ولا بدّ أن تكونا متساويتين في الدلالة، أو أنَّ موسى قال لأهله أوَّلاً: ﴿ سَاتَيكم ﴾ ثمَّ استدرك على نفسه فقال: ﴿ لَعَلَى آتِيكم ﴾ .

وعلى تقدير التساوي بين الجملتين، فإنَّ موسى قال: ﴿سآتيكم ﴾ في اللفظ على سبيل الترجّي، لا على سبيل الجزم في نفسه، فهو في نفسه يترجّى لا يجزم، فالنصّ الأوّل دلّ على عبارته اللفظيّة، والنصّ الثاني دلّ على أنَّه قال مقالته مترجّياً في نفسه لا جازماً.

ويعلّمنا الله بهذا البيان جواز ترجمة أقوال الناس بمقاصدهم، إذا علمنا مقاصدهم من أقوالهم بدليل مقارنٍ أو منفصل.

وفي (النمل): ﴿مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَس لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُون﴾. وفي (القصص): ﴿مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ نَارٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُون﴾.

والفرق بين التعبيرين زيادة ﴿آتيكم﴾ في النمل، وهي من التنويع الجميل في التعبير، مع إرادة البسط والإطناب في الحديث، المناسب للحال. والتعبير:

﴿بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ في النمل، وب ﴿جَانُوةٍ مِنْ نَارٍ ﴾ في القصص، فالتعبيران متكافئانِ في الدّلالة، ورُبَّما كان التالي منهما شارحاً للأوّل، على طريقة التعريف اللفظي، بلفظ مرادف، وهو نوع من أنواع التعريف عند علما المنطق مع ما في هذا التنويع من فنيَّةٍ جميلةٍ في الأداء البياني. ويُعَلّمنا الله بهذا جواز ترجمة الأقوال بما يدلُّ على معانيها.

وتَطَابَقَ النصّان في ﴿لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ أي: على احتمال أن يأتي بجذوة من نار، فإذا جاء بها رجَا أن ينتفعوا منها بأن يستدفئوا.

والترديدُ في عبارة: ﴿ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ ﴾ قضيةً مانعةُ خلُوٍّ لاَ مَانعة جمع، ففي ظنه أنّه قد يأتي بهما معاً.

\* \* \*

#### ثالثاً:

ويتابع البيان في (النمل) فيقول: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا الله الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾.

ويتابع البيان في (القصص) فيقول: ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِىءِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَلَمِينَ ﴾.

١ - ﴿ فَلَما أَتَاها ﴾ في القصص، يساوي تماماً ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ في النمل، فاختلفا في اللفظ فقط، ودلاً على وجود الترادف في اللّغة، وعلى أن من الجمال في الأدب التنويع في التعبير.

٢ \_ ﴿ نُودِيَ ﴾ تكرَّرتْ في النَّصّين.

٣ ـ زاد النص في (القصص) بيان أنَّ النداء كان: ﴿مِنْ شَاطِىءِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ في الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَة﴾.

هذا البيان التفصيلي لم يأت في النصّ السابق الذي نزل في (النمل)

وهو من الترقي والتَّكامُل في البناء التعليمي، مع ما فيه من جمال ٍ فَنِيّ في عَرْضِ القصص مرَّةً بَعْدَ أخرى، وكَمْ يَجِدُ مشاهدُ تمثيليَّةٍ تُعْجِبُه ارتياحاً وسُروراً إذا شاهد أوْسَمع إضافات في الأعمال والأقوال مرَّةً بعد أخرى، إنَّ ذلك أَدْعَىٰ إلى جَذْبِهِ لتكرير حضورها وَمُشاهدتها، وحفظها بذكر ما حصل فيها من إضافات.

٤ ـ وقد تضمَّن النداء كما جاء في (النمل): ﴿أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

وتضمَّنَ النداء كما جاء في (القصص): ﴿أَنْ يَا مُــوسَى إِنِّي أَنَــا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.

والنَّصَّانِ هُنَا متكاملان يُتَمَّمُ بعضهما بعضاً، فَإِذَا حَذَفْنَا ﴿أَنْ ﴾ التفسيريّة من النَّسْنِ كَانَ مضمونُ النداء: «بُورِكَ مَنْ في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ربِّ الْعَالَمِين، يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ، يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ».

#### \* \* \*

# رَابِعاً:

- ويتابع البيان في (النمل) فيقول: ﴿وَأَلْقِ عَصَالَكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّها جَانًا
   وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقّب﴾.
- وكذلك في (القصص) بزيادة (أن) التفسيريّةِ مراعاةً للنسق اللفظي فيها،
   وللدلالة على أَنَّ التعبير ترجمةً للكلام الذي خاطب اللَّهُ به موسى عليه السلام.
- وفي (النَّمل) يقول بعد ذلك: ﴿ يَا مُوسَىٰ لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ يَخَافُ لَـدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. إلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَاً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.
- وفي (القصص) يقول بعد ذلك: ﴿ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴾.

والنّصّان هُنَا مُتَكامِلانِ، وَيُمْكِن إضافة ما جاء في (القصص) عقب ما جاء في النمل، دون حذف شيء.

ولعلَّ الاستثناء الذي جاء في (النمل) يشير إلى ما كان من موسَىٰ في مصر قبل رحلة الفرار، بعد قتله المصريِّ الذي هو من عدُوّه، انتصاراً لـلإسرائيلي الـذي هو من شيعته، ويبيَّن الله له أنَّه قد غفر لـهُ إذ بدّل حُسْنَاً بَعْدَ سـوء.

ونلاحظ أنّ الله عزّ وجلّ بعد أن بيّن له أنّه لا ينبغي أن يخاف لديه المرسلون، إلّا من ظلم فإنّه يخاف من العقاب، لكنّه إذا بدّل حُسْناً بعد سوء وغفر الله له فإنّه لا ينبغي له أن يخاف، ولمّا كان هذا الكلامُ غير مطمئن تماماً، قال له بعد ذلك: ﴿ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنّكَ مِنَ الْأَمنين ﴾ . . أي: قد غفرنا لك فكن آمناً.

#### خامساً:

ويتابع البيان في (النمل) فيقول: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ في تِسْع ِ آياتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَاً فَاسِقِينَ﴾.

• ويتابع البيان في (القَصَص) فيقول: ﴿اسْلُكْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ واضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾.

في جيبك: أي: في طَوْقِ قميصك. وطوي في النَّصَّين: وأَخْرِجها.

بيضاء من غير سوء: أي: من غير مَرض كالبرص، بل مشعّة نوراً باهراً مخيفاً من أن يخطف الأبصار. بدليل: ﴿من الرّهب﴾ في (القصص).

جَنَاحَك: أي: يدك، على التشبيه لها بجناح الطائر.

المقارنة بين هذين النصين:

١ ــ ﴿اسْلُك﴾ نظير ﴿وأَدْخِلْ﴾ بحذف حرف العطف مع ملاحظته ذهناً،
 وهو من التنويع البديع في التعبير البياني.

٢ \_ ﴿ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ في كلا النصّين بلفظ واحد.

٣ \_ زاد نصّ (القصص) بيان: ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ أي: إذَا رأيت أنّ القومَ مسَّهُمُ الرَّهْبُ والخوف من مشهد يَلِكَ الْمُشِعَّةِ ضياءً فاضممها إليك، فإنَّها تعودُ إلى وضعها الطبيعي.

وهذا من التكامل بين النصين.

٤ ـ وزاد نص (النمل) بيان: ﴿ فِي تِسْعِ آياتٍ ﴾ وعَدَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَن يُمِدَّهُ بِهَا فِي دَعْوَتِهِ لِفِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ أَجْمَعِينَ مِن أَهْلِ مصر، لذلك جاء بعدها: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ }.

٥ ـ وَزَادَ نَصَّ (القصص) بيان: ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ أي: برهان العصا التي تنقلب حيَّةً تسعى، وبرهانُ اليد التي تصير مشعّةً بِفِياءٍ يُلْقِي الرَّعْبَ في قلوب فرعون وملَئِهِ. فهٰذان البرهانان معه ابتداءً يستخدمهما في دعوة فرعون وحاشيته من الوزراء والأمراء.

ومن التكامل نفهم أنَّ الآيات التَّسع كانت لعموم المصريين خلال السنين الله كلَّ التي أقامها موسى وهارون في مصر بعد الرسالة يدعوان إلى دين الله كلَّ المصريّين، إذ قال الله بجانبها ﴿ إلى فرعون وقومه ﴾ .

أمَّا آيتا العصا واليد فقد كانتا أوّل الأمر بـرهانَيْنِ لإِقنـاع فرعـون وحاشيتـه من الوزراء والأمراء، إِذْ قـال اللَّهُ بجانبهمـا ﴿إِلَىٰ فرعـون وملئه﴾ فالملأُ هُمْ عِلْيَـةُ القوم وكبراؤهم، لأنّهم همُ الذين يَملؤون عيون جماهير الناس.

٦ \_ والتعليل في كلا النصين واحد: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ .

#### سادساً:

- وَيُتَابِع البيان في (النمل) فيقول: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَـاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُـوا: هٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ \* وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَاً وَعُلُوّاً ﴾.
- ويتابع البيان في (القصص) فيأتي بتفصيلات أبان الله فيها أنَّ موسَىٰ ذكر تخوُّفهُ من أن يقتلوه لانّه قتل منهم نفساً، وسأل ربّه أن يجعل أخاه هارون رسُولاً معه، إذْ هُوَ أفصحُ منه لساناً، وأنَّ الله وعده بإجابة طلبه، ووعده بأن يحفظهما بسلطانِ منه، وبأنّ الغلبة تكون لهما ولمن اتَّبعهما.

وأنّ موسى جاءهم بآيات بيّنات، فقالوا: ما هذا إلاَّ سحرٌ مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوّلين، مع تفصيلات أخرى مما جرى بين موسى وفرعون، وما كان من فرعون إذ أَمَرَ وَزِيرَهُ هامان ببناء الصّرح رجاءَ أَن يطّلع إلى إلّهِ مُوسَىٰ، إِذْ قد يصل به الارتفاع في الجوّ لبلوغ أسباب السماء، فيتخذها، فيصل إلى السماء فيرى فيها إلّه موسى، ثم ما كان منه من استكبار هو وجنوده، وظنّ بأنهم غير مبعوثين للحساب والجزاء، ثم بيان موجز جدّاً عن أخذهم ونبذهم وإغراقهم في اليمّ.

وهذه التفصيلات لم يأت شيء منها في النصّ من (النمل) النصّ السابق في النزول.

ونلاحظ بين النّصينِ تكاملاً في البيان، فما جاء في (النمل) حول مقابلتهم دعوة موسَىٰ وهارون قد جاء مقتضباً موجزاً، بعبارة: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرةً قَالُوا: هَذَا سِحْرً مُبِينٌ ﴾. وما جاء في (القصص) جاء مُفَصَّلاً شارحاً لكثير من الجوانب، مع تركه جوانب أخرى قد جاء شرحها في نصوص ٍ قُرْآنية أخرى لاحقة.

وَأَضَافَ نَصُّ (النمل) بيان انَّهم جَحَدُوا بآيات الله التي آتاها الله موسى، وكان جحودهم لها ظلماً وعُلُواً في الأرض، مع أنَّ نفوسهم قد استيقنتها. فتكامل النَّصان.

• ونلاحظ أنَّ نصَّ (النمل) يُخْتَمُ بتوجيه العظة لكل ناظر بقوله تعالى: ﴿ فَانْظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبةُ المُفْسدين ﴾ وأنَّ نص (القصص) يختم بقوله تعالى: ﴿ فَانْظُرْ كَيفَ كَانَ عَاقِبَة الظالمين ﴾ فهم مفسدون، وهم ظالمون.

هـذه دراسة تحليليـة مقارنـة مـوجـزة لنصين حـول قصـة واحـدة من القصص القرآنية، قدمتها نموذجاً أوّليًا لدراسات مقارنة للقصص القرآنية.

• • •

# القاعدة السابعة «حول تتبع التفسير المأثور لمعنى النصّ»

على متدبّر كلام الله أن ينظر في التفسيسر المأثـور لمعنى النصّ القرآني، فهـو حريٌّ أن يكون في كثير من الأحيان فهماً صحيحاً، وإِن لم يكن كـاملاً شـاملاً لكـل ما يهدف إليه النصّ القرآني.

ويشمل التفسير المأثور ما فهمه الصحابة والتابعون.

أمًّا البيان النبويّ لمعنى النص القرآني، فإذا صحّ فهو الذي يجب المصير إليه، وقد يكون البيان النبوي بعض ما اشتمل عليه عموم النصّ، أو بعض ما اشتملت عليه دلالاته، فيكون ما جاء في البيان أحد المعاني التي اشتملت عليها دلالاته.

وينبغي النظر أيضاً فيما ورد من آراء المفسرين المعتمدين، وأقوال أهل التأويل المعتبرين ومفاهيمهم، فمن شأن هذا النظر أن يبصّر المتدبر بجوانب قد تغيب عنه ولا تخطر على باله.

وليس معنى النظر فيما ورد من آراء المفسرين وأقوال أهـل التأويـل أن يتأثّـر المتدبّر تأثراً كاملًا، ولكن أن يتأمّل ويحرّر ويميّز المقبول من المردود.

وليس علم التدبّر حشراً لأقوال وآراء أهل التأويل، والإكثار من عـرض ما قـال الناس، فلا يكون المتدبّر متدبّراً حقّاً حتى يعـرف ما ينتقى من آراء أهـل التأويـل،

ويعرف ما يدع ويعرف ما هو ساقط مردود، وما هو محتمل، وما هو راجح، وما هو حقٌّ لا ردّ له، وما هو بعض المعنى المراد، وما لا يمكن أن يكون مراداً. أي: أن تكون لديه الملكة لذلك، وإن كان عرضة للخطأ في بعض الأحيان.

ويتصور بعض الباحثين أنَّ كثرة العلم بكثرة جمع أقوال الناس في المسألة، وكثرة حفظ هذه الأقوال.

وأرى أنّ وفرة العلم إنما تكون باستجلاء ما هو الحق، أو ما هو أقرب إليه إنْ لم يتيسّر معرفة الحقّ تماماً.

وأمّا ما عدا هذا فمن الخير أن لا يشغل مساحةً من الفكر، ولا من أوراق الكتاب، وأن لا يأخذ قدراً من الجهد، ولا قدراً من الوقت، إِلّا أن يكون رأياً ثابتاً لمعارض مبطل، فيجب تفنيده وإسقاطه حتى لا يؤثر على عقول المتعلمين.

# الأمناحة

#### المثال الأول:

قال الله عزّ وجلّ في سورة (ق/ ٥٠ مصحف/ ٣٣ نزول):

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلِّ مِن مِّزِيدِ ﴿ ١٠ ﴾ .

جاء في تأويل: ﴿ هَلْ مِنْ مَزيد؟ ﴾ قولان عند أهل التأويل من السلف:
القول الأول: فعن أنس وعن أبي هُريرة أنّ جهنّم يُلْقَىٰ المعذّبُونَ فيها تِباعاً،
فلا يَمْلَؤُها شيء وتطلب المزيد، حتّىٰ لا يبقى من أهل النار أحدٌ خارجها، وهي
تقول: هل من مزيد؟ طالبة الزيادة، لأنّ الله قد وعد بأن يملاً ها مِنَ الجِنّةِ والناس
أجمعين. عندئذٍ يضعُ الجبّارُ قَدَمه عليها، فَيُزْوَىٰ بَعْضُها إلى بعض ، وتقول: قط.
قط. أي: قد امتلأتُ فلا مكان في لأحد.

القول الثاني: مرويًّ عن ابن عبّاس، ومجاهد، في أسانيد ذكرها الطبري، أنّ جهنّم تقول: ﴿هَلْ من مزيد؟﴾ بمعنىٰ: لم يَبْقَ فيَّ مَكَانٌ لأحد، فهو استفهام معناه النفي، وأنَّ ذلك يَكون بعد أن يضَعَ الجبارُ قَدَمه عليها.

فأيُّ هٰذين القولين أحقُّ بالاعتبار؟.

ننظر فيما صحّ من ذلك مرفوعاً إلى النبيِّ ﷺ فنجد أحاديث صحيحة تجعلنا نعتمد القول الأول جازمين، منها ما يلى:

١ ـ روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:
 «يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّىٰ يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ: قَطْ. قَطْ».

٢ \_ وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة رفَعه:

«يُقَالُ لِجَهَنَّمَ: هَلِ امتلأَّتِ؟ وتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزيد؟ فَيَضَعُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعُالَىٰ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقول: قَطْ. قَطْ».

٣ ـ وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ ﷺ:

«تَحَاجِّتِ الْجَنَّةُ والنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالمتكبِّرِينَ والْمُتَجبِّرِين. وَقَالَتِ الْجَنَّةُ: مَالِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ؟. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الْجَنَّة: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادي. وقال للنار: إنّما أَنْتِ عَذَابُ لِلْجَنَّة: أَنْتِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُها، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِيءُ أَعَذَبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤُها، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِيءُ خَتَى يَضَعَ رِجْلَةُ فَتَقُولُ: قَطْ. قَطْ. قَطْ. فَهُنَالِكَ تَمْتَلِيءُ، وَيُزْوَىٰ بَعْضُهَا إِلَىٰ خَتَى يَضَعَ رِجْلَةُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً. وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِيءُ لَهُ خَلَقًهِ أَحَداً. وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِيءُ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِيءُ

يُزْوَىٰ: أي يُضَمَّ ويُجْمع.

وأورد الطبريّ في تفسيره أحاديث مشابهة لهذه الأحاديث، وفي الصحاح والسنن روايات تؤكّد ما جاء في هذه الأحاديث، ولا معارض لها في الصحيح، فوجب الجزم بالفهم المؤيّد بها، دون الفهم الآخر، وعندئذٍ فلا داعي لإيراده، إلاً لدفعه.

قال الطبري: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قولُ من قال: هو بمعنى الاستزادة، هَلْ مِنْ شيءٍ أزداده؟.

وإنَّما قُلْنَا ذَلِكَ أُولِى الْقَولِين بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ». والحقّ ما ذكره الطبري، وهو مع ذلك الظاهر من دَلالة الآية.

\* \* \*

### المثال الثاني:

قـال الله عزّ وجـلّ خـطابـاً لـرسـولـه ﷺ في سـورة (الحجـر/ ١٥ مصحف/ ٤٥ نزول) وهي سورة مكيّة لكنّ الآية التالية منها قد نزلت في المدينة:

﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَكَ سَبْعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ كَالَّهُ ﴾.

وقد ورد عند أهل التأويل في تفسير المراد من السبع المثاني والقرآن العظيم عدّة أقوال:

القول الأول: هي سورة الفاتحة، وقد روي عن جمهور كبير من السلف.

القول الثاني: هي السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والسابعة الأنفال والتوبة، لأنهما كسورة واحدة، وقد روي هذا القول عن ابن عبّاس.

القول الثالث: هي القرآن كلُّه، روي عن الضحّاك وطاوس وأبي مالك.

القول الرابع: هي الأحزاب.

وقيل غمير ذلك.

لكننا إذا نظرنا فيما ثبت من ذلك عن النبي الله لم يكن أمامنا إلا اعتماد القول الأول، وهو المروي عن جمهور من الصحابة والتابعين، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبو هريرة، وأبي بن كعب، ومجاهد، وقتادة، والربيع، والكلبى، وأبو العالية.

فقد روى البخاري بسنده عن أبي سعيد بن المعلّى، قال:

كُنْتُ أُصَلِّي في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ، فلم أُجِبْه، فقلتُ: يا رسول الله إِنِّي كُنْتُ أُصلِّي، فقال: «ألم يَقُلِ الله ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾؟ " ثُمَّ قَالَ لي: «لَأْعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السَّورِ في الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخُرُجُ وَلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ لأَعَلِّمَنَّكَ تُخرُجُ وَلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ لأَعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السَّورَةِ في الْقُرْآن؟ قال: «﴿الحمد للله رب العالمين﴾ هي السَّبْعُ المَثَانِي، وهِيَ الْقُرْآن العظيم».

أي: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني من سائر المثاني في القرآن، وهي القرآن العظيم من سائر القرآن المجيد.

وأبو سعيد بن المعلّى صحابيٌّ مدني كما ذكر ابن حجر في الفتح(١).

فأبان الرسول علي أنّ الفاتحة تمتاز بهذين الوصفين.

الأول: كونها السبع المثاني، أي: ذات الآيات السبع التي تثنى، أي: تُكرَّرُ قراءتها فتثنى مرَّةً بعد مرَّة في كلّ ركعة من ركعات الصلاة. وقيل في تفسير المثانى غير ذلك.

وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي والْقُرْآنُ الْعَظِيم».

• • •

<sup>(</sup>١) صفحة ١٥٧ الجزء الثامن.

#### القاعدة الثامنة

# «حول تكافؤ النصوص القرآنية ووجوب الجمع بينها في نسق فكري متكامل وعدم اللّجوء إلى الحكم بالنسخ إلاّ فيها ثبت نسخه بدليل صحيح صريح»

ليس بعض النصوص القرآنية أولى بالاعتبار من بعض، ما لم يثبت قطعاً نسخ السابق منها في النزول باللّاحق.

والأصلُ اعتبار النصّ القرآني محكماً غير منسوخ، ولا يُلْجَأُ إِلَىٰ الحكم بالنسخ إلاَّ عند تعذُّر حمله على أنه محكم، أو عند ثبوت النسخ بدليل صحيح صريح غير قابل لحمله على فكرة مقبولة بموجب مفاهيم أحكام الشريعة بوجه عام .

فعلى متدبر آيات كتاب الله عزّ وجلّ أن يَجْمَعَ بين مفاهيم نصوصها التي قد يبدو فيها التعارض، كالنصوص المشتملة على عمومات مع نصوص أخرى تُعَارِضُها في عمومها.

ومن الجمع بين النصوص لحل التعارض تخصيص العموم تخصيصاً يتّفق مع المفاهيم الإسلامية بوجه عام ، ولا يُلْغِي بذلك أصل دلالة العموم على الكثرة .

وإذا وَرَدَ نصّان أحَدُهما خاصِّ والآخر عامَّ حول موضوع واحد، فإن اتفقا في الحكم فلا إشكال، وإن اختلفا فالخاصُّ في مورده أقوى دلالة من دلالة العامّ. وعليه فالنصُّ الخاص إذا كان واضح الدلالة محدد الدائرة التي يتحدّث عنها وتعارض مع دلالة النصّ العامّ، كان النصُّ الْعَامُّ مُخَصَّصاً، وغَيْرَ مُتَنَاوِل للدائرة التي تحدّث عنها النص الخاص.

ثُمَّ يُنْظَرُ بعد ذلك: هل الباقي من العامّ مرادٌ كُلُه، أوله أيضاً ما يُخَصِّصُهُ، وفي كلّ الأحوال لا بُدَّ أن يبقى من العامّ ما يصحُّ معه إسناد الحكم الذي اشتمل عليه.

وعلى المتدبّر لكلام الله أن يبحث ويتتبّع النصوص، ويستقرئها على مقدار استطاعته.

ويكثر عند بعض المفسّرين ادّعاء النّسخ في كثير من الآيات القرآنية دون دليل كافٍ يثبت به النسخ .

والأصلُ أنّ الآيات القرآنية باقيةُ الدلالات، ومُرادَةُ المعاني التي تحملها، في مَواردِها، ولا يجوز اللُّجُوءُ إلى الحكم بالنسخ لأدنَى شبهة، أو لـدليـل ضعيفٍ لا يَقْوَىٰ على رَفْع دلالة النصّ الثابتة.

وعلى المتدبّر أن يَبْحَثَ عن موارد معاني الآيات القرآنية، بحثاً عميقاً دقيقاً، حتَّىٰ لا يُلْغِيَ معنى لآيةٍ هو مراد دواماً كُلَّما جاءَ مورده.

ومهما أمكن الجمع بين النصوص القرآنيَّة، وحمل النصّ المعارض في ظاهره على معنى صحيح سليم منسجم مع السياق، ومع مفاهيم أحكام الشريعة بوجه عامّ، وغير معارض معارضةً كُليَّةً لأمْرٍ ثابتٍ في بيان دلالته، فلا يصحُّ فَهْمُه بطريقة تُلْجىءُ إلىٰ اعتباره منسوخاً.

وعلى المتدبّر لكتاب الله أن يكون على بصيرة من الحقيقة التالية: وهي أنَّ التدرُّج في إنزال الأحكام ليس من النسخ، إذ الأمر المسكوت عنه في البيان لا يُعْتَبَرُ بيان حكمه بعد ذلك نسخاً له.

فَمَنْ نَفَّذَ من الخطّة الموضوعة بعض عناصرها التي تسمح به الظُّرُوف، أو تقتضيه الحكمة، فإنَّه لا يكون مُبَدِّلاً ولا مُغَيِّراً في أصل الخطّة، وقد تكون الخطَّة في أساسها تقضي بأن يجري تنفيذ عناصرها على مراحل.

على أنَّ النسخ مِنْ أساسه \_ كما يـذكـر علمـاء أصـول الفقـه الإسـلامي \_ إنَّما هُوَ بيانُ انتهاءِ المدّة المقرّرة للحكم السابق.

ولكنّ هذه المدّة لم تكن مُعْلَنةً عند إنزال ِ الحكم السابق، وإنّما كانَتْ ملاحظةً ضمن الخطّة غير المعلنة.

\* \* \*

# الأمشلة

أُوِّلًا: أمثلة على قضية تكافئو النصوص القرآنية، وضرورة الجمع بينها:

# المثال الأول:

إنَّ عموم قول الله عنز وجل في سورة (النزمر/ ٣٩ مصحف/ ٩٥ نزول):

﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كَالِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وقول الله عزّ وجلّ في سورة (غافر/ ٤٠ مصحف/ ٦٠ نزول):

﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوُّ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ١٠٠

وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الرعد/ ١٣ مصحف/ ٩٦ نزول):

﴿ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَقَارُ ١٠٠٠ .

لا يصــــُ أَنْ يَــْطْغَىٰ على عمـــوم قــول الله عـــزّ وجـلّ في ســـورة (البقــرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول):

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ١٠٠ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وعموم قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنعام/ ٦ مصحف/ ٥٥ نزول):

# ﴿ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ ٠٠٠ ﴿ ﴾.

ونحو هذه النصوص.

إِنَّ عموم القسم الثاني من هذه النصوص يُثْبِتُ أَنَّ ما يكلّف الله به عباده هو من وسعهم، وإذا كان من وسعهم فإذا فعلوه فهو من كسبهم، فالعموم في القسم الأول ﴿ الله خالق كلّ شيء ﴾ لا بدّ أن يكون مخصَّصاً فيما لا يعارض كون النفوس المكلّفة من الله ذاتَ وُسْع ِ لعمل واختيار ما كلفها الله إيًاه.

على أنَّنا نقول: إِنَّ هذا الوسع والقدرة على الاختيار من خلق الله تعالى .

فما جعله الله منوطاً بكسب المكلَّفين قد خلق فيهم الاستعداد لفعله أو تركه، وأمدَّهم بالطاقة التي يستطيعون بإراداتهم توجيهها دون أن يجبرهم على التوجيه. لكنهم إذا أرادوا خيراً أو شراً ظلّ إمداده بالطاقة لهم مستمرّاً، لينفّذوا ما أرادوا، مع أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عن إمداده لهم، أو لَقَطَعَ عنهم الإمداد بالطاقة فلم يستطيعوا أن يُنفِّذُوا ما أرادوا.

وهذا تمكين قَدَرِيِّ خلقي، وليس إِذناً تكليفياً، فالتمكين القدري الخلقي قـد يُصَاحِبُهُ نهيٍّ تكليفي، أو أمر تكليفي أو إِباحة.

\* \* \*

وعموم صفات الله كذلك، فلا يَصِحُّ من أجل صفةٍ ما إهمال صفة أخرى.

إنَّ الحكمة والعدل لا يُهْمَلان من أجل صفتي الخلق والتقدير، والحكمة لا تهمل من أجل إطلاق صفة المشيئة.

إِنَّ صفات الله مجتمعة بتناسق تامَّ، فلا ينقضُ بعضُهَا بعضاً، ولا يُعَارِضُ بعضُها بعضاً، فكونُ الله يفعلُ ما يشاء لا يلزم منه أنه يفعل شيئاً على خلاف حكمته

جلً وعلا، أو على خلاف عدله وفضله، بل هو يشاء دون إجبار ما هو حكيم، ويفعل دون إجبار ما يشاء، وعلى متدبّر كلام الله أن يلاحظ باستمرار هذه القاعدة، ويفهم كتاب الله في ضوء هذه الحقيقة.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

عسموم قسول الله تعالى في سسورة (السمائدة/ ٥ مسمحف/ ١١٢ نزول):

إذا فهم هذا النص على إطلاقه الظاهر ألغى دلالات نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله والأمر بوقاية الأهل من النار.

وفهم النصوص بعد اجتماعها كلّها يوضّح أنَّ هذا النصّ له موضع لا يتعدّاه، ضمن الموضوع العامّ الذي تناولته جملة النصوص.

فقول الله تعالى: ﴿عليكم أنفسكُمْ لا يضرُّكم من ضلّ إِذا اهتديتم ﴾ يراد منه بيان أن مسؤولية المؤمن لا تتجاوز حدود ما أمره الله به من إِيمان وعمل، ويدخل في العمل الجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم، والعمل لإقامة شريعة الله، وإقامة حدوده. فمسؤوليته لا تتجاوز هذه الحدود حتى تدخل في حدود أنه مسؤول عن ضلال من ضلّ بعد ذلك، بل ضَلالُ مَنْ ضلَّ بعد ذلك تقع مسؤوليته على نفسه، لا يَضُرُّ بضلاله عند الله أحداً من المؤمنين القائمين بما أمرهم الله به.

ويأتي الغلط في فهم هذا النص من تعميمه، وجعله شاملًا إسقاطَ واجباتِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذِ على يد الظالم، والجهاد في سبيل الله، كما شمل إسقاط مسؤولية التحويل من الضلال إلى الهدى. بينما المراد منه

منْحَصِرٌ في أن المؤمنين غَيْرُ مسؤولين عن تحويل الكافرين الضالين إلى الهداية، بعد قيامهم بواجبات الدَّعوة والجهاد وإقامة الحكم الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

#### \* \* \*

ثانياً: أمثلة على ما يُدَّعَىٰ النسخ فيه وهو محكم غير منسوخ:

#### المثال الأول:

يقول الله عزّ وجلّ في أواخر سورة (البقرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول) وهي أول سورة نزلت في العهد المدني:

﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكْفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوتِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّ

بتدبّرٍ غيرِ دقيقٍ ولا عميقٍ يرى بعض أهل التأويل ِ أنَّ قولَ الله عزّ وجلّ في هذه الآية: ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّين﴾ منسوخ بآيات القتال، وبدليل عمل الرسول ﷺ وأصحابه، وبدليل نحو قول الرسول ﷺ الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَلِإذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله».

ويرى آخرون من أهل التأويل أنّ هذا القول من القرآن محكم غير منسوخ.

وحين نفهم بعمق معنى الدين، أنّه يبدأ من الإيمان، والإيمان حقيقة داخليّة قلبية، وشيءٌ يَنْبَعُ من عُمْق الإنسان، وهو إرادةُ التصديق بأركان الإيمان، مع عاطفة العمل بمقتضى التصديق الإرادي. وهذه أمور لا يُعْقَل فيها ولا يُتَصَوَّرُ الإكراه بحال من الأحوال، فالدينُ لا إكراه فيه، لأنّ واقع حال الدِّين كذلك، لا يُعْقل أن

يكون فيه إكراه، ولا يملك أحدٌ من الناس أن يُكْرِه أحداً على أن يُرِيدَ في عُمْقِ قلبه التصديقَ بأركان الإِيمان، وأن تكون له عاطفة نحو العمل بمقتضى هذه الأركان. إنَّما الذي يَمْلِكُ ذلك هو الله عز وجلّ بالْجَبْرِ بَعْدَ سَلْب الاختيار الذي مَنحَهُ وَمَنحَ أداتَه للإنسان.

الـدّين إرادة كسائـر الإِرادات، وعاطفـة كالحب والكـراهية وسـائـر العـواطف القلبية والنفسية، لا تكون في ذوي الإرادات الحرّة بالإكراه.

فكيف يَعْرض النسخ لهذه الحقيقة الَّتي لا تَقْبَلُ النسخ ما دام الناس بقضاء الله وَقَدره أَحْرَارَ الْإرادات؟!

أمًّا الدينُ بمعنى النُّطْقِ يالشهادتين والعملِ بأركان الإسلام الظّاهرة دون التصديقِ الإراديّ الْقَلْبِيّ، فَالإكراه عليه أمرٌ ممكن، ولكنّ الإكراه حينتُ يكونُ الاراهيَّ النّفاق، والنفاقُ شرَّ من الكفر الصريح، ولا يُمْكِنُ أن يكون من أحكام الإسلام إكراهُ النّاس على أن يُنَافِقُوا، مع حكمه على المنافقين بأنّهم في الدَّرْكِ الأسفل من النّار.

فقول الله عزّ وجلّ : ﴿لاَ إِكراهَ في الدين﴾ حقيقةٌ محكمةٌ باقية غير قابلةٍ للنُّسْخ عقلاً.

أمًّا الأمر بقتال الكافرين فلأُمور ليس واحدٌ منها إكراهاً في الدين.

الأمر الأول: مقابَلَةُ العمل بمثله، فمن قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم وأموالهم، أو هاجمهم، أو تعرض لحدود سلطانهم، أو حاول إكراه بعضهم على الكفر، أو دبّر لهم مكايد، فقد أذن الله للمسلمين بقتاله، عقاباً، ودرءاً لشرّه وضُرِّه.

الأمر الثاني: تأمين حرّية نشر الدّين في الناس أجمعين، فَكُلُّ ذي سلطانٍ في الأرض يَمْنَعُ حُرِّيَّةَ الدعوة إلى دين الله الحقّ بالقوة، ويُكْرِهُ قومه على الكفر بالله والإيمان بالطاغوت، واستطاع المسلمون أن يُقَاتِلُوهُ فهم مأمورون بقتاله، ليكون

الناس أحراراً في اختيار الدين والمذهب الذي يريدون، وليكون الدعاة إلى الله آمنين وهم ينشرون دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة.

الأمر الثالث: إزاحة الْحُكَّامِ الطُّغَاةِ الظَّلَمَةِ لشعوبهم، بغية إقامة العدل بين الناس، مع تأمين الحرية الدينية، ومنع الفتنة في الدين، هذا إذا استطاع المسلمون ذلك.

الأمر الرابع: إيجاد قاعدة للإسلام في الأرض محميّة، لا يكون فيها إلَّا دين الإسلام، ولا يحكمها إلَّا المسلمون، ولا يجتمع فيها دينان، فمن لم يشأ أن يكون مسلماً فليخرج عن هذه القاعدة المحميّة، أو يُقَاتَل، وهذه القاعدة هي جزيرة العرب، وهي الّتي لا يجوز أن يجتمع فيها دينان.

أمَّا حديث الرسول ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَالَلُ النَّاسُ حَتَّى يشهدوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنِي رسول الله . . . » .

فَلَم يَقُلْهُ الرسول ﷺ لَيُبَيِّنَ فيه أَنَّه مأمورٌ بأن يُكْرِهَ الناسَ عَلَىٰ الدين، ولوكان الأمر كذلك لَمَا قَبِلَ الجزيةَ من أهل الكتاب، ولَمَا قَالَ في المجوسِ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الكتاب».

وإِنَّما قَالَه لِيُبَيِّنَ فيه وُجُوبَ التَّوَقُّفِ عن مُقَاتَلَةِ من أَعلَنَ إسلامه، ولوكان مشكوكاً في أمر إعلانه ذلك، بأنّه قد فعله تقيَّةً وَنفاقاً، وليبيّن فيه أنَّ هذا الإعلان كافٍ في عصمة دمه وماله، مهما كانت جرائمه قبل الإسلام، فالإسلام يَجُبُّ ما قبله.

فكلمة «الناس» في الحديث ليس مراداً منها العموم والاستغراق، وذلك بمقتضى الدلائل الأخرى، وإنما المراد: أُمِرْتُ أن أقاتل الناس الذين شُرِعَتْ لي مقاتَلَتُهُمْ حَتَّىٰ يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأني رسول الله، فإذا قالُوهَا وَجَبَعَلَيَّ أن أتوقف عن مقاتلتهم، مهما كان لديّ من الدوافع لمتابعة المقاتلة، كالرَّغْبَةِ في الانتقام، أو الشَّكِ في صِدْقِ مقالتهم، أو غير ذلك.

فالتعجُّلُ وَعَدمُ التَّعَمُّقِ في تدبُّر النصوص هـو الذي يُــوقِع في الأغــاليط، وفي تصدير أحكام على كتاب الله بغير ما يجب أن يفهم منها.

إِنَّ علينا أَن نُدركَ أَن ادَّعاءَ نسخ ِ آية من القرآن لا يَصِحُ إِلاَّ بَعْدَ تَأَنِّ طويل، وتفكير عَميق، وتبادُل ِ الرأي بين أهل التدبُّر للنصوص، وأثمة الاجتهاد على بصيرة، وحينما لا يمكن الجمع بوجه معقول ومقبول بين النصوص التي يظهر فيها التعارض الدَّاعي لادَّعاء النسخ.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

يقــول الله عــزّ وجــلّ في ســورة (الأنعــام/ ٦ مصحف/ ٥٥ نــزول) وهي سورة مكية :

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓءَ ايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطَنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ في العهد المدني قولَهُ في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول):

فجاءت الإحالة في هذا النصّ من سورة (النساء) المدنية على النصّ السابق من سورة (الأنعام ٦) المكيَّة. وجاء شرح الخوض في آيات الله الوارد في (الأنعام ٦) بعبارة: ﴿أَنْ إِذَا سَمَعْتُمْ آَيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأَ بِها﴾ الواردة في (النساء ٤).

وجاء في النصّ الذي في (النساء) بيان صفات المنافقين، ومنها أنّهم يتخذون الْكَافِرِينَ وكانُوا أصدقاءهم وحلفاءهم من اليهود، أولياء من دون المؤمنين، يبتغونَ عندهم العزّة (أي: القوّة الْغالبة) ويقولُ قائلهم نخشىٰ الدوائر أن تدور على المسلمين، عندئذٍ تكونُ لنا يد مع حلفائنا الأولين من اليهود. ومنها أنّهم يُجَالِسُون هؤلاء الكافرينَ، ويسمعون منهم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، فلا يُسْكِتُونَهُمْ ولا يُفارقون مجالسهم، وهذا يُشْعِرُ برضاهم عمّا يفعل الكافرون، والرّاضي بالفعل كالفاعل في الإثم.

فَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ بِمَا سَبَقَ أَنْ أَنْزَلَ بِهَذَا الشَّأْنِ في سورة (الأنعام) المكيّة، وأَبَانَ لَهُمْ أَنَّهُمْ إِذَا اسْتَمَرُّوا على اتّخاذِهِمُ الكافرين أوليساءَ من دون المؤمنين، وعلى مُجَالَستِهِمْ لهم وهم يكفُرونَ بآيات الله وَيَسْتَهْزِئون بها فَإِنَّهُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ، لأَنَّهُمْ رَاضُونَ عن أمرهم، موافقون لهم، ولولم يقولوا مثل قولهم، لأنَّ الصَّمْتَ مع عدم الخوف، ومع إمكان مفارقة المجلس، مشاركة خرساء يفعلها المنافقون، وليس المسلمون في العهد المدني بالضعفاء، بل لهم القوة والسلطان، فلا عذر لأحد منهم بأن يرى الذين يخوضون في آيات الله دون أن يفارق مجلسهم ساخطاً.

بخلاف حال المسلمين في العهد المكي، فإنّهم كانُوا مستضعفين، وكانت القوة العامّة للمشركين، لذلك جاء في نصّ (الأنعام) المكيّ قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا عَلَى الَّـذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ليعطي بهذا النصّ عُـذْراً للمستضعفِينَ من المؤمنين الّذين لا يستطيعُونَ مفارقة مجالس الذين يخوضون في المستضعفِينَ من المؤمنين الّذين لا يستطيعُونَ مفارقة مجالس الذي من قبل أوليائهم آياتِ الله، أو الإعراض عنها، دون أنْ يتعرَّضوا للاضطهاد أو الأذى من قبل أوليائهم أو سادتهم أو كبراء قومهم، أي: إنّهم إذا كانوا مُتَّقين لله في قلوبهم، ويتقون شرّ الكافرين أعداء الله في ظاهرهم إذ كانوا ضعفاء لا يستطيعون الإعراض عن مجالس الكافرين أعداء الله في ظاهرهم إذ كانوا ضعفاء لا يستطيعون الإعراض عن مجالس

الخائضين في آيات الله، فَإِنَّهم لا يَتَحَمَّلُونَ شيئاً من الإِثم الذي يحمله الخائضون، نظراً إلى أنَّ هؤلاء المؤمنين منكرون في قلوبهم، غير راضين ولا موافقين، ويخشون من مفارقة مجالس الخائضين أنْ يتعرّضوا بها للأذى أو الاضطهاد. وهذا الحكم باقٍ محكم غير منسوخ، وهو خاصًّ بمن تكون حالتُه كذلك.

فغير واردٍ إطلاقاً ما قاله «مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّان» على ما نقل ابن كثير في تفسيره من أنَّ قولَ الله عز وجل في سورة (النساء): ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ ناسخٌ لِقَوْلِ الله عز وجل في سورة (الأنعام): ﴿وَمَا عَلَىٰ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾. فَلِكُل من الحكمين مواضع يُحْكَمُ بِهِ فِيها. إِنَّ من تُعْرِّضُهُ المفارقة للأذى أو الضُّر، وخاف على نفسه، ولم يجد شجاعة أن يفارق المجلس ويعرض نفسه للأذى أو الضر ويَصْبِرَ عليه، فله أن يبقىٰ في المجلس، وينكر في قلبه، ويعرض عما يقولون بأن يصرف سمعه وفكره عمَّا يتحدّثون به بنحو ذكر الله وتدبُّر آياته في دائرة نفسه.

أمًّا من تكون لـديـه القـوة على مفارقـة مجلس الخوض في آيــات الله، أو المـواجهة والتغيير، فهو الأمـر المـطلوب منه. فإذا لم يفارق ولم يغيّر، وَبَقِيَ مجالِساً، فهو راض مشارك، وهو الذي ينطبق عليه: ﴿إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهم﴾.

• • •

# القاعدة التاسعة «حول تتبع مراحل التنزيل»

على متدبّر كتاب الله أن يجتهد في تتبّع مراحل تنزيل القرآن، ويبني فهمه على أساس تدرّج التشريع، حتى لا يقع في خطأ اعتماد آية سابقة النزول في تدرّج التشريع مع أنه قد نزل بعدها تكميل أو بيانٌ كاشف لأحكام المرحلة اللاحقة، وحتى لا يقع في خطأ تصوّر معارضة الآية السابقة لما نزل بعدها في موضوعها الذي تعالجه من موضوعات التكاليف والأحكام، ووسائل التربية، وطرائق الإصلاح، وأساليب الدعوة، وألوان الجهاد.

أما النصوص الخبرية المبيَّنة للعقائد وأصول الدين الكبرى فيُضَمَّ اللاحق منها للسابق، وتُفهم متكاملة الدلالة كأنها أُنزلت في وقت واحد، لأن مضامينها حقائق لا تكاليف ولا مراحل تربوية، ومراحلها مراحل بيان تعليمي، يتضمن فنوناً بلاغية، وأدلة من أدلة الإعجاز البلاغي والفكري، والعلمي.

#### \* \* \*

إِنَّ النصوص المتأخرة نزولًا في الأحكام والتشريعات هي الأحق بأن تكون عمدة الأحكام والتشريعات النهائية، إن كانت معارضة تماماً لما نـزل قبلها، ومكمِّلة ومبيِّنة إذا لم تكن معارضة تماماً لما نزل قبلها.

إِنَّ النصوص المتأخرة قد تكون مبيَّنةللمراد، وقد تكون مقيِّدة مطلقاً، أو مخصصة عموماً، أو مثبِتةَ حكم لم تثبته السابقة، أو مبيِّنة انتهاء العمل بحكم

السابقة، أو مكمِّلة لأحكام أو دلالات لم تستوفها السابقة عن قصدٍ، التزاماً بحكمة التدرج في التشريع، وفي التربية، وفي التعليم.

وتتبع مراحل النزول للنصوص التربوية يكشف للباحث عن التدرّج في الخطوات التربوية، والتكرير في استعمال العلاج التربوي، بغية تأثيره والحصول على الفائدة منه، كالعلاج الدوائي في مجال الصحة الجسدية.

فالنصوص التربوية ذوات مراحل تدريجية تواثم الحالة النفسية للفرد الذي توجه له بها أساليب التربية القرآنية، وتواثم الحالة النفسية والاجتماعية للمجموعة من الناس الذين تتوجّه لهم بها أساليب التربية القرآنية.

وكذلك النصوص الحركية في طرائق الإصلاح، وأساليب الدعوة، وألوان الجهاد.

بخلاف النصوص الخبرية عن الكون، والنصوص التي تبيّن مسائل العقائد وأصول الدين الكلية العامة، فالمرحليَّة فيها مرحلية بيان تعليمي، وليست مرحليّة تدرج تربوي، تكليفي وحتى يُعتبر العمل باللاحق هو الأمر المستقر، بل كلُها ذوات دلالات مقصودات على الدوام، واللاحق منها يُضَمّ إلى السابق، وتُفهم معاً كأنّها أنزلت دفعة واحدة، فهي متكاملة في دلالاتها يكمّل بعضها أيضاً.

إنَّ مراعاة مراحل التنزيل وأزمانه، وملاحظتها لدى التدبَّر، تحمي من أخطاء تفسيرية قد يقع بها بعض المفسّرين. فبعضهم قد يأتي بقصص مدنيّة فيضعها شرحاً أو سبباً لنصّ مكّي، ويُحمِّلُ بذلك النصّ القرآني ما لا يحمل، وقد يقع من جرّاء

ذلك في خطأ فادح.

وقد يأتي بحادثة مكيّة فيجعلها سبباً لنزول نصٍّ مدنيّ لا عـلاقـة لـه بهذه الحادثة.

وتدبّر القرآن مع مراعاة مراحل التنزيل، وملاحظة ترتيب نزول الأيات، يجلب نفعاً كبيراً للمتدبّر.

فه و يهديه إلى مفاهيم جليلة تتصل بحكمة التدرُّج، وبمعرفة الغاية من التكرير إذا وُجد في القرآن دون فرق بين النصوص اقتضاه غرض التكامل.

ويعرف ترتيب نـزول القـرآن بـالنـظر في تـرتيب نـزول السـور المبيّن عنـد العلماء بالتنزيل(١).

ويعرف في السورة الواحدة بترتيب الآيات فيها، ما لم يرد نصّ بخلاف ذلك، كأن يثبت تقدّم نزول الآية، أو عدد من الآيات، أو يثبت تأخر نزولها، فعندئذٍ يُتّبع ما ثبت في النصّ المبيّن لتاريخ النزول.

وقد يُعْرَفُ ترتيب النزول بالتبصّر العقلي الهادي إلى قواعد سنّة الله التي جرى وفقها إنزال معظم النصوص القرآنية وأحكام التشريع.

\* \* \*

وقد ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ترتيب نزول السور في العهد المكي، وفي العهد المدني، وقال بعد ذكر ترتيب ما نزل من سور القرآن في مكة:

«وعليه استقرّت الرواية من الثقات، وهي خمس وثمانون سورة» وذكر أنّهم اختلفوا في آخر ما نزل من السور بمكة:

- فقال ابن عباس: «العنكبوت».
- وقال الضحّاك وعطاء: «المؤمنون».
  - وقال مجاهد: «ويل للمطففين».

<sup>(</sup>١) انظر الجدول الملحق بهذه القاعدة.

ثم ذكر نزول السورة في العهد المدني، وقال: ومنهم من يقدّم المائدة على التوبة. وجعل في ترتيبة «النصر» بعد «الحشر» وقبل «النور».

وقد أثبتً في ملحق هذه القاعدة جدولاً فيه ترتيب السور بحسب التنزيل، وما في السور المكيّة من آيات مدنيّة، وما في السور المدنية من آيات مكيّة، وما ذكره العلماء حول أوّل ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ونحو ذلك، فليرجع إليه.

\* \* •

والمرحوم الشهيد «سيد قطب» قد وضحت له الرؤية تماماً لطبيعة المنهج الحركي، ومراحله، وخطواته، فأبان ذلك في صدر تفسيره لسورة (التوبة) بعد أن أبان أن هذه السورة من أواخر ما نزل من القرآن، فقال:

(والسورة ـ بهذا الاعتبار ـ ذات أهمية في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته، حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها. وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج، وعن مدى حسمه كذلك.

وبدون هذه المراجعة تختلط الصُّور والأحكام والقواعد، كما يقع كلّما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نهائية، ثمَّ أريد للآيات التي تتضمن الأحكام النهائية أن تفسّر وتؤوّل لتطابق تلك الأحكام المرحلية، وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي، وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى).

وأقول: إِنَّ الخطوات المرحلية لا تعني دائماً نسخ المتأخر منها للمتقدّم، بل تفيد أن الإسلام ذو منهج حركي في قيادة الخلق إلى الحقّ، وفي إبلاغهم إلى التحقق بالعبودية الكاملة لله تعالى وحده لا شريك له، وفي إقامة شرائعه وأحكامه النهائية.

والمنهج الحركي لدى التطبيق يراعى فيه تطبيق المرحلة التي تناسب الظرف النفسي والاجتماعي للأمة التي تُدعى إلى تطبيق الإسلام.

وعلى الداعي أو الدعاة أن يستفيدوا في دعوتهم ـ لا سيما في موضوع الجهاد في سبيل الله ـ من الخطوات المرحلية التي سارت على وفقها الدعوة الإسلامية في عصر التنزيل.

\* \* \*

#### الأمشلة

#### المثال الأول:

التدرج في تحريم الخمر:

أولاً: في العهد المكي جاء التلويح بأنّ صفات الرسول محمد على أنه يحلّ الأمته الطيّبات ويحرم عليهم الخبائث، وقد جاء ذلك في أواسط السور التي نزلت في العهد المكي.

ففي سورة (الأعراف/ ٧ مصحف/ ٣٩ نزول) نزل قول الله عزّ وجلّ :

\* \* \*

ثم نزل بعد ذلك تلويح أقوى في العهد المكي أيضاً، فقال الله تعالى في سورة (النحل/ ١٦ مصحف/ ٧٠ نزول):

﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا أَ. . ﴿ ﴿ ﴾ .

ففي وصف الرزق بأنه حسن، في مقابل السّكَر تلويح ضمني إلى أنّ السّكر ليس رزقاً وليس حسناً، إذ لوكان فيه نفع لكان رزقاً، ولدخل في عموم الرزق، وإذْ تُرك السّكَرُ في الآية من دون وصف، مع وصف الـرّزق بأنه حسن، فقد دلّ ذلك

على أن السّكَرَ لا يستحق أن يـوصف بـأنـه حسن، وفي هــذا تلويـح بـأنــه على قائمة الخبائث.

ولكن في تحوّل هذه الثمرات إلى مواد مسكرة دليل على إحكام القوانين المنظمة للكون بتدبير الخالق، ومن أجل ذلك ختمت الآية بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلون﴾.

والنصّ كلّه ورد في معـرض لفت النظر إلى ظـواهر صنعـة الخالق في كـونه، للاستدلال منها على حكمته وقدرته وعنايته ووجوده المهيمن على كلّ شيء.

\* \*

ثانياً: وفي العهد المدني نزل في أوائله التمهيد الصريح للتحريم، ثم نزل بعد ذلك التحريم في كلّ الأوقات.

ففي سورة (البقرة) \_ أول سورة مدنية \_ نزل قول الله تعالى :

﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُّكَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا · · · ﴿ إِنَّ ﴾ .

وبقليل من التأمل يتضح لنا أنّ الباحث المتفكّر لا بدّ أن يصل بنفسه إلى تحريم الخمر، متى عرف أنّ إثمه أكبر من نفعه، فما زاد ضرّه على نفعه ابتعد عنه أهل الفكر الثاقب، والرأي الحصيف. لأنهم يعلمون من حساب الربح والخسارة أنهم في العملية خاسرون، فهم لا يمارسون عملًا هم فيه خاسرون. ولذلك ختم الله الآية بقوله: ﴿كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون﴾.

\* \* \*

ثمّ نــزل بعــد ذلــك في ســورة (النســـاء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نــزول) قــول الله عزّ وجلّ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا لَقُولُونَ ٠٠٠ ﴿ يَتَأَيُّهُ ﴾.

وكان هذا النص صريحاً في تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاة، أو في تحريم الشرب المسكر في هذه الأوقات، مع بقاء التلويح بالابتعاد عنه ابتعاداً كلياً.

ولمًا كان من شأن النصّ السابق أن يكون داعياً إلى الامتناع عن شرب الخمر ولولم يكن صريحاً في التحريم، جاء في هذا النص تعريض بالعفو والغفران، كأنّ الذنب قد حصل، وإن لم يكن في مخالفة حكم صريح، فمثل كبار الصحابة كان يكفيهم تقديم الدليل الاستنباطي لهم، حتى يمتنعوا، لا أن يكونوا كآحاد المسلمين في الحاجة إلى النصوص الصريحة الواضحة، ولذلك ختم الله آية النساء بقوله: ﴿إِنَّ الله كان عفواً غفوراً ﴾.

\* \*

ثم نزل بعد ذلك النصّ الختامي النهائي المتضمن للتحريم الصريح، وهو قول الله تعالى في سورة (المائدة/ ٥ مصحف/ ١١٢ نزول):

﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوٓ اإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَيْحُونَ الْذِي إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِ لِ لَعَلَكُمْ تُعْلِيمُونَ اللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

فكان هذا نصًّا قاطعاً صريحاً في التحريم، وقال عمر: انتهينا يا ربّ انتهينا.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

التدرج في تحريم الربا.

لم ينزل تحريم الربا من أوّل الأمر دفعة واحدة، وإنّما اتبع في تحريمه أسلوب التدرج، ومن تتبّع النصوص القرآنية بحسب مراحل التنزيل ظهر لنا ما يلي:

أولاً: في أواخر دور الدعوة المكيّة ألمح الله إلى أن الربا تعامل لا يبارك فيه، ولا يحمد فاعليه، فقال عزّ وجلّ في سورة (الروم/ ٣٠ مصحف/ ٨٤ نزول):

﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُواْ فِي آَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُوْةٍ تُريدُون وَجْدَاللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ .

فكان هذا تمهيداً لما جاء بعده من بيان أكثر وضوحاً، وإنذاراً بأنّ الخطّة سائرة إلى إعلان تحريم الربا تحريماً قاطعاً.

ثانياً: وفي أوائل العهد المدني أنزل الله تعالى قوله في سورة (آل عمران /٣ مصحف/ ٨٩ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَ الْضَعَلَقَامُّ صَكَعَفَةٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ يَنَ النَّهُ لَعَلَّكُمْ لَا يَا لَكُفِرِينَ النَّهُ ﴾ .

وكان هذا نهياً صريحاً عن التعامل بالرّبا الذي كان معروفاً عند أهل الجاهلية. ولكن لم يكن هذا النص صريحاً في تحريم كل الرّبا وإِن قلّ.

ثالثاً: ثم أنزل الله ذمّ اليهود بأكلهم الرّبا وقد نُهوا عنه، وعمّم الـربا في هـذا الـذمّ، وهنا يتـردّد الفكر، هـل هوكـلّ الربـا وهو الأرجـح، أو ماكـان منه أضعـافاً مضاعفة؟ فقال الله عزّ وجلّ في سورة (النساء/ ٤ مصحف/ ٩٢ نزول):

﴿ فَيِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَمُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ فَيَظُلْمِ مِّنَ ٱلِّذِيوَاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلُ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِي مَا ﴿ إِنَّهُ ﴾ . وكان هذا النص تمهيداً مشعراً بتحريم كل الرّبا، وإنذاراً بأن المخالفين يصيبهم ما أصاب اليهود من قبل من ألوان عقاب.

رابعاً: ثمّ أنزل الله النصّ الأخير القاطع بتحريم الربا كلّه، قلّ أو كثُر، وكان هذا من أواخر ما نـزل من القـرآن، فقـال الله تعـالى في أواخر سـورة (البقـرة/ ٢ مصحف/ ٨٧ نزول):

﴿ ٱلّذِيكَ يَأْخُهُمْ قَالُو ٓ الْإِنْهَا ٱلْمَيْعُمِثُلُ ٱلرِّبُواْ وَالْمَالِّهُ وَمَنْ عَادَهُمُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوٓ الْإِنْهَا ٱلْمَيْعُمِثُلُ ٱلرِّبُواْ وَالْمَلْ الرِّبُواْ وَالْمَلْ اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَالْوَلْيَهِ وَحَرَّمُ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَاءَهُمُ وَيَهَا مِن رَبِهِ وَفَالنَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَالْوَلَتِكَ أَصْحَلُ ٱلنَّارِهُمْ فِيها خَلِدُونَ وَهَ اللَّهُ الرَّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ كَفَارِ أَيْمِ النَّارِهُمْ فِيها اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خُولُوا وَيُرْبِي ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزِّيَكُ أَلَى اللَّهُ مَا يَخْرُهُمُ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خُولُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزِّينَ اللَّهُ مَا يَخْرُونُ مَا اللَّهُ مَا يَخْرُونُ مَا الْمَعْلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّالِقِ وَرَسُولِهِ وَوَاللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِلَى اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِلَى اللَّهُ مَا يَخْرُوا مَا بَعَى مِن ٱلرِّيهِمُ وَلَا تُطُولُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَلَا الْمَعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا الْمَعْلَقُولُ وَالْمُونَ وَلَا الْمَعْلَمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُلَالًا مُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِكُمُونَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

\* \* \*

#### المثال الثالث:

التدرّج في أحكام الجهاد في سبيل الله من جهاد الدعوة، إلى جهاد القتال الفاتح: لخص الإمام ابن القيّم هذا التدرج في كتابه «زاد المعاد» بقوله:

(أول ما أوحى إليه ربّه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربّه الذي خلق. وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ.

ثم أنزل عليه: ﴿يا أيها المدَّثر قم فأنذر ﴾.

فنبَّأه بقوله: ﴿ اقرأَ﴾ وأرسله بـ ﴿ يا أيها المدَّثر ﴾ .

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من العرب. ثم أنذر العرب قاطبة. ثم أنذر العالمين.

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوّته ينـذر بالـدعوة بغيـر قتال، ولا جـزية، ويؤمّـر بالكف، والصبر، والصفح.

ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال.

ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ويكفّ عمّن اعتزله ولم يقاتله.

ثمّ أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كلّه لله . . .

ثمّ كان الكفّار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام:

(أ) أهل الصلح والهدنة.

(ب) وأهل حرب.

(ج) وأهل ذمّة.

فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفّي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم، ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده.

ولمَّا نزلت سورة (براءة) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره أن يقاتل عدوَّه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام. وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم.

فجاهد الكفار بالسيف والسنان، والمنافقين بالحجة واللّسان.

وأمرَه فيها بالبراءة من عهود الكفّار ونبذ عهودهم إليهم. وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام.

- قسماً أمره بقتالهم، وهم الذين نقضوا عهده، ولم يستقيموا له، فحاربهم وظهر عليهم.
- وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوا ولم يظاهروا عليه، فأمرَه أن يتُمّ لهم عهدهم إلى مدّتهم.
- وقسماً لم يكن لهم عهد، ولم يحاربوه، أو كان لهم عهد مطلق، فأمره أن يؤجّلهم أربعة أشهر، فإذا انسلخت قاتلهم...

فقتل الناقض لعهده، وأجّل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر.

وأمره أن يتم للموفى بعهده عهده إلى مدّته.

فأسلم هـؤلاء كلّهم، ولم يقيموا على كفرهم إلى مدّتهم، وضرب على أهل الذمّة الجزية.

فاستقر أمر الكفّار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمة.

ثمَّ آلت حالة العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه.

فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام:

- مسلم مؤمن به.
- ومسالم له آمن.
- وخائف محارب.

وأمًّا سيرته في المنافقين فإنه أُمِرَ أن يقبل منهم علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله، وأن يجاهدهم بالعلم والحجّة. وأُمر أن يُعرض عنهم، ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونُهيَ أن يُصلّي عليهم، وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنّه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم.

فهذه سيرته في أعدائه من الكفّار والمنافقين). انتهى كلام ابن القيّم.

وللباحث أن يستفيد ممَّا كتبتُه حول آيات الجهاد في سبيل الله، وحركيّتها في كتابي «بصائر للمسلم المعاصر» فقد سبرتُها، وتتبَّعْتُ مراحل تنزيلها بتوفيق الله، وشرحتُ أهمّ ما وجّهت له.

\* \* \*

#### المثال الرابع:

وهو من أمثلة التدرّج في وسائل التربية:

على مثل التدرَّج في بيان أحكام التشريع، كان التدرُّج في استخدام أساليب التربية ووسائلها، ومُتَتَبَّع القرآن المجيد يجد أن هذه القاعدة مسايرة تماماً لمراحل التنزيل.

ومن أمثلة التدرُّج في التوجيه التربـوي لما ينبغي أن يقـوم به الـداعي إلى الله في مقابل أذى من يدعوهم ما يلي :

١ ــ أنزل الله عز وجل في العهد المكي في سورة (الأعراف/ ٧ مصحف/ ٣٩ نزول) خطاباً لرسوله محمد ﷺ، ثم لكل داع مِن أمّته يدعو إلى سبيل ربّه:

﴿ خُذِالْعَفُووَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَذِالْعَفُووَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ فَالْمَا يَهُمْ طَايَعِكُ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَالسَّعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مَسِمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَانِيكٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَعُ مُوا فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَالْحَوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ ﴾.

٢ ــ ثمَّ أنزل الله عز وجل في العهد المكّي أيضاً قوله في سورة (فصلت/٤١ مصحف/٦١ نزول):

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (آتُ) وَكَانَسُ تَوِى ٱلْحَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَذَا وَهُ كَأَنَّهُ

وَلِيُّحَمِيمُ ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُهُ أَ وَمَا يُلَقَّنَهَاۤ إِلَّاذُوحَظِّ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُمُهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴿

في هٰذين النَّصَيْنِ الْمُنَزَّلَيْنِ في المرحلة المكيّة تـدرُّج ارتقـائيٌّ في الأسلوب التربوي الَّذِي يُرَبِّي فيه اللَّهُ عزَّ وجلّ الدُّعَاةَ إِلَىٰ الله، بأسلوب خطاب المفرد:

(أ) ففي النصّ الأول الذي في سورة (الأعراف) يوجّه الله عزّ وجلّ الداعيَ إلى سبيل ربّه لما يلي:

أوّلاً: يقول له: ﴿ خُدِ الْعَفْوَ ﴾ أي: إِنَّكَ أَيُّهَا الدَّاعِي إِلَىٰ سبيل ربِّكَ سَتُواجِهُ اذَى مِن الله عَلَم مواقف من هذا القبيل: إِمَّا أَن تواجه الأذى بمثله، فتقيم بينك وبين الناس الخصومات فالعداوات، وهذه عقبة كؤود تقيمها في طريق دعوتك، فتمنعك من متابعة المسير. وإمّا أن تَعْفُو عَمَّن يُسِيءُ إليك، وتُبْقِي جُسور الصِّلَةِ بينَكَ وَبَيْنَ مَنْ تَسْعَىٰ لهدايتهم قائمة، وبسبب ذلك تستطيع متابعة مسيرتك في الدعوة إلى سبيل ربّك، لتغنم الثواب عند الله، وعسَىٰ أن تظفر بمن يَسْتَجِيبُ لكَ وَيَهتدي.

خُدِ العفو: أي: خذ حلاوة العفو التي يجدها المؤمن في قلبه، إذا هوعفا عمن أساء إليه، وخُدْ ثَوابَ العفو عند ربّك، وهو أجر عظيم أعدّه الله للعافين عن الناس ابتغاء مرضاة الله، فالعفو عن السيئات يُعبِّد للداعي السُّبُل الوعرة، التي ينبغي أن يسلكها في دعوته، ابتغاء مرضاة ربّه، وهذا أمر يرضي الله عزّ وجلّ، لأنه أكثر تأثيراً في هداية الناس، بما يملك من قلوبهم ونفوسهم، وعواطفهم، وبما يملك من قلوبهم ونفوسهم، وعواطفهم، وبما يملك من قلوبهم ونفوسهم، وعواطفهم،

خُدِ العَفَوَ لَا تَأْخُدِ التَّشَفَّيَ لنفسِكَ بالانتقام، ومعاقبة المسيء على إساءته، فحلاوة العفو ولذَّتُه، مع ثواب الله العظيم، خير لكَ من لذَّةِ التَّشَفِّي العابرة، التي قد لا تظفر بها، وقد تجلُب لك شرًا كبيراً، مع ما تقيم من عقبات وَجُدُرٍ في سُبُل دعوتك، ومع ما تدمّر من جسور بينك وبين من تدعوهم.

وفي التعبير بعبارة: ﴿خُذِ العفو﴾ إشعارٌ بأنّ العفو شيءٌ ثمين، فهو جدير بـأن يُؤخَذ وَيُظْفَرَ بهِ، ويُحْرَصَ عليه(١).

ثانياً: يقول الله له: ﴿ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ ﴾ أي: مع الدعوة إلى عناصر القاعدة الإيمانية، لِيَكُنْ هَمُّكَ أَن تَأْمُرَ الناس بِالعُرْف، والْعُرْفُ في هذه المرحلة المكيّة هو ما يُسمِّيه أهل الجاهلية عُرْفاً، وهو العطاء، ومساعدة ذوي الحاجات من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، والأيتام، والأرامل، والضعفاء، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، ورفع الظلم عن المظلومين، وفعل الخير مع كلّ الناس.

وذلك لأنّ الداعي إذا تَبنّىٰ بقوة قضايًا الفقراء والضعفاء والمساكين والمظلومين فدافع عنها، وأمر الناس بأن يساعدوهم، ويعطفوا عليهم، ويعطوهم، ونحو هذه الأمور، وعنوان كلّ ذلك «الأمر بالعرف» استعطف إلى دعوته قلوب ونفوس الكثرة الكاثرة من جماهير الشعب في كلّ عصر وفي كلّ أمّة، وبذلك تتوجّه أفكارهم بقوة لقاعدة الإيمان الّتي يدعوهم إليها، فيتقبّلونها ويستجيبون لها، فالنسبة العظمىٰ في الشعوب على مختلف العصور هي النسبة المظلومة ولو بوجه من الوجوه، وتشعر بأنّ لها عند القلة حقوقاً ممنوعةً عنهم بسلطان القوة التي تملكها هذه القلّة.

فتبنّي الداعي إلى الله قضيّة الأمر بالْعُرْفِ أَمْرٌ مُهِمٌّ جدّاً لنجاح دعوته، وسيرها في الكثرة الكاثرة من الجماهير.

ولا أرى أنّ المراد من كلمة «العرف» في هذا النصّ، مثل المراد من كلمة «المعروف» الّتي صار لها في الشرع مُسمعٌ يَعُمُّ كُلَّ فروع الشريعة الّتي أمر الشرع

<sup>(</sup>١) قول بعض أهل التأويل في تفسير قول الله تعالى: ﴿ عُنِ الْعَفْوَ﴾: أي: خذ ما عفا من أموال السلمين، وهو ما فضل وزاد عن حاجلهم الله على غلب الزول فريضة البركاة. قول لا يستقيم مع باقي عناصر النصّ وسوابقه، ولامع المرحلة الزمنية التي نزل فيها. فالمرحلة مرحلة توحيه للدعوة إلى سبيل المة.

بها، وينبغي للمسلم فِعْلُها، وتقابلها كلمة «المنكر» التي صار لها في الشرع مسمَّىٰ يَعُمُّ كلُّ الأمور التي نهى الشرع عنها، ويحرم على المسلم فعلُها.

ثالثاً: يقول الله له: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ أي: وقابل الذين يجهلون عليك بعد العفو عن إساءاتهم بمجرّد الإعراض.

وليس المراد من الجاهلين غير العالمين، ولكن المراد الذين يتسافهون على الفضلاء، فيخاطبونهم بالسِّبَاب والشتائم وبقبائح الأقوال والأفعال، وهوما عَناه الشاعر العربى في قوله:

أَلَا لَا يَـجْـهَـلَنْ أَحَـدُ عَـلَيْـنَـا فَنَجْهَـلَ فَـوْقَ جَهـلِ الْجَـاهِلِينَـا والإعراضُ هو منزلة بين الإدبار والمواجهة.

رابعاً: يقول الله له: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَـزْغٌ فَـاسْتَعِـذْ بِـاللَّهِ إِنَّـهُ سَمِيـعٌ عَليمٌ﴾.

النزغ: الوسوسة والكلام الخفيّ المحرّك للغضب أو فعل الشر أو فعل ما لا يُحمد.

في هذا التوجيه علاج لنفس الداعي إذْ يتعرَّض لِنَوْغ شيطاني، يُحْرِضُهُ على مقابلة جهالة الجاهل السفيه بمثل عمله. فيبيّن الله له أنَّ هذا نزعٌ من الشيطان، ويأمرُهُ بأنْ يستعيذ بالله منه، ويشير إليه بأنّه ناصره ومظفره، إنّه سميع لأقوالهما، عليم بأعمالهما، وما في نفوسهما، لا يخفي عليه من ذلك شيء، والله السميع العليم سينصر أولياءه على أعدائه.

خامساً: يقول الله له: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَـذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾.

فيشير الله للداعي في هذه الآية إِلَىٰ أنّ صرف نزغ الشيطان عن النفس، والاستعادة بالله منه، وعدم مقابلة جهالة الجاهل بمثل عمله من مقتضيات

التقوى بالنسبة إلى الدُّعاة، فالَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وَخَافُوا أَن يقعُوا فيما نهى الله عنه، إِذَا مَسَّهُمْ طَائف من الشيطان (أي: وسوسة وتسويل) تَذَكَّرُوا، أي: تذكَّروا الله فَاستعاذُوا به، عند ثَذِ يصرف اللَّهُ مَا كان قد غَشَّىٰ على بصائرهم من مثيرات، فإذا هم مبصرون، يتصرّفون بتقوى وعقل وحكمة.

سادساً: وأخيراً يقول الله في النصّ: ﴿وإِخْـوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُون﴾.

أي: وإخوان الشياطين يَمُدُّهُم شيطانهم في الغيّ، فينحدرون في منحدراته، وتجذبهم الهاوية إليها، ثُمَّ هم لا يُقْصِرُونَ عن متابعة الانحدار الهاوي بأنفسهم، ولو لم تَمُدَّهُمْ شياطينهم، لأنّ طبيعة المنحدر إلى الهاوية تجعله فاقد القدرة على الإقصار عن غيّه، والتوقف عن هُويّه.

**→ \*** \*

(ب) وفي النص الثاني الذي في سورة (فصلت) يُوجّه الله عزّ وجلّ الداعي إلى سبيل ربّه لما يلي، مرتقياً معه في الأسلوب التربويّ تكليفاً، وبياناً، وتعليلًا، وتفصيلًا لما ينبغي أن يتحلّىٰ به:

أُولاً: بيّن الله في الآية (٣٣) منه: أنّه لا يُوجَدُ قولٌ هـو أحسن من قول من دَعَا إلى الله بشرطين:

الشرط الأول: أن يعمل صالحاً، أي: أن يطبق بعمله، ما يدعو إليه بقوله.

الشرط الثاني: أنْ يُعْلِنَ أنَّه واحِدٌ من المسلمين، فلا يُعْطِيَ لنفسه تميُّزاً ولاَ تفوُّقاً، ولا يُخاطب خطاب المستعلي، ولا يُعْفِيَ نفسه من المسؤوليات التي يشترك في تحمُّلِهَا جميعُ المسلمين، فهو غير مستثمر دعوته لمصلحة نفسه، إذْ هو واحد من أتباع الدين الذي يدعو الناس إليه.

ثانياً: يوجِّهُ اللَّهُ عـزَّ وجلَّ في الآيتين (٣٤)و (٣٥) الـداعيَ إلى الله أَنْ يَدْفَعَ السَّيئةَ التي يَتَلَقَّاهَا مِمَّنْ يدَّعُوهم، بالخصلة التي هي أحسن، وأبان له أنّ من فـوائد

ذلك أن يتحوّلَ العدوُّ الذي يُواجِهُ بالسيئات إلى قريب متودّدِ متحبّب كأنَّه وليٌّ حميمٌ حقًا، فيكونُ نصيراً له بعد أن كان مقاوماً له. ومن التي هي أحسن الإكرام والبشاشة والإحسان الماديّ ما وجد الداعي إلىٰ ذلك سبيلًا.

وأعطاه هذا التوجيه الرفيع بعد أن أبان له قاعدةً ثابتة من قواعد التعامل الإنساني، وهي أنّه لا تستوي في ضمائر الناس ومداركهم السيئة، بما في السيئات من نسب شدّة وضعف، ولا تستوي في ضمائرهم ومداركهم الحسنة، بما في الحسنات من نسب في درجاتها المرتقيات، كما لا يستوي بداهة نوع السيئة مع نوع الحسنة، فهي أمور تدركها فطر النفوس البشرية، إذْ هي تميل إلى من يحسن إليها ولو بالعفو عنها إذا هي أساءت إليه، وتنفر ممن يُسِيء إليها، ولو على سبيل العقاب والانتقام، فمن بَدأ من الناس بالسيئة، فوجد أنّ من أساء هو إليه قد قابله على إساءته بالإحسان وعفا عنه، مع أنه كان قادراً على مقابلته بالمثل أو بزائد عليه، فإنّه سيشعر في داخل نفسه باحتقار نفسه، ونُزُولِهَا عن المستوى الكريم الذي قابله به غريمه.

ثم بدافع من التعويض عن شعوره بانحطاط مستواه الخلقي يحاول في الغالب \_\_ باستثناء فئة الجبابرة وفئة اللَّؤَمَاء جدًاً \_ أن يُصْلح ما أفسد بالتودد والتحبّب والتقرّب والمناصرة، حتى يكون كأنَّهُ وليٍّ حميم.

هذه فطرة جعلها الله في ضمائر الناس، وهي موصولة بفطرة الإيمان، وفطرة الصدق والأمانة، وفطرة الهداية إلى نَجْدَي الخير والشرّ، إنَّها فطرة إدراك عدم استواء السيئة، وعدم استواء الحسنة، وعدم مساواة النوع الأول للنوع الثاني، وفطرة الشعور بقبح السيئة، وبحسن الحسنة في عمق ضمائر الناس.

ويُلاحظ في هذا التوجيه أنّه ارتقى بالدَّاعِي إلى الله من مستوى توجيهه للإعراض عن الجاهلين، الذي جاء الأمر به في سورة (الأعراف) إلى مستوى دفع

السيئة بالتي هي أحسن، بعد أن مرّ هذا الداعي بمرحلة تدرُّبٍ على الصبر على السيئة، والإعراض عن المسيء.

ثالثاً: يبين الله عزّ وجلّ للداعي في الآية (٣٥) أنَّ هذه الفضيلة الخلقية التي بها يقابلُ الداعي إلى الله السيئة بالتي هي أحسن، فضيلة عظيمة رفيعة المقام، مَا يُلَقّاها بالتوفيق والمعونة الرّبّانية إِلاَّ الـذين صَبَروا، أي: إلاَّ الـذين دَرَّبُوا أنفسهم في ماض من حياتهم على الصَّبْر. وما يُلَقَّاها إلاَّ ذو حظَ عظيم من العقل وسَعَةِ الصَّدْر، وحُسْنِ الْخُلُق، وذو حظَ عظيم عند الله من عظيم الأجر ورفيع المنزلة.

رابعاً: يقول الله له في الآية (٣٦): ﴿وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَـزْعُ فَاسْتَعِـذْ بَاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيــُعُ الْعَلِيمُ﴾.

فذكر له في سورة (فصّلت) مثل الذي ذكره له في سورة (الأعراف) إلاَّ أنه أضافَ هنا التَّاعْرَيداً من النصر أضافَ هنا التَّاعْريدَ على أنَّه هو السميع العليم. أي: سيعطيه مزيداً من النصر والمعونة والتأييد، إذا هو استعاذ به ليصرف عنه نزغ الشيطان الذي يحرّضه على أن لا يقابل السيئة بالحسنة.

إنَّ نزغ الشيطان في مستوى الإعراض عن الجاهلين نزعٌ لمقابلة السيئة بمثلها. فجاء في آخر آية: ﴿وإِمَّا ينزغَنَّكَ هناك: ﴿فاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم ﴾.

أمَّا نزغ الشيطان في مستوى الدَّفع بالتي هي أحسن، فهونزغ للاكتفاء بالإعراض، فجاء في آخر آية: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ . . . ﴾ هنا: ﴿ فاستَعِذْ باللَّهِ إِنهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمَ ﴾ بالتأكيد بضمير الفصل، وبتعريف السميع العليم، وقد جاء هذا التأكيد مناسباً لزيادة التكليف، وهو مقابلة السيئة بالحسنة، وهكذا أظهر لنا الارتقاء التدريجي التربوي.

#### المثال الخامس:

وهو من أمثلة تعليم الله رسولَه والدعاة من بعده، كيف يجيب السائلين عن السّاعة وكيف يرد على تشكيكاتهم، وقد تتابع هذا التعليم وفق تتابع أسئلة السائلين، وطرحهم تشكيكاتهم.

وأَقْتَصِرُ هنا على النصوص التي قال الله فيها لرسوله حول هذا الموضوع: «قُـلْ» أمّا سائر النصوص حول هذا الموضوع فكثيرة تولّى القرآن فيها شـرح الأدلّة ومناقشة المنكرين وردّ توهمًاتهم باستقصاء محاصر، فلم يترُكْ لهُمُ ثُغرة من الثغرات إلّا سدّها عليهم بالبرهان الدافع، والحجج القاطعة لأعذارهم.

وهي ثمانية نصوص، فيها تسعة أوامر قرآنية للرسول رضي ومعه الدعاة المؤمنون، وفيما يلي بيانها، مرتبةً وفق تتابع نزولها:

# أوّلًا \_ في العهد المكي:

١ ــ أنزل الله عز وجل في سورة (الأعراف/٧ مصحف/ ٣٩ نزول) خطاباً
 لرسوله محمد ﷺ:

﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنْ سَلَهَ أَقُلَ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَرَبِيٍّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَيْهَا إِلَّاهُو ثَقُلَتُ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا قُلَ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِنَ فَي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللّهِ وَلَكِنَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

أَيَّانَ مُرْسَاهَا : أي: في أيِّ وقتٍ يكونَ رُسُوُّ سَفَيْنَهَا؟ .

وهو على تشبيه الحياة الدنيا بسفينة جارية في بحر الزّمن.

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي: أي: ما علم ذلك الوقت إلَّا عِندَ ربِّي، أي فلا يعلمه نبيٌّ مُرْسَلٌ وَلاَ مَلَكٌ مُقَرَّب.

لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ: أي: لَا يُظْهِرُهَا بَعدَ خُلُولِ وقتها إلَّا هو سبحانه،

وهذا يدل على أن الجهالة بِعِلْم وقتها ستبقى مستمرة لدى كلّ من خلقه حتى يظهرها هو سبحانه.

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٍّ عَنْهَا: تأتي كلمة (حَفِيّ) في اللّغة بمعنى العالم بالشيء علم استقصاء، فيدخل في معنى الحفيّ هنا العلم بوقت الساعة. وبمعنى المعتني والمهتم بالأمر، كالمحتفي به. وبمعنى السائل عن الشيء بالحاح ومبالغة حتّى استقصى السؤال عنه. وبمعنى المانع الممسك.

وكلُّ هذه المعاني تصلح لتفسير كلمة (حفيّ) في هذه العبارة. فهم يسألونه عن وقت الساعة كأنه عالم استقصى العلم عن الساعة حتّى معرفة قيامها، لكنّه يضنُّ بالإخبار عنها، فيمنعه ويمسكه ويحتفظ به لنفسه.

وهم يسألونه كأنه مهتم بإخبارهم عن وقتها، فهو سَيَسْأَلُ رَبّه عنها بإلحاح حتى يُعْلِمَهُ فيخبرهم. روى الطبري عن قتادة، قال: قالت قريش يا محمد إن بيننا وبينك قرابة، فأسِر إلينا متى الساعة؟.

فإذا عرفنا معنى كلمة (حَفِيّ) فإنّه يبقَى علينا فهم ارتباط هذه الكلمة بالجار والمجرور (عنها) وقاعدة التضمين ذات النظائر الكثيرة في القرآن تحلُّ الإشكال، وهو تضمين الفعل أو ما يقع موقعه معنى فعل آخر، ثُم تَعَدِّيهِ تَعْدِيتَهُ، اختصاراً في اللفظ، فَيَتَحَصّل لدينا جملة واحدة هي في قوة جُملتين، ولدى إبراز المضمَّنِ هنا الباقية تعديتُه نقول: يسألونك كأنّك عليم بالسّاعة عِلْمَ استقصاء وَتَمْنَعُهُمُ الإخبار عنها، احتفاظاً به لنفسك.

أو نقول: يسألونك كأنك مهتم بإرضائهم فأنت ستسأل ربك بإلحاح عنها حتى يُعْلِمَكَ فَتُحْبِرَهُمْ.

قُلْ: إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ الله: أي: ما علمها إلّا عند الله. ويظهر أن هذا التعليم قد تكرّر، إذ لمّا قد تكرّر مع تغيير لفظ «عند ربي» بلفظ «عند الله» لأن سؤالهم قد تكرّر، إذ لمّا قال لهم في الجواب الأول «عند ربي» طَمِعوا في أن يسأل ربه بإلحاح لِيُخْبِرَهُ

فَيُخْبِرَهم مهتماً بإرضائهم محتفياً بهم إذ هم قرابته. فجاء التعليم في الجواب الثاني مشتملًا على عبارة «عند الله» أي: ربّي وربّ كُلِّ شيء والجامع لكل صفات الكمال والمنزّه عن كل صفات النقصان، وبذلك فأنا لا أملك أن أطالبه بأن يخبرني بشيء اسْتأثرَ هو بعلمه.

ولكِنَّ أكثر النَّاسِ لا يَعْلَمُوْنَ: أي: ولكنّ أكثر النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ما للَّهِ من أمور ليس لأحد من خلقه مهما عَلَتْ مَنزلَتُه عنده أن يتجاوز حدود عبوديته فيها، ولو كان سيد المرسلين، أو سيد الملائكة المقرّبين، فليس له أن يسأل فيها ملحفاً أو غير ملحف، ولمّا كان أكثر الناس لا يعلمون فإنهم لا يقدرون اللَّه حقَّ قَدْرِهِ، فهم يسألون رسولهم أشياء لا يملك من أمرها شيئاً عند الله.

٢ \_ وبعد ذلك أنزل الله عزّ وجلّ في سورة (الجن/ ٧٢مصحف/ ٤٠نزول) خطاباً لرسوله:

# ﴿ قُلْ إِنَّ أَدْرِي ٓ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّيٓ أَمَدًا ۞ ﴾ .

أي: قل لهم يا محمد: ما أَدْرِي أقريبُ ما تُوعدُوْنَ من أَمْرِ السَّاعة، أَمْ يَجْعَلُ له رَبِي أمداً بعيداً؟ أي: فعلم الساعة عند الله، حتى موضوع القرب والبعد، الذي يمكن أن تقدِّرُوه تقدِيراً تَقْرِيْبِياً بما تعدُّونَ من القرون والأحقاب.

٣ \_ ثمّ أنزل الله عزّ وجل في سورة (الواقعة / ٥٦ مصحف / ٤٦ نزول) قوله في سياق وصف حال أهل الناريوم القيامة:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ مَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يَقُولُونَ ﴾ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأُوّلُونَ ﴾ وَالْكَخِرِينُ ﴿ لَيْ اللَّهُ وَعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴾ .

يُصِـرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ العظيم: أي يُصِـرُّونَ عَلَى الذَّنْبِ الكبير، وهـو الكفـر والشرك بالله.

ففي معرض الحديث عن وصف حال أهل النار، الّذِين كانوا ينكرون البعث للحساب والجزاء في الحياة الدنيا، أمر الله رسوله أن يقول لمنكريه الذين يدعوهم للإيمان: إنَّ الأوّلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، بعد أن يبعثوا جميعاً إلى الحياة الأخرى للحساب والجزاء.

وفي هذا توجيه تربوي لاستغلال أيَّة مناسبة، أو فرصة سانحة، لتبليغ حقيقة من حقائق الدين، إذ طريقة المعلم المربي تتضمن تعليماً لها، وتوجيهاً لاستخدامها، حينما يتصدَّى المتعلّم ليكون مُعلّماً مُرَبّياً.

٤ ــ ثم أنـزل الله عزّ وجـل في سـورة (الإسـراء/١٧ مصحف/ ٥٠ نـزول)
 قوله:

﴿ وَقَالُوۤا أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَنَا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَا جَدِيدًا ﴿ وَقَالُوۤا أَوْ وَجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴿ وَقَالُوۤا أَوْ وَالْوَا أَوْ وَكُوْ الْمَاءُ وَلَوْنَ مَن يُعِيدُنّا قُلُ الّذِى فَطَرَكُمُ أَوَلَ مَرَّةً فَسَيْنُو فَوْنَ مَن يُعِيدُنّا قُلُ الّذِى فَطَرَكُمُ أَوَلَ مَرَّةً فَسَيْنُ فِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَّقُلُ عَسَىۤ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( الله عَلَيْمُ مَعَ مُدُوء وَتَظُنُّونَ إِن لَيَّ مُتَى هُوَّقُلُ عَسَىۤ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ( الله عَلَيْمُ مَعَ مُدُوء وَتَظُنُّونَ إِن لَيَمْ تُعْمَلُمُ اللهُ ال

- المنكرون للبعث للحياة بعد الموت ليس لديهم إلا أن يكرّروا تساؤلهم الإنكاري القائم على الاستبعاد والاستغراب والتعجّب، وهذا ما تحدّثت عنه الآية (٤٩) من هذا النص.
- فعلَّم الله رسولَهُ أن يقولَ لهم: ﴿ كُونوا حِجَارَةً أَوْ حَديداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ﴾ أي: أكثر من أن تكونُوا عِظَاماً ورُفاتاً، كُونوا حجارَةً. كُونُوا حَدِيداً.
   كونوا شيئاً آخَرَ مِمَّا تَرَوْنَهُ كبيراً في صُدُوركُم، أي: كالألماس والحجارة الكريمة،
   فالذي فطركم أوّل مرّة ولم تكونوا شيئاً هو الذي يُعيدكم إلى البناء والحياة مرّة ثانية.

ويظهَرُ لي أنّ في قوله تعالى: ﴿قُلْ: كُونُوا حجارةً أو حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمّا يكبُرُ في صُدُورِكُمْ ﴾ إشارة إلى تحوُّلاتِ أجساد الأحياء القديمة في باطن الأرض، بعوامل الضغوط والحرارة والأحقاب الزمنية الطويلة، وبطبخاتها الكيميائية والفيزيائية، إلى حجارة أو حديد أو حجارة كريمة مثل الألماس الذي هومن تحوِّلات الفحم على ما يذكرون.

ولمّا كانت هذه المعارف مجهولةً لدى أهل التأويل قديماً، ولم يكن لديهم تصوُّرٌ عنها، لم يرد في أذهانهم أنّ القرآن يُعلِّمُ رسوله والمؤمنين أن يقولوا لهم: كونوا ألماساً أيضاً أو أيَّ حجر من الحجارة الكريمة التي تكبُرُ في صدوركم، والله أعلم.

فسيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رؤوسهم: أي: فسيحرّكُونَ رُؤُوسَهُمْ إليك في مواجهة إجابتك هذه تحريكَ المستهزىءِ المنكر.

الإِنْغَاضُ: هو في اللّغة التحريكُ من أسفل إلى أعلى أوْ من أعلى إلى أسفل. وحركة الرأس على طريقة الإنغاض هذه يفعلها عادة المستهزىء الذي لم يعجبه القول، يحركها وهو صامت، وهو في الغالب يبدأ من الأسفل إلى الأعلى " كأنّه يقول: لا.

ويقولونَ: متى هو: أي: متى يكون هذا البعث؟ والسؤال هنا عن زمن البعث، لا عن زَمَنِ قيام الساعة الّتي يكون بها إنهاء ظروف الحياة الأولى، لكن يلزم عنه ذهناً السؤال عنها.

قل: عَسَىٰ أَنْ يكون قريباً: أي: ربّما كان قريباً، أو أنتظر أن يكون قريباً، أو يترجّع عندي أن يكون قريباً.

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ: أي: يومَ يدعوكم إلى الحياة، فإنّكُمْ تُستجيبون مباشرة لأمره، وتكون هذه الاستجابة العملية له مقترنةً بحمده والثناء

عليه، إذْ تعلمون يومئذٍ بالتطبيق العمليّ قدرته التامة على البعث، فتنطلق ألسنتكم بحمده، بيد أنّكُمْ اليوم تشكون في هذه القدرة، وتنكرونها، فإنّكُم اليوم لا تُثنّون عليه بها.

وَتَظنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا: أي: وتَظُنُّونَ عِنْدَ الْبَعْثِ أَنَّكُمْ مَا لَبِثْتُمْ بَيْنَ الموت والبعث إلاّ قَلِيلًا.

وقد جاء تفصيل هذه الفقرة في نصوص متفرقة في القرآن الكريم. مثل: ﴿قَالُوا: لَبَثْنَا يَوْماً أَو بَعْضَ يوم ﴾. ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً ﴾. ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعةً مِنْ نَهَارٍ ﴾. ﴿كَأَنَّهُمْ يَـوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعةً مِنْ نَهَارٍ ﴾. ﴿كَأَنَّهُمْ يَـوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾.

٥ \_ وَبعد ذلك أَنزل الله عزّ وجلّ قولـه في سورة (يـونس/١٠ مصحف/٥١ نزول)، بشأن يوم الدين، مُعَلّماً رسوله ثُمَّ المؤمنين:

﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَقِي ٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَوَأَنَ لِكُلِنَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِقِي وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُ وَقُضِي لِكُلِنَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْمَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِقِي وَأَسَرُّواْ ٱلنَّذَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُ وَقُضِي لِكُلِنَفُهِ مِ إِلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ: أَحَقُّ هـو؟: أي: يَطْلُبُونَ منك إِنْبَاءَهُمْ، هَلْ ما ذكرته من عـذاب يـوم ِ الـدّينِ حقّ سيقـع حتماً، أو هـو وسيلة كـلاميّـة تهـديـديّـة لنتّبِعَك، ونُوْمِنَ بدِينِكَ؟

قُلْ: إِيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنْ: والجواب هنا الإخبار بالإيجاب مقرونٌ بِالقِسْم وَعِدّةِ مؤكِدَاتِ، مع بيان أنّهم لا يستطيعون يومئذٍ أن يتّخِذوا وسيلةً يخلصون أنفسهم بها من العذاب، فما هم بمعجزين الملائكة المكلفين بتعذيبهم، بل هم العاجزون عن أيّة مقاومة.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي الأَرضِ لَافْتَدَتْ بِهِ: في هذا بيانُ لعظم العذاب، الذي يفتديه السَّحيح الدنياوي بكل ما في الأرض لو كان له ذلك، وكان يُسْمَحُ لَهُ بأن يفتدي نفسه به.

وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا العَذَابَ: وهذا سلوك أهل الكبر، فالمُتَكَبِّر لا يُظهِرُ أَنَّهُ نَادِمٌ على ما فعل، ولو رأى وسائل تعذيبه قد أُحضرت.

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونْ: أي: وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالعدل، وَهُم لا يُظْلَمُونَ عَنْدَ تَنْفِيْذِ القَضَاء، بل يجري التنفيذ على وفق القضاء تماماً دون أيّ ظُلْم. بخلاف ذوي السلطان في الدنيا، فَإِنَّهُمْ إذا عَدَلَ جِهازُ قَضَائِهِمْ رُبّما ظَلَمَ جِهَازُهُم التنفيذي.

٦ \_ ثم أنزل الله عزوجلّ فـي سورة (سبأ/ ٣٤مصحف/٥٨نزول) قوله:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَحَبُرُ إِلَّا فِي عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَحَبُرُ إِلَّا فِي عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي اللَّا فِي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى

ففي جواب قول الكافرين: لا تأتينا السّاعة، علّم الله رسوله أن يقول لهم: بَلَى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، بِالقسم مع المؤكِّدات الأخرى. مع ذكر صفة شمول العلم الرّبَّاني لكل ذَرَّةٍ في الكون وما هو أصغر من الذّرة، لـدفع توهم أن رُفَاتَ الموتى سيضِلُ في الأرض، فكيف يجمعه الله لإعادته إلى الحياة.

### ثانياً \_ في العهد المدني:

٧ ــ ثمّ أنــزل الله عــزّ وجــلّ في ســورة (الأحــزاب/٣٣ مـصحف/٩٠ نزول) قوله:

﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبًا ﴿ يَسْتُلُكَ ٱلنَّاعَةَ اللَّهُ عَالَمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبًا ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

ويبدو أنّ السؤال عن وقت الساعة قد تجدّد في المرحلة المدنية، على السنة أخلاط من الناس منهم عربٌ ويهود في العهد المدني إبّان تآمُرِ أحزاب الكفر على الإسلام والمسلمين، فأنزل الله على رسوله أن يجيبهم بمثل الجواب الذي علّمه إيّاه في العهد المكي، وأنزله عليه في سورة (الأعراف ٧) في أوّل تعليم له أنزله حول هذا السؤال: ﴿ وَأَلْ: إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّه ﴾.

وأكَّد الإشعار بقربها بالنسبة إلى عُمْرِ هذا النظام القائم، فقال: ﴿وَمَا يُـدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قريباً ﴾.

٨ وفي ختام تَنَزُّل ِ التَعْلِيمَاتِ الجوابيَّة لَرَدَّ مَزَاعِم ِ منكري البعث أنــزل اللَّهُ
 على رسوله في سورة (التغابن/٦٤ مصحف/١٠٨ نزول) قوله:

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعَثُوا أَقُل بَكَى وَرَقِى لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُبَوِّنُ بِمَاعِمِلْتُم وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَعَمَ ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَهَا لَكُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾.

فادّعاءُ النفي لا يُجَابُ عليه إلا بخبرِ الإِثْبَاتِ الْمُؤَكَّدِ بالمؤكداتِ التي يقتضيها الحال. وزاد هنا بيان أنّهم سيُنبَّؤون بما عملوا، وأنّ قضية البعث وقضية العلم بما عملوا من الأمور اليسيرة على الله.

. . .

وفي غضون كلّ هذه المراحل التعليمية للرسول وللمؤمنين وما قبلها تولّى القرآن مباشرة بيانات كثيرة حول يوم الدين، والبعث للحساب والجزاء، وقدّم على ذلك الحُجَجَ العقلية، ودفع توهمات المنكرين بالبراهين الدامغة، فما على الداعي بعد الشرح القرآني الذي تولّاه الله عزّ وجلّ مباشرة، إلاّ بأن يُجيبَ عمّا يتعلّقُ به بواحدٍ ممّا يلي حسب مقتضى حال المخاطبين:

١ \_ إنما عِلْمُها عند ربّي.

٢ \_ إنَّما عِلْمها عند الله.

- ٣ \_ إِنْ أَدرِي أَقريب مَا تُوعدون أَم يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً.
- ٤ \_ إِنَّ الْأَوَّلِينِ وَالْآخِرِينِ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يُومِ مَعْلُومٍ.
- ٥ \_ كُونوا حجارةً أو حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمّا يكبر في صدوركم . . . فسيعيدكُمُ
   الذي فَطَرَكُمْ أَوَّل مرَّة .
  - ٦ \_ عَسَىٰ أن يكون هذا اليوم الموعود قريباً.
  - ٧ \_ إِي وَرَبِّي إِنَّه لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِين.
- ٨ = إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّه. «إذا تكرر السؤال عن الساعة بعبارة صريحة» كما
   جاء في آية سورة الأحزاب.
  - ٩ \_ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّئُونً بِمَا عَمِلْتُمْ.

وهكذا سار البيان الرفيع مع مراحل التنزيل على أحكم وجه، وأتقنه،

ويستطيع أن يستكمل الصورة الرائعة من سبر مستوعباً كلَّ النصوص المتعلقة بالبعث ويوم الدين. واستخراجُها وشرحُها يتطلّب سفراً عظيماً.

\* \* \*

# جدول المكي والمدني لسور القرآن المجيد

وأثبت في هذا الجدول ما أثبته علماء القراءات في المصاحف المعتمدة من شيخ المقارىء المصرية الشيخ محمد علي خلف الحسيني، معتمداً فيما أثبته على أمَّهات كتب القراءات والتفسير على خلاف يسير في بعض ذلك:

| السور المكية وترتيبها بحسب النزول |                                                |          |            |  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------|------------|--|
| ترتيبها                           | الآيات المدنية من                              | اسم      | رقم السورة |  |
| في المصحف                         | السورة إن وجدت                                 | السورة   | بحسب       |  |
|                                   |                                                |          | المنزول    |  |
|                                   | مكّية كلها، وهي أوّل ما نزل من القرآن          | العلق    | ١          |  |
| 97                                | في أقوى الروايات                               |          |            |  |
| (1)                               | مكّية إلاّ الآيات من آية (١٧) إلى غاية آية (٣٣ | القلم    | ۲          |  |
| •                                 | ومن آية (٤٨) إلىغاية آية (٥٠) منها فما         | ,        |            |  |
|                                   | مكية إلّا الأيات (١٠) و (١١) و (٢٠)            | المزمل   | ٣          |  |
| ٧٣                                | منها فمدنية                                    |          |            |  |
| ٧٤                                | مكية كلها                                      | المدثر   | ٤          |  |
| ١                                 | مكية كلها                                      | الفاتحة  | ٥          |  |
| 111                               | مكية كلها                                      | المسد    | ٦          |  |
| ۸١                                | مكية كلها                                      | التكوير  | ٧          |  |
| ۸V                                | مكية كلها                                      | الأعلى   | ٨          |  |
| 97                                | مكية كلّها                                     | الليل    | ٩          |  |
| ۸٩                                | مكية كلّها                                     | الفجر    | ١.         |  |
| 94                                | مكية كلّها                                     | الضحى    | 11         |  |
| ٩ ٤                               | مكية كلّها                                     | الشرح    | 17         |  |
| 1.4                               | مكية كلّها                                     | العصر    | ١٢         |  |
| 1 * *                             | مكية كلّها                                     | العاديات | 1 8        |  |
| ١٠٨                               | مكية كلّها                                     | الكوثر   | 10         |  |
| 1 • 4                             | مكية كلّها                                     | التكاثر  | ١٦         |  |
| \ <b>* Y</b>                      | مكية كلّها                                     | الماعون  | ١٧         |  |

# تابع جدول المكي والمدني لسور القرآن الكريم

| ترتيبها  | الآيات المدنية من                       | اسم        | رقم السورة |
|----------|-----------------------------------------|------------|------------|
| فيالمصحف | السورة إن وجدت                          | السورة     | بحسب       |
|          |                                         |            | النزول     |
| 1 • 9    | مكية كلّها                              | الكافرون   | ١٨         |
| 1.0      | مكية كلّها                              | الفيل      | 19         |
| 114      | مكية كلّها                              | الفلق      | ۲.         |
| 311      | مكية كلّها                              | الناس      | 71         |
| 117      | مكية كلّها                              | الإخلاص    | **         |
| 04       | مكية إلَّا الآية (٣٢) منها فمدنية       | النجم      | 77         |
| ۸*       | كلّها مكية                              | عبس        | 37         |
| 9 ٧      | كلّها مكية                              | القدر      | 70         |
| 91       | كلّها مكية                              | الشمس      | 77         |
| ۸٥       | كلّها مكية                              | البروج     | **         |
| 90       | كلّها مكية                              | التين      | 7.7        |
| 1 • 7    | كلّها مكية                              | قريش       | 79         |
| 1 • 1    | كلّها مكية                              | القارعة    | ٣٠         |
| ٧٥       | كلّها مكية                              | القيامة    | ٣١         |
| 1 • 8    | كلّها مكية                              | الهمزة     | 44         |
| YY       | مكية إلَّا الآية (٤٨) منها فمدنية       | المرسلات   | 44         |
| ٥ •      | مكية إلّا الآية (٣٨) منها فمدنية        | قّ         | 78         |
| ٩٠       | كلّها مكية                              | البلد      | 40         |
| ٨٦       | كلّها مكية                              | الطارق     | 77         |
| ٥٤       | كلّها مكية                              | القمر      | ٣٧         |
| 47       | كلّها مكية                              | ص          | ٣٨         |
|          | مكية إلَّا الآيات من (١٦٣) إلى غاية آية | الأعراف    | ٤٩         |
| ٧        | (۱۷۰) منها فمدنية                       | <i>J</i> - | , ,        |
| ٧٢       | كلّها مكية                              | الجنّ      | ٤٠         |
|          |                                         | -          |            |

# تابع جدول المكي والمدني لسور القرآن الكريم

| السور المكية وترتيبها بحسب المنزول |                                               |         |            |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|--|
| ترتيبها                            | الآيات المدنية من                             | اسم     | رقمالسورة  |  |
| فيالمصحف                           | السورة إن وجدت                                | السورة  | بحسب       |  |
|                                    |                                               | ****    | النزول<br> |  |
| ٣٦                                 | مكية إلّا الآية (٤٥) منها فمدنية              | -<br>يس | ٤١         |  |
|                                    | مكية إلّا الأيات (٦٨) و (٦٩) و (٧٠) فمدنية    | الفرقان | 2.7        |  |
|                                    | والأيتان (٤٥) و (٤٦) نزلتا في الطائف          |         |            |  |
| 70                                 | في العهد المكي                                |         |            |  |
| 40                                 | كلّها مكية                                    | فاطر    | 23         |  |
| 19                                 | مكية إلّا الآيتين (٥٨)و(٧١) فمدنيتان          | مريم    | ٤٤         |  |
| ۲.                                 | مكية إلّا الأيتين (١٣٠) و (١٣١) فمدنيتان      | طَـه    | ٤٥         |  |
| 70                                 | مكية إلّا الآيتين (٨١) و (٨٢) فمدنيتان        | الواقعة | ٤٦         |  |
|                                    | مكية إلّا الآية (١٩٧) ومن الآية (٢٢٤)         | الشعراء | ٤٧         |  |
| 77                                 | إلى آخر السورة فمدنية                         |         |            |  |
| **                                 | كلّها مكية                                    | النمل   | ٤٨         |  |
|                                    | مكية إلّا الأيات من (٥٢) إلى غاية (٥٥)        | القصص   | ٤٩         |  |
|                                    | فمدنية، وإلّا الآية (٨٥) فقد نزلت             |         |            |  |
| 7.7                                | بالجحفة أثناء الهجرة                          |         |            |  |
|                                    | مكية إلّا الآيات (٢٦) و (٣٢) و (٣٣) و (٥٧)    | الإسراء | 0          |  |
|                                    | ومن الآية (٧٣) إلى غاية الآية (٨٠)            |         |            |  |
| 1٧                                 | فمدنية                                        |         |            |  |
|                                    | مكيّة إلّا الآية (٤٠) والأيات من الآية (٩٤)   | يونس    | ٥          |  |
| ١.                                 | إلى غاية الآية (٩٦) فمدنية                    |         |            |  |
|                                    | مكية إلّا الآيات (١٢) و (١٧) و (١١٤)          | هود     | ٥          |  |
| 11                                 | فمدنية                                        |         |            |  |
| ١٢                                 | مكية إلّا الأيات (١) و (٢) و (٣) و (٧) فمدنية | يوسف    | ٥٠         |  |
| 10                                 | مكية إلّا الآية (٨٧) فمدنية                   | الحجر   | 0 :        |  |

|         | السور المكية وترتيبها بحسب النزول           |          |           |  |
|---------|---------------------------------------------|----------|-----------|--|
| ترتيبها | الآيات المدنية من                           | اسم      | رقمالسورة |  |
| فيالمصح | السورة إن وجدت                              | السورة   | بحسب      |  |
|         |                                             |          | لنزول     |  |
|         | مكية إلاّ الآيات (٢٠) و (٢٣) و (٩١) و (٩٣)  | الأنعام  | 0.0       |  |
|         | و (۱۱٤) و (۱۶۱) و (۱۰۱) و (۱۰۲)             | ,        |           |  |
| 7       | و (۱۵۳) فمدنية                              |          |           |  |
| ٣٧      | كلّها مكية                                  | الصافّات | ٥٠        |  |
| ۲۱      | مكية إلّا الأيات (٢٧) و (٢٨) و (٢٩) فمدنية  | لقمان    | ٥١        |  |
| 45      | مكية إلّا الآية (٦) فمدنية                  | سبأ      | 0/        |  |
| 49      | مكية إلّا الآيات (٥٢) و (٥٣) و (٥٤) فمدنية  | الزمر    | 04        |  |
| ٤٠      | مكية إلّا الأيتين (٥٦) و (٥٧) فمدنية        | غافر     | ٦         |  |
| 13      | كلها مكية                                   | فُصّلت   | ٦         |  |
|         | مكية إلّا الآيات (٢٣) و (٢٤) و (٢٥)         | الشوري   | ٦         |  |
| 73      | و (۲۷) فمدنية                               |          |           |  |
|         | مكية إلّا الآية (٥٤) فمدنية                 | الزخرف   | יד        |  |
|         | والأية (٤٥) مِنها نزلت في بيت               |          |           |  |
| ٤٣      | المقدس ليلة أسري بالرسول ﷺ                  |          |           |  |
| ٤٤      | كلّها مكية                                  | الدخان   | ٦         |  |
| ٥٤      | مكية إلّا الآية (١٤) فمدنية                 | الجاثية  | ٦         |  |
| 73      | مكية إلا الآيات (١٠)و (١٥) و (٣٥) فمدنية    | الأحقاف  | ٦.        |  |
| 01      | كلّها مكية                                  | الذاريات | ٦٠        |  |
| ٨٨      | كلها مكية                                   | الغاشية  | ٦         |  |
|         | مكية إلّا الآية (٢٨) والأيات من (٨٣)        | الكهف    | 7.        |  |
| ١٨      | إلى غاية الآية (١٠١) فمدنية                 |          |           |  |
|         | مكية إلَّا الآيات الثلاث الأخيرة منها (١٢٦) | النحل    | ٧         |  |
| 17      | و (۱۲۷) و (۱۲۸) فمدنیة                      |          |           |  |
| ٧١      | كلَّها مكية                                 | نوح      | <b>V</b>  |  |

| السور المكية وترتيبها بحسب النزول |                      |                                                  |                        |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| رقم السورة<br>بحسب<br>لنزول       | اسم<br>السورة        | الأيات المدنية من<br>السورة إن وجدت              | تــرتيبها<br>في المصحف |
| ν'                                | إبراهيم              | مكية إلّا الآيتين (٢٨) و (٢٩) فمدنية             | ١٤                     |
| ٧'                                | يبر، ميم<br>الأنبياء | عليه إد الدينين (۱۸) و (۱۹) فمدنيه<br>كلّها مكية | 71                     |
| V                                 | المؤمنون             | عها میه<br>کلّها مکیة                            | 77                     |
| <b>v</b>                          | السجدة               | عملية الآيات من (١٦) إلى غاية الآية              | 11                     |
|                                   |                      | (۲۰) فمدنیة                                      | 44                     |
| ٧                                 | الطور                | كلّها مكية                                       | ٥٢                     |
| ٨,                                | الملك                | كلّها مكية                                       | ٦٧                     |
| ٧.                                | الحاقة               | كلّها مكية                                       | 79                     |
| ٧                                 | المعارج              | كلُّها مكية                                      | ٧٠                     |
| ٨                                 | النبأ                | كلّها مكية                                       | ٧٨                     |
| ٨                                 | النازعات             | كلّها مكية                                       | ٧٩                     |
| ٨                                 | الانفطار             | كلُّها مكية                                      | ٨٢                     |
| ٨                                 | الانشقاق             | كلّها مكية                                       | ٨٤                     |
| ٨                                 | الروم                | مكية إلّا الآية (١٧) فمدنية                      | ٣٠                     |
| ٨                                 | العنكبوت             | مكية إلَّا الآيات من (١) إلى غاية الآية          |                        |
|                                   |                      | (۱۱) فمدنية                                      | 44                     |
| ٨                                 | المطففين             | كلّها مكية                                       | ۸۳                     |

| تسرتي  | الآيات المكية من                          | اسم     | رقمالسورة | الترتيب |
|--------|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| فيالمه | السورة إن وجدت                            | السورة  | بحسب      | لمدني   |
|        |                                           |         | النزول    |         |
| ۲      | كلّها مدنية                               | البقرة  | ۸۷        | ١       |
|        | مدنية إلّا الآيات من (٣٠) إلى غاية        | الأنفال | ۸۸        | ۲       |
| ٨      | الآية (٣٦) فمكّية                         |         |           |         |
| ٣      | كلّها مدنية                               | آلعمران | ٨٩        | ٣       |
| ٣٣     | كلّها مدنية                               | الأحزاب | ۹.        | i i     |
| ٦.     | كلّها مدنية                               | المتحنة | 91        | 9       |
| ٤      | كلّها مدنية                               | النساء  | 97        | ٦       |
| 99     | كلّها مدنية                               | الزلزلة | 94        | ٧       |
| ٥٧     | كلّها مدنية                               | الحديد  | 9 8       | ,       |
|        | مدنية إلّا الآية (١٣) منها فقد نزلت       | محمّد   | 90        | 9       |
| ٤٧     | أثناء الهجرة في الطريق                    |         |           |         |
|        | كلُّها مدنية على الأرجح، والآية (٣٠) منها | الرعد   | 97        | ١.      |
|        | نزلت بالحديبية حين عقد الصلح              |         |           |         |
| ۱۳     | المعروف بصلح الحديبية                     |         |           |         |
| 00     | كلّها مدنية                               | الرحمن  | 9٧        | 11      |
| ٧٦     | كلّها مدنية                               | الإنسان | ٩٨        | 11      |
| 70     | كلّها مدنية                               | الطلاق  | 99        | 11      |
| 9.8    | كلّها مدنية                               | البيّنة | 1         | ١:      |
| 09     | كلُّها مدنية                              | الحشر   | 1.1       | ١       |
| 4.5    | كلَّها مدنية                              | النور   | 1.7       | ١.      |
| (00    | مدنية إلّا الأيات (٥٢) و ٥٣) و (٥٤) و (   | الحج    | 1.5       | 11      |
|        | فقد نزلت بين مكة و المدينـــة .           |         |           |         |
|        | والآية (١) منها نزلت ليلًا                |         |           |         |
| 77     | في غزوة بني المصطلق                       |         |           |         |

| السور المدنية وترتيبها بحسب النزول |                              |               |                                          |                       |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|
| الترتيب<br>المدني                  | رقم السورة<br>بحسب<br>النزول | اسم<br>السورة | الآيات المكية من<br>السورة إن وجدت       | تسرتيبها<br>في المصحف |
|                                    | الترون                       |               |                                          |                       |
| ١٨                                 | 1 • £                        | المنافقون     | كلّها مدنية                              | 75                    |
| 19                                 | 1.0                          | المجادلة      | كلّها مدنية                              | ٥٨                    |
| ۲.                                 | 1.1                          | الحجرات       | كلّها مدنية                              | ٤٩                    |
| ۲۱                                 | 1.4                          | التحريم       | كلّها مدنية                              | 77                    |
| * *                                | ۱۰۸                          | التغابن ٰ     | كلّها مدنية                              | ٦٤                    |
| **                                 | 1 • 9                        | الصّف         | كلّها مدنية                              | 17                    |
| ۲ ۶                                | 11.                          | الجمعة        | كلّها مدنية                              | 77                    |
| 40                                 | 111                          | الفتح         | كلّها مدنية                              | ٤٨                    |
| 77                                 | 117                          | المائدة       | كلها مدنية والأية (٦٧) منها نزلت ليلاً   |                       |
|                                    |                              |               | في بعض غزوات الرسول                      | 3                     |
| *1                                 | 118                          | التوبة        | مدنية إلَّا الآيتين الأخيرتين منها (١٢٧) |                       |
|                                    |                              |               | و (۱۲۸) فمكيّتان                         | ٩                     |
| ۲/                                 | 118                          | النصر         | كلّها مدنية                              | 11.                   |

• • •

#### القاعدة العاشرة

# «حول الحكمة من وضع آيات مدنية التنزيل في سور مكيّة ووضع آيات مكيّة التنزيل في سور مدنية»

#### أولاً:

- السور المكيّة الّتي ضُمَّت إليها آيات نزلت في المدينة هي (٣٣) ثلاث وثلاثون سورة.
  - والسُّور المدنية التي ضُمَّت إليها آياتُ نزلت في مكَّة هي ثلاث سور فقط.
    - وسورة «محمد» مدنية نزلت الآية (١٣) منها أثناء الهجرة في الطريق.
- وسورة «المائدة» من أواخر التنزيل المدني، وقد تأخر نزول الآية (٣) منها إلى حجة الوداع، فقد نزلت هذه الآية بعرفات في حجة الوداع، بعد نزول سورة «التوبة».

#### \* \* \*

## ثانياً:

والتدبير الذي نجم عنه وجودُ آياتٍ مدنية في سُورٍ معظم آياتها تنزيل مكي المكي وكذا وجودُ آياتٍ مكيةٍ في سُورٍ معظم آياتها تنزيل مدني، يدعو الباحث إلى السَّبْر والتأمل، لاكتشاف الأغراض الحكيمة من هذه الظاهرة.

وقد وفقني الله للنَّظَر التَّأَمُّلِيّ ِ فيها فَبَدَا لي أنَّ الحكمة من ذلك مراعاة اقتضاءين:

- أحدهما: اقتضاء فكريٌّ موضوعيّ.
  - وثانيهما: اقتضاء تربوي.

١ \_ أمّا الاقتضاء الفكريّ عند إكمال الدّين تنزيلًا، فيلائمهُ وضع هذه الآيات بخصوصها ذات التنزيل المدني في مواضعها التي وضعت فيها من السُّور المكيّة (أي: التي معظم آياتها تنزيل مكيّ).

٢ ـ وأمَّا الاقتضاء التربويُّ القائم على سُنَّة التدرُّج، ومراعاة حال المخاطبين الزّمنية في تبليغ أحكام الدين وتعاليمه ومفاهيمه، وتربية جماعة المؤمنين المسلمين الأوّلين، الّذين يمثلون القاعدة الرصينة الراسخة لبناء الأمة الإسلامية العظيم، فيلائمه تأخير تنزيلها إلى الوقت المدنى الذي نزلت فيه.

لقد عَلَمنا اللَّهُ بهذا أنَّ الحكمة التربوية في التعليم، والتكليف، والممارسة العمليَّة التي تكتسب بها المهارات والعادات، الجسدية، والنفسية، والوجدانية، والفكريَّة، تقتضى الالتزام بسنَّة التدرُّج الارتقائي.

فكان من مقتضيات هذه الحكمة التربوية تأخير تنزيل كثير من فروع الأحكام التكليفية والمفاهيم الدينية، والتعاليم والشرائع:

- إلى ما بعد تأسيس القاعدة الإيمانية.
- أو إلى ما بعد تأسيس أصول هذه الفروع من فروع الأحكام،
   والمفاهيم والشرائع.
  - •أو إلى وقت حدوث المناسبات الملائمات لتنزيلها.
  - أو حتَّىٰ تَتَهَيّا النفوسُ أو الظروف الاجتماعية ، لتنزيلها والاستجابة لتطبيقها .
- أو حتّى تستكمل الدولة الإسلامية وسائلها الإدارية، وقدرتها على حماية التطبيق، وردع الخارجين على أحكام الدين.
  - أو حتّى يتحقّق في الواقع الحدث الذي يُراد تقديمه شاهداً للاعتبار به.

هذا التدبير الرَّبَاني يتضمَّنُ تَعْليماً لَنَا أَنَّ الاقتضاء الفكري لا يمنع من تأخير البيان والتبليغ، مراعاةً للاقتضاء التربوي، الذي ينبغي أن يقوم على أسلوب التدرُّج الحكيم.

#### \* \* \*

## الأمشلة

### المثال الأول:

ســورة (الـقلم/٦٨ مـصحف/٢ نــزول) فهي ثــاني ســورة نــزلت على الرسول على بمكة.

ويلاحظ في هذه السورة أنَّه قد ضمَّ إليها نصَّان مدنيَّان:

- الأول منهما بعد الآية (١٦) منها وحتى الآية (٣٣).
- والثاني منهما ما بعد الآية (٤٧) منها وحتَّى الآية (٥٥).

وفيما يلي بيان الحكمة التي يمكن استنباطها من هذا التدبير:

أولاً: لقد اشتمل القسم الأول منها على معالجة أئمة الكفر المكذّبين للرسول على من مشركي مكّة، المتهمين له منذ بداية أمره بالجنون. وختم الله عزّ وجلّ هذا القسم منها بوعيد خاصّ موجّه لأحد هؤلاء الطُّغَاة بقوله تَعَالَىٰ فيها:

## ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى لَغُرُطُومِ ١٠٠٠ ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى لَغُرُطُومِ ١٠٠٠ ﴾.

وانتقلت السورة إبّان تنزيلها في العهد المكيّ إلى تأسيس قضيّة الإيمان بعدل الله، وبمجازاته للنّاس يـوم الــدين، مـع وعيــد المكـذبين، ومناقشتهم حـول الاحتمالات الّتي يمكن أن تكون أسباباً للتكذيب، وبـيـان سقوطها على طريقة الحصار الفكريّ.

ثم بيان حالة نفوسهم الحاسدة التي تشعّ منها نفشات الحسد، إذْ يندهشون

عندما يسمعون آيات الذكر الحكيم يتلوها رسول الله ﷺ. وبيان أن القرآن ليس إلاً ذكراً للعالمين.

هكذا كان هيكل السورة في تنزيلها المكيّ.

ودار الزمن، وانتهى العهد المكي، وهاجر الرسول على إلى المدينة، وأسس دولة الإسلام، ونصره الله في بدر على أثمة الكفر من مشركي مكة، وشفى صدره من الذين كانوا يكذّبونه ويتهمونه بالجنون وبالسحر، واقتضى البيان القرآني بعدئلا أن يجعل ما انتهى حالهم إليه عبرة للمعتبرين، فقدّم العبرة بهم، بأسلوب تشبيه عليهم بحال الإخوة الثلاثة أصحاب الجنّة، الّذِينَ أقْسَمُوا فيما بينهم أن يحرموا المساكين من ثمار جنّتهم، وأن يخرجوا إليها مع الصباح الباكر، فيصرموها دون أن يعلم بأمرهم أحد. فأنزل الله بها طائفاً من المهلكات، فقضى عليها وأهلك ثمارها. فانطلقوا من آخر الليل متخافتين لئلاً يعلم بهم أحدٌ من المساكين، فلمّا وصلوا إلى جنتهم ورأوها كذلك ندموا، وقالوا: ﴿إِنَّا لَضَالُون، بَلْ نَحْنُ محرومون﴾ أي: ليس لنا حظّ، فقال لهم أعدلهم فهماً وطريقة: ﴿الم أقل لكم: لو لا تُسبِّحُون. قالُوا: ليس لنا حظّ، فقال لهم أعدلهم فهماً وطريقة: ﴿الم أقل لكم: لو لا تُسبِّحُون. قالُوا: الشجر، وضاعت حديقتُهم من أيديهم ﴿فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلاَوُمُون﴾ وَرَأُوا الشجر، وضاعت حديقتُهم من أيديهم حقّ المساكين طَاغِينَ، فَأَعْلَنُوا اعترافهم لربّهم فَدَعُوا و ﴿قَالُوا: يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنّا طَاغِينَ. عَسَىٰ رَبّنا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيراً منها إنّا إلَىٰ فَدَعُوا و ﴿قَالُوا: يَا وَيْلَنَا إِنّا كُنّا طَاغِينَ. عَسَىٰ رَبّنا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيراً منها إنّا إلَىٰ فَدَعُوا و ﴿قَالُوا: يَا وَيْلَنَا إِنّا كُنّا طَاغِينَ. عَسَىٰ رَبّنا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيراً منها إنّا إلَىٰ فَدَعُوا و ﴿قَالُوا: يَا وَيْلَنَا إِنّا كُنّا طَاغِينَ. عَسَىٰ رَبّنا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيراً منها إنّا إلَىٰ وَيْلَانَا إِنَّا كَنَا طَاغِينَ. عَسَىٰ رَبّنا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيراً منها إنّا إلَىٰ اللهما المنا إلى اللهم المنا اللهم المنها إنّا اللهم المنا المنها إنّا إنّا كُنّا طَاغِينَ. عَسَىٰ رَبّنا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيراً منها إنّا إلى المناله ال

وختم الله هذه القصة بقوله:

﴿ كَنَالِكَ ٱلْعَنَابُّ وَلَعَنَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُّلُوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ·

وكان قد بِدَأها لقوله:

﴿ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كُمَا بَلُوْنَآ أَصْعَابَ ٱلْجِنَّةِ ﴾.

هكذا كان حال المكذبين بالرسول من مشركي مكّة.

وقد تلطّف الله عزّ وجلّ بهم هنا إذ شبَّههُمْ بأصحاب الجنَّة العصاة، إِذْ كان منهم من أسلم وتاب وندم على ما كان منه، وصار من أعلام أصحاب الرسول على منهم وقادة الدعوة إلى الله، وقادة الفتح الإسلامي، ولم يُشَبِّههم بعادٍ وثمود وفرعون، لأنّ أولئك قد أهلكوا جميعاً، أمَّا مشركو مكّة فقد أهلك نُفايَات منهم، ثم توافد منهم إلى الإسلام كثير، وفي عام الفتح دخل عامَّتُهُمْ في الإسلام.

وبعد إنزال هذا البيان بشأن المكذّبين من مشركي مكَّة، اقتضىٰ استكْمَالُ الْمَوْضُوعِ الفكري لسورة القلم ضمَّ هذا البيان إليها، وجعلَهُ عقب بيان حال أولئكَ الأئمة من المكذّبين الذين نزل بهم عقاب الله فعلًا، وخسروا ما كانوا حريصين عليه. وأمر الوحي بوضع هذا البيان بعد قوله تعالى في السورة:

## ﴿ سَنَسِمُهُ عَلَى ۚ لَخُرُطُومِ ١٠٠٠ .

ليعتبر به من يعتبر مستقبلًا.

وبذلك استكمل الموضوع الفكريُّ عناصره، وكان تأخير تنزيل هذا البيان أمراً اقتضاه واقع الحال، إذْ لم يكن قد نزل بهؤلاء الأئمة من أئمة الكفر ما أنزل بهم، فلا معنى لتشبيه حالهم يومئذٍ بحال أصحاب الحديقة الذين قرروا منع المساكين، إذْ كان هؤلاء المشركون هم أصحاب السلطان والقوة في مكة، وهم أهل الأمر والنهى بها.

هذا ما يتعلَّق بالنصّ الأول المدني المضاف إلى سورة (القلم).

ثانياً: وقد اشتملت السورة على بيان اتهام بعض الأئمة المشركين للرسول بالجنون، واتهامهم له بالكذب على ربّه، وموجهتهم له بالفظاظة والغلظة والخشونة.

فماذا كان من الرسول ﷺ في مقابل ذلك؟

لقد كان منه في الواقع الصبر، والتحمُّل، ومقابلة السيئة بالحسنة، فوصفه اللَّهُ عزَّ وجلَّ منذ بداية السورة بقوله:

## ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠

وأستمرَّ الرسول صلوات الله عليه يتلقَّى كُلَّ مَا يُـوجّههُ لـه أَتْمَةُ المكـذّبين وجنودُهم من أذى وشتائم واتهامات بصبر عظيم.

ثمَّ هاجر إلى المدينة بأمر الله بعد صبر عظيم، ولم يكن في الواقع كيونس عليه السلام الذي ترك قومه بغير إذن من الله عزّ وجلّ، فالتقمه الحوت، فنادى ربّه وكان من المسبحين، فنجّاهُ الله.

إنَّ الرَّسُول محمَّداً ﷺ لم يهاجر إلَّا بأمرٍ من ربّه، لكن اقتضت الحكمة البيانيَّة التربويَّة تَوْجيهَ كلّ داع مِ يدعو إلى الله لأن يصبر على ما يناله من أذى وضُرّ في دعوته إلى سبيل ربّه.

واقتضىٰ الأسلوب التربوي أن يُوجّه الأمر بالصبر لرسول الله، أوّل المسلمين، اللهي حقّق المطلوب منه فعلاً قبل توجيه الأمر له، ليفهم الدّعاة من بعده أنّهم هم المقصُودون بالتوجيه، وأنَّ الأمر بالصبر عامٌّ شامل لكلّ داع ٍ إلى الله، من الرسول أوّل الدُّعاة، إلى كلّ من دونه.

وليفهم المجتهدون المستنبطون للأحكام أنّ الأوامر والنواهي الموجّهة للرسول هي أوامر ونواهٍ موجهة لكلّ تابع له من أمته، ما لم يكن الأمر أو النهي من خصوصيّات الرسول بالنصّ.

فأنزل الله عزَّ وجلَّ في العهد المدنيُّ على رسوله قوله:

﴿ فَأَصْبِر لِحُكْمِ رَبِكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ﴿ لَيُ لَوَلَا أَن تَلَا رَكَهُ بِغَمَةٌ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ وَهُو مَذْمُومٌ ﴿ فَا مَنْ الصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ .

وأمر الوحي بوضع هذه الآيات الثلاث بعد الآية (٤٧) من سورة (القلم) وَقَبْلَ آخر آيتين منها.

وجـرى نظيـر هذا التـدبير في الآيتين (١٠) و (١١) من سـورة (المـزّمـل/٧٣ مصحف/٣ نزول) فهما آيتــان مدنيتــان ضُمّتًا إِلَىٰ ســورة معظم آيــاتها تنــزيل مكّي، وهما قولُ الله عزّ وجلّ فيها موجّهاً لرسوله فكلّ ِ داع ِ إلى الله من بعده:

﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ﴿ ثَا وَذَرْنِ وَٱلْمُكَذِبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِنَا لَهُمْ قَلِيلًا ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ﴿ وَوَرَانِي وَٱلْمُكَذِبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِنَّا لَهُمْ قَلِيلًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مُنْ قَلِيلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ويفيدُ هذا الإجراء أنّ المضمون التوجيهي الذي اشتمل عليه مثل هذا التنزيل المدني، المضموم إلى آيات تتحدّث عن ظروف سبق حدوثُها في العهد المكيّ، مضمونُ ذو دلالة دائمة، كُلَّما وُجِدَ ظَرْفٌ مماثل لظرف تنزيل الآيات المكيّة، مع ما في هذا الإجراء من معنى قياس المكذبين في العهد المدني على الذين كذَّبُوا في العهد المكيّ، وأنّ عاقبتهم مثل عاقبتهم، وقد تحقّق ذلك فيما بعد.

• • •

#### المثال الثاني:

سورة (المزّمل/٧٣ مصحف/٣ نزول) فهي ثالث سورة نزلت على الرسول ﷺ بمكة.

ويلاحظ في هذه السورة أنَّه قد ضمَّ إليها نصَّانَّ مَدَنيان:

الأول منهما الآيتان (۱۰) و (۱۱) منها، وفيهما يقول الله عزَّ وجلَّ لرسوله:

﴿ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَبِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُرْ قَلِيلًا ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُرْ قَلِيلًا ﴾ .

• والثاني منهما الآية (٢٠) وهي الأخيرة منها، وفيها يقول الله عزّ وجلّ لِرَسُوله:

﴿إِنَّ رَبِّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثِي أَلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَآبِفَةٌ مِن ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ النَّيْلَ وَالنَّهَ الْحَرُونَ الْفَرْءَ الْإِعْلَمُ أَن سَيكُونُ مِن كُونُ مِن كُونً مِن كُونً مِن كُونُ مِن كُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَا خَرُونَ يُقْلِنُ لُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَا قُرْءُ وَا مَا يَسَسَرَ وَءَا خَرُونَ يَضِيلُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا نَسَلَمُ مَنْ مُون فَي اللَّهِ فَا اللَّهُ فَرَا اللَّهُ قَرْضًا حَسَناً وَمَا نُقَدِّمُوا الأَنفُسِ كُونَ فَي سَبِيلِ اللَّهِ عَدُونَ مِن فَضَلِ اللَّهُ وَمَا تَعْلُ وَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

أولاً: أمَّا الأيتان (١٠) و (١١) وهما النصّ المدني الأول فيها، فقد روعي في تنزيلهما المدني، ووضعهما في سورةٍ معظم آياتها تنزيل مكي الاقتضاءان اللذان سبق شرحهما في نظيرهما من سورة (القلم) في المثال الأول.

ثانياً: وأمَّا الآية (٢٠) وهي النصّ المدني الثاني من سورة (المزّمل) فقد اشتملت على بيانات تفصيلية كما يلى:

١ ــ بيان واقع حال التزام الـرسول على بقيام اللّيل، أدنى من ثلثيه أحياناً، ونصفه أحياناً، وثلثه أحياناً، والتزام طائفة من المؤمنين بمثل ذلك.

وهذه وقائع حدثت بعد تنزيل سورة (المزّمل) في معظم آياتها، فهي السورة الثالثة بحسب ترتيب النزول، بينما حصل الالتزام بقيام اللّيـل خلال سنين قـد تزيـد على عشر.

وهذا من مقتضيات تأخير التنزيل إلى الوقت الذي نزلت فيه.

٢ ــ بيان أحكام تخفيفية تتعلّق بقيام اللّيـل هذا، مـراعاة لأمـور جَدَّ حُـدوثُها
 في العهد المدني، كالخروج للقتال في سبيل الله.

وهذا من مقتضيات تأخير التنزيل إلى الوقت الذي نزلت فيه.

٣ ــ بيان أحكام تتعلّق بإقامة الصلاة، وإيتاء الزّكاة، وإقراض الله قرضاً
 حسناً، وهذه أحكام تفصيلية تأخّر إنزالها.

وهذا من مقتضيات تأخير التنزيل إلى الوقت الذي نزلت فيه.

لكنّ الموضوع الفكريّ الّذِي بدأت به السورة يتعلّق بأمر الرسول ﷺ بقيام اللّيل: نصفَه أو أقلّ قليلًا منه أو زائداً عليه، وبترتيل ِ القرآن، وبذكر اسم الله، والتّبتُل ِ إليه: أي: الانقطاع لعبادته.

وهذا الموضوع يناسبهُ أنْ تُضمَّ إليه هذه الآية .

فنزل الوحيُ بها في العهد المدني، وأبان موضعها في آخر سورة (المزّمّل) المكيّة.

ونظير هذه الآية قول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ ﴾.

فقد نزل بها الوحي في العهد المدني، وأبان أنَّ موضعها في سورة (المرسلات/٧٧ مصحف/٣٣ نزول) المكيّة، قبل آيتيْن من آخرها.

وتمُّ بهذا مراعاة الاقتضاءين: الفكري الموضوعي، والتربوي.

ففريضة الصلاة، والأمر بالركوع فيها، والمحاسبة على مخالفة التكليف فيها لم يكن قد نزل إبّان نزول سورة (المرسلات) لكنّه بعد نزول الأمر بالصلاة، وتفصيل أحكام الصلوات المفروضة، صار عدم الركوع لله في مفهوم الدين من العناصر المقتضية لعذاب الله، والتي تكون أحد مظاهر التكذيب بالرسول وباليوم الآخر.

فالاقتضاء الفكري الموضوعي يتطلَّب ضمَّها إلى سورة (المرسلات) التي سبق تنزيلها في العهد المكيِّ.

#### المثال الثالث:

سورة (النجم/٥٥ مصحف/٢٦ نزول) من أوائسل التنزيسل المكيّ، وقد اقتضت الحكمة البيانية التربويّة بحسب سنَّة التدرّج إبَّان تنزيلها تأسيس قضيّة كبرى من قضايا الإيمان، وهي قضيّة الإيمان بالآخرة، والإيمان بالدينونة، وبأنّ الناس في الحياة الدنيا ممتحنون مبتلون، وبأنَّهُم مجزيُّون يوم الدين على أعمالهم، فالذين أساءوا في الحياة الدنيا يُجزون في الآخرة بما عملوا، والذين أحسنوا في الحياة الدنيا يجزون في الآخرة بما عملوا، والذين أحسنوا في الآخرة والأولى، وأنّ ما في الآخرة بالحسنى، مع بيان أنّ الكون كلّه لله، في الآخرة والأولى، وأنّ ما في السماوات وما في الأرض كلّه لله عزّ وجلّ، فهو المُبْتَلِي، وهو المحاسِبُ، وهو المجازي، وهو مدبّر الأمر كلّه على وفق كمال الحكمة.

ولم يكن حال التدرّج في تنزيل الأحكام يتحمّل إبّان تنزيل السورة بيان أوصاف تفصيلية عمليّة للمحسنين الذين يجزون في الآخرة بالحسني، لأنّ الظرف ظرف تأسيس العقيدة، لا ظرف بيان أحكام الشرائع العمليّة، التي منها وجوب اجتناب كبائر الإثم والفواحش باستثناء اللّمم الذي يغفره الله بفضله لمن كان معظم حاله التقوى.

لكنّ المضمون الفكري بعد نزول الأحكام التكليفيّة التفصيلية يقتضي بياناً ولو إجماليًا عن المحسنين المذكورين في سورة (النجم) وأن يكون هذا البيان مقارناً في اللفظ، ولوكان متأخّراً في التنزيل، فأنزل الله عزّ وجلّ في المرحلة المدنيّة قوله:

﴿ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهَمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمٌ ۚ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ ۗ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱنشَا كُرُ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمٌ ۚ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ ۗ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱنشَا كُرُ مِّنَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ اللل

وأمر الوحي بوضعها في سورة (النجم) التي كانت قد نزلت بمكّة، وبعد قـول الله عزّ وجلّ فيها:

## ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿ آَلِكُ ﴾ .

وبهذا تحقَّقَت الحكمة من الاقتضاءَين:

- الاقتضاء التربوي القائم على سنّة التدرج ومراعاًة حال المخاطبين.
- والاقتضاء الفكري الموضوعي الذي يقتضيه حال النص، في مرحلة إكمال التشريع.

فأبانت هذه الآية من صفات الذين أحسنوا في هذه الحياة الدنيا ويجازيهم الله بالحسنى يوم الدين أنهم اللذين يجتنبون على الدوام كبائر الإثم، ويجتنبون على الدوام الفواحش، باستثناء اللَّمَم منها، وهي التي يُلمُّ بها المؤمن إلماماً ثم يتوب من قريب، إذ يَقَعُ تحت تأثير قاسر من قواسر الشهوة أو الهوى مع ضعف الإرادة، لكنه لا يصر ولا يعتاد المعاودة إلى ما سقط به من إثم، فهي لا تخرج المؤمن عن كونه من الذين أحسنوا، لأنّ اللّمم من ذوي الإحسان في طاعاتهم يغفره الله، دلّ على ذلك قول الله عزّ وجلّ في الآية: ﴿إنّ رَبّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَة﴾.

فبمغفرته الواسعة يغفر المعاصي التي تكون من قبيل اللَّمم، ولوكانت من الكبائر، إذا كان المؤمن المسلم من المحسنين في عباداته وطاعاته، والتزم في جُلِّ أوقاته باجتناب كبائر الإثم واجتناب الفواحش.

وجاء تعليل ذلك في الآية بقوله تعالى:

# ﴿ هُوَاَعَامُوبِكُو إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمٌّ ﴾.

ففي هذا إشارة إلى ضعف الإنسان في أصل تكوينه عن التزام الطاعة في كلّ أحواله، وضبط نفسه على الاستقامة طَوالَ حياته، فقد خلقه الله عزّ وجلّ ضعيفاً تُجاهَ قواسر أهوائه وشهواته، ألم يَعْص ِ الإنسان الأوّل من قبل؟

وقابل الله عزّ وجلّ هذا الضعف الفطريّ بـواسع مغفـرته لمن استغفـر وتاب، ولمن اجْتنب كبائر الإثم والفواحش إلاَّ اللَّمم.

وإذا اشتد بعض الذين لم يكشف الله أستارهم على بعض الذين افتضحوا بارتكاب الكبائر، فليصغوا إلى قول الله عزّ وجلّ في الآية:

﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقىٰ ﴾ أي: فلا تدَّعوا أنكم أطهار من الآثام.

\* •

## المثال الرابع:

سورة (ق/ ٥٠ مصحف/ ٣٤ نزول) سورة مكيّة.

ويـ لاحظ في هذه السـورة أنّه قـد ضُمَّتْ إِلَيْهَا آيَـةٌ تَأَخَّرَ نُـزُولُهـا إلى العهـد المدني، وهي قولُ الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ( الله عَلَى الله ع

من لُغُوب: أي: من تعب.

هذه الآية آية مدنيَّة التنزيل، نزلت ردًا على مقالة أطلقها اليهود بين المسلمين في العهد المدني، قالوا فيها: خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، واستراح يوم السبت.

فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِقَوْلِهِ في هنذِهِ الآية: ﴿وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ﴾.

هذه المقولة التي أطلقها يهود المدينة نجدها من تحريف اتهم المدوّنة في أوّل الإصحاح الثاني من سفر التكوين، ففي أوله ما يلي:

«فَأَكْمِلَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَكُلُّ جُنْدِهَا، وَفَرَغَ اللَّهُ في الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ. وَبَارَكُ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ. وَبَارَكُ اللَّهُ الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ اللَّهُ خَالِقاً». اللَّهُ الْيَوْمَ السَّابِعَ وَقَدَّسَهُ. لِأَنَّهُ فِيهِ اسْتَرَاحَ مِنْ جَمِيعِ عَمَلِهِ الَّذِي عَمِلَ اللَّهُ خَالِقاً».

ولمَّا كان القرآن مُهَيْمِناً على كُتُب أهل الكتاب، مُصَدِّقاً مَا فِيها من صحيح، ومُكَذِّباً ما دخل فيها من تحريف وتبديل، ومبيناً وجه الحقّ، أنزل الله عزّ وجلَّ تصديقَ أَنَّه خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في ستة أيّام، وتكْذِيبَ أَنَّه تعب من خلقهن فاستراح.

فقال في تصديق ما هوحق: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَـاوَاتِ والْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَـا في سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾.

وقال في تكْذِيبِ الباطل: ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ ﴾.

لقد كان تنزيل هذه الآية ينتظر المناسبة الداعية المقتضِيّة لِتَنْزيلها، فلمَّا أطلق اليهود مقالتهم، كان إطلاقهم مناسبة اقتضت إنزال هذه الآية، فأنزلها الله عزّ وجلّ على رسوله في العهد المدني.

لكنّ سورة (ق) التي نزلت في العهد المكيّ، قد اشتملت على آيات وَجَّهَت نَظَرَ الناس إلى إتقان خلق السماء وبنائها المحكم الذي لا شقوق فيه، وإلى خلق الأرض وما مَدَّها الله به من منافع، وما جعل فيها من جبال رواس، وما أُنْبَتَ فيها كُلّ زوج بهيج، وإلى بديع صُنْعِه عزّ وجلّ فيما يُنزلُ من السماء من ماء مبارك، فينُبِتُ بِهِ جنَّاتٍ وحبَّ الحصيد، والنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نضيد، مُتْقَنُ التصفيف والتنسيق.

فكان من المناسب الملائم لموضوع هذه الآيات التي اشتملت على هذه الأفكار، أَنْ تُضَمَّ آيَةُ الرَّدِ على مزاعم اليهود إلى السورة التي اشتملت عليها، مراعاةً للاقتضاء الفكري الموضوعي، وأُخر موضوعها في السورة ليُعلَم أَنَّ إنزالها جاء متأخِّراً، ووضعت قبل قول الله فيها لرسوله: ﴿ فَاصْبِرْ على ما يَقُولُونَ ﴾ ليهون على الرسول ما يقولون بشأنه، فقد اتهموا الله بالتعب، وهو الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له: كن فيكون.

#### المثال الخامس:

سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول) سورة مكيّة.

ويلاحظ في هذه السورة المكيّة الطويلة الجامعة لآيات عددها (٢٠٦) أنَّـهُ قَدْ ضُمَّ إليها نصَّ مَدَنيّ التنزيل، هو من آية (١٦٣) إلى غاية آية (١٧٠).

وقد وضعت هذه الآيات ضمن السياق الفكري الملائم لها تماماً، إذا الآيات قبلها وبعدها من سورة الأعراف تتحدّث عن بني إسرائيل وأحداثهم، وهي تتناول قصة حَدَثٍ من هذه الأحداث الدامغة لجمهورهم الأكبر منذ عصورهم الأولى بالفسوق، والعتوّعما نهاهم الله عنه، الذي جرّ لهم عقوبة المسخ على أشكال القردة.

فالاقتضاء الفكري استدعى وضع هذه الآيات في الموضع الذي وضعت فيه من سورة الأعراف.

لكنّ تنزيلها كان يترقّبُ الحدث الملائم، إذْ هي تبدأ بتكليف الرسول على أن يسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وكان سُكَّانُها الإسرائيليون يَعْدُون في السبت فيصيدون، وقد حرّم الله عليهم العمل يوم السبت، إلى آخر ما جاء في الآيات، ولم تكن في مكة مواجهة مع اليهود، إنّما حصلت هذه المواجهة في المدينة.

فلمًا وُجدت المناسبة الداعيّة، أنزل الله هذه الآيات ، وأوحىٰ أن توضع في الموضع الذي هي فيه من سورة الأعراف.

فتحقق بــذلـك الاقتضاءان: الاقتضاء الفكــري المـوضــوعي، واقتضاء حدوث المناسبة.

#### المثال السادس:

سورة (يس /٣٦ مصحف/٤١ نزول) سورة مكية.

ويلاحظ في هذه السورة المكيّة أنّه قد ضُمَّ إليها آية مدنيَّة التنزيل، هي قـول الله عزّ وجلّ فيها:

# ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيَّدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُورَلَعَلَّكُورُرُحُونَ ١٠٠٠

هذه الآية نزلت بشأن المكذبين بالجزاء الرَّبّاني من مشركي مكّة. وقد تأخَّر نُزولُها إلىٰ نجوم التنزيل المدنى، فما الحكمة من ذلك؟.

• أمَّا السّياق الفكريُّ الموضوعي فيقتضيها، لأنّ السورة يبرُزُ فيها الكلام الطويل حول قانون الجزاء الرّبّاني المعجّل والمؤجّل إلى يـوم الدين، وحـول تقديم أدلّة لإقناع منكري البعث، بأن إنكارهم لا يستند إلى إيّة حُجّةٍ تكفي حتى يكون لهم بها عذر عند الله، ومناقشة مقولات بعضهم في ذلك.

وهذه الآية تتضمّن الإِشارة إلى مواقفهم تجاه تحذيرهم من عقاب الله العاجل في الدنيا والآجل يوم الدين.

فهذا المقتضي لوضع هذه الآية في هذه السورة، قد روعي بحكمة تامَّة.

■ فما المقتضي لتأخير إنزالها إلى العهد المدني؟

يكشف لنا التأمّل أنّ الآية قد حُذِفَ منها جواب الشرط، وأنّ واقع حال المتحدّث عنهم إبان تنزيل السورة، والذي ظهر فيما بعد خلال تَطَوُّر الأحداث، أنّه قد كان منهم من اتقى، ونفعه الإنذار فآمن وأسلم، وكان منهم فريق آخر أصرّ على كفره وتكذيبه، وعدم اكتراثه بالإنذار، الذي دلّ عليه الأمر بأن يتقوا العقاب المعجل والمؤجل، والذي جاء في سُور سابقة لسورة (يس) في التنزيل.

وهذا الواقع لم يظهر تماماً إِلاَّ في العهد المدني، بعد أن آمن وأسلم الكثيرون ممَّن كانوا مكذّبين في العهد المكيّ.

فمن أجل أن يُفْهَم أَنَّ جَوابَ الشرط المحذوف في الآية، ينبغي تقديره مطابقاً لواقع حال المتحدَّث عنهم، بعد الإنذار والإمهال مُدَّةً كافيةً، لتوبة من لديهم استعداد للاتعاظ أو الاقتناع والاستجابة للحق.

وجواب الشرط المطابق هو كما يلى:

وإذا قيل لهم اتّقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون: كان منهم من آمن وأطاع، وكان منهم من أصرّ على كفره وعصَىٰ.

ولمَّا كان هذا الواقع لم يُعْرَفْ حتَّىٰ يُلاحظ تقديره إِلَّا في العهد المدني، كان مقتضياً لتأخير تنزيل الآية إلى العهد المدني، فجاءت مراعاته بحكمة.

وقـوله تعـالى: ﴿ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أيديكم ﴾ أي: اتقـوا مـا مضىٰ بين أيـديكم في القرون السالفة. ونتساءل: كيف يكون اتقاء ما مضىٰ؟.

ونجيب بأن الكلام على تقدير محذوف: أي: اتقوا نظير ما جرى من عقوبات ربانيّة للمكذبين من أهل القرون الماضية.

\* \*

### المثال السابع:

سورة (الفرقان/ ٢٥ مصحف/٤٢ نزول) سورة مكيّة.

ويلاحظُ في هذه السورة المكيّة أنّه قَدْ ضُمَّ إليها نَجْمٌ مدني من ثـلاث آيات، هي قول الله عزّ وجلّ فيها ضمن صفات عباد الرحمن:

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ يَلْقَ ٱلْكَا لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَوءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَاصَالِحًا فَأُوْلَئِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ .

ويُللاحظ في هذه الآيات أنَّها تشتمل على بيان صفاتٍ من صفات عباد الرحمن عباد الرحمن القرآن يقتضي أن يكون ضمن صفات عباد الرحمن المذكورين في سورة الفرقان.

وقد روعي هذا الاقتضاء، فَوُضِعَتْ في المكان الملائم من هذه السورة وضعاً حكيماً.

لكنّ هذه الآيات تشتمل على أوصاف تفصيليّـة لعباد السرحمن، تقتضي الحكمة التربويّة القائمة على سنّة التّدرُّج في بناء أحكام التشريع، تأخير تنزيلها إلى العهد المدني، إذْ هي تشتمل على أحكام تتعلّق بتحريم قتل النفس إلاَّ بالحقّ، واعتباره من كبائر الذنوب، وتحريم الزنا، واعتباره من الكبائر، وأحكام تتعلّق بالتوبة والإيمان والعمل الصالح، والثواب على ذلك بتبديل السّيئات حسنات، وهذه أحكام اقتضت الحكمة التربويّة والتعليميّة تأخير تنزيلها إلى العهد المدنى.

وقد روعي هذا الاقتضاء فأنزلها الله في العهد المدني.

أمًّا ما كان مكيًّا من صفات عباد الرحمن فيدور حول مكارم الأخلاق، وفضائل السلوك في الحياة، وحسن العبادة لله عز وجلّ، والسجود لجلاله في خضوع عن وعي وبصيرة، والدّعاء لله بأن يجعل لهم أزواجاً وذُرّيَّةً صالحين قُرَّة أعين، وأن يجعلهم أئمةً للمتقين يُقتَدَى بهم، ويُهْتَدَىٰ بهديهم.

فتحقّق بذلك مراعاة الاقتضاءين: الاقتضاء الفكري الموضوعي. والاقتضاء التربوي القائم على تدرّج تنزيل أحكام التشريع.

وفي ضوء هذا التدبُّرِ يمكن فَهْمُ سائر النصوص المدنية المضمومة إلى سور معظم آياتها معظم آياتها تنزيل مكيّ، والنصوص المكيّة المضمومة إلى سور معظم آياتها تنزيل مدنى.

والمتدبّر المتأمل العميق التأمّل بأناة ورويّة واستعانة بالله عزّ وجلّ، سيهتدي إن شاء الله إلى اكتشاف الاقتضاءين، واستنباطهما، وفهم هذه النصوص في ضوئهما. والله المستعان، وهو وليُّ التوفيق.

• • •

# القاعدة الحادية عشرة «حول النظر فيها ورد من أسباب النزول»

على متدبّر كتاب الله وآياته المنزلات أن ينظر فيما ورد من أسباب النزول، فكثيراً ما يلقي سبب النزول الذي صحّ سنده الضوء على المعنى المراد من النصّ القرآني.

ويلزم مع ذلك مراعاة قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». والمراد من هذه القاعدة: أنّ العبرة بعموم النصّ بمناسبة حادثة ما، أمّا الحادثة الخاصة التي كانت سبب نزول النصّ فلا يجوز أن تعتبر مخصّصةً لدلالة النصّ العامة، بل هي ونظائرها داخلة في عموم الحكم الذي جاء في النص إن كان عامًا دخولًا أوّليًا.

ويتجاوز بعض الناس الحدّ المراد في تطبيق هذه القاعدة، فيقتطعون من الآية جملة، ويجرِّدونها عن سياقها، ويفهمون منها معنىً عاماً، أو معنىً خارجاً عمّا وردت له في السياق كليّاً؛ مع أنّ الجملة لم تأتِ على أنّها قاعدة كليّة، وما جاء في النصّ بعض تطبيقاتها، أو بعض أفرادها. وبهذا التجاوز يتوهمون أن سياق النص هو خصوص السبب، فيقطعون النصّ عن سياقه ويقولون: العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب، مع أنّ النصّ كلّه وحدة متماسكة، وليس بعضه سبباً لبعض. لذلك فلا يصحّ أن تُجَزَّأ كل فكرة وردت في جملة من الآية، ثم يقال: «العبرة بعموم النصّ بعموم النصّ لا بخصوص السبب» ما لم يكن إيرادها في الآية بوصفها قاعدة عامّة،

وما جاء في الآية مِمّا استدعاها مندرجٌ في عمومها، كالقواعد والأحكام الكلّية التي تأتي في أواخر الآيات، نحو: ﴿واللّهُ بكل شيءٍ عليم ﴾ و﴿وهو على كلّ شيءٍ قدير ﴾ و﴿واللّهُ لا يُحِبُّ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُور ﴾ و ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِيْمَاً ﴾ وأمثال هذه الأحكام والقضايا الكليّة.

قال أبن دقيق العيد:

﴿ وَيُنْبَغِي أَن يُتَنَبَّه للفرق بين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام، وعلى صراد المتكلم، وبين مجرَّد ورود العام على سبب، فإن بَينَ المقامَيْن فرقاً واضِحاً، ومن أجراهما مُجرى واحداً لم يُصِب، فَإِنَّ مجرّد ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص به، كنزول آية السرقة في قصة رداء صفوان.

أمّا السياق والقرائن الدالة على مراد المتكلّم فهي المرشدة إلى بيان المجملات» (١) انتهى .

أقول: وما نبّه عليه العلّامة «ابن دقيق العيد» جدير جداً بأن يكون محلّ عناية المتدبّر في هذا الموضوع، وأُضيفُ عليه ضرورة جمع النصوص القرآنية من مختلف سور القرآن، المتعلقة بالأفكار والمعاني التي اشتملت عليها الآية الموضوعة للتدبّر، والتأمل فيها مجتمعه متكاملة، لا مجزّأة متناثرة.

فعلَى مسَدبر كلام الله أن يكون شديد الحذر من اقتطاع النصوص والجمل القرآنية عن سوابقها ولـواحقها، حتى يتأكّد تماماً من أنّ مجمـوعـة الآيات التي اقتطعها، لا تُكَوِّنْ مع غيرها وحدة متمـاسكة فَيُؤثّر الاقتطاع في فهم دلالاتها، وقد يُغَيّر المعنى السراد الذي يدلّ عليه النّصّ مجتمعاً غير مفرّق.

إِذْ كَثِيراً مَا يُلاحَظُ في النصوص القرآنية ارتباطُ مجموعةٍ من الآيات، في

<sup>(</sup>۱) نقلاً من كتاب «نيل الأوطار» للشوكاني، الجزء (٤)، صفحة (٣٠٦)، طبعة دار الجيل ١٩٧٣م.

موضوع جزئي من السورة، واقتطاع بعض منها وفهمه على أنه نصَّ منفصل، قد يجنح بالمتدبر عن فهم المعنى المراد، والواجب عليه أن ينظر إليها مجتمعة ليفهم دلالات النص وترابُطَ معانيه، وأن لا يقتطع آيةً أو فِقرةً من آية، وَيَفْهَمَهَا فَهْماً منفصلاً، فمن شأن هذا الاقتطاع أن يُوهم غير المراد، أو يوقع في الخطأ، أو يضعف من كمال دلالات النصّ، وممًّا يحصُل به إيهامُ معنىً غير مراد لدى اقتطاع النصّ أن يكون النصّ المقتطع يشتمل على تعميم غير مقصود.

وكثير مما يذكره المفسرون على أنّه سبب لنزول آية من الآيات ليس له سند صحيح يثبته، كما أنّه قد يكون غير صالح لإلقاء الضوء على المعنى المراد، بل قد يحوّل فكر المتدبّر لكلام الله عن الفهم الصحيح المتسق مع جملة ما جاء في كتاب الله. وقد يصادف المطالع في كتب التفسير حادثة مكيّة ذكر بعض المفسّرين أنّها سبب لآية مدنية، أو العكس، مع وجود الفارق الزمني الطويل في الصورة الأولى، ومع تأخر حدوث ما ذكر أنّه سبب النزول في الصورة الثانية، وهي الصورة التي ذكر فيها أنّ الحادثة المدنيّة سبب لنزول نصّ مكيّ.

لذلك لا يصح اعتماد جميع ما ذكره المفسّرون على أنّه من أسباب النزول، واعتباره أساساً لتحديد معاني النصوص، إلا أن يثبت بسند صحيح، ولا يتنافى مع تاريخ نزول النصّ أو يكون منسجماً مع دلالات النصّ الواضحة دون أن يكون فيه ما يخدش اعتباره سبباً لنزول النصّ الموضوع للتدبّر.

6 6 8



# القاعدة الثانية عشرة «حول لزوم فهم الآية وفق ترتيب نظمها»

ينبغي فهم الآية القرآنية وفق ترتيب نظمها، أمّا الفهم الذي يقوم على أساس التغيير في النظم القرآني بالتقديم أو بالتأخير لجملة أو كلمة فقد يَجُرُ إلى فهم غير صحيح ، أو غير مراد، أو إلى تعطيل دلالة النّص، وإلى صرفه عن المعنى المراد الذي لا يُفْهَمُ إلّا بإبقاء النظم القرآني على حاله.

وقُصُورُ فهم المتدبّر عن إدراك المعنى المراد الذي يَدُلُّ عليه ترتيب النظم، لا يَسْمَحُ له بالتغيير.

وكذلك لا يَسْمَحُ له بتغيير نظم الآية كوْنُ ذهنه قد أنصرف إلى معنى آخر ينسجم مع التغيير الذي رآه.

إنَّ الله تبارك وتعالى حكيم، وهو لا يضع الأشياء إلَّا في مواضعها.

■ فعلىٰ متدبّر كلام الله أن يجتهد في فهم النصّ القرآني، حتّى يهتدي إلى المعنى الذي يدُلُّ عليه كلام الله وفق النظم الذي نزل به.

فإذا عجز فعليه أن يعلّق الفهم، فقد يأتي متدبّر آخر يهديه الله إلى فهم المراد من النصّ.

■ وعلى متدبّر كلام الله أن يبحث ويتفكّر ويتأمل طويلًا بصبر وأناة، ليستنبط الحكمة من ترتيب الجمل والأفكار القرآنية، وما تتضمّنُه من دلالاتٍ ومعانٍ متتابعة.

فمن شأن المتدبّر الحصيف لهذا الأمر أن يكشف عن أغراض بلاغيةٍ أو فنّيةٍ أو فنّيةٍ أو فكريةٍ، أو غير ذلك ممّا يكون من مقاصد البيان البليغ الحكيم. وإذا لم ينكشف له شيء فعسىٰ أن يأتي من بعده من يكشف الله له شيئاً، ويلهِمُه أمراً لم يسبق إليه متدبّرٌ قبله.

\* • \*

### الأمشلة

#### المثال الأول:

قـول الله عزّ وجلّ في سورة (الرعد/ ١٣ مصحف/ ٩٦ تزول):

﴿ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِنَا بُ ۞ ٨٠

أي: لا يملك أيُّ رسول من رسل الله أن يأتي قَوْمَه بآيةٍ خارقَةٍ للعادة، وهي ما يُسمَّى بالمعجزة، ولو كان مُمَكَّناً من الإتيان بها، كما مكن الله موسىٰ عليه السّلام من استخدام عصاه، وكما مكن عيسىٰ عليه السّلام من النفخ فيما يُصور من الطّين كهيئة الطير، إلاّ بإذن خاص من الله عزّ وجلّ.

قوله تعالى: ﴿لَكُلُّ أَجُلِّ كَتَابٍ﴾.

لفظ «الأجل» يأتي لعدّة معانٍ ، وهي :

- الوقت المحدد لحصول شيء أو ابتداء زمانه.
- غاية الوقت المحدد للشيء، لحصوله أو لانتهاء وجوده.
  - المدّة المضروبة للشيء، المحصورة بين أوّل ٍ وآخرٍ.

ولفظ «الكتاب» هو في الأصل مصدر كتب يكتُب كتاباً. واسمٌ للصحيفة المكتوبة.

وتُطْلَق الكتابة مجازاً على معانٍ عـديدة منهـا: الإِثبات، والتقـدير، والإيجـاب

والعزم. وذلك لأن الشيء يحدّد أولاً بالإِرادة، وهذه الإِرادة يعبّر عنها بالقول، أو بوسيلة أخرى من وسائل التعبير، فإذا أريد تثبيت ذلك المراد بصورة جازمة، كُتِب في كتاب.

ومن أجل ذلك قد تطلق الكتابة على الإِرادة الجازمة بفعل الشيء، أو تقديره، أو القضاء به، أو الحكم بإيجابه وفرضيته.

فمعنى ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ ﴾: لكل وقْتِ مُحَدَّدٍ من أوقات المستقبل لأي أمرٍ من الأمور قضاه الله وقدره أو أذن بِهِ كِتَابُ مُسَجَّلٌ فيه ما تم به القضاء والقدر أو الإذن من إيجاد أو إعدام، أو أي شيء، ولكل مدةٍ حدّدها الله عز وجلّ لانتهاء أي شيء أو بدء أي شيء، كِتَابُ مُسَجِّلٌ فِيْهِ مُرَادُ الله، أو إذنه، ولكلّ حَدَثٍ سيحدث في وقت ما عَلِمَ الله أنه سيحدث فيه، كتابٌ مُسجّلٌ فيه عِلْمُ الله بِهِ.

ويدخل في هذا التعميم شمولُ إرادة الله الجازمة لكل ما يحدث في كل وقت من أوقات المستقبل، ولكلّ إمهال قدّر الله بحكمته أن يبتليَ به عباده، وأنّ هذه الإرادة الجازمة معلنة على المأمورين بتنفيذها من الملائكة، ومسجّلةً لهم في كتب، فلا مجال لاستعجال أمرٍ قدّر الله تأجيلةً، وَلا لتَأْجيل أَمْرٍ قدّر الله تنجيزه.

فمعنى: ﴿لِكُلِ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾ كما سبق بيانه منسجم مع ترتيب كلمات الجملة انسجاماً تامّاً.

ونقل بَعضُ المفسّرين عن «الفَرّاء» أنّه قال عن هذه الجملة القرآنية: فيها تقديم وتأخير، وأن الكلام على القلب، وأصلُه: «لكلّ كتاب أجل» وقد قُلب رعاية للفاصلة.

أقول: وهذا الذي ذكره «الفرّاء» يُفْسِدُ المعنى المراد، مع ما فيه من ادّعاء القلب في النظم القرآني، دون مقتض لهذا الادّعاء. وذلك لأن المعنى عندئن يكون كما يلي: لكلّ كتاب كتبه الله وقت سيأتي تحقيقُه فيه، وهذا المعنى مخالف للواقع، إذ المكتوبات الرّبّانية لا تَقْتَصِرُ على ما سيحدث في المستقبل،

بل فيها مكتوبات تناولت الحقائق التي لا ترتبط بزمن، كحقائق الربوبية والألوهية، وسائر الأزليات، وفيها مكتوبات تناولت ما مضى وانقضى من الأحداث، فلم تُعُدُّ أزمانُها التي حدثت فيها آجالاً، لأن الآجال إنّما هي للأزمان الآتيات.

فالكلام القرآني يجب فهمه على ما هو عليه في صيغته المنزلة، ولا قلب، وفهمه على القلب إفساد له.

## المثال الثاني:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (التوبة/ ٩مصحف/ ١١٣ نزول):

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمُ وَلَا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيكُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

نزلت هذه الآية بشأن فريق من المنافقين، ويُخاطب الله عزّ وجلّ فيها الرّسولَ أُوّلًا ثمّ كُلَّ مؤمن من بعْدِه، وخطاب الرسول فيها قد جاء وسيلةً لخطاب كلّ مؤمن على انفراد، إذْ هو أوّلُهُم وقُدْوتهم.

أي: لا تعجبْكَ أيها المؤمن بالله أموالُ المنافقين ولا أولادُهم التي يُمدُّهُم الله بها، ضِمن مُدَّة امتحانهم في الحياة الدنيا، على وفق سُنَّته التي بَيِّنها بقوله في سورة (الإسراء/ ١٧ مصحف/ ٥٠ نزول):

## ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَـٰ قُلْآءِ وَهَـٰ قُلْآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ .

إنّما يُريدُ اللّهُ: أي: إنّما يُريدُ الله إمدادهم بها مدّة امتحانهم في الحياة الدّنيا، لا لتكون سبب سعادتهم فيها وهم مُصِرّون على نفاقهم، بل ليعذّبهم بها في الحياة الدنيا، ولتَزْهقَ أَنْفُسُهم وهم كافرون إذا استمرُّوا على كُفْرهم ونفاقهم.

قال بعض المفسرين، ومنهم الجرجاني، وروي عن ابن عبّاس، واختاره قتادةُ وجماعة آخرون أخذاً من الطبري والشوكاني والرازي عند تفسير الآية: إن قوله تعالى: «في الحياة الدنيا» مؤخر من تقديم، والتقدير: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنّما يريد الله ليعذبهم بها (أي: في الآخرة) وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

وقد رفض ابن القيم هذا الرأي في كتابه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(١)» والحق معه. وقال بشأن القائلين به:

«وكأنّهم لمّا أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنيا، وأن سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فرُّوا إلى التقديم والتأخير».

ثم أبان ابن القيم وجه تعذيبهم بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا فقال:

«والصوابُ \_ والله أعلم \_ أن يُقالُ: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب طُلاب الدّنيا ومُحبّيها، ومؤثريها على الآخرة، بالحرص على تحصيلها، والتعب العظيم في جمعها، ومقاساة أنواع المشاق في ذلك، فلا تَجِدُ أتعب ممّن الدنيا أكبر همّه، وهو حريص بجَهدِه على تحصيلها، والعذابُ هنا هو الألمُ والمشقّة والنّصَب».

أقول: إنّ ما قالهُ ابن القيم في هذا هو الجدير بالفهم، وهو من التدبر الأمثل للنصّ.

فالنصّ على نظامه المنزّل، ليس فيه تقديم وتأخير، ويجب أن يُفهم وفق النظم الذي أُنزلَ به.

ومن يسبر أحوال أهل الأموال والأولاد من المتعلّقين بالحياة الدنيا وزينتها، ولا يستعملون ما آتاهم الله من فضله في طاعته عزّ وجلّ، بل يصرفهم ما لديهم من الدنيا عن ذكر الله وحُسن عبادته، أو هم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإنه سيجـدُهُمْ معذّبين بالكدِّ والهمّ والقلَقِ ومتاعب الجمع والمنع، والأَنْكادِ الكثيرة

<sup>(</sup>١) انظر «فصل: في أنّ لذّة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذُّذ بمعرفته ومحبته في الدنيا».

التي تتواتر عليهم، والخوف على أنفسهم وأموالهم، وقد يأتيهم العذاب من قبل أولادهم الذين يقابلونهم بالعداء والطمع أو بالمشكلات التي تجرّ لهم أنواعاً من المتاعب والمشقيات، وصوراً كثيرة من العذاب النفسي والجسدي، لا تأتي من الأعداء البعداء المجاهرين بعدائهم ومكايدهم.

إلى ألوان وصنوفٍ كثيرة من العذاب النفسي، والعذاب الجسدي. وكم من ذي مال وفير تعرض ماله لتلف أو مصادرة أو سلب أو نهب، فأصابته بسبب ذلك علل وآلام، هي أشد وأقسى مما يعانيه الفقراء بسبب فقرهم وحاجاتهم لضرورات الحياة، وكم من ذي أولاد كان يظُنُ أنّهم سيكونون سبب سعادته، فكانوا سبب شقائِه وعذابه في الحياة الدنيا.

\* \* \*

#### المثال الثالث:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران / ٣مصحف/ ٨٩نزول) تعليقاً تربوياً وتوجيهيّاً على أحداث غزوة أُحُد وما حصل فيها، يخاطب الله به المؤمنين:

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۚ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْزَعْتُم فِي الْمُوْمِ فِي اللّهُ وَعَصَيْتُم مِّنَا بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ يُولِيدُ اللّهُ فَي وَلَقَدُ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَاعَن فَي اللّهُ فَو فَضْ لِعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ \* .

إِذْ تَحُسُّونَهُمْ: أي: إِذْ تقتلونَهُمْ قَتْلًا ذَريْعاً.

فَشِلْتُمْ: أي: ضَعُفْتُمْ وَفَزِعْتُمْ وَجَبُنْتُم.

وَتَنَازَعْتُمْ: أَيْ: تخالفتم وتخاصمتُمْ.

هذه الآية تبين ما جرى للمسلمين في غزوة أُحُد من نَصْرٍ أَوَلاً، ثُمَّ هزيمةٍ بعد ذلك، بسبب معصية أكثر أفراد كتيبة الرماة، وتركهم مواقعهم قبل أن يأذن لهم الرسول عَيْنَ بذلك.

ويلاحظ في هذه الآية أنّ الله عزّ وجلّ ذكر فيها الفشل، فالتنازع، فالمعصية، على عكس الترتيب في الواقع.

فترتيب الأحداث في الواقع قد جري على الوجه التالي:

أولاً: عصى أمرَ القيادة معظم أفراد كتيبة الرَّماة، فتركوا مواقعهم المحصّنين بها على الرابية، حين أراهم الله ما يُحِبَّون من النصر، وما يطعمون به من الظفر بالغنائم من عدُوّهم، وقد رأوا إقبال عامّة المقاتلين من المسلمين يتسارعون لجمع الغنائم.

ولم يكن الرسول على قد أذن لهم بترك مواقعهم، بل كان قد أوصاهم بأن لا يتركوها، ولو رأوا المسلمين تتخطّفهم الطير، حتّى يأذن لهم.

ثانياً: وقع التنازع بين المسلمين حول متابعة القتال ضمن أوامر القيادة أو جمع الغنائم، ووقع الجدال بينهم، فتفرقت وحدة الكلمة ووحدة الصف، وجاء تفسير هذا التنازع بقول الله عزّ وجلّ:

﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيْدُ الآخِرَة﴾ .

ثالثاً: دبّ الضعف في صفوف المسلمين بسبب التنازع، وتَفَرُّقِ الكلمة، وتَمَرُّق وَحْدَةِ الصَفَّ.

فهجم العدو عليهم من وراء ظهورهم، فاضطربوا، واختل نظامهم، وَأَصَابَهُم الفَزَع، وَرَأُوا أَنَهم محصورون محاطون من أمامهم ومن ورائهم.

ولمّا وقع القتل فيهم جَبُنُوا، وعَدَوْا فارّين هاربين، وكان ذلك هو الفشل الذي حلّ بهم.

هكذا كان ترتيب الأحداث في الواقع، فمن أجل ماذا عكس البيان القرآني هذا الترتيب؟

علينا أن نتفكّر في الأمر بأناة واستبصار، عسى أن نستنبط الحكمة من ذلك، ولا يصح لنا أن نلجاً إلى مجرّد تصوّر أنّ حرف العطف الذي هو «الواو» لمطلق الجمع، وأنّه لا توجد حكمة لعكس ترتيب الأحداث.

وقد أمعنت النظر، فهداني الله عزّ وجلّ إلى أن الغرض منه الدلالة على أنّ ظهور المسلمين على عدوهم وانتصارهم عليهم قد استمرّ حتّى حلّ بهم الفشل (وهو الضعف والفزع والجبن) ولم تتَحوّل رياح النصر عنهم إلى عدوهم عند المعصية والتنازع في الأمر، بل أخذ الأمر يتسلسل على مراحل.

ولو انعكس الترتيب في النصّ فجاء كما يلي: حتى إذا عصيتم وتنازعتم وفشلتم، لَأُوهَمَ أَنَّ ظُهُورَ المسلمين على عَدُوّهم قد توقف منذ لحظة معصية الرماة، وهذا خلاف الواقع.

بيد أنّ النصّ يهدف إلى الإعلام بأن توقف النصر وتحوُّلَ رياحه قد حصلا بَعدَ حصول الفَشَل.

فالدّقة في التعبير تقتضي أن يأتي البيان دالًا على أن حركة الظهور على العدو توقفت عند حصول الفشل، لا قبله، : أي لاعند المعصية، ولا عند التنازع.

إذن: فقد كان لهذا الانتصار غاية زمنيةً توقّف عندها، وهذه الغاية الزمنية مقرونة بحصول الفشل، لذلك جاء التعبير القرآني دالاً على هذه الحقيقة، فقال عزّ وجلّ:

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونِهِم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾.

ولكن لا بُدّ أيضاً من بيان التراكمات السّببية التي أدت إلى الفشل، باعتبارها أسباباً متتابعة لحصوله.

فذكر الله عز وجلّ أوّلًا السبب المباشر للفشل، وبعده ذكر السبب الذي كان

قبله فأدّى إليه، ثم ذكر السبب النفسي الإراديّ الداعي، الذي تتوقف عنده سلسلة الأسباب بداهةً.

• أمّا السبب المباشر لحصول الفشل فهو التنازع في الأمر، ولذلك جاء ترتيبه بعد ذكر الفشل مباشرة، فقال عزّ وجلّ: ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ ﴾.

وكان الله عزّ وجلّ قد أبان في نص سابقٍ في نجوم التنزيل للذين آمنوا أنّ التنازع يُـوَّدِي إلى الفشل، إذْ أنـزل بمناسبة التعقيب على أحداث غزوة بدر قوله في سورة (الأنفال ٨مصحف/ ٨٨نزول):

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِذَالَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَادْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَكُمْ لُقُلِحُونَ فَقَالَمُ وَالْفَصَالُواْ وَلَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ فَيْ وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ فَيْ ﴾.

فما جرى للمسلمين في أُحُد كان ظاهرةً من ظواهر سُنن الله التي أبانها الله عزّ وجلّ في كتابه بعد غزوة بدر الكبرى.

• فما سبب التنازع الذي حصل في أُحُد؟

والجواب: هو معصية من عصى منهم أمر الرسول ﷺ، ومخالفتهم لإخوانهم، وتمزيقهم للصف. فجاء قول الله عزّ وجلّ:

﴿وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَراكُمْ مَا تُحِبُّون﴾ . عقب قـوله: ﴿وَتَنَـازَعْتُمْ فِيْ الْأَمْر﴾ إشارة إلى أنّ العصيان هو سبب التنازع .

• فما هو السبب النفسي الإرادي الداعي الذي تنتهي عنده سلسلة الأسباب والذي أدّى إلى معصية من عصى منهم؟

والجواب: هو إرادة مطامع الدنيا من العصاة، رغم وجود إرادة ثواب الآخرة من المطيعين. فجاء قول الله عزّ وجلّ: ﴿منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة ﴾.

وهكذا جاء الترتيب في البيان القرآني كَامِلَ الدُّقَّة في الأداء، ومطابقاً لما يراد الدلالة عليه.

يضاف إلى ما سبق أنّ التسلسل المنطقي لبحث أيّة ظاهرة، وكشف الأسباب التي أدت إليها، يقضي بأنْ تُحدد الظاهرة أوّلاً، وبعد ذلك يُنْظَر إلى السبب المباشر الذي أدّى إلى السبب الذي أدّى إلى السبب الذي أدّى إلى السبب المباشر، وهكذا تسلسلاً مع الأسباب، حتّى ينتهي البحث إلى السبب الأول الذي تنتهي عنده عقلاً سلسلة الأسباب.

والإرادة ودواعيها عند ذوي الإرادات الحرّة تعتبر هي السبب الأول الذي تقف عنده عقلًا سلسلة الأسباب، ولا يُبْحث بعدها عن سبب آخر.

\* + \*

## المثال الرابع:

قد يهدف ترتيب الجمل القرآنية إلى عرض لوحة فنّية من لوحات ما خلق الله في كونه، حتّى كأنّها رسْمٌ قـد روعيت فيه كـلّ الشروط الفنيَّة التي تُراعى في الرسوم والصور الرفيعة، فكأنّ الصورة مثالٌ مطابقٌ للواقع تماماً.

كنت مرّة جالساً في بادية، وأمامي سهل ممتدّ، وبعده سلسلة جبال متتابعة، فمرّت قافلة جمال ، فنظرت إلى القافلة، فتتابعت الصورة في ملاحظتي الحسية على الوجه التالي:

١ - صورة قافلة الجمال السائرة، وكان هذا أول لافت لنظري، بسبب الحركة، وغرابة المشهد، ورغبة النفس بمتابعة مشاهدته قبل أن يغيب عن النظر.

- ٢ ... فصورة السماء من جهة الأفق البعيد وراء القافلة.
  - ٣ \_ ثُمَّ تَدَلَّى بصري فظهرت لي صورة الجبال.
- ٤ ـ ثمَّ رأيتني أُرْخِي بصري أخيراً إلى جهة الأرض المنبسطة الممتدة أمامي
   كأنّها السطح .

عندئذٍ علمت الحكمة التي دعت إلى ترتيب الجمل القرآنية التالية من سورة (الغاشية/٨٨ مصحف/٦٨ نزول):

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلِجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿ ﴾.

وقُلْتُ فِي نفسي: إنَّها بهذا الترتيب تُقَدِّم لوحةً فنيَّةً، تُطَابِقُ ما يَحْدُثِ لِمُشاهِدٍ واقعٍ في مثل هذا المشهد الذي حدث لي، وهو الْمَشْهَدُ الذي يلفت حقاً نظر إنسان جالسٍ في خيمته خارج العمران في أرض من أرض العرب، وأمامه سهلٌ ممتد، ومرت قافلة من الإبل بينه وبين الأفق البعيد، وجبالٌ قائمات دون ذلك.

ويستغلُّ القرآن هذه اللَّوحَةَ الفنيَّةَ، لينقل المشاهد إلى إدراك عظمة الله في خلقه.

\* \* \*

# المثال الخامس:

يَقُصُّ الله عزَّ وجلَّ قصَّـةَ امتحان إبراهيم عليه السلام بتكليفه أن يـذبـح ابنه إسماعيل الوحيد يومئذٍ، فيقول في سورة (الصَّافات/٣٧ مصحف/٥٦ نزول):

﴿ فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْمَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ فَالْمَا بَعْ مَعَهُ ٱلسَّعْمَ وَكَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ الْمَنَامَ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ الْأَنِي فَالْمَا أَسُلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ اللَّهُ عَلَى الْمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِلْمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

وَنَكَ يَنَاهُ أَن يَتَ إِنَهِيمُ ﴿ إِنَّ قَدْ صَدَّفَتَ الرُّهُ يَأَ إِنَّا كَذَلِكَ بَعَنِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُوَ الْمُتَوَا الْمُعَنِينَ الْمُ عَلَى إِنْهِيمَ الْمُعَلَى الْمُعَلِيمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُعْلِيمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَلَمَّا أَسْلَمَا: أي أسلما أمْرَهُمَا لله واستسلما للطاعة وتنفيذِ أَمْرِ الذَّبْحِ ِ. تلّه: صرعَه وكبَّهُ إلى جبينه.

في هذا النصّ يدلُّ تَرْتِيبُ الجُمَلِ القرآنية \_ ولَوْ كان العطف فيها بحرف (الواو) التي هي لمطلق الجمع كما يقول النحاة \_ على معانٍ مقصودة، يهدفُ إليها البليغ الحكيم في بيانه، وهي هنا مراعاة الترتيب في الأحداث والوقائع.

ففي الجمل: «فلمّا أسْلَمَا» و «تَلّهُ لِلْجَبِين» \_ أي: وشرع ينفذ أمر الله بذبحه \_ و «ونَادَيْنَاهُ أَنْ يَا أِبراهيمُ قد صدّقْتَ الرّؤيا» \_ أي: وأطعْتَ الله فيما أمرك به.

وجواب «لمَّا» محذوفٌ تقديرهُ: تَمَّ ابْتِلاَؤهما واجتازاه بنجاح عظيم مبين. دلَّ عليه قولُ الله في النصّ: ﴿يَا إِبراهِيمُ قَدْ صدّقت الرُّوْيَا﴾ وقولُه ﴿إِنَّ هَذَا لَهُ وَ الْبَلاَءُ المبين﴾.

ويأتي تتابع الجمل: و «فَدَيْنَاهُ بِذَبْع عظيم» و «تَرَكْنَا عَلَيْه فِي الآخِرِينَ سَلاَمٌ عَلَى إبراهيم» و «بَشَّرْنَاهُ بإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ» و «بَارَكْنَا عَلَيْهِ \_ أي: على إسراهيم» و «بَشَّرْنَاهُ بإسْحَاق» و «من ذُرِّيتِهِمَا مُحْسِنُ وظالمٌ لِنَفْسِهِ مُبين».

كُلُّ هذه الجمل قد جاء تتابُعها في النَّصَّ على مقتضى تتابع أحداثها في الواقع، وبحسب أزْمانها تقدُّماً وتأخّراً.

١ فبعد الرؤيا التي فهم منها إبراهيم عليه السلام أنّ الله يأمُرُه بِذَبْح ابْنِهِ إسماعيل، الذي كان وحيده يومئذ، عرض الأمر على ولده.

٢ ـ فأطاع إسماعيل عليه السلام، وقال لأبيه: يا أبتِ افعل ما تُؤمر
 ستجدُني إن شاء الله من الصابرين.

٣ ـ وعقب ذلك عزما على تنفيذ التكليف وأسلَمَا أَمْرَهُمَا إلى الله، لكنّ إسراهيم كان بحاجة إلى عزْم أشد، لأنّه هو الذي سيقوم بفعل الذبح، أمّا إسماعيل فوظيفته الاستسلام السلبيّ للذبح، وهو لا يحتاج أكثر من تعطيل المقاومة.

٤ ـ وبعد ذلك صرع إبراهيم بعزمه النفسيّ عاطفته على ولده الوحيد إسماعيل، وصرع بعزمه الجسدي ابْنَهُ الشابُّ الفارس وكبّه على وجهه حتى أوصل جبينه إلى الأرض ليذبحه، وبيده السكين المرهفة.

٥ \_ وكاد الذبح يتمّ، لولا أن جاء النداء الرّبّاني بالتوقف. إذْ قد تمّ الامتحانُ المقصود، وحقّق كلّ من الذابح والذبيح النجاح في الابتلاء بأعلى درجة، هي درجة الإحسان.

٦ ـ وكان إيقاف التنفيذ جزاءً لهما على إحسانهما في طاعتهما، دل على هذا قول الله تعالى: ﴿إِنَّا كذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ ﴾.

٧ \_ واقتضت الحكمة التربوية التوجيه لشريعة الفداء بما أحل الله ذبحه وأكل لحمه من الأنعام، فجاء جبريل عليه السلام، بكبش عظيم من الجبل، يكون فداءً لإسماعيل عليه السلام: ﴿وَفَلَا يُناهُ بِذَبْحٍ عِظيمٍ ﴾.

٨ ونزل ساعتئذٍ قرارٌ من الله بمجازاة إبراهيم عليه السلام الذي جاز امتحانه بأرفع درجة من أعلى مرتبة، هي مرتبة الإحسان، وكان هذا الجزاء له بصيغة القرار التالي: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخرينَ. سَلامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّا كَذَلِكَ

نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّه مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِين﴾ أي: فكل مؤمن يسمَعُ باسْمِه يُسَلِّم عليه وصيَّةً من الله.

وامتاز إبراهيم على إسماعيل بهذا الجزاء في هذا النّصّ لأنّ امتحانه كان أشدّ وأقْسَىٰ فَعَمَلُهُ في الذبح إيجابي، وحاجتُهُ إلى العزم الإراديّ من أرفع مستوىٰ، إنَّ الذينَ يُضَحُون بأنفسهم ويَبْذُلُونَ حياتهم طاعةً للّهِ كثيرون، لكنّ الّذي يُمْتَحَنُ بذبح ولده الوحيد، فيطيعُ التكليفَ مستسلماً راضياً، هو رسولٌ من أولي العزم.

9 \_ وبعد ذلك أكرمه اللَّهَ فبشَّرَهُ بِوَلَدٍ آخر يأتيه من امرأته «سارة» يكون هذا الولد نبيًا من الصالحين، هو إسحاق عليه السلام: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًا من الصَّالِحين﴾.

فالذي يحاول من المسلمين التوفيق بين النصوص القرآنية ومقالة اليهود التحريفيّة: أنّ الذبيح هو إسحاق عليه السلام، فإنّه يفسد دلالات نظم القرآن، القائم على كمال الحكمة، والحكمة هُنَا ظاهرةً في متابعة الترتيب الزمني للأحداث بمنتهى الدّقة.

١٠ وبعد ذلك أبان الله أنه قد بَارَكَ على إسماعيل وإسحاق: ﴿وَبَارَكْنَا عَلَى إِسْحَاقَ﴾.

11 \_ وبعد ذلك جاء الحديث عن ذُرِيَّة إسماعيل وإسحاق ولـدَيْ إبراهيم، فأبان الله أن منهم فريقاً محسناً، وأنَّ منهم فريقاً ظالماً لنفسه مبيناً بظلمه لها، لكثرة مفردات ظلمه وعظمها: ﴿وَمَنْ ذُرِيَّتِهِمَا مُحْسنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِين﴾، وَيُفْهَمُ من هذا لزوماً أنّ من ذرّيتهما من هم أيضاً في مراتب ودرجات متفاوتات بينَ مرتبةِ المحسن، وهي المرتبة العليا، وبين دركة الظالم لنفسه بإسراف.

وهكذا ظهر لنا أنَّ الجمل القرآنية في هذا النَّصَّ قد جاء تتابع ترتيبها على وفق ترتيب ما تضمنَّتُهُ من أحداث ووقائع، في حقيقة الأمر.

هذا هو الوضع الطبيعي الذي يقتضيه المنطق الفكري، ويقتضيه عرض الأحداث.

ولا تكون مخالفة ذلك إلا بمقتض آخر، وفي كلّ الأحوال يجب فهم النصوص القرآنية وفق ترتيب كلماتها وجملها، ولا يصحّ فيما أرى اللّجوء إلى ادّعاء أنّ في أيّ نصّ تقديماً وتأخيراً ينبغي فهمه بمقتضى ذلك.

\* \* •

# المثال السادس:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنبياء/ ٢١ مصحف/٧٣ نزول):

﴿ حَقَّ إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ مَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَالْفَرَبُ الْوَعْدُ الْفَرَبُ الْوَعْدُ الْفَرَا لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

إنّ اقتراب الوعد الحقّ وهو يوم القيامة للحساب والجزاء يأتي مُرَتَّباً بعد فتح يأجوج ومأجوج، إذ الاقتراب المقصود هنا هو اقتراب أخصّ من مطلق الاقتراب الحاصل منذ بعثة الرسول محمد على حتى فتح يأجوج ومأجوج.

صحيح أنّ العطف بالواو لمطلق الجمع، لكنّ ترتيب الجمل القرآنية والأفكار التي تضمّنتها ترتيب مقصود، والغرض منه هنا مطابقة الترتيب في الكلام للتَّرتيب في الواقع على ما يظهر للمتدبّر المتأنّي الحصيف.

\* \* \*

# المثال السابع:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأنعام/٦ مصحف/٥٥ نزول):

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ

زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُومٌ فَذَرَهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ ﴿ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْتِدَهُ الْخَرُفَ اللَّهِ أَفْتِدَهُ اللَّهِ الْفَيْدَةُ اللَّهِ الْفَيْرَفُونَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ الْفَيْحَرُونُ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴾ .

ولِتَصْغَىٰ: أي: ولتميل.

• جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً: الجعلُ هُنا هو خلق قانون التكوين العام المقترن بحكمة الابتلاء، والذي ينجم عنه بمقتضى حرّية الاختيار الممنوحة للمكلفين الإنس والجن أن يُوجد لكلَّ نبيّ عدُوَّ «أي: أعداء» من شياطين الإنس ومن شياطين الجنّ.

وإذا كان الأنبياء معرّضين بالقانون التكوينيّ العامّ لهذا فالدعاة من المؤمنين أتباع الأنبياء لا بدّ أن يكون لهم أعداء.

إنُّها إحدى ظواهر الاختيار الحرِّ والابتلاء للمكلِّفين.

وهؤلاء الشياطين من الإنس والجنّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول من حجج باطلة، مموّهة بما يُرّيّنُها، وآداب مزخرفة مَطْلِيَّة، بما يُحَبِّبها للنفوس، ويحسّنُها للأفكار التي ليس لديها مناعة من الإيمان بالله واليوم الآخر.

وهؤلاء الشياطين يكتسبون بطول الممارسة صناعة الغرور والإغواء، فيغترّ بأقوالهم وآدابهم وزخارف حُجَجِهِمْ الْجَهَلَة، والمغفَّلُونَ والـذين يُحبُّـونَ الحياة الدنيا، ولا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء.

ولمَّا كانت حكمة ابتلاء المكلّفين في الحياة الدنيا تقضي بتمكينِ هؤلاء من السَّعْي في الإغواء والتضليل، لتَتَعَادَل الْقُوى الموجبة والقوى السالبة، عِنْد مركز الإرادة الحرَّة المكلّفة المبتلاة، كانوا بحكمة اللَّهِ مُمُكَّنينَ من إلقاء حبائلهم في الإغواء، واتخاذ وسائلهم في الغرور، ولو شاء الله عزَّ وجلّ أن لا يمكنهم لَمَا مكنّهُم من ذلك، لكنّ حكمة الابتلاء لا تتم حينئذٍ على الوجه الأمثل.

بمقتضىٰ هـذا الشرح نفهم قـول الله عـزّ وجـلّ في النص: ﴿وَلَـوْ شَـاءَ رَبُّـكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُون﴾.

- وبتهيئة زخرف القول في صناعة الغرور لـلإغراء والإغواء والتضليل تتمُّ الخطوة الأولى من خطوات الشياطين، وهذه الخطوة قد دلّت عليها الآية الأولى من هذا النصّ.
- أمَّا الخطوة التالية لها، فتكون بمتابعة عرض الأقوال المزخوفة التي أُعدّت بِفَنيّة شيطانيّة للإغراء والإغواء، على الذين يمكّنون الشياطين من صَبِّ أقوالهم المسكرة أو المخدّرة في أسماعهم. وقد طويت هذه الخطوة في النصّ، لأن الفكر يمكن أن يكتشفها دون صعوبة، فهي لازم طبيعي، قبل أي تأثّر بما صنعه الشياطين من زخرف القول.
- ثمّ تأتي مرحلة التأثّر بالغرور المصنوع بمكر الشياطين، وَتَتَنَقَّلُ هذه المرحلة وفق التدرّج التالي:

أُولًا: مَيْـلُ قلوب الذين لا يُؤمنون بالآخرة، لـزخرف القـول الـذي أعَـدَّـه الصِّناعة الشيطانية، من شياطين الإنس والجنّ، دلّ على هذا قـول الله عزّ وجـلّ في النصّ: ﴿وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الّذِينَ لاَ يُؤمنونَ بالآخرة﴾.

ثانياً: الرضىٰ بمضمون زخرف القول المصنوع، لموافقته للهوى، أو للشهوة، أو لذةٍ من لذاتِ الحياة الدنيا، أو مطمع من مطامعها، أو مطلب من مطالبها. دلّ على هذا قولُ الله عزّ وجلَّ في النصّ: ﴿وَلِيرْضَوْهُ﴾.

ثَـالثاً: تـوجيهُ الإِرَادَة لممـارسة اقتـراف الموبقـات التي أغرىٰ زُخْـرُفُ القولِ المصنوعِ بممارستها، وعندئذٍ يتَحَقَّق هذا الاقتراف، دلّ على هذا قولُ الله عزّ وجلّ في النصّ: ﴿وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُون﴾.

وهكذا تبيّن لنا أن نظم النَّصّ قد جاء بحكمة الله مرتباً ترتيباً دقيقاً مطابقاً لما يكون عليه الترتيب المتسلسل في الواقع، مع أنّ العطف قد جاء بحرف (الواو) التي هي لمطلق الجمع، والتي يقول علماء النحو بشأنها: لا تفيد ترتيباً ولا تعقيباً.

لكن الله عزّ وجلّ عليهم حكيم، وينبغي أن نفهم آياته على وفق ترتيب جُمَلها وكلماتها، وعلينا أن نستبصر بأناة ورَويَّة وطول ِ تأمّل، طمعاً في أن يَفْتَحَ عَلَيْنا، فيكشفَ لنا حكمته من وضع كلّ كلمة وكلّ جملة في الموضع التي هي فيه.

• • •

# القاعدة الثالثة عشرة

# «حول أنّ القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض، وأنّه لا تناقض بينه وبين الحقائق العلمية الثابتة بالوسائل الإنسانية»

# وفيها مقولتان:

المقولة الأولى: القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض.

من الحقائق الثابتة أنّ القرآن المجيد لا اختلاف فيه ولا تناقض، لا بين نصوصه بعضها مع بعض، ولا بين نصوصه والواقع، ومن الواقع الحقائق العلمية.

فعلى المتدبّر لكتاب الله أن يتفكّر ويتأمّل فيما يبدو لـه من اختلاف أو تناقض في القرآن، بالنظر في سياق النصّ سوابقه ولواحقه، ليفهم كل فكرة ضمن حدودها التي تخرجُها عما قد يبدو لذي النظر السطحي من اختلاف أو تناقض، وتنظمُها في سلك موضوع متكامل.

ومن الحقائق الثابتة أنّ القرآن المجيد متكامل المعاني، يتمّم بعضه بعضاً، ولا ينقض بعضه بعضاً.

ومن الحقائق الثابتة أنّ القرآن المجيد حقّ لا ريب فيه، فلا يمكن أن يختلف مع الواقع في شيء.

كما قال الله تعالى في سورة (النساء/٤ مصحف/٩٢ نزول):

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَا فَأَلَ

أي: لوجدوا فيه اختلافاً عن الحق والواقع، واختلافاً وتناقضاً في دلالات عناصره.

**\*** \* **\*** 

إِنَّ كلِّ ما يقال من تخالف أو تناقض أو تضاد في النصوص القرآنية فهو وهم فاسد، أو ادّعاء كاذب، وأساس الوهم الفاسد فهم خاطىء، وأساس الادّعاء الكاذب مغالطة مقصودة.

ويرجع اختلاف النصوص إلى تكاملها، واحتلال ِ كلَّ منها مساحة من الموضوع العام الذي تتحدَّث عنه وتعالجه بالبيان.

وباستطاعتنا أن نقول: إِنَّ لكل موضوع مركب من جملة أفكار خريطة ذات أبعادٍ وحدود ومقاييس. ولكل فكرة من هذه الأفكار رقعة من الخريطة ذات حدود. ويأتي الخطأ من توسيع حدود بعض الأفكار، حتى تأخذ من رقعة غيرها نصيباً ليس لها. وهذا عدوان فكريُّ على مواطن أفكار أخرى.

وعمل المتدبّر لكلام الله يتم بأن يضع معنى كلّ آية وكلّ جملة في الموضع الملائم له، وعلى مقدار نسبته من ساحة المعاني، فلا يعمّم تعميماً زائداً على المراد، ولا يُخصّص تخصيصاً زائداً على المراد، ولكن يجمع ما اختلف من النصوص حول موضوع واحد، ويؤلّف بينها تأليفاً تامّاً يملأ بها ساحة الموضوع حسب مساحته من خريطته، ويعطى كلّ نصّ منها على مقداره.

\* \* •

# الأمشلة

# المثال الأول:

يقول الله تعالى في سورة (النساء/٤ مصحف/٩٢ نزول):

﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ كَتُولُواْ هَاذِهِ عِنْ

عِندِكَ قُلُكُلُّ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ فَهَالِ هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ اللَّ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَالُلُونَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَ اللَّهِ مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين نَفْسِكُ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

ففي هذا النصّ قد يُتوهّم التناقض بين قوله تعالى: ﴿قُلْ: كُلُّ مَن عَنْدُ الله ﴾ وقوله: ﴿مَا أَصَابِكُ مِن حَسَنَةُ فَمِن نَفْسُكُ ﴾ .

ولكن المتدبّر الحصيف لكلام الله يلاحظ بالتأمل أن المعنى المراد من النص هو على الوجه التالى:

إِنَّ ما ينزل بالناس من نعم ومصائب ممّا يحبّون وممّا يكرهون هو من عند الله، وبقضائه وقدره، أمَّا الحسنات منها فمن فضل الله، ومن فيض جوده وعطائه، وأمَّا السيئات منها فبسبب من الإنسان نفسه، إمَّا لأنّ ذنبه هو السبب في استحقاقه العقوبة، وإمَّا لأن تربيته وتأديبه يقتضيان إذاقته بعض ما يكره في حياته من مصائب وآلام، وإمَّا لأنّ امتحانه لا تستكمل صوره إلاَّ بإصابته ببعض ما يكره. فمصلحة الإنسان نفسه هي التي اقتضت أن يصيبه من الله بعض ما يكره في الحياة.

وأمًّا الجمع بين النصوص الدالة على أنَّ من المصائب ما هو للابتلاء، ومنها ما هو للتربية والتأديب، ومنها ما هو للعقاب المعجّل في ظروف هذه الحياة الدنيا، وبين قول الله تعالى في سورة (الشورى/٤٢ مصحف/٦٢ نزول):

# ﴿ وَمَاۤ أَصَنَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُو وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (١٠) .

نظراً إلى ما جاء في هذه الآية من تعميم يدل على أن كل المصائب التي أصابت المخاطبين هي بسبب ما كسبت أيديهم.

فهو يتمّ بتخصيص المراد من التعميم الوارد في هذه الآية ضمن أحد وجهين:

الأول: أنَّ هذه الآية تتحدّث عن المصائب العامة التي تشمل أمَّة من الأمم أو قوماً من الأقوام، فهذه المصائب التي لها صفة العموم والشمول، إنَّما تكون على

سبيل العقوبة العامّة، بسبب ما كسبت الأمة أو القوم من سيئات ومخالفات، ويعفو الله عن كثير.

الثاني: أن سياق الآية يدل على أن ما جاء فيها خطاب للمشركين المعاندين، فالمصائب الجماعية التي كانت تنزل بهم قد كانت بسبب عنادهم وكفرهم، ومعصيتهم لله والرسول، ولذلك جاء في الآية التي بعدها قول الله تعالى لهم:

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ (آ) ﴾.

\* = =

# المثال الثاني:

يوجد في النصوص القرآنية ما يدلّ على أنّ الله خالق كلّ شيء، وفيها ما يدلّ على أنّ الله عليم بكل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون في المستقبل، بما في ذلك أعمال العباد التي يكسبونها باختيارهم الحرّ، وفيها ما يدلّ على أنّ كلّ شيء بقضاء وقدر، وفيها ما يدلّ على أنّ الله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها، وأنّ مسؤولية الإنسان مرتبطة بأعماله الإرادية التي يعملها باختياره الحرّ، وفيها ما يدلّ على أنّ الله حكيم عادل لا يظلم أحداً مثقال ذرّة، وأنّ كلّ نفس رهينة بما كسبت، وأنّه لا تزر وازرة أخرى، وأنّه متى كان العمل صادراً عن غير إرادة الإنسان كان غير مسؤول عنه ولا محاسب عليه، وأنّ أعمال الله وأحكامه منزّهة عن العبث.

ويتصوّر بعض الناس وجود تناقض في بعض هذه النصوص، وهذا التصوّر ناشىء عن كونهم لم يستطيعوا أن يضعوا كلّ نصّ منها ضمن دائرته وحدوده، التي يتوافق فيها وينسجم مع سائر النصوص.

فالنصوص التي تثبت عموم مشيئة الله لا يصح أن نفهمها فهماً يجعلها تطغى على النصوص التي تثبت عموم حكمة الله، وعموم عدل الله وفضله. ومجموع صفات الله عزّ وجلّ تفهم معاً كلاً كاملاً.

والنصوص التي تثبت أنّ الله خالق كلّ شيء لا يصح أن نفهمها فهماً يطغى

على النصوص التي تثبت أن الله لا يكلّف نفساً إِلاَّ وسعها، وأنَّ المكلّفين لهم مشيئات هم يشاؤونها ويريدونها، ولهم أعمال يعملونها، وأنهم مسؤولون عن مشيئاتهم وعن أعمالهم.

بل على المتدبّر أن يضع خريطة الموضوع الـذي عالجته هذه النصـوص، ويجمّعها تجميعاً حكيماً منطقيّاً متكاملًا متناسقاً، ويحدّد مفاهيمها تحديداً تبقى معـه دلالة كلّ نصّ منها دلالة صحيحة.

وهذا ما انتهى إليه أهل السنة والجماعة في فهمهم السديد، وهو فهم علماء السلف رضوان الله عليهم، على خلاف مذهب المعتزلة الذين سيطرت على أفكارهم نصوص الحكمة والعدل والتكليف فبالغوا قي التطرّف، فعطّلوا مفاهيم النصوص الأخرى، وأوّلُوها على غير وجوهها، وعلى خلاف مذهب الجبريّة الذين سيطرت على أفكارهم عمومات النصوص التي تثبت أنَّ الله خالق كلّ شيء، وأنَّ الله يفعل ما يشاء ويختار، وتوهمات مفاهيم لنصوص أخرى، فبالغوا في التطرُّف، فعطّلوا مفاهيم نصوص الحكمة والعدل والتكليف، وأوّلوها على غير وجوهها.

. . \*

وبناء على هذه القاعدة نقول: لا بدّ أن يتطابق المعنى الصحيح للنصّ الذي تعرّض لبعض الحقائق العلمية مع الحقائق العلمية الثابتة.

وحين لا يلاحظ التطابق فلا بدّ أن يرجع ذلك إِمَّا لأنّ ما ادَّعي أنه حقيقة علمية قد كان ادّعاءً غير صريح، وإِمَّا لأن ما ادَّعي أنه تفسير قاطع للنصّ قد كان ادّعاءً غير صحيح. وعلى هذا فعلى المخطىء أن يراجع خطأه، ويستأنف بحثه من جديد.

وقد يقضي المنهج السليم بترك الأمر معلّقاً ريثما يتوصل البحث العلمي في الكون إلى الحقيقة النهائية.

المقولة الثانية: لا تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية الثابتة بالوسائل الإنسانية.

### (أ) مقدمات:

الأولى: القرآن مُنزَّلُ من عند الله يقيناً، بَلَغَه أمين الوحي جبريل عليه السلام، لخاتم رسُل الله على المؤيّد من الله الذي بيده خرق نواميس الكون وقوانينه الثابتة، بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات، الدالات يقيناً على أنه رسول ربّ العالمين للناس أجمعين. وبلّغه الرسول محمّد للثقات الصادقين الأبرار الأطهار من أصحابه عليهم رضوان الله، وأمر بكتابته حرفاً بحرف وكلمة بكلمة من اختارهم لكتابة وحي الله، وأمر بتلاوته آناء الليل وآناء النهار، ودعا أصحابه وكافة المسلمين إلى حفظه كما يتلوه عليهم، وحفظه كله مجموع أصحابه، فلا يَقل الحفّاظ منهم لكل قسم منه عن العدد الذي يبلغ مبلغ التواتر، وعَدَدٌ ليس بقليل منهم حفظ كلً منهم كلَّ القرآن كما أنزل على رسول الله.

وبما أنّ القرآن كلام الله الخالق لكلّ شيء، والعليم بكلّ شيء، فإنّه من المستحيل عقلاً أن يخبرنا الله في كتابه عن بعض ما خَلق أو ما سيخلُق في كونه، بخبر مخالف لواقع ما خلق أو لواقع ما سيخلف، إنّ الله عزّ وجلّ مُنزَّه عن أن يكذب علينا فيما يخبرنا به، أو يَعِدُنا بأنه سيفعله، إنّه القادر على كلّ شيء، والمبرَّأ من كلّ نقص، والكذب إنما يصدر عن حاجة أو عجز أو نقص أو عبث والله تعالى منزّه عن كلّ ذلك.

الثانية: منح الله الناسَ أدوات المعرفة ووسائلها، وكلّفهم أن يستخدموها، وجعل ما يتوصل إليه علماؤهم بيقين عن طريق وسائلهم الإنسانية، صالحاً للاحتجاج به، والاستناد إليه، والاعتماد عليه.

• فمَّما امتنَّ الله بهِ عَلَى النَّاسِ بوسائل المعرفة قوله عزَّ وجلَّ في سورة (النحل/١٦ مصحف/٧٠ تنزيل):

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَوَ الْأَفْفِ دَةً لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

أي: خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً، وجعل لكم أدوات المعرفة ووسائلها، لتكتسبوا بها علوماً كثيرة، ولتشكروا الله على ما منحكم وفضّلكُمْ بِهِ على سائر من خلق تفضيلًا.

فدلّت هذه الآية على أنّ ما يكتسبه الناس بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم (أي: عقولِهم وألبابِهم في عمقِ قلوبهم) هو علْمٌ معترفٌ به إذا استوفىٰ شروطه، وأوصل إلى اليقين الحسّيّ، أو اليقين العقلي.

وممًّا حَمَّل الله به وسائل المعرفة هذه واجب اكتساب العلم الذي يُكتسب بها، لأداء وظائف الحياة الدينيَّة والدنيويَّة، قـوله عـزَّ وجل في سـورة (الإسراء/١٧ مصحف/٥٠ نزول):

﴿ وَلَا نَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الل

ولاَ تَقْفُ: أي: ولا تَتَّبِعْ، يقال لغة: قَفَاهُ يَقْفُوه إذا تَبِعه.

فقد دَلَّت هذه الآية على أن أدوات اكتساب العلم وهي: السمع والبصر والفؤاد، كُلَّها مجتمعةً مسؤولةً عن اكتساب العلم اللازم لتأدية وظائف الحياة الدينية والدنيوية، ومسؤولة بعد اكتساب العلم عن العمل بمقتضاه، سواءً أكان عملاً قلبيًا كالإيمان، أو عملاً نفسيًّا كالرضى عن الله وترك الحسد، أو عملاً جسديًّا كالصلاة والزكاة والحج والصوم والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك.

• وقد أمر الله بالنظر فيما خلق في السماوات والأرض والأنفس، للتوصّل إلى آيات وجوده وخلقه وآيات وصفاته، وحمّل أدوات اكتساب المعرفة في الناس مسؤوليّة ذلك، واعتبر ما تتوصّل إليه بيقين علماً مقبولاً يُحْتَجُ به.

فقال عزَّ وجلَّ في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول):

﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ . . . ﴿ ٥

وهذا النظر المطلوب هو نظر بالحسّ وبالفكر للتوصّل إلى معرفة أيات صفات الله عزّ وجلّ فيما خَلَقَ وَبَرَأً وأَتْقَنَ وَأَبْدَعَ وَأَحْكَمَ.

■ واعتبر الله شهادة العلماء على وَحْدانيته وقيامِه بالقسط، وعزَّتِهِ الغالبة، وحكمته في الخلق والأمر والحكم والقضاء والتدبير من الحجج المثبتة لهذه الحقائق من حقائق الإيمان، فقال عزّ وجلّ في سورة (آل عمران/٣ مصحف/ ٨٩ نزول):

﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ عِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

ووصف الله عزّ وجلّ القرآن بأنه حقٌّ لا يأتيه الباطل من بين يـديـه (أي: ممـا سبق نزولـه) ولا من خلفه (أي: ممـا يأتي بعـد تنزيله) فقـال تعـالى في سـورة (فصلت/ ٤١ مصحف/ ٦٦ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلدِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزُ ﴿ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةِ عَيْنِ يِلُّ مِّنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴿ ﴾ .

عَزيزَ: أي: قُويٌّ في الحقّ غالبٌ غير مغلوب.

الثالثة: بناءً على ما سبق فإنّ العلم الحقّ الذي يتوصّل الناس إليه بـوسائلهم الإنسانية، لا بُدَّ أن يُطَابِقَ الخبر الصِّدْق الذي جاء به الوحي من عند الله، إذا تواردا على موضوع واحدٍ وفكرةٍ واحدةٍ.

فأدوات اكتساب المعرفة من خلق الله، والكونُ من خلق الله، وآياتُ التكليف بالنظر في الكون لاكتساب العلم من وحي الله، وآيات اعتبار مـا تتوصَّـلُ إليه وَسـائل المعرفة الإنسانية علماً من وحي الله، والآيات المتضمّنة بيانات عن بعض ما في الكون من وحي الله، وما هو من عند الله أو بأمر الله لا يمكن أن يُناقض بعضه بعضاً، إذا كانت الطرق فيه متواردة على موضوع واحد. أمَّا إذا اختلف التوارد على جزئيات متعدّدات، فلا بدّ أن تتكامل المعرفة التي تقدّمها الطُّرُقُ المختلفة. كالشيء الواحد يُقَدِّمُ عنه السَّمع حقيقة تتصل بالصوت، ويقدّم عنه البصر حقيقة تتصل بِما يُحِسُّ به البصر، ويُقدِّمُ عنه اللّمس حقيقة تتصل بما يُدْرِكُهُ حِسُّ اللّمس، ويقدّم عنه النوق حقيقة تتصل بالطعوم، ويقدِّمُ عنه الشَّم حقيقة تتصل بالروائح، وهذه الطُّرُقُ الإدراكيَّةُ متكاملة فيما بينها غير متناقضة.

كذلك شأن خبر الوحي، وشهادة أدوات المعرفة الإنسانية إذا كان نقل الأول بطريق يقيني، وإدراك أدوات المعرفة بطرق يقينية. فإذا تواردا على جزئية واحدة فلا بدّ أن يتطابقا عند اتّحاد الموضوع من كلّ الجهات، أو يتكاملا إذا اختلف الموضوع ولو من بعض الجهات. والتناقض لا يمكن أن يحدث إلا ضمن واحد من الاحتمالات التالية:

الاحتمال الأول: أن يكون ما توصلت إليه أدوات المعرفة الإنسانية ووسائلها لم يصل بعد إلى أن يكون حقيقة علميّة، بل ما زال:

- إمَّا ظنَّا راجحاً قابلاً للتعديل والتبديل، أي: «نظرية» بحسب مصطلح علماء البحث الكوني، فلم يقل العلماء فيه الكلمة الأخيرة النهائية.
  - وإمَّا ظُنًّا متردّداً بين احتمالين أو احتمالات متكافئة .
- وإمَّا ظنًّا مرجوحاً لم يقترن بعد بأيّ دليل يقرّيه حتى يجعله مساوياً لنقيضه أو راجحاً عليه.

وهذان الأخيران هما ما يطلق عليه اسم «فرضية» في مصطلح علماء البحث الكونى .

وهذا الاحتمال بأقسامه الثلاثة لا يصلح لأن يقف في مواجهة خبر الوحي الذي يُقَدِّم معرفةً يقينيَّةً، حول الموضوع نفسه الذي قدّم عنه هذا الاحتمال فكرته.

الاحتمال الثاني: أن يكون الخبر المنسوب إلى الوحي لم يصل إلى مستوى اليقين العلمي.

مثل خبر الآحاد فما دونه، ممَّا لم تثبت صحته بيقين.

الاحتمال الثالث: أن يكون فهم خبر الوحي فهماً لم يصل إلى مستوى اليقين القطعيّ، بل هو اجتهاد ظنّي.

مثل فهم قول الله عزّ وجلّ عن الأرض: ﴿ دَحَاها ﴾ و ﴿ طَحَاها ﴾ بمعنى جعلها مبسوطة، أي: لا كصخرة كبيرة شبه مُدَوّرة، فالبسطُ تفسير ظنّيُّ اجتهاديُّ، لا تفسير يقيني، وهو قابل للتعديل، وبالتعديل يمكن أن يُفهم النّصّ بمقتضى حقيقة علميّة تثبت بيقين، واللفظ القرآنيُّ يُساعد على ذلك بقوّة، كما بيّنتُ ذلك في غير هذا الموضع.

#### \* \* •

(ب) ما ينبغي لمتدبّر كلام الله حول ما توصلت إليه البحوث العلمية الإنسانية:

ينبغي لمتدبّر النصّ القرآني بعمق أن ينظر إلى ما توصّلت إليه البحوث العلمية الإنسانية في الموضوع الذي يعالجه النصّ، ليكون على علم بنتائج البحوث الإنسانية، ما كان منها حقّاً مؤكداً، وما كان منها دون ذلك ممّا هو عرضة للخطأ والصواب، ومما هو مرفوض ظاهر الخطأ.

فمن شأن هذا النظر أن يجعل المتدبّر للنصّ أكثر وعياً، وأوسع نظراً، وأجود فهماً، وحسبه أن يستبعد الاحتمالات التي انكشف بطلانها وعدم صحتها، وأن يأخذ بالاحتمالات التي غدت يقيناً علميّاً أو قريبة من اليقين العلمي، وأن يرجّح منها ما كان في نظر البحث العلمي راجحاً دون جزم ولا قطع به.

ولمَّا كان من المقطوع به أنه لا يمكن أن تتعارض دلالة قرآنية صحيحة مع حقيقة ثابتة، كان من الواجب متى ثبتت حقيقة ما ثبوتاً قطعيّاً فَهْمُ النصَّ القرآنيّ

الذي تحدّث عنها أو أشار إليها بما ينسجم معها. وبعد هذا فمن الخير أن تُشطب الاحتمالات المخالفة التي أوردها المفسّرون، هذا بشرط الوصول إلى الحقيقة النهائية علميّاً. أمّا ادّعاء الوصول إلى الحقيقة النهائية دون برهان قطعي فإنه لا يلغي الاحتمالات المخالفة، بل يظل الفهم النهائي للنصّ غير مجزوم به.

وما صار من الحقائق العلمية التي لا تقبل النقض مما تناولته النصوص القرآنية بالتصريح أو بالإشارة، فعلى متدبّر كلام الله أن يكون على علم به، حتى لا يؤوّل النص القرآني تأويلاً تثبت الحقيقة العلمية فَسادَه، ومخالفته للواقع، وهو بصنيعه هذا المستند إلى جهله بالحقيقة يعرّض القرآن الكريم لطعن أعداء الإسلام وخصومه الكثيرين، وَيَفْتِنُ أبناء المسلمين عن دينهم، إذْ يجعلُ القرآن في نظرهم مشتملاً على مفاهيم تثبت الحقائق العلمية خطأها، مع أنّ الخطأ لم يكن من النصّ القرآني، ولا يُمْكِنُ أن يكون منه بحال من الأحوال، وإنما كان من الذي حَمَله بجهله وعدم اطّلاعه على تأويل خاطىء. مع أنّ القرآن حقّ كلّه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكل فهم للقرآن مخالف للواقع هو فهم خاطىء، لا يحمل القرآن وزره، وإنَّما يحمل وزره صاحب الفهم الخاطىء والتأويل الفاسد.

وفي الطرف المقابل نجد الذين ينزلقون مع كلّ نظريّة أو فرضية حديثة يقولها علماء البحث الكوني، قبل أن تصبح هذه النظرية أو الفرضية حقيقة علمية، وبهذا الانزلاق يحاولون تأويل النصوص القرآنية تأويلات تتفق معها، ويعتبرون ذلك هو التأويل الصحيح، وربّما تكون تأويلاتهم شاذة وبعيدة جداً، ولا يحتملها سمو الأسلوب القرآني البليغ.

وبهذا تكون النصوص القرآنية عرضة لتجديد التأويل كلَّما جدّ في العلم جديد.

ومن الخير في هذا إبقاء النصّ على احتمالاته التي يصلح لأن يدلّ عليها، ويبقى البتّ معلّقاً حتى يقول العلم الإنساني في الموضوع كلمته الأخيرة. وظاهر أنَّ هذا خاصٌ في الآيات الكونيَّة التي تركها الدين في الأصل للبحث والتتبع الإنساني، وقد أشار إلى بعضها، أو أعطى فيها قواعد عامة.

أمًّا ما هـو من خصائص الـدين كالعقـائد والعبـادات والأخـلاق، وتفسيـرات الظواهر الكونيّة تفسيرات تتصل بالإيمان بالله عزّ وجـلّ، وأحكام المعـاملات وســائر الشرائع، وكذلك ما لا يستطيع العلم الإنساني أن يتوصل إليه، كحقائق اليوم الآخر، وحقائق بدء الخلق، وأنباء الغيب، ففهم النصوص القرآنية فيها يخضع للأصول التي بينها فقهاء المسلمين وعلماؤهم، ولا يحتاج المتدبّر لكلام الله أن يكون على علم بمذاهب الناس فيها، وإِن كان بعض المطّلعين عليها قد يكونون أوسع أفقاً، وأكثر إدراكاً، ما لم يكونوا قد تأثروا فكريّاً أو نفسيّاً بمذاهب الناس فيها. أمَّا الذين تأثروا بمـذاهب الناس فـإثم ما اطَّلعـوا عليه بـالنسبة إليهم أكثـر من نفعه، لأنَّهم سيلوون أعناق النصوص القرآنية وأقوال الرسول عِلَيْة بتأويلات لا تحتملها، حتى تتفق مع المذاهب التي تأثّروا بها، ونظير هذا نشاهده عند الذين تـأثروا قــديماً بالفلسفة اليونانية، وعند الذين تأثروا بالمذاهب الفكريةالحديثة، والنظريات العلمية المعاصرة التي لم تصل إلى مستوى الحقيقة، ونشاهده أيضاً عند المتعصبين لمذاهبهم الفقهية، أو طرائقهم وفرقهم، فمن تأثر بمذهب وتعصب له، زيّنت له نفسه تصيُّدَ أَيَّة فكرة لدعم مذهبه، وقد يجنح فكره عن الفهم الصحيح، لأنه لا يكون في حالة نفسية متجرّدة. مع أنّ الحقّ والبحث عنه يفرض على الإنسان أن يكون متجرَّداً عن أي مؤثر يتدخل فيه عامل من عوامل الهوى أو التعصب، لا سيما لدى تدبّر كلام الله عزّ وجلّ ، وفهم دين الله وأحكامه وشرائعه لعباده .

. . .

والحقيقة القطعيّة في هذا المجال تتلخّص: بأنه لا يمكن أن يوجد نصّ دينيًّ قطعيُّ الثبوت قطعيُّ الدلالة يتناقض مع حقيقة علمية مقطوع بها، قد قال العلم الإنسانيُّ فيها كلمته الأخيرة، استناداً إلى أدلّة قطعيّة، أثبتتها أدوات المعرفة الإنسانية، ووسائلها.

وخلاصة المنهج الذي ينبغي اتباعه في هذا المجال يمكن تلخيصه بالعناصر التالية:

١ ــ إذا ثبتت حقيقة علمية بأدواتِ ووسائل البحث العلمي الإنساني ثبوتاً قطعياً، وقد تعرض لَها القرآن ببيان ما، وجب فهم النص أو النصوص القرآنية بمقتضاها.

ومن المؤكد أنّ المتدبّر للنصوص القرآنيّة الواردة حول موضوع هذه الحقيقة العلمية في جزئيّتها المقرّرة \_ إذا جمع النصوص القرآنية من مواضعها في القرآن \_ لنْ يجدَ أيّة صعوبة في فهمها بما يتطابق مع هذه الحقيقة العلميّة الّتي ثبتت قطعاً، بل سيجد النصوص دالّة عليها بقوّة، وربّما تكون دلالتها دلالة مباشرة لا تحتاج تأويلات ولا تخريجاتٍ تعسّفِيّة، وإنّما تحتاج بصيرة استنباطية، قائمة على جمع مختلف النصوص، وفهمها مجتمعةً جملةً واحدة.

٢ \_ إذا قدّم علماء البحث العلميّ بأدواتهم ووسائلهم الإنسانية، نظريَّة من النظريات ذات رُجحانٍ ظَنِي، وذات نفع في مجال التطبيقات العملية، ولم يقل العلماء حولها الكلمة الأخيرة القطعيّة بالأدلّة والبراهين القطعيّة، وقد تعرَّض لها القرآن ببيانٍ ما، فالمنهج كما يلي:

إذا كان النصّ القرآنيّ يحتمل التفسير ضمن ضوابط فهم النصوص العربية، بما يتفق مع هذه النظرية، فلا مانع من جعل تفسيره بما يتفق معها أحد الاحتمالات التي يمكن أن يُفهم النصّ بمقتضاها، ولكن دون جزم ولا قطع، وتظلُّ الاحتمالات الأخرى التي يحتملها النصّ مفتوحة ومطروحة، حتَّىٰ يأتي اليقين العلميّ الذي تقرّره أدوات ووسائل البحث العلمي الإنسانية.

٣ إذا قــدّم علماء البحث العلمي أو بعضُهُم فـرضيّـةً من الفـرضيات (الفرضية: هي الطرح الاحتمالي الـذي لم يصل إلى مستوى الترجيح حتى يكون نظرية) حول موضوع من الموضوعات التي تعرّض لها القرآن ببيانٍ ما، فليس على

متدبر النصّ القرآني أن ينظر إلى هذه الفرضيَّة بأكثر ممَّا ينظر إلى أيّ احتمال آخر يمكن أن يُفهم النصّ بمقتضاه.

٤ ــ إذا كان النصّ القرآني لا يمكن حمله بمقتضى قواعد فهم النصوص العربية على معنى يناسب النظريّة أو الفرضيّة، فليس من حق متدبّر كلام الله أن يُطَوّعه بهواه، ليقبل الدلالة على ذلك، أو يكرهه إكراهاً بتأويلات متعسفة.

٥ ــ لا يجوز بحال من الأحوال جعل النّصوص القرآنية ألعوبة بأيدي ناصري النظريات أو الفرضيات التي يقول بها علماء البحث العلمي الإنساني.

والحدود المسموح بها هي التي جاء بيانها في بنود المنهج السابق.

وعلى متدبّر كلام الله أن يكون شديد الحذر من المزالق الخطرة، الّتي تَجُرُّ إلى فهم كلام الله على غير ما أذن اللَّهُ بِهِ في تَدبُّر قرآنه.

• • •

# القاعدة الرابعة عشرة

# «حول اقتضاءات النَّصَّ ولوازمه وروابطه الفكرية ومحاذيفه التي حذفت منه للإيجاز والتَّضمينات التي يُضَمَّنُها»

من المعاني ما يـدلُّ عليها النصّ القرآني دلالة مباشرة منصوصاً عليها في اللفظ، ومنها معانٍ تُستفاد لزوماً، ويقتضيها النصّ اقتضاءً، دون أن يكون فيـه ألفاظُ خاصة تدلُّ عليها.

وكثيراً ما يطوي البلغاء في كلامهم معاني يريدون الإعلام بها، دون أن يكون في النّصّ ألفاظٌ صريحةٌ تدلُّ عليها دلالةً واضحة.

#### \* \* \*

والقرآن المجيد فيه إيجاز كثير يدركه أهل التدبّر العميق، والنظر الدقيق، والبصيرة النافذة الكاشفة.

على أن القَدْرَ الذي يفهمه منه المتدبّر السطحي كافٍ لهدايته، ولكنه لا يصل إلى ما يحتوي من معانٍ عميقة، ودلالات دقيقة، وهذه المعاني والدلالات هي من المعاني الظاهرة لا الباطنة، إلا أنّ رؤيتها من الطاهر تحتاج إلى بصيرة كاشفة، ومقدارٍ من الفهم واسع ، وتأمل طويل.

وأُسمِّي هذا العمق القرآني(١).

<sup>(</sup>۱) من دقّة بعض الدلالات القرآنية على بعض المعاني، يتخذ أهل الضلال الباطنيّون حيلةً يزعمون فيها أنّ للقرآن ظاهراً وباطناً، ثم يتلاعبون بالباطن على وفق أهوائهم، وما يوحي إليهم به شياطينهم.

والعمق القرآني الذي يحوي معاني وافرةً جداً يأتي من عدّة أسباب، منها الأسباب التالية:

الأول: المحاذيف التي تحذف للإيجاز، ويقتضيها معنى النصّ، أو يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل فيه، أو غير ذلك، ويبقى المعنى بعد ذلك صحيحاً إلاّ أنه جزء من المعرفة التي يدلّ عليها السطح والعمق معاً.

الثاني: اللَّوازم الفكرية، والكنايات البعيدة ذوات الدلالات البعيدات.

الثالث: عدم الإشارة باللفظ إلى الترابط المنطقي بين معاني الجمل، أو إلى الترتيب الزماني أو المكاني بين الأحداث، أو غير ذلك من أمور، مع إبقاء كل جملة في محلها الطبيعي.

ولو أنه جاءت الإشارة الصريحة إلى هذا الترابط، أو هذا الترتيب بلفظ دال، لخرج المعنى من العمق إلى السطح.

ولكن يفقد النصّ بذلك عاملًا من عوامل جدّته في نفس التالي لـ عند كـلّ تدبّر.

الرابع: دلائل المفهوم المخالف لمنطوق النص، والمفهوم الموافق له، وما يشير إليه النص من طرف خفى .

الخامس: القياس على ما جاء في النص، باعتبار أنّ ما جاء فيه مَثَلُ يُقاس عليه أشباهه ونظائره، استهداءً بقول الله عزّ وجلّ في سورة (الزمر / ٣٩ مصحف / ٥٩ نزول):

# ﴿ وَلَقَدْ ضَرَ بِنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ١٠٠٠

فعلى متدبّر القرآن أن يضع في ملاحظته دائماً فكرة العمق القرآني، ليزيـد أناةً ورويّة لدى تدبّر آياته.

فروْية النصّ القرآني من متدبّر إلى متدبّر آخر أكثر منه بصيرة، وإدراكاً للجزيئات، وإدراكاً لـظلال النصّ، وإدراكاً لما بيّن كلماته وسطوره، وإدراكاً لمقتضياته ولوازمه، وروابطه الفكرية ذات السلاسل المتعددة، تختلف اختلافاً عظيماً، ينتج عنه اختلاف كبير في مقدار الإدراك للدلالات، ومقدار الفهم للمعاني.

كاختلاف رؤية المدينة من ارتفاع عشرين ألف قدم أو أكثر في الطائرة، ودون ذلك، حتى ارتفاع أقدام لا تزيد على المئة، مع بُطْءٍ في السرعة يسمَحُ بالتأمّل في الجزيئات، والوقوف عندما يريد منها لإمعان التأمّل، وإدامة النظر بغية اكتشاف الدقائق.

...

فعلى دارس أيّ نصّ بليغ، أنْ يُعْمِل ذكاءه، ويُمعن النظر في استنباط المضامين الفكريّة، التي تستفاد من النصّ عن طريق اللزوم الفكري، أو الإشارات الضمنيّة للكلام، بما فيها من تلويح، أو تلميح، أو تعريض، أو كناية، أو غير ذلك.

. . .

وعلى متدبّر النصّ القرآني أن يبحث عن كل محذوف من النصّ للإيجاز، يستدعيه المعنى او توازن النصّ وتناظره، أو يوجد في اللّفظ المذكور ما يدلّ عليه، أو يكون من لوازمه، أو سبباً أو شرطاً أو نتيجة له، أو تقتضيه الروابط العقلية، أو نحو ذلك.

ويحسن بالمتدبّر لدى شرحه للنصّ أن يبرز المضامين والمحاذيف، ويدُلّ على المواطن الكلاميّة، واللوازم والروابط الفكريّة، والاقتضاءات العقلية، التي هدته إليها.

\* \* \*

إنَّ التدبُّر الاستنباطي أمرُّ اختصَّ الله بِهِ بعض المتدبّرين من أهل العلم

والتفكير العميق، والتأمل الدقيق، كما قال الله عزّ وجلّ في سورة (النساء/ ٤مصحف/ ٩٢نزول):

\* \* \*

وأفصّل هذه القاعدة في ثلاث مقولات:

المقولة الأولى: نظرة عامّة حول المعاني التي تُستفاد من النّصّ لـزومـاً، ويقتضيها النصّ اقتضاءً، مشروحة بالأمثلة.

المقولة الثانية: حول المحاذيف للإيجاز، من خلال الشواهد القرآنية.

المقولة الثالثة: حول ظاهرة التضمين، من خلال الشواهد القرآنية.

\* \* \*

# المقولة الأولى نظرة عامّة حول المعاني التي تُستفاد من النصّ لزوماً ويقتضيها النصّ اقتضاءً

مما يقتضيه النصّ سؤالٌ ذكر جوابه دون أن يُذكر، وجواب ذكر سؤاله دون أن يُذكر، واعتراضٌ ردّ النصّ عليه دون أن يُذكر في اللفظ، لكنّه ملاحظٌ ذهناً، وتتمات يستدعيها اللّزوم العقلي وقد سكت النصّ عنها، ومحذوفات دلّ علها التناظر والتوازن والتكامل أو دلّ عليها حرف كالفاء الفصيحة في نحو قوله تعالى في سورة (الأعراف/ ٧ مصحف/ ٣٩ نزول):

أيّ فضرب موسى بعصاه الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً.

انبجست: أي انفجرت.

أو دلت عليها تعدية فعل أو شبهه على خلاف التعدية المعروفة في أساليب العرب، مثل قوله تعالى في سورة (الأعراف) أيضاً:

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ فُخَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ (إِنَّ ﴾ .

أي ما منعك عن السجود وحملك على ألاّ تسجد؟ أو: ما منعك عن السجود حاملًا لك على ألاّ تسجد؟

وجاء استيفاء شرح نظائر هذا النص في المقولة المخصصة لظاهرة التضمين.

ومما يقتضيه النصّ جدليات مطويات جاءت الإشارة الخفيفة إليها، مثل السجدليات التي أشار إليها قول الله تعالى في سورة (الرعد/ ١٣ مصحف/ ٩٦ نزول):

﴿ قُلُ مَن رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَا تَغَذْتُم مِّن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ عَلَيَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعَا وَلَاضَرَّأَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى النَّهُ مُّل يَسْتَوى الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكآ ۚ خَلَقُواْ كَلَ صَلْحَالُ اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولِلْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمِعُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ الللّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ ا

ففي هذه الآية يعلم الله نبيّه محمداً كيف يجادل المشركين ليردّهم بالبرهان القاطع إلى توحيد الألوهية. ولكنّ النص في الألفاظ المذكورة لم يشتمل إلّا على المفاتيح الفكرية لهذه المناظرة، وقد طوى فيه أشياء كثيرة تقتضيها المناظرة، وهذه الأشياء يستطيع الرسول على إدراكها دون أن يصرّح له بها، كما يستطيع ذلك العلماء الذين آتاهم الله القدرة على الاستنباط.

(انظر في شرح هذه الآية ما كتبتُ حول تفسير سورة الرعد)

\* \* \*

إنّ على متدبّر كلام الله عزّ وجلّ أن يكون متأنّياً عميق التأمل، كثير التّفكر، ليكتشف ما يقتضه النصّ باللوازم الذهنيّة.

- فذكر الملزوم دليلٌ على لازمه، مع إرادتهما معاً.
- وذكر اللازم دليل اللازم على الملزوم، مع إرادتهما معاً.
  - وذكر المسبّب دليل على سببه.
  - وذكر السبب دليل على مسببه.
  - وذكر النتيجة دليل على المقدّمة أو المقدّمات.
  - وذكر المقدّمة أو المقدّمات دليل على النتيجة.
    - وذكر العاقبة دليل على مقتضياتها.

إلى غير ذلك من نظائر هذه الأمور.

# الأمشلة

# المثال الأول:

لقد سمى الله القرآن ذكراً، اعتباراً بالمطلوب بالنسبة إليه، بعد العلم بما جاء فيه، أي: يُقَدِّمُ لمتلقّيه في أول تلقيه له عِلْماً، ثُمَّ عَلىٰ المتلقّي أن يجعلَهُ في ذُكْرِهِ دَوَامَاً، وأن يجدّد تذكره عند كلّ مناسبةٍ تستدعي ذلك، فهو ذكر للعالمين.

فحين يُوصفُ القرآن في آياته بأنّه ذكر للعالمين، فعلينا أن نفهم أنّ الواجب بالنسبة إليه أن نَعْلَمَهُ أوّلًا، ثُمّ نذكُرُ ما فيه دواماً، لأن الله عزّ وجلّ يطالبنا باعتقاد عقائده دواماً، وبالتزام أخلاقه دواماً، وبالعمل بشرائعه دواماً وهذا لا يكون إلا بذكره دواماً عند كل مناسبة تستدعي ذكره.

\* \* \*

# المثال الثاني:

قال الله عزّ وجلّ في سورة (المرسلات/ ٧٧مصحف/ ٣٣نزول):

﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتُ ١

أي: وإذا الرسل من الملائكة كُلفَتْ وَظَائِفَهَا لِتَقُومَ بِهَا يومَ الدين، وَحُددَتْ لَهَا أَوقَاتُ أَعْمَالُها. فَتَحْدِيدُ أَوْقَاتِ عمَلُهَا يَسْتَلْزِمُ عقلاً أن تكون قد كلفت قبل ذلك أن تقوم بهذه الأعمال يوم الدّين، فاستغنى النصّ بذكر تأقيت الرّسل، عن بيان أنّ هذا التأقيت هو بيان وقت عملهم الذي يُكلّفونَ القيام به يوم الدين، وهذه لقطة إيجاز رائعة.

. . .

### المثال الثالث:

قال الله عزَّ وجلَّ لرسوله في سورة (الشرح/ ٤ ٩مصحف/ ١٢ نزول):

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ١٠٠٠ ﴿

أي: فإذا أفرغت من عمل فاعمل في طاعة ربّك عملاً آخر حتّى تَصِلَ بِعملِكَ إلى مستوى النّصَبِ، وهو التعب، فاستغنى النص بذكر المسبّب عن ذكر سببه المطلوب في الأمر التكليفي.

\* \* \*

# المثال الرابع:

قول الله عزَّ وجلَّ لِرَسُولِهِ في سورةِ (الأحزاب/ ٣٣مصحف/ ٩٠نزول):

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَىٱللَّهِ بِإِذْ نِهِـ وَسِرَاجًامُّنِيرًا ۞ ﴾ .

فذكر الله عزّ وجلّ في هذا النصّ من صفات النبيّ ﷺ ومُهمات رسالته أنّه شاهد، أي: شاهدٌ على أُمّته يوم القيامة بأنّه قد بلّغ الرسالة، وأدّى الأُمَانة.

لكنّه لا يصح أن يكون شاهداً حتى يكون قد بلّغ الرسالة فعلًا، فمن صفاته ومن مهامّ رسالته، أنّه مبلّغٌ عن الله ما أمره الله بتبليغه للناس.

فيلزم عقلًا من تكليفه أن يكون شاهداً، تكليفه أن يكون مبلّغاً رسالة ربّه، ولو لم يكن مبلّغاً لما صحّ أن يكون شاهداً على أمّته، إذْ لا يـوجد رسـولٌ غيره أيّام رسالته حتى يكون شاهداً على تبليخ ذلك الرسول أمّته ما أمرَ الله بتبليغه.

فاكتفى النصّ بذكر الملزوم ليكون دليلًا على إرادة لازمه العقليّ معه.

وفي ذلك تدريب للمسلمين على استخدام عقولهم في استنباط المعاني من الدلالات العقلية، ولوجاءت في قوالب الألفاظ.

فالرَّسول ﷺ بموجب هذا النصّ مُبَلِّغٌ ، بدلالة كونه شاهداً .

ونظيره قول الله عزّ وجلّ خطاباً للمؤمنين في سورة (البقرة/ ٢مصحف/ ٨٧نزول):

﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ .

أي: لتكونوا مبلّغين ما بَلّغَكُمْ إيّاه الرسُول، حتّى يصحّ أن تكونوا شهداء على الناس يومَ القِيامَة، بِأنّكُم بَلّغْتُمُوهُمْ رِسالة ربّهمْ.

وسيراً مع النصّ في التدبّر نقول:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً: أي: مبلّغاً رسالة ربك. وجميعَ ما أُنْزِلَ إليْكَ، لمن تستطيع أن تُبَلِّغَهم من النَّاس، لتكون يوم اللّين شاهداً عليهم بأنَّك قد بلّغتهم ما حُبِّلْتَ من أمانَةِ التبليغ.

وهذا يُفْهَم لزوماً، لأنه لا يكون شاهداً عليهم إلا بشيء هـو من وظيفته، ومن أوّل وظائفه تبليغ رسالاتِ ربّهِ.

وليست هذه الشهادة في الدنيا، إذن فلا بدّ أن تكون يوم الدّين، لكنّها لا تكون يوم الدين إلا بالاستناد إلى الشهود أي: المشاهدة التامّة في الدنيا.

ومبشراً: أي: بنعيم الجنّة لمن آمن وأطاع؛ وبالدرجات العاليات فيها لمن اتّقى، وبالمراتب الرفيعة لمن كان من الأبرار، وبالفردوس الأعلى لمن كان من المحسنين المقرّبين الأطهار الأخيار.

وَكُلُّ هذا يُفْهِم لُزوماً بعد تدبّر ما اشتمل عليه القرآن من وَعْدٍ وبُشْرَيَات.

ونذيراً: أي: بعذاب النار، لمن كفر ولمن عصى، وبالدّركات السّافلات فيها لمن طغى وبغى وتجبّر مع كفره، وبالدَّرْكِ الأسفَلِ منها، لمن كفر باطناً ونافق ظاهراً، ومكر بالإسلام والمسلمين.

وقد سبق في مراحل التنزيل آيات كثيرات فيها وعد وبشائـر، وآيات كثيـرات فيها وعيد وإنذارات. وداعياً إلى اللّهِ بِإِذْنِهِ: أي: داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فهذا هـو الـذي أذن بـه في الـدعـوة إلى سبيله، كَمَا سَبَقَ أَن بَيّنَ لَـهُ في سُـورة (النحل/ ١٦ مصحف/ ٧٠نزول) بقوله عزّ وجلّ:

وسِرَاجاً: أي: مُضِيئاً تَهْدِي بِذَاتِكَ، ولازم هذا التشبيه لـه بالسّراج يفيد أنّـه قُدْوةً حسنة للنّـاس، كما قــال الله عزّ وجــلّ في سورة (الأحــزاب/٣٣ مصحف/٩٠ نزول) نفسها قبل النصّ الذي نتدبّره:

﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْمِوْمَ ٱلْآخِرَوَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْرًا (أَنَّهُ).

منيراً: مؤثراً في غيرك بضيائك، حتى يكون غيرك ذا نورٍ يهدي، كما تؤثر الشمس بضيائها في القمر فيبعثُ نوراً. ونفهم هنا أن لفظ [منيراً] هو من فعل [أنار] المتعدّي، أي: جعل غيره ذا نور، ليكون اللفظ دالاً على معنى جديد، إذ كلمة [سراجاً] تُفيدُ أنّه يَبْعَثُ ضَوءاً.

وهذا اللازم الذي يتوضل إليه الإدراك الدقيق العميق، إنّما يُفهم بعد معرفة حقيقة استمداد القمر نوره من الشمس، وفهم وصف الشمس في القرآن بأنّها سراج ذات ضياء، ووصف القمر بأنّه نورً، أي: ذو نور.

ونتنقّل مع اللوازم الفكرية فنفهم أنّ من أصحاب رسول الله على من صار ذا نور سستَمَدٍّ من ضياء رسول الله بصحبته له، فهم أقمار هداية لغيرهم ممن عاصرهم من الصحابة ومن التابعين، وأقْمَارُ هِدايَةٍ لمن درس تاريخ حياتهم.

### المثال الخامس:

قال الله عزّ وجلّ في سورة (الأحزاب/ ٣٣مصحف/ ٩٠نزول) بشأن المنافقين:

﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَالْدٍ ٠٠٠ ﴿ اللَّهُ ٢٠٠ اللَّهُ عَلَيْهِ

نلاحظ في هذا النصّ أنّه حصل الاكتفاء بذكر مجيء الخوف، ومعلومٌ أنّه لا يجيء الخوف إلى النفوس إلاّ إذا جاءت دواعيه ومسبّباته، كمواقف القتال التي يُغْلِبْ على الظّنّ فيها التّعرّضُ للقتل أو القطع أو القرح.

والسبب هنا لازم ذهناً للمسبَّب، إذن فالخوف ملزوم في التَّصوَر، ودواعيه لازمه في التصوَّر، وإن كان اللازم هنا سبباً والملزومُ مُسبَّباً.

ولدى شرح النص نقول:

فإذا جاءت دواعي الخوف كموقف القتال، أو الدعوة إلى الخروج إلى مواجهة جيش العدو ومُقاتلتِهِ، تَمَلَّكَهُمُ الخَوْف، وهز قلوبهم، وأزعَجَ لَّفُوسَهم، فرأيتَهُمْ يَنْظُرُونَ إليك تدور أعينهم كالذي يُغْشَى عليه من الموت.

#### \* \*

# المثال السادس:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (فاطر/ ٣٥مصحف/ ٤٣نزول):

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا . . . ١

أي: من كان يريد العزّة فليؤمن بالله، وليطلُبْها منه، وليسْلُكْ سبيـل الوصـول إليها عن طريق مرضاته، فلِلَّهِ العزّة جميعاً.

فجواب شرط «مَن كان يريد العزّة» الذي جاء بصيغة: «فللَّه العزّةُ جميعاً»

يستلزم عقلًا التوجيه لطلبها عند من يملكها، ولمّا كانت العزّة كلّها لله تعالى فَعلى من يُريدها أن يطلبها منه عزّ وجلّ، وطلبُها يكون بالإيمان به والإسلام له، وسلوك السبيل التي ارتضاها لعباده، والعمل بمراضيه، وسؤاله النصر والتأييد، والاستعانة به وذكره كثيراً.

\* \* \*

# المثال السابع:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة/ ٢مصحف/ ٨٧نزول):

فَنَلَقَّىٓءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالنَّوَّا كُلَّرِّحِيمُ ﴿ قُلْنَا اَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۗ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴿

إنَّ جملة: [فمن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ...] جُعِلتْ في الظاهر جواباً لجملة الشرط الأولى: [فإمّا يأتِينَكُمْ مِنَيْ هُدَى] لكنها في الحقيقة دَلّت عن طريق اللزوم النه فهمها على جملة الجواب المحذوفة، وَلا يصعب على أوساط المتدبّرين لكلام الله فَهمها وتقديرُها.

إنّهم يستطيعون بقليل من التأمل الذهني أن يُدركوا أنّ المراد: فإمّا يأتينّكُم مِنّي هُدى فيجب عليكم اتباعه والتزامه والعمل به، فمن تبع هُدايَ فلا خوف عليهم، أي: يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، ولا هُمْ يحزنون، أي: على شيء فاتهم في الحياة الدنيا.

وكذلك قوله تعالى في هذا النص: ﴿فتلقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ أي: فأتمهَّن وعمل بما جاء في مضمونهن فتاب عليه.

\* \* \*

وهكذا تدلّ المعاني على لوازمها الذهنية، وعلى ما يرتبط بها من أفكار، فيحصُل بسبب ذلك الاستغناء ببعضها عن بعض، ويدلّ بعضها على بعض في

أساليب الكلام، وَيَسْتَخْرِجُ أهل الاستنباط وَلَمَّاحُو المفاهيم الدقيقة بالذكاء، من لوازم المعاني وروابطها الفكرية ما لايستنبطه الآخرون، وبسبب ذلك يكتفي البلغاء بذكر بعض الألفاظ الدالة على بعض المعاني، لتَدُلَّ هذه المعاني بلوازمها وروابطها الفكريَّة على معانٍ أخرى مقصودة، دون أن تُقَدَّمَ بصيغةٍ لفظيَّةٍ تدلَّ عليها دلالة مباشرة.

والقرآن المجيد قمّة كُلِّ كلام بليغ رفيع، وهومعجزة البيان، فعلى المتدبّرين أن يتدبّروه بأناة وتفكير وعناية وإتقان، وأن يُراجِعُوا دواماً ما كانوا قد تدبّروه من قبل، فإنهم سيجدون دواماً مَهما أضافوا من مفاهيم على من سبقهم، أنّهم مقصّرون عن إدراك كلّ دلالاته، التي يهدي إليها عُمْقُ النصّ الواحد، وتكامل النصوص المتعددة حول موضوع واحد.

\* \* \*

# المقولة الثانية حول المحاذيف للإيجاز

كثيراً ما يُحذف من النصّ ما يقتضيه معنى النصّ، كحذف جواب «لولا» وحذف جواب «لولا» وحذف جواب «لو» وحذف الصفة التي يوجد في النصّ ما يقتضيها أو يدُلُّ عليها.

إلى غير ذلك من أمور كثيرة عدّ منها العزّ بن عبد السلام تسعة عشر نوعاً (١).

وقد يُحْذَفُ من الأوائل لدلالة الأواخر، ويُحْذَفُ من الأواخر لـدلالة الأوائـل، ويُحْذَفُ من الأوائل والأواخر معاً، لأنّ في كـلّ منهما ما يدلّ على المحـذوف من صاحبه.

ومقتضى النصّ واللوازم الفكرية، وطبيعةُ التناظر والتوازن فيه، مع ما يقتضيه التكامل في المعاني، تَهْدِي إلى المحذوفات.

ومتى لم تظهر المناسبة بين الجمل القرآنية فهو من الأدلة على أنّ في النصّ محاذيف مقدّرة، يستدعيها النصّ، ويمكن اكتشافها بعد البحث، من سياق الآيات، أو من الأيات التي تناولت الموضوع نفسه في مختلف السّور القرآنية، أو من أسباب النزول والحوادث التي نزلت الآية بشأنها.

وذكر ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» زيادة على ثلاثين نوعاً من أنواع الحذف في اللّسان العربي، واستشهد على كثيرٍ منها بأمثلة قرآنية فمن الأنواع التي ذكرها الأنواع التالية:

النوع الأول: حذف الاسم المضاف. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (المائدة/٥):

<sup>(</sup>١) انظر كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز».

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ... ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: حُرِّمَ عَلَيْكُمْ أكلُ هذه المذكورات.

النوع الثاني: حذف المضاف إليه. مثل قوله عزّ وجلّ في سورة (الروم / ٣٠):

﴿ الْمَرْ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فَيَ أَدْنَ ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴾ في بِضَع سِنِينَ لِلَهِ ٱلْأَمْنُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌ وَيَوْمَبِ ذِيفُرَ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ . بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَأَءُ وَهُو ٱلْعَن ِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾ .

أي: لِلَّهِ الأمر من قبلِ الغَلَبِ ومن بَعْدِ الغلب.

النوع الثالث: حذف اسمين مضافين. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (طّه/٢٠) حكاية لما أجاب به السامريُّ موسى عليه السلام في قصّة صناعة العجل الذهبي:

﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَضِّرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبَضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَ بَذْتُهَا وَكَ ذَلِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ﴿ فَا لَهُ مَا لَمُ يَعْمُرُواْ بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبَضَةً مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَ بَذْتُهَا وَكَ ذَلِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

أي: فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول، وهو جبريل عليه السلام.

النوع الرابع: حذف الموصول الاسمي. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (العنكبوت/٢٩):

﴿ وَلَا تَجُكِدِلُوٓ أَهُ لَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِى أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓا هَامَنَا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَاهُنَا وَ إِلَاهُكُمْ وَحِدُّونَ عُنُلَمُ مُسْلِمُونَ اللَّهُ ﴾.

أي: وقولوا: آمَنًا بالَّذِي أُنْزِلَ إلينا وبالذي أنزل إليكم.

النوع الخامس: حذف الموصوف. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (سبأ/٣٤):

﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلًا يَجِبَالُ أَوِّ مِ مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ اَنِ اَنْ اَلَهُ الْحَدِيدَ الْ اَنْ اَلَهُ الْحَدِيدَ الْ اَنْ اَلْهُ الْحَدِيدَ الْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

أَوِّبي معه: أي سبَّحي معه وَرَجَّعي معه تسبيحه.

أن اعمل سابغات: أي: أن اعمل دروعاً سابغَاتٍ، فحُذف الموصوف.

النوع السادس: حذف الصفة. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الكهف/١٨): في حكاية بيان الخضر لموسى عليهما السلام أسباب أعماله التي استنكرها منه:

﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

أي: يأخذ كُلُّ سفينة غَيْر معيبة غصْباً، بدليل قوله: فأردت أن أعيبها.

النوع السابع: حذف المعطوف. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الحديد/٥٧):

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلَّ أُوْلَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاسَتُلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ ﴿ ﴾ .

أي: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتـل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، بدليل قـوله تعـالى بعد ذلك: ﴿أُولئك أعـظم درجةً من الـذين أنفقوا من بعد وَقَاتَلُوا﴾.

 ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَأَنفَجَ رَثْمِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَأً قَدْ عَلِمَ كُلُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عُثَوَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ ﴾ .

أي: فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً.

النوع التاسع: حذف المُبْدَل منه. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (النحل/١٦):

﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللهِ الْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ لا يُقْلِحُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

أي: ولا تقولُوا لِمَا تَصِفُهُ أَلْسِنَتَكُمْ الكذبَ. فالضمير المحذوف هـو المبدلُ منه، والكذب هو البدل.

النوع العاشر: حذف المبتدأ. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (القارعة/١٠١):

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَزِيئُهُ ﴿ فَ أُمُّهُ هَاوِيةٌ ﴿ وَمَاۤ أَدْرَبْكَ مَاهِيَهُ ۞ نَازُّحَامِيَةُ ۞ وَمَاۤ أَدْرَبْكَ مَاهِيَهُ ۞ نَازُّحَامِيَةُ ۚ ۞ وَمَاۤ أَدْرَبْكَ مَاهِيَهُ ۞

أي: هي نار حامية.

ونظيره قولُهُ تعالى في سورة (الهمزة/١٠٤):

﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ١ فَارْاللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ١ ٥٠٠

أي: هي نار الله الموقدة.

النوع الحادي عشر: حذف الخبر. مثل قول الله عز وجل في سورة (الرعد/ ١٣):

﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونِ تَجَرِى مِن تَعَنِهَا ٱلْأَنْهَ أَرُ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱلنَّارُ ﴿ ﴾ .

أي: أكْلُها دائِمٌ وَظِلُّهَا دائمٌ.

النوع الشاني عشر: حذف الفعل. مشل قول الله عزّ وجلّ في سورة (التوبة/٩):

﴿ وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

أي: وإن استجَارَكَ أحدٌ من الْمُشركين استجارك فـأجره. لأن «إن» الشرطية لا تدخل إلاَّ على فعل، فدخولها على الاسم هو على تقدير فعل محذوف.

النوع الثالث عشر: حذف المفعول. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (المؤمنون/٢٣):

﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقُومِ أَعَبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُومِّنَ إِلَهٍ عَثْرُهُۥ ۖ أَفَلَانَنَّقُونَ اللّهَ مَا لَكُومِّنَ إِلَهٍ عَثْرُهُۥ ۖ أَفَلَانَنَّقُونَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أي: وَلَوْ شَاءَ بَعْثَ رَسُولٍ بِرسالة لأنزَلَ مَلائكة.

النوع الرابع عشر: حذف الحال. مشل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الرعد/١٣):

أي: يدخُلونَ عَلَيهم من كلِّ بابِ قائلين سلامٌ عليكم . . .

النبوع المخامس عشر: حذف التمييز. مشل قبول الله عنز وجل في سورة (المدثر/٧٤) بشأن الذي قال عن القرآن: إنْ هذا إلا سحر يؤثر، إنْ هذا إلا قول البشر:

﴿ سَأَصَٰلِيهِ سَقَرَ إِنَّ وَمَآ أَذَرَكَ مَاسَقَرُ إِنَّ لَا ثُبْقِي وَلَانَذَرُ اللَّهِ لَوَاحَةً لِلْبَشَرِ اللَّ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ اللَّهِ ﴾ .

أي: عليها تسعة عشر مَلَكاً من خزنة جهنّم.

النوع السادس عشر: حذف لا النافية وغيرها. مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (يوسف/١٢):

﴿ قَالُواْ تَالِيَّهِ تَفْتَوُّاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ الْمَ

أي: تَاللَّهِ لاَ تَفْتَؤُ تذكرُ يوسف، بمعنى لا تزال تذكره.

حَرَضًا: أي: رجلًا قد أذابه الحزن.

والحَرَضُ: الرجل المريض المضنى سقماً.

النوع السابع عشر: حذف لام التوطئة. مثل قول الله عـز وجل في سورة (المائدة/٥):

﴿ لَقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنَّ إِلَّهِ إِلَّاۤ إِلَكُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْعَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَهَ مَا ذَابٌ رَ اللهِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدُّ وَإِن لَمْ

أي: وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يقولون لَيَمَسَّنَّ. . .

النوع الثامن عشر: حذف الجار ويطّردُ معَ أَنَّ وأَنْ. وأمثلة هذا كثيرة.

النوع التاسع عشر: حــذف لام الطلب. مثــل قـول الله عــزّ وجـلّ في سورة (إبراهيم/١٤):

﴿ قُللِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّارَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَلُ ﴿ ﴾ ·

أي: لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُنْفِقُوا...

النوع العشرون: حذف حرف النداء. وأمثلتُه كثيرة.

النوع الحادي والعشرون: حذف جملة القسم. مثل قول الله تعالى في سورة (النمل/٢٧) في حكاية قصة سليمان:

﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآأَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمْ كَانَمِنَ ٱلْعَكَآبِيِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلْمُ الْخَابِينِ ﴾ . لَأَعُذَبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّلْمُ اللَّا الللَّالِمُ اللَّهُ ال

أي: أقسم باللَّهِ لأعَذَّبَنَّهُ عذاباً شديداً أو لأَذْبَحَنَّهُ.

النوع الثاني والعشرون: حذف جواب القسم. مثل قـول الله عزّ وجـلّ في سورة (النازعات/٧٩):

﴿ وَٱلنَّنزِعَاتِ غَرْفَا ﴿ وَٱلنَّنزِعَاتِ غَرْفَا ﴿ وَٱلنَّنزِعَاتِ غَرْفَا ﴾ . فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿ وَٱلنَّنزِعَاتِ غَرْفَا النَّافِي الْفَالِقُلُولِي النَّافِي النَّافِي النَّافِي النَّافِي الْمُنْ الْفَافِي الْمُعْلَاقِي النَّافِي الْمُعْلَّى الْمُعْلَّى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَاقِي الْمُعْلِقُلُولِي النَّافِي الْمُعْلَى الْ

أي: لَتَبْعَثُنَّ ولَتُحَاسَبُنَّ.

وأرى، أنّ التقدير نحو: لَنبْعثنَّهم ولَنُحاسِبَنَّهُمْ، لأن القسم موجّه خطاباً للمؤمنين، لا للكافرين الذين ينكرون البعث وينكرون النازعات والناشطات والسابحات من الملائكة، فلا يؤكّد لهم ما ينكرون بما يُنكِرُون من غيبيات، والغرض من القسم تعظيم شأن الملائكة قابضي أرواح الميّتين، والبيان الإلماحي

للكافرين بأن قبض أرواحهم يكون نزعاً فيه تعذيب، أما قبض أرواح المؤمنين فيكون نشطاً مريحاً.

النوع الثالث والعشرون: حذف جملة جواب الشرط. مثل قول الله عـزّ وجلّ في سورة (الأنعام/٦):

﴿ وَإِن كَانَكُبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِكَايَةً وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ( اللهُ عَلَى اللهُ مَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ( اللهُ عَلَى اللهُ مَعَهُمْ عَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

أي: فإن استطعتَ أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلَّماً في السَّماء فافْعَلْ.

النوع الرابع والعشرون: حذف جملة الشرط. مثل قـول الله عزّ وجـلّ في سورة (العنكبوت/٢٩):

﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ (١٠)

أي: فإنْ لم يَتَأَتَّ لكم إخـلاصُ العبادة لي في هـذه الأرض فإيّـاي فاعبـدون في غيرها.

النوع الخامس والعشرون: حذف أكثر من جملة. مثل قول الله عزّ وجـلّ في سورة (البقرة/٢):

﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ أَللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ وَقُلُونَ ١٤٠٠ .

أي: فقلنا: اضربوا القتيل ببعض البقرة، فضربوهُ ببعضها فصار القتيل حيًّا، فقُلْنَا: كذلك يُحْيِي الله الموتى ويريكم آياته لعلَّكُمْ تعقلون.

هذه من أنواع الحذف التي أوردها ابن هشام عليه رحمة الله.

## طائفة موجَّهة من الأمثلة المختلفة

وفيما يلي أمثلة مختلفة من القرآن أقدمها تدريباً لطلاب البحث المتأني في تدبُّر كلام الله عزَّ وجلَّ، عَسَىٰ أن تعطيهم مفاتيحَ للتدبَّر الأمثل في اكتشاف المحاذيف التي هي من عوامل العمق القرآني.

\* \* \*

# الأمشلة

المثال الأول:

في حذف جواب (لولا):

يقول الله تعالى في سورة (النور/٢٤ مصحف/١٠٢ نزول):

﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾.

أي: لعذّبكم ولعاقبكم على ما افتريتم من حديث الإفك.

وقد جاء جواب (لولا) هذه مصرحاً به بعد ثلاث آيات من السورة نفسها، فقال الله تعالى :

﴿ وَلَوۡلَا فَضَٰلُ اللّهِ عَلَيْكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمۡ فِي مَاۤ أَفَضْتُمۡ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَوۡلَا فَضَٰ لَمُ اللّهِ عَلَيْكُمۡ وَرَحۡمَتُهُۥ فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمۡ فِي مَاۤ أَفَضْتُمۡ فِيهِ عَذَابُ

\* \* \*

المثال الثاني:

في حذف جواب (لو):

يقول الله تعالى في سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول):

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا ۖ أَوَلَوْ كَانَ

أي: أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون لاتبعوهم مع ذلك؟!

وبدهي أن اتباع من لا يعقل ولا يهتدي اتباع مرفوض عند الذين يملكون أدنى مستويات التفكير الصحيح.

\* \* \*

#### المثال الثالث:

# في حذف جواب (لو) أيضاً:

يقول الله تعالى في سورة (الزمر/٣٩ مصحف/٥٩ نزول):

﴿ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلَ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ مُنْفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ مُنْفَعَآءً فَلَا أَوْلُو اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

أي: أو لو كان الشفعاء لا يملكون شيئاً ولا يعقلون يتخذهم المشركون شفعاء لهم من دون الله؟!

وبدهيّ أنّ هذا العمل يدلّ على فساد الرأي، وخيبة المسعى.

### المثال الرابع:

# في حذف جواب (لو) أيضاً:

يقول الله تعالى في سورة (الزخرف/٤٣ مصحف/٦٣ نزول):

﴿ وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاءَ اَبَآءَ نَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَ اَثَرِهِم مُفْتَدُونَ ﴿ اَبَآءَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمُ إِنَّا عَلَىٓءَ اثَرَهِم مُفْتَدُونَ ﴿ اَبَآءَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّل

أي: لبقيتم تقتدون بآبائكم؟!

وبدهي أنَّ هذا من فساد الرأي، وضلال العمل.

ولحذف جواب (لو) نظائر أخرى ذوات عدد في القرآن الكريم.

#### المثال الخامس:

في حذف جمل كثيرة لدلالة السياق عليها:

يقول الله تعالى في سورة (الشعراء/٢٦ مصحف/٤٧ نزول): حكاية لما قاله لموسى وهارون:

﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْتَ فَقُولآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ ﴿ قَالَ أَلَمْ فَوَ اللَّهِ مَا مَنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ فَا لَمَ اللَّهِ مَا مَنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ فَا لَمَ اللَّهِ مَا مَنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿ فَا لَمَ اللَّهِ مَا مَا عَلَمُ اللَّهِ مَا مَا مَا عَمُ لِكَ سِنِينَ ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا

أي: فأتياه فقالا له: إِنَّا رسول ربِّ العالمين، واشتمل هذا على دعوتهما إِيَّاه إِلَى الإِيمان الحق، وطلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل. فقال فرعون لموسى: ألم نربَّك فينا وليداً، إِلى آخر ما قال.

#### المثال السادس:

في حذف جمل كثيرة أيضاً:

يقول الله تعالى في سورة (الفرقان/٢٥ مصحف/٤٢ نزول):

﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُۥۤ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَاٱذْهَبَاۤ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ﴾ .

أي: فامتثلا، فذهبا إلى القوم المذكورين، فقاما بواجب الرسالة يدعوان إلى الله دهراً، ثمّ خرجا ببني إسرائيل سرّاً، فلحقهما فرعون وجنوده، فأهلك الله الذين كفروا، وكان ذلك من تدميرهم.

إِنَّ هذه الفجوة الطويلة بين «اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا بآياتنا» وبين «فدمرناهم تدميراً» تملؤها قصة موسى مع فرعون وملئه وقومه التي جاءت مبينة مفصّلة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم.

\* \*

### المثال السابع:

في حذف ما يقتضيه التناظر والتوازن والتكامل في النص:

يقول الله تعالى بعد آيات الحث على الإنفاق في سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول):

﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَاءَ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءً وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُم إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ إِنَ ﴾ • أوتي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُم إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ إِنَ ﴾ •

ففي هذا النصّ محذوفات يقتضيها التناظر والتوازن والتكامل، تقديرها كما يلي:

الشيطان ينهاكم عن الإنفاق في سبيل الله، إذ يعدكم الفقر على سبيل التخويف منه. ويأمركم بالفحشاء ولو اقتضت منكم إسرافاً في البذل وتبذيراً.

والله ينهاكم عن الفحشاء وعن التبذير، ويأمركم بالبذل في سبيله وفي وجوه الخير. ويعدكم إذا عصيتم واستغفرتم مغفرة منه، وإذا أنفقتم في سبيله أن يعطيكم ويخلف عليكم ويزيدكم فضلاً منه والله واسع عليم.

فالعناصر المتقابلة التي يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل في النص نلاحظها في الميزان التالى:

| الشيطان «لعنه الله»                                                                                                  | الله «جل جلاله»                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ١ _ نَهَى عن الإنفاق في سبيل الله .                                                                                  | ١ _ أَمَرَ بالإِنفاق في سبيله .                                                   |
| <ul> <li>٢ _ أمر بالفحشاء.</li> <li>٣ _ أمر بالإنفاق والتبذير في</li> </ul>                                          | <ul> <li>٢ ــ نبى عن الفحشاء.</li> <li>٣ ــ نبى عن الإنفاق والتبذير في</li> </ul> |
| وجوه الإِثْمَ.                                                                                                       | ا ما مهي على الم لعناق والتبليس في المام .<br>وجوه الإثم .                        |
| <ul> <li>٤ ــ وعــد بالفقــر وخوف منــه في مجــال</li> <li>١١٥:١٥: مــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> | ٤ _ وعـد بالإخـلاف والفضل مقـابل                                                  |
| الإنفاق في سبيل الله .<br>٥ _ شـكًـك بــالجــزاء ورغّــب في                                                          | الإنفاق في سبيله .<br>٥ ــ وعد بالمغفرة ولوّح بالجزاء .                           |
| اغتنام العاجلة.                                                                                                      |                                                                                   |

والمذكور أو المشار إليه في النصّ بعض هذه العناصر المتقابلة، أمّا سائرها فقد حذف، لدلالة مقابلها عليها، أو لدلالة النصّ بجملته عليها، بمقتضى التوازن والتناظر والتكامل.

أمًّا الأمر بالإنفاق في سبيل الله منها فقد جاء في الآيات السابقة لهذا النصّ.

وبدهيّ أنّ الحكمة توجب اتباع العناصر التي جاءت في هداية الله، أمَّا اتّباع العناصر المقابلة لها فهو نقيض الحكمة، وهو من ضلالة الشيطان، ولـذلك قـال الله تعالى في الآية الثانية من النصّ:

﴿ يُؤْتِي الحكمة من يشاء ومن يُؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وما يذّكر إلا أولوا الألباب وهم أصحاب العقول العميقة المتدبّرة الواعية للحقائق.

وإذا كـان الحكيم قد أوتي خيـراً كثيراً، فَمَن حُـرِمَ من الحكمة فقـد حُرِمَ من خير كثير.

وإذا كان المتذكر المتعظ بهذا هم أولوا الألباب وحدهم، فمن لا يتذكر ولا يتعظ لا لُبّ له، أي ليس لديه عقل يبحث عن عناصر الحكمة ويمسك بها، ثم يرشد إليها الأجهزة المهيمنة على السلوك في داخل الإنسان.

### المثال الثامن:

في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر واللَّزوم:

يقول الله تعالى في سورة (الحديد/٥٧ مصحف/٩٤ نزول):

﴿ مَاۤاَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَاَهَا أَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُّ ﴿ لَيَ كَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَافَا تَكُمُّ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنْكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴿ اللّٰهِ ﴾ . ف التقابل والتناظر والتوازن والتكامل في هذا النصّ يدلّ على أنّ في الآية الأولى منه حذفاً دلّ عليه ما جاء في الآية الثانية منه.

فالمصيبة المذكورة في الآية الأولى قد جاء في الآية الثانية ما يناسبها وهو الأسى على ما فات، أي الحزن. ولكنّ الفرح الذي جاء في الآية الثانية لم يأت في الآية الأولى محذوفاً، وقد طُويَ ذكره في اللفظ، لوجود ما يدلّ عليه، ويشير إليه.

والتقدير: ما أصاب من مصيبة «ولا نزل من نعمة» في الأرض ولا في أنفسكم إِلَّا في كتاب من قبل أن نبرأها، إِنَّ ذلِكَ على الله يسير.

وفي النصّ محذوف آخر دلّ عليه التعليل في قوله عزّ وجلّ: ﴿لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾. وهذا المحذوف قد أبانته النصوص القرآنية التي دلّت على أن الابتلاء هو الغاية الأولى من المصائب والنعم. وبملاحظة هذا يكون التقدير كما يلي:

ما أصاب من مصيبة «ولا نزل من نعمة» في الأرض ولا في أنفسكم إِلَّا في كتاب من قبل أن نبرأها «لنبلوكم» إِنَّ ذلك على الله يسير. «وَنُعْلِمُكُمْ بهذه الحقيقة» لكيلا تَأْسَوْا على مَا فَاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم «فأنتم في حياة امتحان بالمصائب والنعم».

ودل قول الله عزّ وجل في آخر النصّ: ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالًا فَخُورٍ ﴾ على محذوف يستدعيه الذهن فهماً من اللوازم والمقتضيات، وهو أنّ النعمة قد تُولّد في النفوس بعد الفرح بها البطر والاختيال والفخر، بسبب غفلتها عن إدراك حكمة الله في إمداده بالنعمة، وهي الابتلاء والاختبار، فيكون تقدير الكلام لِكَيْلاَ تَأْسَوْا على ما فاتكم، ولا تفرحُوا بما آتاكم فرحاً يجرّكم إلى البطر والاختيال والفخر، فأنتم في حياة امتحان بالمصائب والنعم، والله لا يحب كل مختال فخور.

#### المثال التاسع:

في حذف ما يقتضيه السياق وأدلّة اخرى:

يقول الله عزّ وجلَّ في سورة (المائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءِ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ... ﴿ إِنَّ الصَّالَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أي: بشيءٍ من الصيد وأنتم حرُّمُ، بدليل قول الله تعالى في الآية التالية:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ من ١٠٠ اللَّ ١٠٠

وقوله تعالى في الآية التي بعدها:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا . . . (1) ﴾ .

\* \* \*

#### المثال العاشر:

في حذف ما يقتضيه بعض النصّ من دلالة:

يقول الله تعالى في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول):

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَنِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ (اللَّهُ ﴿ ) .

أي: هي للذين آمنوا ولغيرهم في الحياة الدنيا، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: ﴿خالصةً يوم القيامة﴾ أي: خاصة للذين آمنوا وحدهم يوم القيامة، فدلّ هذا بفحواه
على أنّ ما في الدنيا شركة بين المؤمنين وغيرهم.

ويظهر أن غير المؤمنين قد أهمل ذكرهم في اللفظ، لأنهم لا يهتمون بملاحظة ما سخّر الله لهم في الحياة الدنيا، وإشعاراً بعدم الاكتراث بهم، إذ

أعرضوا عن الإيمان باللَّهِ الخالق الرازق، ولم يلتفتوا إلى آيات الله في كونه ومنها عنايته بعباده ونعَمُه الكثيرة عليهم، بل جحدوا وكفروا بالمنعم بها.

جمهور القرّاء قرؤوا «خالصةً» بالنصب على انّها حال.

وقـرأ نافـع «خـالصةً» على أنّهـا خبـر مبتـدأ محـذوف تقـديره: وهي خـالصـةً يوم القيامة.

والدلالة فيهما واحدة لا تختلف.

\* \*

# المثال الحادي عشر:

في حذف ما يقتضيه بعض النّص من دلالةٍ أيضاً:

يقول الله تعالى في سورة (الكهف/١٨ مصحف/٦٩ نزول):

﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ ﴾.

حكاية لما قالمه الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام، أي: يأخذ كلُّ سفينة غير معيبة غَصْباً، بدليل قوله قبل ذلك في الآية نفسها: ﴿فأردْتُ أَن أُعيبها﴾.

وأرى هذا التقدير أولى من تقدير «صالحة» إذ في النصّ ما يدلّ عليه، كما أنّ كلمة «صالحة» قد لا تفي بالمراد، لأنّ المعيبة قد تكون صالحة للسير، لكنّها معيبة تشعر بأنّ أصحابها مساكين لا يملكون ما يصلحونها به، بخلاف كلمة «صالحة» فإنّ مقابلها يحسُن أن يقال فيه: فأردت أن أفسدها، لا «فأردت أن أعيبها».

المثال الثاني عشر:

في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر:

يقول الله تعالى في سورة (الزمر/ ٣٩ مصحف/٥٩ نزول):

﴿ أَمَّنْهُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ يَقُلُهَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۚ ۚ ۞ لقد خُذِفَ في صدر الآية المقابلُ المعروض للمقارنة، للعلم به بمقتضى التقابل والتناظر، والتقدير كما يلى:

أمَّنْ هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذرُ الآخرة ويـرجـو رحمـة ربه، كمن ليس كذلك فهو لا يقنت، ولا يحذر الآخرة، ولا يرجو رحمة ربّه.

والجواب بداهة يتضمن نفي التساوي بينهما.

ولكن ما هو السبب الـذي يجعل فـريقاً من النـاس ينهج نهـج القسم الأوّل، وفريقاً آخر ينهج نهج القسم الثاني؟

قد يكون السبب أن الأول يعلم، أي يسعى في اكتساب العلم، وأنّ الثاني لا يعلم، أي لا يسعى في اكتساب العلم بل يعرض عنه.

إذن فليطرح السؤال لانتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

﴿قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ﴾

والجواب بداهة: لا يستويان.

حسناً: فلماذا يتعظ فريق فيسعى في اكتساب العلم؟ ولا يتعظ الفريق الآخر، لذلك فهو لا يسعى في اكتساب العلم؟

والجواب لأنّ الفريق الذي يتعظ هو الفريق الذي لـديه لبُّ يتعظ بـه: ﴿إنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألباب﴾.

وفي نصوص أخرى جاء الجواب عن سؤال أخير، وهو: أين ذهبت ألباب الذين لا يتعظون؟

وقد أرجعتُ هذه النصوص الأسباب إلى دوافع نفسية أهمها الكبر، والرغبة بالفجور، وحبّ العاجلة. وهذه الدوافع التي استجابوا لها بإراداتهم، قد كان باستطاعتهم بحسب تمكين الله لهم أن لا يستجيبوا لها، ولكنّهم آثروا الحياة الدنيا، واتبعوا وساوس الشيطان، واتبعوا خطواته.

#### المثال الثالث عشر:

في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر واللَّزوم:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران/٣ مصحف/ ٨٩ نزول):

﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَدُ فِي فِتَ تَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِٱللّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاآهُ إِنَ فَى ذَلِكَ كَافَةُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاآهُ إِنَ فَى ذَلِكَ لَكَ أَوْلَكُ لَكُورَةُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاآهُ إِنَ فَى ذَلِكَ لَكِ اللّهُ مُرَةً لِإِنْ وَاللّهُ مُؤْلِلُ ٱلْأَبْصَدِ لَيْ ﴾ .

ففي هذه الآية محذُوفات دلَّ عليها التناظر والتكامل، وما يدلُّ عليه المعنى لزوماً.

فالفئة الأولى وُصفت بأنَّها تقاتل في سبيل الله، وحذف من اللفظ وصفها بأنها مؤمنة. والفئة الأخرى وُصِفت بأنَّها كافِرَةٌ وحُذِفَ من اللفظ وَصْفُها بأنَّها تُقَاتل في سبيل الطاغوت، ودلّ التقابل بين الفئتين على الوصف المحذوف من كلّ منهما.

ودل لازم معنى قول الله تعالى: ﴿ واللَّهُ يُـوَيّد بنصره من يشاء ﴾ على أنّ الله عزّ وجلّ جعل الفئة الكافرة ترى الفئة المؤمنة مثلّيهم رَأْيَ العين ليؤيد المؤمنين بنصره، أي: يرونهم قرابة ألفين، لأنّ الفئة الكافرة كانت قرابة ألف، مع أنّ الفئة المؤمنة كانت أقلّ من ثلُثِ عدد الفئة الكافرة، وذلك في موقعة بدر، فالآية تتحدّث عنها. وإبرازاً للمحذوفات يكون تقدير الكلام على الوجه التالي:

قد كان لكُمْ آيةً في فئتين التقتا «في معركة بدر»:

• فئةُ «مؤمنةً» تُقاتل في سبيل الله.

• وأخرى كافرة «تُقاتل في سبيل الطاغوت» يرونهم مِثْلَيْهم رأيَ الْعَيْنِ «بقضاء الله وقدره ليُوَيِّد الفئة المؤمنة بنصره» واللَّهُ يُؤيِّد بنصره مَنْ يشاء «فاعتبروا» إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأبصار.

### المثال الرابع عشر:

في حذف ما تقتضيه الروابط العقلية، واللزومات، ودلالات النصوص الأخرى، واقتضاءات النصّ:

يقول الله عزّ وجلّ في سرر والبقرة ٢) أوَّل ِ سُورة من التنزيل المدني:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَكِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَلْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيذٍ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيدِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ فِيهُ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَا آمُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ الذِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

في هذه الآية عِـدَّة محذوفات لا يستقيم فهم الآية إِلَّا بـاكْتشافهـا وملاحـظتها ذهناً وتقديرها.

ويمكنُ أن نكتشف هذه المحذوفات من تدبَّر الآية، مع الآيات القرآنية الأخرى التي تدور حول موضوعها، ومن إبراز الرّوابط العقلية التي تقتضيها اللَّزومات التي تُفْهم ذهناً لَدَى ملاحظة حكمة الله وسُنَّتِهِ في الشرائع، وَعَـدْلِهِ، ومفاهيم أسس الدِّين، والنظرِ في تاريخ الرّسالات الرّبّانية وتَتَابُعِها، فيقول:

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدةً ﴾ أي: تجمعهم عقيدة رَبّانيّةٌ وَاحِدةً ، وَتُؤلّفُ بينهم أحكامٌ تَشْرِيعيَّةٌ واحدةٌ ، تَلَقّوْهَا مِنْ أبيهم آدم عليه السلام ، وظلَّ أَمْرُهُمْ كذلك حتَّى اختلفُوا عَقِيدةً وشريعةً بعدة عوامل ، نُلاحظ أنّها ترجع إلى الهوى ورغباتِ الفجور والعصيان وإيثار الحياة الدنيا ، ونسيان أصول الدين وشرائعه وأحكامه ، التي كانوا قد تَلقَسوْها عن أبيهم آدم عليه السلام ، وتوارثوها بينهم ، تَوَارثاً شفهيًا دون تدوينِ بالكتب .

وتفرُّقوا بسبب هذا الاختلاف إلى أمم.

دلَّ على وُقوع هذا الاختلاف الَّذِي ينبغي اعتباره مقدّراً في نصّ الآية قبل قول الله عزّ وجلّ فيها ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ ﴾ آية سَبَقَ إِنْزالها في أواسط المرحلة المكيَّة، وهي قول الله عزّ وجلّ في سورة (يونس ١٠) السورة الحادية والخمسين بحسب ترتيب النزول):

﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُوأً وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُ مَّ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُوكَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

ونصوصٌ أخرىٰ شَرَحْتُهَا في كتاب «الأمّة الرّبّانية الواحدة»(١).

وبعد حصول هذا الاختلاف الذي أدَّىٰ بالناس إلى أن يتفرّقُوا إلى أُمَم، اقتضت حكمة الله عزَّ وَجَلَّ أن يتداركهم ببعث النّبِيِّينَ مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِين، فبعث الله مباشرة دون تراخ ولا تأخير [بدليل (الفاء) في: ﴿فَبَعَثَ﴾]النبيّين مبشرين ومنذرين بحسب حاجة الناس الذين تفرّقُوا إلى أمم.

بناءً علىٰ هذا نستطيع إبراز المحذوفات المقدّرة ذهناً فنقول:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَاة﴾ على الدِّين الحقّ من الله ثمَّ اخْتَلَفُوا وتَفَرَّقُوا فِي عَقَائِدِهم وشرائعهم ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾ رُسُلاً ﴿مُبَشِّرِينَ ومُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَقّ لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ عقيدة وشريعةً.

ثُمَّ نـ للاحظ في الآية محـ ذوفاً آخـر، وهو الـذي يرتبطُ بـه قـول الله عـزَّ وجَـلً بعد ذلك:

﴿ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمَّ ﴾.

أي: وبعد أن بعث اللَّهُ النبيِّين، اجتمع من الناس من آمن منهم بالنبييِّن على

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات من ١٦ إلى ٢١ منه.

كتـاب الله الَّـذِي أَــزلَـهُ عليهم واحــداً في مضمـونــه، وإنْ تَعـدَّدَت لُغَـاتُ النبيِّين، وخاطب كلَّ منهم قومه بلغتهم ولسانهم، واختلف عنه الّذين كفروا.

ثُمَّ بَعْدَ حينٍ، دَبَّ إلى الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ وآمنوا به الاختلاف في الكتاب الرّبّانيّ نفسه، رغم وفرة البيانات الَّتِي جاءتهم، والَّتي مَا كان يجوز لهم معها أن يختلفوا فيه، وكان السبب في وجود هذا الاختلاف في الكتاب وجودُ البغي بينهم، إذْ تَأَثَّرُوا بِحُبِّ العاجلة وإيثارها على الآخرة، وبرغبات الفسق والفجور واتّباع الهوى، فأخذوا يتلاعبون بالكتاب مع بقاءِ ظاهر الانتماء إليه، وإلى النبيّ الّذِي بلّغهُمْ إِيَّاهُ عن اللّهِ عزّ وجَلَّ، كما أنزلَهُ عليهِ وَحْياً أو تكليماً من وراءِ حجاب.

وكان من هؤلاءِ المختلِفِينَ فيما بينهم طائفةً هـداهـا الله إلى الحق، بسبب صـدق إيمانهـا، فبحثت وتـدبَّــرت واستنبطَت، فــاهتــدت إلى الحقّ بــإذن الله ومعونته وتمكينه.

وكان منهم آخرون أهْلُ بَغْي ٍ وخروج عن الحقّ.

وبناءً على هذا يمكن أن نُظهِرَ المحذوفات المقدّرة فنقول: ﴿ فَهَتَ اللّهُ النّبِين ﴾ رُسُلاً ﴿ مُبَشِّرِينَ وَمُنْ فِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فيه ﴾ عقيدةً وشريعةً ، فآمَنَ فريقٌ منهم وَكَفَرَ فريق آخر، ثمَّ اختلف الذين آمنوا في الكتاب نفسه ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَتُهُمُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ المستقيم ببغيه . النّبِنَاتُ بَغْياً بينهم ﴾ فكانُوا فريقين: فريقاً ضلّ عن صراط الله المستقيم ببغيه . وفريقاً صدق في إيمانه وابتغائه الحق ﴿ فَهَدَىٰ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لما اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ، واهْتَدُوا إلى الصراط المستقيم ﴿ واللّهُ الْحَقِّ ، واهْتَدُوا إلى الصراط المستقيم ﴿ واللّهُ الْحَقِّ ، واهْتَدُوا إلى الصراط المستقيم ﴿ واللّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ بتوفيقه المقرونِ بعلمه وحكمته ﴿ إلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

وهكذا استطعنا بتوفيق الله ومعونته أن نهتدي إلى المحذوفات في هذه الآية، من خـلال النظر في ضـرورة ربط المعاني بمـا يلائمهـا، والنظر في اللوازم العقليـة ومقتضيات النص، مع دلالات نصوص أخرى، ومع ملاحظته ما نعلم في الأصول الدينية والعقلية من كمال حكمة الله وسُنتِه في تصاريف الأمور.

\* \* \*

# المثال الخامس عشر:

في حذف ما تقتضيه دلالاتُ مذكوراتِ في النصّ على محذوفات فيه:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة ) أوّل سورة نزلت بعد الهجرة إلى المدينة:

﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ

نلاحظ في هذا النصّ محذوفات من الأوائل، دلّت عليها تفصيلات جاءت في الأواخر.

لقد كان من مشركي مكة بالنسبة إلى المسلمين عدوان من ثلاث جهات:

- ١ \_ فالمشركون يقاتلون المسلمين عدواناً وظُلْماً.
- ٢ \_ وهُمْ قد أخْرَجوهم من بلدهم ومن ديارهم وأموالهم.
- ٣ \_ وهم يَفْتِنُون المؤمنين في دينهم، ليردُّوهم بعد إيمانهم كافرين.

وكلُّ واحد من عناصر هذا العدوان المركّب يُعْطي المسلمين مقتَضِياً لقتال المشركين، فجاء في صدر النصّ الأمْرُ بقتالهم.

ولدى بيان الأسباب اقتصر النصّ أوَّلًا على ذكر السبب الأوّل وهو مقاتلة المشركين لهم.

ثمَّ لدى التفصيل جاء ببيانات تتعلَّق بالسبين: الثاني والثالث، كأنَّهما مَذْكُوران في صدر الآية، وهو إخراج المسلمين من ديارهم وأموالهم، وفتنة بعضهم في دينهم، ليردوهم بعد إيمانهم كافرين.

ولدى إبراز هـذين المحذوفين لـلإِيجاز، ولـلإِشعـار بـأن السبب الأول كـافٍ وحده لمقاتلتهم ولو لم يوجد معه غيره، يمكن أن نقدّرهما في النصّ على الوجه التالي:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سبيل الله الله الله الذين «أخرجوكم من بلدكم ومساكنكم وأموالكم و» يُقَاتِلُونكم «ويفتنون المؤمنين منكم في دينهم» وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحبُّ الْمُعْتَدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم «أي: لأنَّهم يقاتلونكم، وما زالوا مخرجين لكُمْ، ويفتنونَ مَنْ يفتنون منكم في الدين» وأخرجوهم مِنْ حيثُ أَخْرَجُوكُم «أي: اعْمَلُوا على استعادة بلدكم ودياركم لكم، ثمّ عاملوهم بالمثل فأخرجُوهم مِنْ حيثُ أُخْرَجُوكُم، حتَّىٰ ينتهوا عن القتال، والإخراج، والفتنة في الدين، وإذا سأل سائل: هل الفتنة في الدين تّبرّرُ المقابلَة بالمقاتلة؟ فالجواب: نعم» والفتنة أشدُّ من القتل «فإذا كان القتل يبرّر المقاتلة، فالفتنة في الدين التي هي أشدُّ من القتل تبرّر المقاتلة بنسبة أكبر» ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه «أي: من أجل المحافظة على قاعدة الأمن في هذا البلد» فإن قَاتَلُوكُمْ «أي: في المسجد الحرام» فَاقْتُلُوهِم «أي: فاجتمعوا على قَتْلِهِمْ قَتْلَ إبادة، دلَّ على هذا قولُهُ تَعالى: فاقتلوهم، ولم يَقُلْ: فقاتلوهم» كَنْدَلِكَ جزاءُ الْكَافِرين «أي: مثل هذا الجزاء يكون جزاء الكافرين، أمّا المؤمنون فلهم أحكامٌ خاصة» فإنِ انْتَهَوْ (أي: عن المقاتلة، والإخراج، وكفُّوا أيديهم عن ذلك، فدعوهم وتوقفوا عن مقـاتلتهم وإخراجهم» فَـإنَّ اللَّهَ غفورٌ رحيم «أمَّا الفتنة في الدين فاعملوا على إيقافها حمايةً للمؤمنين» وقاتلوهم حتَّى لا تكونَ فتنـةً ويكـون الـدِّينُ لِلَّهِ «أي: أن يكـون أمر الـدين لله وحـده،

فليس لأحدٍ من الناس حقَّ الفتنةِ في الدين ولا الإكراهِ لقبول دينٍ ما أو تركه، فَمَنْ شَاءَ فليكْفُرْ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلاَّ على الظَّالِمِينَ، الشَّهْرُ الحَرامُ «أي: الاعتداء في الشهر الحرام والقتال فيه» بالشَّهْرِ الحرام «أي: يقابل بمثله» و «مثلُ الشهر الحرام» الْحُرُماتُ «كُلُها فهي» قِصَاص «أي: يقابلُ العدوانُ فيها بمثله» فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلَ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمُ «أي: ولو في غير الحُرْمَةِ التي اعْتَدَى عَلَيْكُمُ «أي: ولو في غير الحُرْمَةِ الَّتِي اعْتَدَوْا فِيها، بدليل استعمال كلمة: فاعتدوا، أي: فادفعوا بالعدل إنْ أمْكَنَ أو اعْتَدُوا بالنظير» واتَّقوا اللَّه واعْلَمُوا أنَّ اللَّه مع المتقين .

وهكذا نلاحظ جملة محذوفات في هذا النصّ اقتضتها دلالات مذكورات فيه، وهذا من العمق العجيب في النصّ القرآني.

. . \*

# المثال السادس عشر:

في محذوفاتٍ يَدُلُّ عليها وَتَقْتَضِيها مَذْكُوراتٌ في النصّ:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف٧) في سياق الحديث عن الكافرين:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً يَوْمَ يَـ أَتِى تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَاۤ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ آَيُ ﴾ .

أي: فهل لنا من شُفعاءَ فيشفَعُوا لَنَا عِنْدَ رَبِّنَا بِأَحَدِ أَمْرَينِ: أَنْ يَغْفِرَ لَنَا أَوْ يَرُدَّنَا إِلَى الحياة الدُّنيا. فَيُغْفَرُ لَنَا بِشَفَاعَتِهِمْ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ.

دلّ على المحذوفات حَرْفُ العطف «أَوْ» الّـذي يدلُّ على أنَّ طَلَبَهُمْ قَـدْ تَنَاوَلَ

المذكوروغيره، وبقليل من التأمُّل نَفْهَمُ أن المحذوف هو طلبُ المغفرة. ويؤكِّدُ هذه الدلالة الَّتي دلَّ عليها حرف العطف «أو» رفْعُ فعل ِ «نُرَدُّ».

وهذا من العُمْقِ القرآني .

\* \*

المثال السابع عشر:

في حذف ما تقتضيه أيضاً دلالات مَذْكورات

في النصّ على محذوفاتٍ فيه:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (القيامة/٧٥ مصحف/٣١ نزول) في سياق الحديث عن يوم القيامة، وما يقوله الإنسان الكافر يومئذ:

﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَانُ يُوْمَهِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ إِنَّ كَلَّالْا وَزَرَ ١٤ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْنَقَرُ ١٠ ﴿

أَيْنَ الْمَفَرُّ: أَيْنَ الْفِرَارَ.

أي: يقولُ الإِنسانُ الكافر يوم القيامة: أَيْنَ الْمَفَرُّ؟، وَأَيْنَ الْسَوَزَرُ الْمَفَرُّ؟، وَأَيْنَ الْوَزَرُ (أَيْ: الملْجأ).

فيقالُ لهُ: كَلَّا. لاَ مَفَرَّ وَلاَ وَزَر.

فَحُذِفَ مِنْ سُـوَّال الإِنْسَان: «وأَيْنَ الْوَزَرُ» وَحُذِفَ من الجواب «لَا مَفَرَّ» ليـدُلَّ المذكورُ من الطرفين على المحذوف من الطرف الآخر.

وهذا من العُمْق القرآني.

\* \* \*

المثال الثامن عشر:

في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (محمد/٤٧ مصحف/٩٥ نزول):

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِلَتَ سُورَةً ۚ فَإِذَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةً تُعَكَّمَةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُومِهِم مَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ إِلَيْ طَاعَةً وَقَوْلُ مُعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ كَقُواْ ٱللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اللّهَ ﴾ .

أي: ويقولُ الَّذِينَ آمَنُوا: لَوْلاَ نُزِّلَتْ سورةٌ نُؤمَرُ فِيهَا بِالْقِتَالِ أَمراً صريحاً مُحْكَماً. فَإِذا أُنْزِلَتْ سورةٌ محكمةٌ وَذُكِرَ فيها الإِذنُ بِالقتال أو الأمْرُ بِهِ رَأَيْتَ الذينَ في قلوبهم مرضٌ ينظُرُونَ إِلَيكَ نَظَرَ المغشيِّ عليه من الموت، فأوْلَىٰ لَهُمْ...

وهذا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر هومن العمق القرآني العجيب المعجز.

\* \* \*

المثال التاسع عشر: في الحذف الذي يقتضيه النصّ ويدلُّ عليه بعض ما جاء فيه.

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول):

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْبَ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ .

أي: والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ضِمْنَ وُسْعِهِمْ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَاً إلَّا وُسعها أولئك أصحابُ الجنة هُمْ فيها خالدون.

\* \* \*

المثال العشرون:

في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر، والحذف من الأواخر لدلالة الأوائل:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف/٧ مصحف/ ٣٩ نزول):

﴿ يَنَبَى ٓءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا آخَرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنَهُ مَالِهَ اسَهُمَا لِيكُونِ لَا يَعْفِينَ الْفَيْفِينَ أَوْلِيكَ وَلِيَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

أي: يَايَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ فيخرجَكُمْ عَنْ صراط الله إلى المعصية فتستحقّون الحرمانَ من دُخول الجنة كما فتن أبويكم فعصياً ربَّهما بأكل الشجرة فاستحقّا الخروج من الجنة.

\* \* \*

المثال الحادي والعشرون:

في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (المائدة ٥ / مصحف / ١١٢ نزول):

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّ قُومِنِينَ ﴿ قَالُوا نُرِيدُ أَن قَالُوا نُرِيدُ أَن قَالُوا مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ وَبَنَا آنِ لِا عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَ وَلِنَا وَ الجِناوَ الدَّرِنَا وَ الدَّمِ اللَّهُ مَّ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَ وَلِنَا وَ الجِناوَ الدَّرِنَا وَ الدَّهُ مِن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَ وَلِنَا وَ الجِناوَ الدَّرِنَا وَ اللَّهُ مِن السَّمَاءُ وَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَ وَلِنَا وَ الجِنْ اوَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَ وَلِنَا وَ الجِنَا وَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبَّكَ: أي: هل يُطِيعُ ربُّكَ فيستجيبُ لَكَ دُعَاءَكَ إِذا دعوته في

أن ينزل علينا مائدة من السماء. وجاء بصيغة «يستطيع» للدلالة على معنىٰ المطاوعة بالإجابة للطلب الذي ليس فيه كمال أدب مع الله.

من الظاهـر في هـذا النصّ أنّ فيـه حـذْفـاً من الأوائل، أي: من نصّ طلب الحواريين: ﴿هل يستطيـعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدةً مِنَ السماء؟﴾.

فالذي يبدو أَنَّهم طلبُوا مائدةً معجزةً خارقةً تَنْزِلُ من السماء. تكفي لأنْ تعمَّ كُلُّ الذينَ آمنوا بعيسى عليه السلام، حتَّىٰ تكون عيداً لأوّلهم وآخرهم، فأوّلُهُمْ هُمُّ الحواريُّون، وآخرهم من دونهم حتى آخر إنسانِ آمن به ساعتئذٍ.

دلَّنا علىٰ هذا مَا أورده عيسىٰ عليه السلام في دعائه، إذْ قالَ: ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لأوَّلنا وآخِـرنَـا﴾.

وأَنَّه عليه السلام ذَكَرَ في باقي دُعائه مضمونَ مَا عَلَلُوا بِهِ طلبهم، فقال: ﴿وآيَـةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ فهو اختصارٌ لقولهم في تعليل الطلب ﴿نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشاهدين ﴾ .

فقوله عليه السلام: ﴿وَآيَةً مِنْكَ﴾ هو اختصارُ لقولهم في تعليل الطلب ﴿وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهدين﴾ فوظيفة الآية الرَّبَانيَّة الحسيَّة، طَمْأَنَةُ القلوب بالمشاهدة، والانتقالُ من المشاهدة إلى العلم بصدق من أجرى الله له المعجزة، بمقتضى الدليل العقليّ، ثم ليكونُوا شهداء على وقوع هذه الآية فيشهدوا بها أمام من يَدْعُونَهُمْ إلى الإيمان بِرسالته وإلى اتّباعه.

وأمًّا قولُهُمْ في التعليل: ﴿ نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْها ﴾ فيظهَرُ أنّ عيسىٰ عليه السلام رآه غرضاً لا يستَحقُّ أن تطلبَ من أجلِهِ آيَةٌ خارقة، لذلك أخّرَهُ في الدعاء، وأورده بصيغة عامّة فقال: ﴿ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِين ﴾ .

وذكره في الدعاء ولو بصيغة عامة دليلٌ على أن عيسى عليه السلام قد ذكر في

دعائه كلَّ مَا طَلَبُوا، ومن المستبعد جدًّا أَنْ يَزيدَ من عنده في الدعاء وصف المائدة المطلوبة، بِأَنْ تكون عيداً لأوَّلهم وآخرهم، فشأنُ الرُّسُل ألاَّ يطلُبُوا الآياتِ الخوارق إلاَّ إذا أَذِنَ الله لهم بـذلك. أو كان استجابة لطلب أقوامهم وسُمِحَ لهم بـإجابتهم إلى طلبهم.

. \* \*

### المثال الثاني والعشرون:

في حذف ما يقتضيه التقابل والتكامل والتناظر بين الأوائل والأواخر وما يفهمه الذهن من الفعل المتعدّي الذي لم يُذْكَرْ معموله:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (محمد/٤٧ مصحف/٩٥ نزول):

﴿ أَفَامَرَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَاً لللهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَفْوِينَ أَمْنَانُهَا إِنَّا ﴾ .

بالتأمُّل نُلاحظ أنَّ في هٰذِهِ الآيَة محذوفات دلَّ على بعضها مقتضيات التقابل والتكامل، ودلَّ على بعضها ما تقتضيه تعديةالفعل، وما يفهمه الذهن بداهةً.

١ ـ فما دلّت عليه مقتضيات التقابل والتناظر والتكامل ينكشفُ لنا على الوجه التالي :
 الآية تتحدّث عن الكافرين فيقولُ الله بشأنهم :

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كَـانَ عَاقِبَةُ الذين مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي: عاقِبَةُ الَّذينَ كَفروا مِنْ قَبْلِهِمْ ، فحذف من اللفظ فعل «كفروا» مع تقديره ذهناً.

﴿ وَمَّرَ اللَّهُ عليهم ولِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴾ أي: وللكافرين المعاصرين ومَنْ سَيَأْتِي بَعدهُم مَّ أَمْثَالُهَا ، فحذف من اللفظ ما يدلّ على المعاصرين والذين يأتون من بعدهم، مع تقديره ذهناً.

فعبارة «من قبلهم» في القسم الأول من الآية دلّت على الكافرين المعاصرين ومن سيأتي بعدهم في القسم الثاني من الآية.

وعبارة «وللكافرين» في القسم الثاني من الآية مع واقع حال المتحدّث عنهم، دلّت على فعل «كفروا» المحذوف في القسم الأوّل من الآية.

٢ – والمحذوف الذي دلّ عليه ذهناً مقتضىٰ تعدية الفعل الذي لم يذكر معموله نَجِدُه في قوله تعالى في الآية «دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِم» أي: دمّر اللَّهُ عليهم مساكِنَهُم وبلادَهُمْ ونحو ذلك.

فمن السهل على الذهن تقدير هذا المفعول به، المحذوف للإيجاز من جهة، ولاحترام ذكاء المخاطب من جهة أخرى.

\* \*

### المثال الثالث والعشرون:

في المحذوفات التي تدلّ عليها أوائل النّصّ وَأواخره، ويـدلّ عليها التّقابُلُ والتّكامُلُ:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (محمد/٤٧مصحف/ ٩٥نزول):

﴿ أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِّن زَيِهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ مُوسَوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوَ أَهُوآ ءَهُم ﴿ أَفَن كَانَ عَلَى بَيِنَةٍ مِّن تَلِهِ عَلَى اللهُ مُسُوّءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُو أَهُوآ ءَهُم ﴿ أَنَهُ لُكُ اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ عَلَمُهُ وَأَنْهَ لُو مُن خَمْ لِلّهُ وَلَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ مُوسَلّهُ وَأَنْهَ لَا مَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

في هذا النّص عدّة مَحْذُوْفَات يمكن اكتشافها من التقابل والتناظر والتكامل ودلالات أوائل النّصّ وأواخِره.

فالآية الأولى منه تنفي على طريقة الاستفهام إمكان التساوي بين فريقين:

الفريق الأول: من كان على بيِّنةٍ من رَبِّهِ واتَّبعُوا كتابَ الله وصراطه ورسوله، كما أمرهم الله.

والفريق الثاني: من لم يكُنْ على بينة من ربه وَزُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ واتَّبَعُوا أَهواءهم.

واكتفى النصّ بالنسبة إلى الفريق الأول بذكر «أفمن كان عَلَى بَيّنَةٍ من رَبّهِ» لأنّ مُقابلاتِ العناصر الأخرى المحذوفة مذكورة في أوصاف الفريق الثاني.

وحُــذِفَ من أوصاف الفريق الثاني جملة: «لَم يَكُنْ عَلَى بَيَّنة مِنْ رَبِـهِ» لأِن مُقَابِلَهُ مَذْكُورٌ في صِفة الفريق الأولّ.

فَدَلَّ المذكور في كُلِّ منهما على المحذوف من صاحبه.

فإذا أظهَرنا المحذوفات المقدّرة ذِهْناً كان الكلام كما يلى:

أفمن كان على بينةٍ من ربهِ واتبعوا كتاب الله وصراطه ورسوله، كمن لم يكن على بينةٍ من ربه وزُينَ لَهُ سُوْءٌ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهواءهُم؟

وجواب هذا السؤال يكون بنفي التساوي بين هٰذين الفريقين بداهة. وهذا الجواب محذوف للعلم به، ولغرض انتزاعه من المخاطبين، فالجواب الموافق للمطلوب أقوى في التأثير من الإخبار به ولوكان بدهيًا.

وقول الله عزّ وجلّ في الآية الثانية: ﴿ كَمَنْ هُو خَالِدٌ فِي النّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيْماً فَقَطَّعْ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ يدلّ على أنّ في صدر الآية مَحْذُوفاً يُسْأَلُ عنه لبيان نفي مُساواته لِفريقِ مَنْ هو خَالِدٌ في النار، وهو مقابله، وأسلوب السؤال الذي جاء في الآيةِ الأولى يدلّ عليه. وذكر صفات الجنة التي وُعِدَ المتقون يَدُلُّ على أنّها ثوابُ هذا الفريق كما كان الخلود في النار عقاب الفريق المقابل له.

وبالتأمل نستطيعُ اكتشاف هذا المحذوف المقدّر، فَإذا أَظْهَرْنَاهُ كان الكلامُ كما يلي:

آمَشَلُ الجنّةِ التِي وُعِدَ المتّقُونَ فيها أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرُ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمَه وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذّةٍ للشَّاربِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفِّى وَلَهُمْ فيها مِنْ كُلّ الثَمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ.

«أَفَمَنْ هُـوَ خَالِـدٌ مُنَعَمٌ فِي هَذِهِ الجنَّـة» كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّـارِ وَسُقُوا مَـاءً حَمِيْمَا فَقَطّعْ أَمْعَاءَهُمْ؟].

وجواب هذا السؤال يكون بنفي التساوي بين هذين الفريقين بداهة. وهذا الجواب محذوف للعلم به، ولغرض انتزاعه من المخاطبين، فالجواب الموافق للمطلوب أقوى في التأثير من الإخبار بِه، ولو كان بَدهياً.

# المثال الرابع والعشرون:

في الحذف الذي تدلّ عليه طريقة الأداء، أو ما يقتضيه المعنى:

يقول الله عزّ وجلّ في أوّل سورة (الشعراء ٢٦/مصحف / ٤٧ نزول) لرسوله: ﴿ طَسَمَ ۚ إِنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ۚ لَهَ اَكَ بَنْ فَقْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۗ إِنَّ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ الْكَوْنُوا مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ اللهُ ا

باخِع نفسكَ: أي: قاتِلُ نفسكَ، ومُهْلِكُ لَهَا مِنْ شِدَّةِ حِرصِكَ على إسلامهم.

ا \_ في قوله تعالى: ﴿لَعَلَك بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلّا يَكُونُوا مُؤمنينَ ﴾ يقتضي المعنى أن يكون في الجملة لفظ محذوف قبل: ألّا يكونوا مؤمنين، وأن يكون هذا المحذوف نحو «حَسْرَةً عليهم» فقد جاء مصرّحاً بهذا المعنى في قول الله عزّ وجلّ لرسوله في سورة (فاطر/٣٥ مصحف/٤٣ نزول):

﴿ فَلَا نُذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٩٠٠.

أيْ لَعَلَّكَ مُهْلِكٌ نفسكَ حَسْرَةً عليهم ألَّا يَكُونُوا مُؤمنين.

٢ ــ وفي قوله تعالى: ﴿فَظَلَّت أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعِينْ﴾ يقتضي المعنى مع طريقة الأداء أن يكون في الجملة حذف تقديره: فظلت أعناقهم مُطأطئة حالَة كَوْنِهِمْ خاضعين، أي: في داخل نفوسهم.

وهذا في رأيي أولى من جعل خاضعين وصفاً للأعناق، على تنزيلها منزلة العقلاء باعتبارها أعناق عقلاء.

فأسلوب الحذف في القرآن كثير جداً، وبه مع الإيجاز قد يُستَفَادُ من اللفظ المذكور معنى ومن اللفظ المحذوف معنى آخر، ويكون اللفظ المذكور مع أدائه معناه دليلًا على المحذوف.

٣ \_ وفي قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَّأْتِيْهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

يقتضي المعنى أن يكون في النّصّ حذْف، تقديره: فقد كذّبوا بالقرآن ويستهزئون بالآيات التي تُتلى عليهم منه وبما فيها من إنذارات ووعيد لهم فَسَيَأْتِيْهِمْ أَنْبَاءُ وُقوع ما كذّبوا بِهِ وَكَانُوا به يَسْتَهْزئون.

ونلاحظ أنه حُذف من الأوائل لدلالة الأواخر عليه وهو «ويستهزئون» دلّ عليه قوله تعالى في الأواخر: «ماكانوا بِهِ يستهزئون». وحُذف من الأواخر وهو «ماكذّبوا بهِ» لدلالة الأوائل عليه وهو «فَقَدْ كَذّبوا».

\* \* \*

### المثال الخامس والعشرون:

في الحذف الذي تدلَّ عليه اللوازم الفكرية ، ومقتضيات التقابل والتوازن والتناظر والتكامل في النص:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (اللّيل/ ٢ ٩مصحف/ ٩نزول):

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْخُسْنَى ۞ فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّ بَالِمُسْرَى ۞ فَسَنُيسِّرُ وُلِلْعُسْرَى ۞ • وَكَذَّ بَالْمُسْنَى ۞ فَسَنُيسِّرُ وُلِلْعُسْرَى ۞ •

في هذا النصّ محذوفات باستطاعتنا اكتشافها بالتكامل وفيما يلي بيان ذلك.

١ \_ فعل «اتّقى» يستلزم عقلاً مُتَّقىً منه، فما هو هذا؟

٢ ـ قوله تعالى: ﴿وصدّقَ بالحُسْنَى ﴾ أي: بالجنة، بدلالة السبر القرآني لكلمة «الحسنى» وبدلالة سياق الآيات الدّالات على فضل الله وعدله بالجزاء بالثواب والعقاب.

فإذا كانت الحسنى هي «الجنّة» فالمتّقى منه هي «النار» ولا يتّقي النار إلّا من كان قد صدّق بها، فيكون قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ بقُوّةٍ قَوْلِنَا:

فأمّا من صدق بالسوأى «أي: آمن بالنار» فخاف من عـذابها، فأعطى واتّقى بعطائه عذابها.

ثم إن التقابل والتناظر والتوازن مع اللوازم الفكرية تقتضي أن يكون قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَصَدَّق بِالْحُسْنَى ﴾ بقوّة قولنَا :

وَصَدَّقْ بِالْحُسْنَى (أي: آمن بالجنَّة) فطمع في أن يكون من أهلها، فَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وَاستَحَقَّ بسعيه دخولَهَا.

فالعناصر المتقابلة التي يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل في النّص نلاحِظها في الميزان التالي:

# أولاً \_ المؤمن:

١ - صدّق بالنار (وهي السوأي). ١ - وصدّق بالجنّة (وهي الحسني).

٢ \_ خاف من النار وعذابها. ٢ \_ طمع في الجنة ونعيمها.

٣ \_ أعطى طاعة لله واتّقى بعطائه النّار. ٣ \_ سعى للجنة سعيها.

#### فاستحق دخول الجنة

أمّا المذكور أو المشار إليه في النص فبعض هذه العناصر المتقابلة، أما سائرها فقد حذف لدلالة مقابلها عليها أو لدلالة النصّ بجملته عليها، بمقتضى التقابل والتوازن والتناظر والتكامل، وبمقتضى اللوازم الذهنية.

فجملة (وصدّق بالحسنيٰ) تدل على محذوف مقابل لها وهو (وصدّق بالسوأى) وفعل «أعطىٰ» يستلزم شيئاً يعطيه، وقد دلّت السورة على أن المعطى هو من المال، وفعل «اتّقیٰ» يستلزم متّقى منه، وقد عرفنا من مقابله أنّه (السوأیٰ)

أي: النار. وجملتا (أعطى واتّقى)يدلّان على محذوف مقابل لهما هـو «طمع في الجنّة وسعىٰ لها سعيها».

ثانياً \_ الكافر:

١ \_ كذَّب بالنار. ١ \_ وكذَّب بالجنَّة.

٢ \_ لم يخف من النار وعذابها. ٢ \_ لم يطمع في الجنّة ونعيمها.

٣ \_ بخل واستغني. ٣ \_ لم يسع للجنّة سعيها.

فاستحق دخول النّار

وكذلك نقول هنا: إن المذكور أو المشار إليه في النصّ هو بعض هذه العناصر المتقابلة، أمّا سائرها فقد حذف لدلالة مقابلها عليها، أو لدلالة النص بجملته عليها، بمقتضى التقابل والتوازن والتناظر والتكامل، وبمقتضى اللوازم الذهنية.

وهذا كما ظهر لنا هو من العُمق العجيب في القرآن المجيد.

#### . \* \*

### المثال السادس والعشرون:

في الحذف الذي تقتضيه اللوازم الذهنية، ومنطقية التوزيع على الأقسام التي تفهم بالسبر، وإعطاء كلِّ قسم ما يلائمه:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (المدثر ٧٤):

الكلام في هذا النّص عن «سَقَر» اسم من أسماء دار العذاب يوم الدين، وقد ذكر الله عزّ وجلّ من وصفها أنّ عليها تسعة عشر من الملائكة الموكلين بتعذيب أصحابها المقضى عليهم بالعذاب فيها.

وآية [وَمَا جَعَلَنَا أَصْحَابَ النّارِ «أي: خَزَنَتها الموكَّلِينَ بِالتَعْذِيْبِ فِيها» إلا مَلائِكَةً، وَمَا جَعَلَنَا عِلدَّتُهُمْ إِلا فِتْنَةً للذّينَ كَفَرُوا...] إلى آخرها. قد أشكلت على المفسّرين، فمرّ عليها بعضهم مرّاً سريعاً، ذكر فيها معاني الألفاظ، ورآها بعضهم كالرازي من المتشابهات.

والسبب في ذلك أنّهم لم يتعمّقوا في البحث عمّا حُــٰذِفَ منهـا لــٰلإِيجــاز، فأوقعهم ذلك في الارتباك.

لو أننا نظرنا إلى واقع حال الناس الذين يسمعون هذا الخبر الغيبيّ المتعلّق بعدد الملائكة الموكلين بعذاب أهل النار كما جاء في هذا النّص، لوجدناهم ينقسمون إلى الأقسام التالية:

القسم الأول: قسم الذين لم يقبلوا هذا البيان فلم يصدّقوا به أصلًا، وهم فئتان:

١ ــ فئة الكافرين الذين صمَّموا على الكفر وتأصَّلوا فيه سواءً أعلنوا كفرهم أو أبطنوه.

٢ ـ فئة مرضى القلوب، وهم الواقعون في الريب والشك سواءً نافقوا أو لم ينافقوا، وإنَّما توقَّفوا أو انضموا إلى قسم الّذِين كَفَروا، إلاّ أنّهم لم يصمّموا على الكفر، ولم يَتَأَصّلُوا فيه.

القسم الثاني: قسم أهل الكتاب الذين يجدون هذا الخبر مطابقاً لما عندهم من عِلْم حَوْلَ خَزَنَة جهنم وعددهم.

القسم الثالث: قسم المؤمنين بمحمّد على وبرسالته، وبكلّ ما يُبَلّغُهُ عَنْ رَبّهِ.

ولكل قسم وفئة من هؤلاء تصرّف يوجّهه له موقعه الفكري والنفسي والاعتقادي الذي هو فيه.

• فقسم الذين لم يقبلوا هذا البيان فلم يصدّقوا به بفئتيهم يسخرون من هذا العدد، ويحتقرونه، ولا يرونه مخيفاً، ويعلّقون على الإخبار به بقولهم: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَذَا مَثَلًا؟! ﴾ أي: ماذا أراد بهذا البيان العددي حالة كونه وصفاً ضئيلًا، وعدداً قليلًا، لملائكة العذاب الذين أعدهم الله خَزَنَةً لِجهنّمَ يشرفون على تعذيب من كفر بدينه، وبرسوله، وباليوم الأخر.

لفظ «المثل» يأتي بمعنى: الوصف ومنه قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الجنّـةِ التيْ وُعِدَ المُتَّقُونَ . . . ﴾ أي: وصفها.

وهذا هو ما ظهر فعلاً من تصرفات بعضهم، فقد رُويَ عن ابن عبّاس أنّ أبا جهل لما سمع بذلك، قال لِقُريش: ثكلتْكُمْ أُمَّهَاتُكُم، أَسْمَعُ ابْن أَبِي كَبشَةَ يُخْبِرُكُمْ أَنَّ خَزَنَةَ النّارِ تسعة عشرة، وأنتُم الدَّهْمُ (أي: العدد الكثير) أفيعجَزُ كُلِّ عشرة منكم أن يبطشوا برجلٍ من خَزَنَةِ جَهَنّم؟

يقول هذا إستهزاءً بالعدد وإنكاراً لأصل الخبر.

ونلاحظ أنَّ الغرض من هذا البيان بالنسبة إلى هذا القسم هو امتحان وابتلاء أفكارهم وعقولهم، واستخراج ما في نفوسهم من كفر واستهزاء.

ولو أنّهم رجعوا إلى ما تهديهم إليه عقولهم حقاً لأدركوا أنّ الله الذي خلقَ كلّ شيء، هـو القادر على كل شيء، قادر لـو شاء على أن يخلق مَلَكَاً وَاحِداً عَظِيماً جداً، يكفي لتعذيب أهل السماوات والأرض جميعاً. فالأمر ليس أمر عدد مكلّفين بالتعذيب، إنما هو بيانٌ لأمرِ قضت به إرادة الخالق المستندة إلى حكمته وعلمه.

فبيان عدد خزنة جهنّم بالنسبة إلى هذا القسم بفئتيهم هو لامتحان عُقُولِهِم، ولاستخراج ما في نفوسهم من كفر واستهزاء ببيانات الله، فيقولوا: مَاذَا أَرَادَ الله بهذا مَثلًا.

ولذلك جاء في النَّصَّ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِـدَّتَهُم إِلَّا فِتنةً للذِّيْنَ

كَفَرُوا﴾ أي: امتحاناً لهم واختباراً بـوجـهٍ من وجـوه الامتحـان الكثيـرة التي يُقَلِّبُهُمْ عَلَيْهَا.

وجاء فيه أيضاً: ﴿وَلِيَقُـول الذِيْنَ فِي قُلُوبِهِم مَـرَضٌ والكَافِـرُونَ: مَاذَا أَرادَ الله بهَذَا مَثَلًا؟﴾.

• وقسمُ أهل الكتاب الذين يجدون هذا الخبر مطابقاً لما عندهم من علم حول خزنة جهنّم وعددهم، مع أنّ محمداً لم يطّلع على كتبهم ولم يقرأ منها شيئاً، ويظهر أنّ هذا الخبر لا يَعْلَمُهُ من أهل الكتاب إلاّ علماؤهم المدقّقون، وليس مما هو متداولٌ على ألسنة عامّتهم. هؤلاء يكتسبون بورود هذا الخبر على لسان محمد على استيْقاناً عِلمِيّاً بأنّ ما يأتي به \_ وَهُو أُمّيً \_ هُو حَقٌ من عند الله، وهو صادق حتماً في أنّه رسولٌ من عند الله، ينزل عليه الوحي من ربّه.

فالغرض من هذا البيان بالنّسبة إلى هذا القسم: أن يستيقنُوا بأنّ محمداً مبلّغهُ عن ربه هو رسول الله حقاً.

ولذلك جاء في النّص قول الله عزّ وجلّ: ﴿لِيَسْتَيْقِنْ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ ولم تُعْطَفْ هذه الجملة بحرف عطف على جملة ﴿وَمَا جَعَلَنَا عِدّتَهُمْ إِلّا فِتْنَةً لِلّذِيْنَ كَفُرُوا ﴾ لان أهل الكتاب إذا استيقنوا ولم يؤمِنُوا فهُم يدخلون في عموم الذين كفروا فبينهم وبينهم كمال الاتصال، وهم فريق منهم. والخبر يعطيهم يقيناً بصدق الرسول على ويكون الامتحان امتحاناً لنفوسهم لا لعقولهم وأفكارهم. إن اليقين العلمي لا يعني الإيمان بالقرآن وبالرسول محمد على فقد يستيقنون بالحق ويظلُون جاحدين له مكابرةً وعناداً.

إن الإِيمان سلوك إراديَّ قلبيًّ ونفسيًّ، يظهر بالاعتراف والإقرار والتصديق، أمَّا الاستيقان فهو انْكِشَافَ عِلمِيًّ غيـرُ إرادي، وَكَمْ يَجْحَدُ الحقّ العـارفون بـه، كما قال الله عزّ وجل في سورة (النمل٢٧) بشأن فرعون وقومه:

﴿ فَامَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴿ فَأَمَّا وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَأَن اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَأَن اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَأَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْقِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلَاهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُ

واستيقان أهل الكتاب يكون حجّة كبرى عليهم يوم الدين. وهذا البلاغ الذي يعطي أهل الكتاب استيقاناً بصحة رِسَالَةِ الـرسول يـدفع عنهم الارتياب والتشكّـكُ فيما يُبلّغه ممّا ليس لديهم في كتبهم حوله علم.

ولذلك جاء في النّص قول الله عزّ وجلّ : ﴿ولاَ يَـرْتَابَ الـذِيْنَ أُوْتُوا الكِتَـابَ والمُؤمِنُونَ﴾.

• وقسمُ المؤمنين يجدون هذا الخبر عن خزنة جهنّم مطابقاً لما في كتب أهل الكتاب من أخبارٍ صحيحة لم تُحرَّفْ فيزدادون إيماناً برسول الله، وبما يُبلّغهُمْ عن رَبّه وتندفع عنهم كل واردات الارتياب والتشكّك، فيأخذون كل ما يُبلّغهُم إياهُ رسول الله بالتسليم الكامل، والطمأنينة التَّامّة، فقد تَكَامَلَت لديهم براهين صدقه من كل جهة.

ولـذلك جـاء في النّصّ قول الله عـزّ وجلّ: ﴿وَيَـزْدَادَ الذِينْ آمنُـوا إِيمَـانـاً ولا يرتَابُ الذِيْن أُوتُوا الكِتَابَ والمؤمِنُون﴾.

فالغرض بالنسبة إليهم أن يزدادوا إيماناً، وتندفع عنهم خواطر الشّك والارتياب.

. . .

قمن أجل استيعاب كلّ هذه المواقف والأغراض، جاءت الآية موجزة يُشكل تركيبها على الناظر فيها، ولكن الذي يحلُّ مشكلاتها هو إبراز ما حذف منها للإيجاز.

ولدى إبراز المحذوفات المقدّرة نقول:

١ \_ وما جَعَلْنَا أَصحابَ النَارِ (أي خَزَنَتَهَا) إلَّا ملائِكَةً عِظَامًاً.

٢ ـ وَمَا جَعَلَنَا عِـدتَهُمْ «التي هي تسعة عشـر» إلّا فِتْنَةً عَـامّة للذينَ كَفَـرُوا،
 تُمتَحَنُ بها نفوسهم وعقولهم.

٣ \_ ولامتحان نفوس من يستيقن من الـذين أُوتوا الكتـاب إذ يجدون انـطباق ما أخبر بـه النبـيُّ الأميُّ على ما يجدونه في كتبهم من ذلك.

٤ \_ وليزداد الذين آمنوا إيماناً، إذ يجدون انطباق ما أخبر به رسولهم على ما لدى أهل الكتاب من حقّ لم يدخله التحريف.

٥ \_ ولكيلا يرتاب مستقبلًا الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في أيّ بـلاغ يُبلّغهُ الرسول عَلَيْةِ.

٦ - وليستخرج ما في قلوب الذين في قلوبهم مرض الارتياب والشّك، وما في قلوب الكافرين، فَيُفْصِحُوا عنه، فيقولوا: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟! جاحدين ومستهزئين.

• إذَنْ: فمن الناس بالنسبة إلى هذه المعلومة البيانيّة الدّينيّة عن أمرٍ من أمورِ الغيب ضالّون مُعطِّلونَ لدلائل عقولهم وأفكارهم. ومنهم ضالّون بجحودهم مع استيقانهم بالحقّ. ومنهم مهتدون.

وعلى مثل تلك الحال التي عليها الناس بأقسامهم يكون حكم الله العليم الحكيم بالعدل، وهو إذ يحكم إنَّما يحكُمُ بمشيئته التي لا مُجبر لها، لكنَّ حكمه لا يخالف علمه بعباده ولا يخالف حكمته وعدله، فهو يضل من يشاء، أي: يحكم بمشيئته على من ضلَّ بالضلالة. ويهدي من يشاء، أي: يحكم بمشيئته لمن اهتدى بالهداية. هذا ما دل عليه قول الله عزِّ وجلّ في النّصّ:

﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ الله مَنْ يَشَاء وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ ﴾.

ولكن: هل اقتصر جنود الله على هذا العدد من الملائكة الذين هم خنزنة
 جهنم التسعة عشر؟

الجواب: لا. إن جنود الله كثيرون جداً، ما يحصيهم بعلمه أحدٌ غير الله عزّ وجلّ. دلّ على هذا قول الله تعالى في النصّ:

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُـوَ ﴾ .

بناء على ما سبق فما البيانات عن سَقَر، وعن ملائكة التعذيب فيها إلا ذكرى ليتعظ البشر فيها، فيُؤمِنُوا، ويستقيموا، ويضعوا في ذكراتهم دواماً أنهم محاسبون على أعمالهم التي يعملونها في الحياة الدنيا، ومجزيون عليها يوم الدين.

وليس الأمرُ مجردَ إعلام ببعض ما في الغيب بالنسبة إليهم، لإعطائهم ثروة من المعارف الغيبية، فما في الغيب مما هو مطويً عنهم كثيرٌ جداً، ولا يعلمون منه شيئاً، وإنّما يطلعهم الله على شذرات منها تتعلق بتذكيرهم وموعظتهم وإقامة الحجّة عليهم.

دلَّ على هذا قول الله عزَّ وجلَّ في النَّصّ: ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لَلْبَشْرَ ﴾ .

هكذا تكشَّف لنا ما في النص من عُمقٍ عجيب معجز، بسبب المحاذيف التي يمكن استنباطها بدلالات مختلفات.

وتكشَّف لنا ما فيه من استقصاء لأصناف الناس تُجاه رِسالة محمد على بيان أن من بيان موقف كل صنف منهم، وبيان أنّ الخبر الواحد الذي اشتمل على بيان أن خَزَنة النار تسعة عشر ملكاً، قد كان متعدد الأهداف، فله في كل صنف من أصناف الناس هدف.

فالذين كفروا هو امتحان لهم، وأهل الكتاب من هؤلاء يفيدهم يقيناً بصحة رسالة الرسول، ويكون هذا اليقين حُجّة عليهم، والمؤمنون يزدادون إيماناً، والمرتابون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ومنهم أهل الكتاب يطلقون عبارات استفهام المنكر المستهزىء.

المثال السابع والعشرون:

في الحذف الذي تقتضيه وتُشير إليه تعبيرات وكلمات موجودة في النّص، مع اللوازم الذهنية:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران/ ٣مصحف/ ٨٩نزول) خطاباً للمؤمنين بشأن حال المنافقين تُجاههم:

﴿ إِن تَمْسَلُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَتَعْمِرُوا وَتَصْبِرُوا وَتَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَتَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ وَاللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهُ وَاللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهُ اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحْمِيطًا اللَّهُ اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُحْمِيطًا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ مُعَلِيعًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

إِنَّ قبول الله تعالى في هذه الآية للمؤمنين بشأن المنافقين: ﴿إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِنْ تُصِبِكُمْ سَيَّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ يبين حالة من أحوالهم النفسية تُجاه الأحداث المتضادة التي تجري للمؤمنين، وهذه الحالة تكون خفيةً عادةً، وقد تظهر منها بعض أمارات دون أن يشعروا بها حتى يُخفُوها.

لكن هذه الحالة النفسية لا تستدعي أن يوجَّه المؤمنون للصبر والحذر من كيد المنافقين، إلَّا من خلال لازمها الذهني الذي يدلُّ على أنَّهم أعداء، والعدو لا بدّ أن يكيد، ومن خلال التصريح بعد ذلك بالتوجيه للصبر والحذر الشديد إلى مستوى اتخاذ الوقاية اللازمة من مكايدهم، مع تقوى الله بوجه عام، ومن خلال البيان الذي جاء فيه أنّهم إذا فعلوا ذلك لم يضرّهم كيدُ المنافقين شيئاً. فالله تعالى سيحميهم منهم بدليل قوله في آخر الآية: ﴿إنّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ﴾.

وباستطاعتنا تقدير المحذوفات التي دلّ عليها اللزوم الـذهني، وتعبيرات وكلمات مذكورة في النصّ، كما يلي:

﴿إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسؤهُم وَإِنْ تُصِبكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ ويكيدونكم، فاصبروا واتقوا مكايدهم بمختلف الوسائل واتقوا ربّكُمْ ﴿وإِن تَصْبُرُوا ﴾ عليهم ﴿وتتقُوا لا يَضُرّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ فالله وَلِيُّكُمْ وهو يؤيدكم ويدفع عنكم ويحيط مكايدهم بما يحبطها ﴿إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ ﴾ فَلا يَنْفُذُ إليكم شيء من أعمالهم إلا بإذنه.

#### المثال التاسع والعشرون:

في الحذف الذي يقتضيه معنى النَّصّ ولوازم دلالات تعبيرات جاءت فيه:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (يُس/ ٣٦مصحف/ ٤١نزول):

﴿ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ . يَسْتَهْزِ ، وَنَ ﴿ الْمُرْيَرُواْ كُمُّ الْمَا خَمِيعُ لَدَيْنَا فَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ لِلَيْرِجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا

أي: ألم يتعظوا بالمكذبين بالرسل السابقين من أهل القرون الأولى، فيعلموا من ذلك أن الجزاء الرّبّاني واقع لا محالة، فمنه ما ينزل بمستحقّي العذاب في الحياة الدنيا، كالذين أُهلكوا من أهل القرون الأولى، ومنه ما يؤخّره الله إلى يوم الدين.

وقوله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ﴾ مسبوق بكلام محذوف مقدّر ذهناً، أي: أيكذبون بالحياة الأخرى وبيوم الدين فيها، لمجرّد أنّ الذين ماتوا من أهل القرون الأولى لا يرجعون إليهم؟

وهل الرجعة إليهم هي الأمر الموعود به؟

إنّهم في الحياة الدنيا، والرجعة إنما تكون إلى الحياة الأخرى، حينما يـأتي وقتها، وتأتي شروطها وظروفها.

\* \* \*

#### المثال الثلاثون:

في الحذف الذي يقتضيه معنى النَّصِّ:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النساء/ ٤مصحف/ ٩٢نزول):

﴿ رُّسُ لَا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ

عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ لَا يَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةِ وَٱلْمَلَتِهِ كَةُ يَشْهَدُ وَمُ أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةِ وَٱلْمَلَتِهِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِأَللَهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ الله يَشْهَدُ ﴾ جملةٌ إستدراكية لايبدأ بها، فَلاَ بُدّ من جملةٍ مُستدركٍ عليها، وهذه الجملة غير مذكورة في السياق، فالمعنى يقتضي تقديرها.

لقد جاء قبل (١٣) آية من هذا النصّ قوله تعالىٰ:

﴿ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ المِلْمُ المَا اللهِ اللهِ المَالم

أي: ليشهد هذا الكتاب للرسول محمد على بأنّه رسول الله حقّاً، فالسائلون هؤلاء من أهل الكتاب لا يشهدون للرّسول محمد بأنّه رسول الله، رغم الأدلة الكافية المثبتة لرسالته، ورغم معرفتهم من صفاته المذكورة في كتبهم أنّه هو الرسول الموعود به حقاً.

فهم لا يشهدون له بالرسالة، لكنّ الله يَشْهَدُ لهُ، وَشَهَادَتُهُ سبحانه وتعالى له قد جاءت بما أنزل إليه من قرآن معجز، لا يمكن أن يأتي بمثله بشر، إذ أنزله سبحانه وتعالى إليه بعلمه، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه، فالقرآن المجيد يتضمن شهادة من الله لرسوله، بأنّه نبِيً مرسل.

فالجملة الاستدراكية ﴿لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾ جاءت عطفاً على جُملة محذوفة، دلَّ عليها سوابـقُ للنّص، وقد جاء نظيرها قبل عدّة آيات في السورة، وهي قوله تعالىٰ:

﴿ لَكِمِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ ... ﴿ اللَّهُ ﴾ .

\* \* \*

## المقولة الثالثة حول مراعاة ظاهرة التضمين

من ظواهر الإيجاز البديع في التعبير القرآني ظاهرة التضمين، وهو أن تُذْكر كلمة ذات معنى، وتُضمَّن مع معناها معنى كلمة أخرى، ثُمَّ يُبْنَىٰ عليها كلامً على أساس معنى الكلمة الأخرى التي ضمَّنها إِيَّاها صاحب البيان، كالتعدية بالحروف المناسب لمعنى الكلمة المضمَّنة.

وقد حلّ الزمخشريّ في تفسيره «الكشّاف» كثيراً من الإشكالات في تعدية الأفعال وما يعمل عملها على غير طريقتها في الاستعمالات العربية العاديّة، بقاعدة التضمين هذه، لدى تفسير نصوص ظهر له فيها تعدية فعل أو ما يعمل عمله بحرف فعل آخر.

ويقول النحاة: إِنَّ التضمين سماعيّ لا يُقاس عليه.

وأقول: التضمين لا يخضع لأصول النحاة التي استخرجوا على أساسها قواعدهم، إِذْ هو فنَّ رفيعٌ من الفنون البيانية، التي لا تخضع لقواعد الاستعمالات العربية الجامدة التقليدية، بل هو لمع للتكاريّ يُلاحظه البليغ، إِذ يرى فِعْلَيْن مُتَّقاربَيْن، أو نحوهما، وهو يريد استعمال كلّ منهما في كلامه، وهذا يقتضي منه أن يصوغهما في جملتين، ويُعْظِيَ كُلاً منهما تعديته التي تُلاثمه، لكنّه يرى ما هو أبدع من ذلك وأخصر، وأرفع أسلوباً في أداءٍ بَيَانِيّ جميل، يُحرِّك ذهن المخاطب لفهمه، ويُعْجبُ لمَّاحِي الذَّكاء من البلغاء، وهو أن يختار أحد الفعلين بفنيَّة فيذكرَه بلفظه، ثم يأتي بما يتعدّى إليه الفعل الآخر أو يَعْمَلُ فيه، فيذكره، ويحذف معمول الفعل الذي ذكره إذا كان له معمول، سواءً أكان مفعولًا به أو غير ذلك، ويستغني بذكر جملة واحدة عن ذكر جملتين.

ولدى تحليل التضمين يظهر لنا أنّه صنف من أصناف الحذف، الذي يُتْرَكُ في اللفظ ما يدُلُّ عليه.

فالفعل المذكور يَدُلُّ بحسب تعديته العربية على معموله المحذوف، والمعمول المذكور مع قرائن النَّصَّ يَدُلُّ على عامله المحذوف، ويَنْتُج عن ذلك أداءً مُوجَزُّ بليغ، اعتمد على أسلوب بياني ذكيّ.

ولا بُدَّ أَن نُدْرك أَنَّ مثل هذا الإجراء البياني لا يستقيم بين كُلِّ فعلين أو ما يعمل عملهما، حتَّى يُطَبَّق بغباء، سَوَاءُ استقام الأَّداء البياني أو لم يستقم، بل يحتاج من البليغ رؤيةً فنيَّةً بيانيَّة، يصل بها إلَىٰ أنَّه لو استخدم هذا الأسلوب في جملته لأَدْرَكَه البلغاءُ والأَذْكياءُ دون إعناتٍ ذهني، ويُدْرِكُهُ الآخرون بالتدبُّر والتَأمُّل.

فمثلاً: أريد أن أقول: جلستُ على فراشي، وأَمَلْتُ جسْميَ إلى مُتَّكَئِي. فأختصر الكلام فأقول: جلست إلى مُتَّكئِي، ومثل هذا الإيجاز القائم على الحذف والإيصال، أسلوب ينهجه بلغاء العرب، وتقدير الكلام: جلستُ ماثلاً إلى متَّكئي.

ومن نظائر ذلك في الاستعمال القرآني بشأن المنافقين، قول الله عـز وجلّ في سورة (البقرة ٢).

(أ) بشأن منافقي العرب:

﴿ وَإِذَا خَلَوْ أَإِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ أَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴾ .

(ب) وبشأن منافقي اليهود:

﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِدِء عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾ . إِنَّ فِعلَ (خلا) يأتي في اللَّغة للدَّلالة على معنى انفراد الإِنسان في خلوة، لا يكون معه فيها أحد، فيقولون: خلا الرجل، وربما قالوا: خلا بنفسه. فإذا أرادوا بيان أنّ الخلوة حصلت مع فريق آخر قالوا: خلا به، أو خلا معه، ولا يُعَدَّىٰ فعلُ (خلا) بحرف (إلَىٰ) بحسب أصل الاستعمال، فإذا وَرَدَ شيءٌ من ذلك فيحمل على التضمين.

فإذا قيل: خلا إليه، فهوعلى تضمين فعل (خلا) معنى فعل آخر يَتَعَدَّىٰ بحرف (إلَىٰ) مناسب لفكرة النصّ.

ففي النصّ الأوّل يمكن تقدير الكلام فيه على الوجه التالي: فإذا خَلُوْا من جماعة المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم قالوا لهم: إنّا معكم إِنَّما نَحْنُ مستهزئون.

وفي النص الثاني يمكن تقدير الكلام فيه على الوجه التالي: فإذا خلا بعضهم مُنْضَمًا إلى بعض، قالوا: أتحدّثونهم...

\* \* \*

#### الأمشلة

#### المثال الأول:

قول الله تعالى في سورة (التوبة/٩ مصحف/١١٣ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُورُ إِذَاقِيلَ لَكُورُ انْفِرُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِّ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افِ ٱلْآخِرَةِ الْأَرْضِ ۚ أَرْضِيتُ مَ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افِ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افِ ٱلْآخِرَةِ اللَّائِيلُ شَاهِ .

أي تشاقلتم ماثلين أو مخلدين إلى الأرض، فتعدّت كلمة تشاقلتم هذه التعدية (إلى الأرض) ملاحظة للمعنى الذي تضمّنته، وهو الميل والإخلاد إلى الأرض.

ولنا أن نقول: إِنَّ مثل هذا جارٍ على طريقة الحذف القرآني، وهـوكثير ما وُجدت دلالة تدلَّ عليه.

فحيث وُجدت تعدية لا تلائم الفعل السابق لها فهي دلالة على محذوف يستدعي هذه التعدية. وهذا المحذوف قد ألقي معناه على النصّ المذكور تضميناً على رأي أصحاب فكرة التضمين، أو يقدّر على أنه محذوف دلّت عليه التعدية.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

يقول الله تعالى في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول):

ظاهر المعنى يقتضي أن يقال: «ما منعك أن تسجد إِذْ أمرتك» كما جاء في سورة (ص/٣٨ مصحف/٣٨ نزول):

﴿ قَالَ يَنَا ِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ( ﴿ فَالَّ يَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّاللّ

وسورة (ص) نزلت قبل (الأعراف) وكلتاهما مكيتان.

ونقول في توجيه قوله تعالى: «ما منعك ألاً تسجد» إِنَّ فعلَ منع تضمَّن معنى فعل (حمل) فعدي تعديته على رأي أصحاب فكرة التضمين، فالمعنى: ما منعك عن السجود حاملاً لك على ألا تسجد.

أو نقول: إِنَّ الآية فيها محذوفان دلّ عليهما مذكوران، أما المحذوف الأول فهو معمول الفعل المذكور، وأما المحذوف الثاني فهو فعل المعمول المذكور، والتقدير: ما منعك أن تسجد فحملك على ألا تسجد. ونظراً إِلَى أن آية (ص) قد

جاءت على الأصل دون حذف، كان مبدأ تكامل النصوص يستدعي أن تأتي آية (الأعراف) وفيها ما يدل على المعنى الذي يدلّ عليه: ما حملك على ألّ تسجد؛ لأنّ مقاضاة إبليس تستدعي سؤاله عن أمرين:

الأول: عن المانع له عن طاعة الأمر.

الثاني: عن الدافع له على المعصية.

فسئل عن المانع وعن الدافع، ومن الجواب تبيّن أنّ كِبْرَ إبليس بعنصريته القائمة على وهم فَضْلِ الأصلِ الناري على الأصل الطيني، قد كان هو المانع عن الطاعة، وهو الدافع إلى المعصية، والحامل عليها.

\* \* \*

#### المثال الثالث:

قـال الله عزّ وجـلّ خطابـاً لرسـوله وللمؤمنين من بعـده في سورة (المـائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول):

﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَخَدُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ آهُوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ . . . ﴿ اللَّهُ ﴾ .

ففي قول الله تعالى في هذه الآية ﴿وَلَا تَتَبِعْ أَهْـوَاءَهُمْ عَمَّا جَـاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ نلاحظ أنّ فعل «اتَّبَعَ» يمكن لُغَةً تَعْدِيتهُ بحرفي (على) و (في) فنقـول: اتَّبَعَهُ عَلَىٰ مَذْهَبِهِ، واتَّبَعَهُ في أَمْره. ولا تَأْتي تَعْدِيتُهُ بحرف (عن).

فكيف نفهم تعدية هذا الفعل بحرف (عن) في هذه الآية:

﴿ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَّ ﴾

وبقليل من التأمُّل واهتداءً بقاعدة «التضمين» نُلاَحِظُ أنَّ أصلَ الكلام: وَلاَ تَتَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ في مَنَاهِج ِ أحكامهم الباطلة، فتنصرف عمَّا جَاءَكَ من الْحَقّ.

فَحُذِفَ مِنْ مَعْمولاتِ الفِعْلِ الأوَّل «في مناهج أحكامهم الباطلة» وحُذِفَ الفِعْلُ الثاني وهو «فتنصرف» وأُبْقِيَ معموله، وجرى تَضمينُ الفعلِ الأولِ معنى الفعل الثاني. وتَقْدِيرُ الكلام يكون على الوجه التالي: ولا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ مُنْصَرِفاً عَمًا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

\* . .

#### المثال الرابع:

قال الله عزَّ وجلَّ في حكاية ما جرى بين موسى وهارون عليهما السلام، وهو يلومُهُ بشأن عبادة بني إسرائيل العجل، في سورة (طَه/٢٠ مصحف/٥٥ نزول):

# ﴿ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا أَلَّ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا مَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا لَا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ؟ ! ﴿ فَالْ يَنْهَالُوا مُنْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

في هذا النّصّ نلاحظُ صياغةً مُخَالفةً لِمَا يُرِيـدُ مُوسَىٰ أَنْ يَقـولَهُ لأخيـه هارون عليهمـا السلام، إنّـه يُرِيـدُ أَن يَقُولَ لَـه: ما منعـك من أن تتبعني إذْ رأيْتَ القومَ قـد ضَلُوا بِعِبادَةِ العجل.

ولا يريد أن يقول له: ما منعك من أن لا تَتَبِعني، لأنّ واقع حاله أنّه لم يلحق به، مع أنه قد رأى القوم قد ضلُّوا إذْ عَبَدُوا العجْلَ الذَّهبِيّ.

فهل نفهم النصّ على أنّ حرف (لا) النافية فيه حرف زائد هكذا؟ إنّ القرآن المجيد مصونٌ عن الزوائد دون غرض بياني.

إِذَنْ: فكيف نفهم النَّصَّ؟

ننظر في الآية بإمعان وتفكُّر، ونستهدي بقاعدة التضمين، فينكشف لَنَا أَنَّ مُوسَىٰ عَلَيهِ السلام أراد أن يسأل أخاه عن أمرين:

- عن المانع له من اتباعه واللّحاق به حين ذهب لميقات ربه.
  - وعن الحامل له على البقاء مع القوم.

والكلام الذي يتضمَّن السؤال عن الأمرين يأتي على الوجه التالي:

ما منعك أن تَتَّبِعني إذا كان في الأمر مانع، وما حَمَلَكَ على أن لا تَتَبعني إذا كان في الأمر مقتض .

ولكن يمكن اختصار هذا الكلام مع أدائه الغرض المطلوب منه، وذلك بتضمين فعل «مَنْعَكَ» معنى فعل «حَمَلَكَ» وذكر الأول وحذف الثاني، وإبقاء معمول المحذوف، ويتمَّ بذلك الدلالة على المعنيين معاً: (المانع والحامل) بطريقة بيانيَّة مُوجَزَةٍ يكتشفها المتدبَّرون لكلام الله ببصيرة. وتقدير الكلام يكون كما يلي:

يا هارون ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا من اتَّباعي أو مَا حَمَلَكَ على أن لا تتَّبعني .

ولا أرى في هذا النصّ أن نقدر: ما مَنعَكَ حاملًا لك على أن لا تتبعني. لأنّ هذا يفيد أنّ شيئاً واحداً هو المانع وهو الحامل، مع أن التحليل للمعاني قد كشف لنا أنّ المانع والحامل قد يكونان أمرين منفصلين، قد يجتمعان، وقد يُوجَدُ واحدُ منهما فقط. والله أعلم.

ألا نرى في هذا الأسلوب إيجازاً بارعاً، وبياناً رَفيعاً؟.

وقول موسى لأخيه: «أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي؟» قد جاءت الإِشارة إليه فيما نزل في المعهد المكيّ في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نوول) في قول الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيُلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفَيْ فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَنَبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

فقد تَضَمَّنَ خِطَابٌ التَّكْلِيفِ بتصريف أمور بني إسرائيل حالَ غيابه ما يلي:

١ = «اخْلُفْنِي في قَوْمِي» أي: أنت المسؤول عن إدارة شؤون القوم.

٢ \_ «وأَصْلِحْ» أي : اعمل كلُّ ما فيه إصلاح لهم في أمور دينهم ودنياهم .

٣ \_ «ولا تَتَبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ» أي: بل فارقهم، وَيَلْزَمُ من ذلك أنّهم إذا

فسدوا جميعاً، كما حصل لهم بعبادتهم العجل، باستثناء المختارين منهم للميقات، فعليه أن يتبِعه إلى ميقات ربه، لا أن يَبْقَىٰ معهم ساكتاً عن جريمتهم، ولعل هذا هو الذي قال له من أجله: أفعصيت أمري، لكنّها مخالفة لللازم قوله، لا لصريحه. وفيه دلالة على أنّ النهى عن الشيء أمرٌ بضدّه، كما يقول علماء أصول الفقه.

\* \* \*

#### المثال الخامس:

قال الله عزّ وجلّ حكايةً لبعض ما قال موسى لفرعون في سورة (الأعراف/٧ مصحف/٣٩ نزول):

﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى عَلَى ٱللّهُ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجِتُ نُكُم مِيكِينَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴿ ﴾ • عَلَى ٱللّهُ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجِتُ نُكُم مِيكِينَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ ﴿ ﴾ •

كلمة «حقيق» في هذا النص على صيغة (فَعِيل) مِنْ فعل (حَقَّ) إذا ثَبَت، وَإِذَا وَجَبَ. فحقيق وصف يأتي بمعنى «ثابت» وبمعنى «واجب».

#### وفي الآية قراءتان:

- فرواية «نافع»: ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَقُولَ على اللَّهِ إِلاَّ الحق﴾ أي: واجبً
   عليَّ هذا، وهذه القراءة ظاهرة الدلالة لا إشكال فيها.
- ورواية باقي القراء العشر: ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَىٰ اللّهِ إِلاَّ الْحَقّ﴾
   وهذه القراءة التي يقرأ بها جمهور القرّاء تُشْكِلُ صياغَتُها على التالي، ويحتاج فهمها إلى تأمُّل وتَدَبُّر.

والإشكال آتٍ من تَعْدِية «حقيق» وهو وصف يعمل عمل فعله ، بحرف الجرّ (على) مع أنّ فعل (حقّ) لا يتعدى بهذا الجرف ، سواء أكان بمعنى «ثَبَتَ» أو بمعنى «وَجَبَ» أمّا بمعنى «ثَبَتَ» فيتعدى بنفسه ، وعليه يقول: حقيق أن لا أقول. وأمّا بمعنى «وجب» فيتعدّى بحرف (على) كما في قراءة نافع.

ونتَفَكَّرُ في الأمر الذي يُريد أن يُبَيِّنه مُوسى عليه السلام لفرعون، فَيَنْكَشِفُ لنا أَنَّه يُريد أَنْ يَقُولَ له ما يلى:

- يَجِبْ عليَّ أَنْ لاَ أَقُولَ على الله إِلاَّ الحقّ، بعد أن أرسلني وأيَّدني بآياته.
- فأنا حريصٌ أشد الحرص على أن لا أقول على الله إلا الحق، مخافة أن يعاقبني ويخذلني.
  - فثابتُ إِذَنْ أَنْ لَا أَقُولَ إِلَّا الْحَقِّ.

#### هذه أفكار ثلاث:

١ ــ أمَّا الفكرةُ الأولى فقد دَلَّت عَلَيْهَا قراءة نافع ﴿حَقِيقٌ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَيْ اللَّهِ إِلَّا الْحَقّ ﴾ أي: واجبُ وفرضٌ عليَّ هذا.

٢ ــ وأمَّا الفكرتان الثانية والثالثة، فقد دلّت عليهما قراءة جمهور القرّاء بأسلوب التضمين ﴿حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَىٰ اللّهِ إلاّ الْحَقّ ﴾.

#### وبيان ذلك فيما يلي:

- إنَّ كلمة «حَقيق» بمعنى ثابت تتعدّى بنفسها دون حرف جرّ، فيقال: حقيقٌ هذا الأمر، أي: ثابت.
- وإنَّ كلمة «حَريص» تَتَعدَّىٰ بحرف الجر (على) فيقال: حريصٌ على
   هذا الأمر.

فإذا ضُمِّنَتْ كَلِمَةُ «حَقِيق» معنى كلمة «حريص» أمكن تعدية «حقيق» مثل تعدية «حريص» مع بقاء دلالة كلمة «حقيق» كما هي، وإنما حصل هذا للاكتفاء بجملة عن جملتين.

فجاءت عبارة النّص : ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ ﴾ .

والتقدير: حقيق «أي: ثابت. أو واجب» أن لا أقول على الله إلا الحق، فأنا حريصٌ على أن لا أقول على الله إلا الحق.

ومع القراءة الثانية نقول: لأنَّه حقيقٌ عليَّ، أي واجبٌ عليَّ أَنْ لا أقول على الله إلَّا الحق، فأنا حريصٌ على أن لا أقول على الله إلَّا الحق، فأنا حريصٌ على أن لا أقول على الله إلَّا الحق.

وهكذا ظهر لنا الإبداع الإيجازي في البيان القرآني. والحمد لله على فُتْحه وتوفيقه.

\* \* \*

#### المثال السادس:

قال الله عزَّ وجلَّ في سورة (النحل/١٦ مصحف/٧٠ نزول):

إنَّ فعل ﴿اسْتَحَبُّ﴾ الوارد في هذا النصّ قد أَخَذَ مفعوله وهو ﴿الحياة الدنيا﴾ وهو لا يتعدّى بحرف (على) فما موقع عبارة ﴿على الآخرة﴾ في هذا الكلام؟ لقد وجدنا القرآن في سورة (الأعلى/٨٧ مصحف/٨ نزول):

قد خاطب الناس بقوله:

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ١٠٠٠

وأبانَ في سورة (النازعات/٧٩ مصحف/٨١ نـزول) أنَّ مَنْ طَغَىٰ وَأَثَرَ الْحَيَـاة الدُّنيا فإن الجحيم هي مأواه فقال تعالى فيها:

﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ١ إِنَّ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا ١ فَإِنَّا ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ١ ﴿

وفعل آثر يتعدَّىٰ بِحَرْفِ (على) كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَيُـوْثرونَ على أنفسهم﴾.

فدلَّنَا هذا على أنَّ فعلَ (استحبُّ) الوارد في سورة (النحل ١٦) قد ضُمِّنَ معنى فعل (آثر) فَعُدِّيَ تَعْدِيَته، ويكون تقدير الكلام في الآية: «ذَلِكَ بِأَنَّهم استَحَبُّوا مُؤثرينَ الحياةَ الدُّنيا على الآخرة».

وقد تكرّر هذا الاستعمال في القرآن في (التوبـة ٩) آية (٢٣) و (فصلت ٤١) آية (١٧) و (إبراهيم ١٤) آية (٣) وكلّها جارية على ما سبق بيانه في آية (النحل).

\* \* \*

#### المثال السابع:

قال الله عزّ وجلّ في سورة (الأنعام/٦ مصحف/٥٥ نزول):

﴿ قُل لِّمَن مَّافِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيجْ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَا ٱنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

إنَّ فعل (يجمع) الوارد في هذه الآية قد أخذ مفعوله، فما موقع (إلى يوم القيامة) في قوله تعالى: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَة﴾؟

بالتأمل نستطيع أن نكتشف أنّ الكلام على تضمين فعل (يجمع) معنى فعل (يُسُوق) ويكون تقدير الكلام في الآية:

«ليجمعنَّكُمْ مَسُوقين إلى يوم القيامة».

وَقد تكرّر هذا الاستعمال في القرآن المجيد في (الجاثية ٤٥) آية (٢٦) بحرف بحرف إلى، و (التغابن ٦٤) آية (٩٥) بحرف إلى، وكلّها جارية على ما سبق بيانه في آية (الأنعام).

# القاعدة الخامسة عشرة «حول التكرير وأغراضه»

على متدبّر كلام الله أن يبحث في كل نصّ يبدو له أنّه من النصوص المكررة في القرآن ، ليكتشف غرض التكرير إذا كان النص مكرراً حرفياً ، وليكتشف فوارق المعاني إذا كان النص المكرّر مختلفاً ولو بعض الشيء ، ولو بكلمة أو حرف في كلمة ، فكثير من النصوص التي يُتوهّم فيها التكرار هي ليست في الحقيقة مكرّرة ، ولكنّها متكاملة يؤدي بعضها من المعاني المرادة ما لا يؤديه البعض الآخر ، بزيادة بعض الأفكار على أصل الموضوع الذي يراد بيانه ، وذلك من جهات مختلفات .

ولاكتشاف أغراض التكرير الحرفي لا بدّ للمتدبّر من النظر في سياق الموضوع، فقد يكون للنصّ الواحد عدّة أهداف يمكن أن يدُلّ عليها، ومع كلّ سياقٍ يبرز أن المراد التركيز على واحد أو أكثر منها، أو يكون في النص الواحد عدّة أفكار جزئية، ويؤتى به في مواضع متعدّدة من القرآن، للتناسب بين الموضع وما فيه من أفكار، وبين بعض أفكار النصّ المكرر.

\* \* \*

#### أوّلًا :

من أغراض التكرير متابعة الواقع في أحداثه وصياغة النصوص بطريقة تدلُّ عليه، فهي فيما بينها متكاملة غير مكرّرة.

فمن النصوص التي تبدو أنها مكرّرة وهي ليست كـذلـك بـل هي متكـاملة، جرت فيها متابعة الواقـع البشري ما يــلي:

يقــول الله تعــالى في ســورة (الصف/٦١ مصحف/١٠٩ نــزول): بشــأن الكافرين، وهي سورة مدنية:

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَا لِلَّهِ بِأَفَوَهِ هِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَالَذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهَٰدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ .

لقد نزل هذا النصّ في أواسط المرحلة المدنيّة، ثمّ نزل بعده في أواخرها قول الله تعالى في سورة (التوبة/ ٩مصحف/ ١١٣ نزول): بشأن اليهودي والنصارى:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِءُ انُورَ اللّهِ بِأَفَّوَهِ هِ مُ وَيَأْبِ اللّهَ إِلّا أَن يُتِمَ نُورَهُ وَلَوْكَرِهَ الْكَنفِرُونَ آتَ هُو اللّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِأَلْهُ دَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ آتَ ﴾.

هذان النّصّان متشابهان، ولكنهما ليسا بمتماثلين متطابقين تماماً، فما في الصفّ: ﴿يريدون ليطفئوا﴾ وما في التوبة: ﴿يريدون أن يطفئوا﴾ وما في التوبة: ﴿ويأبى الله إلّا أن يتمّ نوره ﴾ .

ونظراً إلى هذا الاختلاف بين النّصّين ولو كـان جزئيّـاً، فـالأولى البحث عن اختلاف دلالتيهما، ليتكاملا في أداء المعنى الكلّي.

ويبدولي في دلالة: ﴿يريدون ليطفئوا﴾ أنّهم يريدون مرادات مختلفات يتخذونها وسائل ليطفئوا نور الله بأفواههم، أمّا ﴿يريدونأن يطفئوا﴾ فتدل على أنهم يريدون الإطفاء، ولعلّهم بعد اتخاذ الوسائل المختلفة تَصَوّرُوا أنّهم قد وصلوا إلى مرحلة الإطفاء، بعد أن كانوا في مرحلة إرادة الوسائل التي توصلهم إلى الإطفاء الذي هو هدفهم الأخير.

والفارق الآخر بين النّصين، والملاحظ بين: ﴿والله متم نوره﴾ وبيس ﴿ويأبى الله إلاّ أن يتمّ نوره﴾ يتناسب مع الفارق الأول، وذلك لأن الكافرين ما داموا في مرحلة إرادة الوسائل التي من شأنها أن تصل إلى إطفاء نور الله، فالله متم نوره، والتعبير هنا لا يزيد على إثبات وصف إتمام النور. لكنّهم إذا وصلوا بعد اتخاذ الوسائل إلى مرحلة إرادة إطفاء نور الله. فالمناسب له أن يقال باهتمام: ﴿ويأبى الله إلا أن يتمّ نوره﴾.

فتكاملت بذلك المعاني الحركيّة الدالّة على الدّعوة، وأعدائها، وأعمالهم ضدّها، وإحباط الله لأعمال الأعداء.

هذا مع تأكيد أن الأساس في هذه الرسالة الرّبّانيّة واحد، دل عليه في كلّ من النّصين قول الله تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسولَهُ بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون﴾.

\* \* \*

#### ثانياً:

ومن أغراض التكرير تجزئة الأفكار المراد بيانها حول موضوع واحد، لتتكامل النصوص فيما بينها مؤدّية غرض التأكيد لأصل الفكرة، ومؤدّية جوانب بلاغيّة رفيعة هي من عناصر الإعجاز القرآني. ومن أمثلة ذلك ما يلي:

#### المثال الأول:

يقول الله تعالى في سورة (الأعراف/ ٧مصحف/ ٣٩نزول): ﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾. ويقول الله تعالى في سورة (الزمر/ ٣٩مصحف/ ٥٥نزول): ﴿ خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا. . . ﴿ ﴾ هاتان آيتان مكيّتان، وقد نزلت آية (الأعراف) أوّلًا، ويُلاحظ أنّ فيها زيادة بيان غاية السكن من خلق الزوجة. أمّا آية (الزمر) ففيها زيادة بيان أنّ النفس الواحدة الأولى، وهي آدم عليه السّلام، قد مرّت عليه مدّة بعد خلقه كان فيها وحيداً، قبل أن يخلق الله منه زوجه، بدليل أنّ العطف فيها قد جاء بحرف (ثم) الذي يدل على التراخي بخلاف آية (الأعراف) فالعطف فيها بحرف (الواو) الدال على مطلق الجمع كما يقول النحاة.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

أنزل الله في أوائل العهد المدني قوله في سورة (البقرة/٢ مصحف/٨٧ نزول):

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِفِي ٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ كِلِيمُ ﴿ لَا يُواخِذُكُمُ مِاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ كَلِيمُ ﴿ إِنَّا لَا يَعْفُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم أنزل في أواخر العهد المدني قوله في سورة (المائدة/٥ مصحف/١١٢ نزول):

﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ أَلِلَهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَد أُمُّ ٱلأَيْمَانَ ﴿ ١

هاتان آیتان مدنیّتان، أمَّا آیة (البقرة) منهما، فقد دلَّت علی فکرة کسب القلب، وهو قصد الحالف أن یَحْلُفَ الیمین، لا أن تجري الیمین علی لسانه وهو لا یقصد الحلف ولا یریده. وأمَّا آیة (المائدة) فقد دلّت علی فکرة ربط الیمین ربطاً مجزوماً به ﴿عَقَدْتُمُ الأیمان﴾.

إِنَّ فكرة (كَسْبِ القلوب) قد تشمل ما دون الإرادة الجازمة، من الخاطرة والرغبة والهمّ، لكنّ هذه من الأمور التي عفا الله عنها، فاحتاج نصّ (كسب القلوب)

إلى بيان يكشف المراد، فأنزل الله في (المائدة) وهي من أواخر ما نزل من السور ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان﴾.

فتكامل النصّان على بيان الحكم المراد.

\* \* \*

#### ثالثاً:

ومن أغراض التكرير حكاية الواقع المكرّر، سواء أكان ذلك فيما حدث في المصي، أو فيما سيحدث في المستقبل، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

#### المثال الأول:

أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (ص/٣٨ مصحف/٣٨ نزول):

﴿ إِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيِكَةِ إِنِّ خَلِقُ اَشَرَامِن طِينِ الْآَفِيَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وُسَاجِدِينَ الْآَفِي ﴾ .

ثم أنزل الله في العهد المكي أيضاً قوله في سورة (الحجر/١٥ مصحف/٥٥ نزول):

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَنِ كَدِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مِسْجِدِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

ولدى التأمل يظهر لنا احتمال قوي نرجّحه، وهو أنّ الله تبارك وتعالى قد قـال قولين للملائكة في زمنيـن.

فالمرّة الأولى: حينما كان آدم في مرحلة الطين، والقول هوما جاء في سورة (ص).

والمرّة الثانية: حينما كان آدم في مرحلة الحمأ المسنون (أي المصوّر) أو في

مرحلة جفاف البطينة التي السودت وتغيّرت رائحتها وصُوّرت، فكانت بعد جفافها صلصالاً كالفخّار، والقول هو ما جاء في سورة (الحجر).

\* \* \*

#### المثال الثاني:

أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (الأنعام/٦ مصحف/٥٥ نزول):

﴿ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْتَنْنَا نُرَدُّ وَلَائْكَذِبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ لَنُوْمِنِينَ ﴿ يَلْ بَدَا لَهُمُ مَا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُ وَالْمِانَهُ وَاعَنْهُ وَلِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُ وَالْمِانَهُ وَاعْنَهُ وَلِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُوا يُعْفُونَ مِن قَبَلُ وَلَوْرُدُ وَالْعَادُ وَالْمِانَهُ وَاعْنَهُ وَلِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُوا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ وَلَوْرُدُوا لَعَادُ وَالْمِانَ الْمُؤْاعِدَ اللَّهُ مَا كُنْ اللَّهُ وَلَوْرُدُ وَلَا لَعَادُ وَالْمِانُهُ وَاعَادُ وَالْمِانُهُ وَاعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُلُوا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا مُهُواْ عَنْدُ هُوا مِنْ مَا كُلُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ مِن قَبْلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مِن قَبْلُ وَلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ لَا فَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن مِن قَبْلًا مُؤْلِقُولُ مِن مِن قَبْلُ وَلُولُولُ الْعُنْ مُولًا مِنْ اللَّهُ وَلَولُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ مُولِاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ مُا كُلُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلِي اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل

ثم أنزل الله في العهد المكي أيضاً قوله في سورة (المؤمنون/٢٣ مصحف/ ٧٤ نزول):

﴿ حَتَىٰۤ إِذَا جَآءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَكَالِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرُكُتُ كَلَّا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّ

ثم أنـزل الله في العهـد المكيّ قـولـه في سـورة (السجـدة/٣٢ مصحف/٧٥ نزول):

﴿ وَلَوْتَرَيْ إِذِالْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْرُءُوسِمٍمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَانَعْمَلْصَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

هذه نصوص ثلاثة تحكي واقعاً سيتكرّر حصوله في أزمنة ثلاثة:

فالكافر حينما يوقف على الناريوم الدين يتمنَّى أن يُردّ إلى الدنيا ليكون من المؤمنين، ولكن لا يستجاب لأمانيه، فقد انتهى دور الامتحان، وجاء دور الجزاء. وهذا الموقف هو ما جاء بيانه في سورة (الأنعام).

والكافر عند الموت يقول: «رب ارجعونِ لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت» فيُرفض طلبه مع زجر، وهذا الموقف هو ما جاء بيانه في سورة (المؤمنون).

والكافر في موقف الحساب يوم القيامة يقول مثـل مقالتـه عند المـوت، ولكن لا يلتفت إلى طلبه، لقد سبق أن رفض طلبه هذا.

وهكذا نلاحظ في هذه النصوص الثلاثة أنه لا تكرير فيها، لأن كلّ نصّ منها يتحدّث عن موقف من المواقف. يضاف إلى ذلك قاعدة التكامل في هذه النصوص، ففي كلّ واحد منها دلالات انفرد بها، كما فيها تأكيد أصل فكرة الموضوع.

وقد أوفيت استيعاب نصوص هذا المثال مع شرحها في قاعدة تكامل النصوص القرآنية في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآن المجيد، ويجد القارىء هنالك عدة أمثلة أخرى(١).

#### رابعاً:

ومن أغراض التكرير قصد هدف من الأهداف التي يرمي إليها النص في كلّ مرّة، لأنّ المناسبة استدعت قصد هذا الهدف.

فمن النصوص البيانية ما له عدّة أهداف، فيؤتى به في سياق ما لهدف منها، وفي سياق آخر لهدف آخر، وفي سياق ثالث لهدف ثالث، وهكذا.

إِنَّ السياق مثلاً قد يستدعي الاستشهاد بجانب من جوانب قصة موسى مع قومه، فيؤتى بلمحات منها أساسيات، مع إبراز ما استدعاه السياق، ليكون شاهداً أو عبرة للموضوع الذي جيء بالقصة من أجله.

ثمّ يأتي سياق آخر في سورة أخرى، وفيه ما يستدعي الاستشهاد بجانب آخر من جوانب قصة موسى مع قومه، فيؤتى بلمحات أساسيات منها، مع إبراز ما استدعاه هذا السياق الثاني، ليكون شاهداً أو عبرة للموضوع الذي جيء بالقصة من أجله.

وهكذا. فالقصة الواحدة قد يستشهد بها في عشرات من المناسبات المختلفة، إذْ فيها لكل مناسبة ما يصلح شاهداً أو عظة أو عبرة.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحات من (٧٧ - ٨٢) من القاعدة السادسة.

فلتطمين قلب الرسول والمؤمنين يؤتى بقصة موسى المنصور على فرعون وجنوده بتأييد الله له ولمن آمن معه.

ولخلع قلوب الجبابرة وجنودهم يؤتى بقصة موسى المنصور على فرعون وجنوده بالغرق.

ولبيان دعوة الجبارين في الأرض إلى دين الله يؤتى بقصة موسى ودعوته لفرعون، وما جرى بينهما من مناظرات.

ولبيان سنةٍ من سنن الله في إمهال الذين كفروا وطغوا في الأرض، مع معالجة تأديبهم بالآيات والعقوبات الجزئية، يؤتى بقصة موسى مع قومه، وكيف تتابعت على قومه الآيات التسع.

وهكذا إلى غير ذلك من أهداف تستدعيها المناسبات، وهي أغراض تربوية، يظهر فيها توجيه الاهتمام في المرحلة التربوية للعناصر الملائمة لها من القصة.

#### 举 孝 孝

#### خامساً:

ومن أغراض التكرير متابعة الجرعات التربوية، كالجرعات الدوائية، ويظهر هذا في نصوص الأمر بالتقوى، وفي نصوص الترغيب والترهيب، وفي النصوص المبينة للأسس الاعتقادية الإيمانية، بغية تثبيتها وتمكينها.

فقد تستدعي الحكمة التربوية مع توجيه تكليف جديد تكرير التذكير بالتقوى، وتكرير الترغيب والترهيب، وتكرير ربط ذلك بما يوجبه الإيمان أو يستدعيه.

#### \* \* \*

#### سادساً:

ومن أغراض التكرير تحقيق جوانب بــلاغية في النصّ، وهي لا تتحقق إلاَّ بالتوزيع، إذْ تُعرض الفكرة الـواحدة بِصُـورٍ بلاغيّة رائعة مختلفة، مع مطابقة مقتضى الحال في كُلِّ مِنها.

وبذلك يتحقق الإعجاز التكاملي في القرآن المجيد، ومنه رواية القصة الواحدة بعبارات قليلات، وعبارات متوسطات الطول، وعبارات أطول، وفي مناسبات متعددات، وفي سور متباعدة التنزيل، وفي أزمنة مختلفة، دون أن تتعرض إلى اختلاف، بل تتكامل فيما بينها تكاملاً عجيباً، ومثل هذا لا يكون من بشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

#### الخلاصية :

هكذا تكشفت لنا ستة أغراض من أغراض التكرير في القرآن المجيد، مع تحقيق التأكيد لأصل الموضوع الذي تكرّرت فكرته، وقد يكتشف المتدبّر المتتبع لأيات القرآن أغراضاً أخرى، كلُّها جديرة بالاعتبار، وبأن تُقْصد في كتاب عظيم معجز، فيه بيانٌ، وتعليمٌ، وتربيةٌ، وهدايةٌ، وتكاليف يحسن فيها التدرج، ووعد، ووعيد، وإنذارٌ، وبشارةٌ، وجمْعٌ مُتشابك لهداية الناس أجمعين، وتوجيههم للصراط المستقيم، مع ما فيه من إقناع وجدليات، وغير ذلك من علوم إنسانية ونفسية، ومعارف عن الكون والوجود، والمبدأ، وواجبات رحلة الحياة، والمصير.

فمهما أمكن استعباد فكرة التكرير لمجرّد التأكيد كان ذلك هو الذي ينبغي تدبّر القرآن بمقتضاه.

والبحث والتعمَّق في التأمَّل وإمعانُ التدبَّر، أمورُ كفيلة \_ بتوفيق الله \_ أن تكشف للفكر روائع جديدة في كتاب اللَّهِ الحكيم، لم يسبق للمتدبَّرين أن تنبَّهُوا لها.



# القاعدة السادسة عشرة «حول ضرورة البحث في معاني الكلمات القرآنية بحثاً علميّاً لغويّاً»

ا ـ على متدبّر كتاب الله بتعمَّق أنْ يبحث في معاني الكلمات الواردة فيه بحثاً علميًا لغويًا، بالرجوع إلى أُمّهات المعاجم اللُّغَوية، وبالتبصُّر في مختلِف معاني الكلمة واستعمالاتها الحقيقية والمجازية في لغة العرب إبّان نزول القرآن.

إِنَّ تَحَرِّيَ معنى الكلمة كما هي في كلام العرب، دون إضافة معانٍ أخرى لا تدُلُّ عليها الكلمة في استعمال العرب لها، ما لم تكن الدلالة مستفادة من دال آخر في النص، من شأنه أن يساعد بتوفيق الله على فهم المعنى المراد من النص، وأن يكون تدبُّرُه أقرب إلى الصواب، وأكثر تَذْليلاً لِمُهِمَّة إدراك ما يشتمل عليه النص من دلالات.

ويخطىء كثيراً من يتدبَّرُ آياتِ الله دون أن يرجع في كل كلمة قرآنية إلَىٰ دلالاتها الأصلية في كلام العرب، مُتَتَبِّعاً في معاجم اللّغة، وفي نصوص من يُسْتَشْهَد بأقوالهم من العرب. وبعد البحث يختار من معاني الكلمة المعنىٰ الّذي يُلاَئِم دلالة النصّ القرآني بوجه عامّ.

وحين تدعو الضرورة إلى إخراج الكلمة عن معناها الأصلي إلى معانٍ استعمالات القرآنية، استعمالات الله عليها، فليكُنْ ذَلك ضمن ضوابط الاستعمالات القرآنية، السائرة وفق المناهج العامة لكلام العرب، واستعمالاتهم في الاستعارة والتشبيه والمجاز والتوسع في دلالات الألفاظ من الحسيّات إلى المدركات الفكرية

أو الأمور الغيبيَّة، والتوسَّع بالاصطلاح القرآني لمعانٍ دينيَّةٍ عُرِفَتْ عن طريقِ النصوص الديِّنيَّة، كألفاظ الصلاة، والزكاة، والصوم، والحجِّ، والإيمان، والإسلام، والنفاق، والربَّا، وغير ذلك.

وقد أحسن ابن جرير الطبري في تفسير كلمة «ثَجَّاجاً» من سورة (النبأ ٧٨) إذْ عقَّبَ على ما نَقَل عن ابن وهْبٍ من تفسيره «ثجَّاجاً» بقوله: «كثيراً». فقال ابن جرير: «ولا يُعْرَف في كلام العرب من صفة الكثرة الثَّجُ، وإنَّما الثَّجُ الصَّبُ المتتابع. ومنه قول النبي ﷺ: «أفضل الحجّ العجُّ والثَّجّ» يعني بالثَّج صبَّ دِمَاءِ الهدايا والبُدْن بذبحها. يقال منه: ثَجَجْتُ دمَهُ فَأَنَا أَثُجُهُ ثَجًا، وقد ثَجَّ الدَّمُ ، فَهُو يَثُجُ وَجُوجاً» انتهى.

٢ ـ ثُمّ على مُتدبِّر كتاب الله أن ينظر فيما ورد من تفسير مأثور وأن يتقيّد بجعله معنى مقصوداً إذا صحّ عن النبي عليه النص، أو تدلُّ عليه الكلمة القرآنية.

٣ \_ وأن ينظر فيما قالة أهل التفسير في معنى الكلمة، وفي تفسير المراد
 منها، ليكون ذلك هادياً له، ولافتاً نظره إلى معان قد لا تخطر على باله.

٤ \_ وأن يَنْظُر في مختلف المواطن التي استعملت فيها الكلمة في القرآن، فمن شأن هذا النظر أن يكشف للمتدبّر الدلالات الأساسيّة للكلمة في الاستعمال القرآني، هل دلالتها تدور حول المعنى اللغوي، أو حول المعنى في الاصطلاح الشرعيّ القرآني، ومع الحقيقة أو مع المجاز، أو متنوعة.

وأن يُلِم بالمفاهيم الإسلامية المتعلّقة بموضوع النص، ثم بالمفاهيم الأخرى، مع الاطلاع على مختلف النصوص حول الموضوع.

٦ \_ ثُمَّ يأتي بعد ذلك التبصُّر الدقيق بمعنى النصَّ القرآني بشكل عام، مع ملاحظة سياقه في السورة، وما تجتمع عليه دلالات آياتها ضمن وحدة موضوعها.

٧ ـ وقد يهدي السبر للكلمات القرآنية في مختلف مواطن استعمال الكلمة إلى استخراج دلالات خاصة بالقرآن، من عموم المعنى اللغوي، وتكون هذه الدلالات الخاصة نبراساً للمتدبّر يُضيء له طريق فهم النصّ، مثل كلمات:

«الهدى \_ الضلال \_ الرِّجس \_ التقوى \_ البرِّ \_ الإِحسان \_ الفقير \_ المسكين \_ الكفر \_ الفسوق \_ العصيان \_ النفاق».

إلى غير ذلك من كلمات.

۸ ــ وبعـد كل ما سبق يتّجه المتـدبـر الكفّء لاختيـار المعنى المـراد من
 الكلمة بحسب موضعها الملائم لموضوع النصّ.

\* \* \*

إِنَّ فهم معنى الكلمة القرآنية من أهم العناصر الأساسية لتدبر كتاب الله عزَّ وجلَّ، فمن دون فهم معنى الكلمات القرآنية الواردة في النصّ الذي يراد تدبّره وفهم دلالاته، يتعذَّر الوصُول إلى فهم صحيح متعمّقِ لكامل النصّ.

ويبدو وأضحاً أنَّ فهم المراد من أيّ نصّ كلامي يتوقف على معرفة دلالات المفردات اللغوية الواردة فيه.

ومن الأمور المهمّة التي على المتدبّر لكتاب الله مراعاتها، اعتماد دلالات الكلمات القرآنية في عصر نزول القرآن، لا وفق ما تطوّرت إليه الكلمة بعد ذلك في العصور الإسلامية، ولا وفق المصطلحات التي تمّت بعد عصر التنزيل، كمصطلحات الفقهاء، وكم يقع بعض المتدبّرين في الخطأ لأنه يغفل عن هذا الأمر الأساسى المهمّ.

ومن الأمور المهمّة أيضاً تَتَبُع المعاني اللغّوية للكلمة القرآنية أو المادّة اللغّوية لها. إنّ هذا التتبّع يهدي سبيل المتدبر إلى الفهم الصحيح إن شاء الله. فقد تستعمل المادة في نص معنى، وتستعمل في نص آخر بمعنى آخر. مثل: (بَلَى، يَبْلُو، نَبْلُو).

ذكر الإمام الرازي عند قول الله تعالى: ﴿ يوم تُبْلَىٰ السرائر ﴾ (١) ما يلي: (قال أبو مسلم: ﴿ بَلُوْتُ ﴾ يقع على إظهار الشيء، ويقع على امتحانه، كقوله تعالى: ﴿ ونبلوَ أخباركم ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ ولنبلُونَكم ﴾ (٣)، قال ابن عمر: يبدي الله يوم القيامة كلّ سرّ منها، فيكون زَيْناً في الوجوه، وشيناً في الوجوه).

أقول: وعلى هذا فقد يكون أحد المعاني هو الشائع فيسبق إلى الـذهن لدى فهم بعض النصوص، وقد يقع المتدبّر بسبب ذلك في الخطأ.

إن كثيراً من المفردات اللغوية في اللّغة العربية يحمل عدّة دلالات حقيقية ومجازية ، لذلك كان على المتدبّر لأي نصّ قرآني أن يبحث في معاني المفردات الواردة فيه بحثاً علميّاً لغويّاً ، ويتحقق ذلك بالرجوع إلى جملة من أمّهات المعاجم اللّغوية ، ككتاب «لسان العرب» لابن منظور ، وكتاب «القاموس المحيط» مع شروحه ، وكتاب «الصحاح» وكتاب «أساس البلاغة» للزمخشري و «المصباح المنير» وغيرها . مع التمرس بتذوّق استعمالات العرب الذين يستشهد بأقوالهم للكلمة في شعرهم ونثرهم ، ما تيسّر ذلك للباحث المتدبّر .

ومن المهم النظر في مختلف دلالات الكلمة الحقيقية والمجازية في استعمالات العرب الذين يستشهد بأقوالهم في اللّغة.

وعلى المتدبر أن ينظر في التفسير المأثور عامّة، ويجعل ما صحّ عن النبي على منه معنى مراداً مع معانٍ أخرى قد يدلُّ عليها عموم النصّ.

وعلى المتدبّر أن ينظر فيما قاله أهل التفسير في معنى الكلمة، وفي تفسير المراد منها في النصّ.

<sup>(</sup>١) سورة الطارق: آية ٩.

<sup>(</sup>۲) سورة محمد: آیة ۳۱.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد: آية ٣١؛ وسورة البقرة: آية ١٥٥.

وقد يقتضي البحث العلمي السديد النظر في مختلف المواطن التي استعملت فيها الكلمة في القرآن، فمن شأن تتبع استعمالات الكلمة في القرآن أن يكشف للمتدبّر الحصيف الدلالات الأساسية للكلمة في الاستعمال القرآني، فقد يتوصّل الباحث إلى أنّ المعنى الاصطلاحي في الشرع هو المعنى الأساسي الذي تدور حوله الاستعمالات القرآنية كلّها أو معظمها، أو يتوصل إلى أنّ المعنى اللغوي هو الأساس، أو أنّ بعض المعاني اللّغوية للكلمة هو الأساس، وكلّ ذلك يقدّم نفعاً للمتدبّر قد يهديه إلى فهم المعنى المراد بتوفيق الله.

ولا يكفي النظر الجزئي لمعنى الكلمة عند تدبّر آية من الآيات، فكم من خطأ في الفهم يقع فيه المتدبّر بسبب النظر الجزئي الموضعي.

إِنَّ معرفة وجوه دلالات الكلمة في الاستعمال القرآني ذو نفع عظيم للمتدبّر الحصيف.

ثم يأتي بعد ذلك التبصّر الدقيق بمعنى النصّ القرآني الموضوع للبحث بوجه عامّ، ملاحظٍ فيه السياق العامّ للسورة.

بعد كل ذلك يستقيم للمتدبّر الكفء أن يقرّر أو يرجّح اختياره للمعنى الحقيقي أو المجازي للكلمة في النصّ الذي يتدبره.

...

وتبدو أهميّة الرجوع إلى مختلف دلالات الكلمة في لغة العرب، بحثاً في أمّهات المصادر العربية، واستعمالات بلغاء العرب، حينما نصطدم بحقيقة علميّة تخالف فهماً لنصّ قرآني ذهب إليه بعض أهل التفسير، مع أنّ النصّ القرآني يحتمل فهماً آخر لو تحرّينا مختلف دلالات الكلمة في لغة العرب.

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة (النازعات / ٧٩ مصحف / ٨١ نزول):

### ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا آنَ ﴾.

قال أهل التفسير: دحا الأرض بمعنى بسطها وأوسعها.

وقد بحثتُ في معاني هذه المادّة في لغة العرب، فوجدت أنّ البسط والتوسيع من معاني المدحو، وهو الذي أخذ به أهل التفسير، ويمكن حمله على ما يظهر من الأرض لأعين الرائين من الناس، إلّا أنني وجدت أيضاً من معاني الدحو ما هو أقرب إلى واقع حال الأرض الذي يقرّره علماء الهيئة، وبهذا المعنى تظهر إحدى الروائع القرآنية.

جاء في «لسان العرب» لابن منظور ما يلي:

«قال ابن الأعرابي: يقال: هو يدحو بالحجر بيده أي يرمي به ويدفعه. قال: والداحي الذي يدحو الحجر بيده، وقد دحا به يَدْحُو دَحُواً، ودحَى يدحَى دحْياً، ودحَا المطرُ الحصى عن وجه الأرض دحُواً نزعه، والمطر الداحي يدحي الحصى عن وجه الأرض بنزعه».

وجاء فيه أيضاً: «وفي حديث أبي رافع كنت ألاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما بالمداحي، وهي أحجار أمثال القِرَصة، كانوا يحفرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها غَلَبَ صاحبها، وإن لم يقع غُلِب، والدحّو هو رمْئ اللاعب بالحجر أو الجوز وغيره».

فالدحو وفق هذا الاستعمال العربي يتضمن دفعاً من الداحي، وحركتين للمدحوّ:

إحداهما: على خطٍّ في مَسَيرِ ما.

والأخرى: حركة دورانية حول نفسه.

ثم إذا نظرنا في واقع حال الأرض فوجدناها كحجر كبير مدحوً في الفضاء ذي حركتين. :

حركة في مُسِيرٍ دائري حول الشمس. وحركةِ حول نفسه.

كان من حقّنا أن نرجّع حمل قول الله تعالى: ﴿والأرض بعد ذلك دحاها﴾ على هذا المعنى الدي يدلّ على واقع حال الأرض، وأن نعتبر معنى البسط معنى احتمالياً مرجوحاً.

ونظير «دَحَا» كلمة «طَحَا» في قول الله عزّ وجل في سورة (الشمس / ٩١ مصحف / ٢٦ نزول):

# ﴿ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَحَنَهَا ۞ .

فمن معانيها في اللّغة معنى «الدفع» يقال لغة: القومُ يَطْحَا بعضهم بعضاً أي: يدفع بعضهم بعضاً. ويقال: طَحَا بِهِ قَلْبُهُ وَهَمُّه يَطْحَا طَحْواً إذا ذهب به في مذهب بعيد. ويُقالَ: طَحَا يَطْحُو طُحُواً، إذا بَعُد.

وهذه المعاني اللّغوية مطابقة لما عليه واقع الأرض، فلا يوجد مقتض للأخذ بالمعاني الأخرى التي أخذ بها بعض أهل التأويل السابقين معذورين، إذْ لم تكن حقيقة الأرض معلومة لديهم، وقد أخذوا بما ظهر لهم منها.

. . .

وأؤكد أنه ينبغي الحذر من أن يتأثر المتدبّر لكلام الله بمعنى اصطلاحي متأخر عن عصر التنزيل، اصطلح عليه الفقهاء أو الأصوليون أو غيرهم من العلماء في مختلف العلوم الإسلامية، أو أن يتأثر بمعنى شاع في العرف العام بعد عصر التنزيل، فيفهم معنى الكلمة القرآنية على هذا الأساس.

إِنَّ من يتأثر بمثل هذا يخرج الكلمة القرآنية عن دلالتها الأصلية، وعن معناها المقصود عند التنزيل.

وينجم عن ذلك الانحراف في الفهم عن المعنى المراد.

وعلى الباحث المتدبر في المعنى المراد من الكلمة في النصّ القرآني، أن يكون ملماً بالمفاهيم الإسلامية المتعلقة بالموضوع الذي يشتمل عليه النصّ، وأن يكون ملماً بمفاهيم الشريعة الإسلامية بوجه عام، حتى لا يذهب إلى مفهوم خاطى وهو يحسب أنه يحسنُ فهماً واستنباطاً، فلربّما التزم دارس النصّ القرآني ومتدبّره مفهوماً خاطئاً أخذه من دلالته الظاهرة، أو من بعض معاني كلماته، ولو أنه رجع إلى مفاهيم الشريعة الإسلامية بوجه عامّ، لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير المعنى المراد من كلمات النص الذي يتدبره، ولكان له رأي آخر ربما يكون مخالفاً ومناقضاً لرأيه الأول.

وعلى الباحث أيضاً أن يرجع في موضوع النصّ الذي يدرسه ويتدبره إلى جميع ما جاء في القرآن حوله من آيات أخرى، وما جاء في أقوال الرسول الثابتة عنه. فمن شأن هذا الرجوع أن يهدي الباحث المتدبّر إلى الفهم الذي هو أدنى إلى الصواب إن شاء الله، وعليه أن يختار بعد ذلك المعنى الملائم من معاني الكلمة القرآنية للنصّ الذي يتدبّره.

\* \* •

#### الأمسشلية

#### المثال الأوّل:

حول المواد التالية: [الظنّ \_ حسب يحسب \_ الشّك \_ العلم \_ اليقين]: الظنّ:

يتسرَّع بعض مفسري الكلمات القرآنيّة فيقول: إِنَّ الظنَّ الوارد في آيات قرآنية كثيرة هو بمعنى اليقين، والسبب في ذلك أنَّ ظاهر بعض الآيات القرآنية قد يُفْهم من كلمة الظنَّ الواردة فيها معنى اليقين.

ولدى التتبُّع لكلِّ الآيات القرآنية التي جاءت فيها كلمة (الظِّنِّ) ومشتقاتها

تبيَّن لي أنَّ الأصل في الظنّ الوارد في القرآن هو ما دون اليقين تنازلًا حتى درجة الوهم الذي لا يصحّ الاعتماد عليه بحال من الأحوال. مثل:

١ \_ قول الله عزّ وجلّ في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

﴿ حَتَىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّ نَتُ وَظَلِّ ٱهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَلَدِرُونَ عَلَيْهَاۤ أَتَنَهَاۤ أَمُّ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسُِّ. . . ۞ .

فهذا الظن هو من قبيل الظنّ الضعيف المستند إلى وهم خاطىء.

٢ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (يوسف /١٢ مصحف /٥٣ نزول):

﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ مَا إِنَّهُ مَا أَذْكُرْ فِي عِنْدَرَيِّكَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وهذا الظن من يوسف عليه السلام قد صدقه الواقع، فتبين أنه ظن صحيح الآ أنه لم يكن في نفسه يقيناً، إِذْ كان من قبيل تعبيره لحلم رآه أحد رفيقيه في السجن، ومثل هذا لا يفيد يقيناً حتى يتحقّق في الواقع.

٣ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنبياء /٢١ مصحف /٧٣ نزول):

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِ رَعَلَيْهِ . . . ١٠

أن لن نَقْدِر عليه: أي: لن نُضَيّق عليه.

وقد كان ظنّ يونس هذا خاطئاً، فقد عـرّضه للسجن في فم الحوت.

٤ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (صَ /٣٨ مصحف /٣٨ نزول):

﴿ وَظَنَّ دَا وُرِدُأَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا وَأَنَابَ. . . ١٠٠٠ الله عَن وَظَنَّ دَا وُرِدُأَنَّمَا فَلَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّرَاكِعًا وَأَنَابَ. . .

إِنَّ ما جرى لـداود عليه السـلام جعله يـظنّ ظنّاً راجحاً أنّ الله يمتحنه في الخصمين اللّذين تسورا عليه المحراب، ولم يبلغ ظنّه مستوى اليقين، لكنّه كان ظنّاً قويّاً صحيحاً مطابقاً للواقع.

٥ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحاقة / ٦٩ مصحف /٧٨):

﴿ فَأَمَّامَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ ء فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنَبِيَهُ ۚ ۚ إِنِّ ظَنَنْتُ أَنِّ مُلَقٍ حِسَابِيَهۡ ۚ ۚ ۚ ۚ ﴾ .

في هذا النصّ يمكن بالتأمل أن لا نُخْرِج الظنّ عن أصل معناه وهـو ما دون اليقين، وذلك بأن نقول:

إِنَّ المؤمن قد يقع في احتماله أن يدخله الله الجنّة بغير حساب، ولكن مع ذلك يبقى لديه ظنَّ راجع قوي بأنّه سيلاقي حسابه. ونقلُ النصّ إلى مطلق الإيمان باليوم الآخر خروج به عن أصل دلالته، وهذا قد أفضى إلى إخراج البظنّ فيه عن أصل دلالته أيضاً، وجعله من باب اليقين عند من فسّره بمعنى اليقين.

٦ ـ وقول الله عزّ وجل في سورة (فصّلت / ٤١ مصحف / ٦١ نزول):

﴿ وَلَكِكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (أَنَّ) .

٧ \_ وقوله عز وجل فيها أيضاً:

﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَيِّكُمْ أَرْدَىنكُور . . . (١٠) ﴿ .

٨ \_ وقول الله عز وجل في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَغْرُصُونَ ١

٩ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (النجم ٥٣/ مصحف ٢٣/ نزول):

﴿ وَمَا لَمْمُ بِهِ عِنْ عِلْمٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّتًا ﴿ ﴾ .

١٠ - وقــول الله عـن وجــل في سـورة (الحجــرات / ٤٩ مصحف / ١٠٦ نزول):

# ﴿ يَنَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ الْمَانَ

فالظن المتحدَّث عنه في هذه الآيات من الظنون المردودة التي لا يجوز الاعتماد عليها.

وتكثر النصوص التي فيها الظنّ بمعنى الظنّ الوهمي المرفوض، وفيها ما هو بمعنى الظنّ الراجح المقبول، كما سبق في بعض الأمثلة.

وقد جاء (الظنّ) ومشتقات هذا اللفظ في القرآن (٦٩) مرة، كلّها ما بين الظنّ الوهمي المردود وصعوداً حتى الظنّ القوي الراجح، الذي لم يصل في نفس صاحبه إلى مستوى اليقين، وإن صدّقه الواقع بعد ذلك، وإن طابق الحقّ بالأدلة البرهانية عند غير صاحب الظنّ، باستثناء بعض آيات قد يشكل فيها إبقاء الظنّ على أصل معناه، وقد يحتاج الأمر فيها إلى تدبّر عميق وتحليل دقيق.

وهي بالإضافة إلى الآيات التي سبق تـوجيهها تـوجيهاً لا يخـرجها عن أصـل معنى الظن ما يلى:

۱۱ ــ قول الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول ﷺ وآمنـوا به، كمـا جاء في سورة (الجن / ۷۲ مصحف / ٤٠ نزول):

﴿ وَأَنَّاظَنَنَّآ أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ١٠٠٠ •

وأرى أن مقالتهم هذه تعبّر عمّا كانت عليه حالتهم قبل أن يؤمنوا بالـرسول وبالقرآن، فهو ظنَّ على أصل معناه، ولا داعي لجعله بمعنى اليقين.

١٢ ـ في شأن الثلاثة المؤمنين الذين خُلفوا عن غزوة تبوك يقول الله تعالى
 في سورة (التوبة / ٩ مصحف / ١١٣ نزول):

 وفي هذه الآية لا أجد ما يقتضي حمل الظن فيها على معنى اليقين، وذلك إذا فهمنا أنّ الظنّ فيها مسلّط على ما دعاهم لطلب الملجأ، وهو ظنّهم أنّ الله قد قضى عليهم بالعقاب جزاء تخلّفهم، وإذا قضى عليهم بالعقاب فلا ملجأ من الله إلّا إليه، وهذا يقين إيماني ثابت لديهم.

أي وظنّوا أنّ الله معاقبهم على تخلّفهم، وهذا منهم من قبيل الظنّ فعلًا، لاحتمال أن يتوب الله عليهم، لذلك غدا ماثلًا في تصورهم أنه لا ملجاً من الله إلّا إليه، وهذا من قواعد إيمانهم الراسخة، صار حاضراً في تصوّرهم، إذ استدعاه خوفهم من الله.

١٣ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (الكهف /١٨ مصحف /٦٩ نزول):

﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوا قِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (١٠٠٠)

الظاهر من هذه الآية أن المجرمين يوم القيامة لا ينقطع أملهم برحمة الله، ولو رأوا النار التي هي دار عذابهم فعلاً، لذلك فهم يظنّون أنّهم مواقعوها، مع رجاء ضعيف بأن تشملهم رحمة الله.

١٤ ــ ونظير هـذا ما جـاء في قول الله عـز وجـل في سـورة (القيـامـة / ٧٥ مصحف / ٣١ نزول):

﴿ وَوُجُوهٌ يَوْمَيِدِ إِلِسِرَةٌ لِنَّ الْطُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ١٠٠٠ ﴿ .

فاقرة: أي كاسرة ظهر.

١٥ ـ وقـول الله عزّ وجـلّ في سـورة (الإِسـراء /١٧ مصحف /٥٠ نـزول) حكاية لحوار بين موسى وفرعون:

﴿ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظُنَّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَوْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَا لَأَنْ لَا ظُنْكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ فَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

مثبوراً: أي: مُهْلَكَاً، يقال: ثَبَرَهُ اللَّه يَثْبُرُهُ ثُبُوراً، إذا أهلكه إهـلاكاً لا ينتعشُ منه.

أما ظن فرعون: فهو ظن باطل يكذبه واقمع موسى عليه السلام.

وأما ظن موسى: فالظاهر هنا أنه لم يكن قد وصل بعد إلى مستوى اليقين، فقد بقي لديه رجاء أن يستجيب فرعون لدعوته، وإن غدا هذا الرجاء ضعيفاً جداً، فالأمارات والدلائل وسوابق الآيات المنزّلات التي شهدها فرعون دون أن تُليّن قلبه للإيمان، قد جعلت موسى يظنّ أن فرعون هالك بطغيانه وكفره، فقال له: «وإني لأظنّك يا فرعون مثبوراً».

١٦ ــ وقول الله عز وجل في سورة (المطففين /٨٣ مصحف /٨٦ نزول):
 ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَنَيْكَ أَنَّهُم مَّبَعُوثُونَ ﴿ إِلَيْهِمْ عَظِيمٍ ۞ ﴾.

أي فالأدلة التي تقدّم لهم ظناً قويًا كافية لأن تجعلهم يخافون هذا اليوم العظيم الذي يحاسبون فيه على كفرهم وسوء أعمالهم.

١٧ \_ وتُشكل آيتان فقط، وهما:

(أ) قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِوَالصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّاعَلَىٰ الْخَشِعِينَ ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُ لَكُولُ رَبِّمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ ﴾ .

وبالتأمُّل ينكشف لَنَا أَنَّه لا حاجَةَ إلى إخراج الظَّنَ عن أصل دلالته اللغوية إلى معنى اليقين، وذلك إذا تدبَّرنا النصّ على الوجه التالي:

يدعو الله عزّ وجل بني إسرائيل إلى الإيمان بمحمّد على وبما أُنزل عليه، وإلى تعصَّبهم ليهوديتهم، وإلى الاستعانة على هذا التغيير بالصبر والصلاة، ويقول لهم: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ ﴾ أي: هذه النقلة من اليهوديّة والأنانية إلى الإسلام، ولكنّها ليست بكبيرة على الخاشعين، ساكني القلوب، الذين يظنُّون أنّهم ملاقو رَبّهم.

فأبان الله عزّ وجل بهذا: أنَّ الظَّنَّ بملاقاة الله يـوم الدين كـافٍ لقبول هـذا التغيير. أي: فكيف باليقين؟.

(ب) قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة ٢) أيضاً:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَاقُوا ٱللَّهِ كَم مِن فِنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثَّ حَيْرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الصَّكِيرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الصَّكِيرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الصَّكِيرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الصَّكِيرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّكِيرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّكِيرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وبالتأمُّل ِينكشف لَنَا أيضاً أنّه لا حَاجة إلى إخراج الظّنّ عن أصل دلالته اللَّغوية إلى معنى اليقين، وذلك إذا تدبّرنا النصّ على الوجه التالى:

يبدو أنَّ الله عزَّ وجلَّ يثني على هذا الفريق بأنهم شجعان، وقد بلغ من شجاعتهم أنهم إذا لاقوا عدُوهم دفعُوا بأنفسهم إلى أوائل الصفوف، فكانُوا بذلك عُرضةً للقتل. فشجاعتهم المتفوّقة، التي يدفعهم إليها صدقُ إيمانهم، تجعلهم يظنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقو رَبِّهِمْ بِالْمَوْت.

وليس المرادُ مُلاقَاةَ رَبِّهِمْ يومَ الدين، إذ الجميع كانوا مؤمنين بيوم الدين، إلاّ أنّهم جَنُبوا عن مواجهة عدوّهم خوفاً من الموت.

\* •

## حَسِبَ يَحْسَبُ:

لم تستعمل هذه المادّة في القرآن إلاّ في الطّنّ الضعيف المرفوض، والتصوّرات الباطلات المخالفات للحقيقة. وقد جاءت هذه المادة (٤٥) مرَّةً كلُّها تدور حول ذلك.

# \* \*

#### الشّك:

وجاء لفظ (الشك) في القرآن (١٥) مرّة كلُّها بمعنى الظّنّ التوهمّي الضعيف، على خلاف مصطلح علماء أصول الفقه، إذْ جعلوا لفظ «الشّك» اصطلاحاً للدلالة

على تردُّد الفكر بين احتمالين متكافئين قوّة، أو احتمالات متكافئة، ليس لواحد منها رجحان.

وجعلوا في اصطلاحهم «الظنّ» للطرف الراجح في الفكر من الاحتمالين أو الاحتمالات.

وجعلوا في اصطلاحهم «الوهم» للطرف المرجوح في الفكر من الاحتمالين أو الاحتمالات، ومادة «الوهم» لم تستعمل في القرآن.

\* \*

### العسلم:

وجاء العلم في القرآن عنواناً عامًا لكلّ ما يصح العمل به من المعارف، ولو كانت من قبيل الظنون الراجحة، ومن ذلك قول الله عزّ وجل في سورة (الممتحنة / ٦٠ مصحف / ٩١ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جَآءَ عُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَا حِرَتِ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلَمْ عَلِمْ اللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ وَهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَكُمْ وَلَاهُمْ يَعِلُونَ فَلَنَّ وَاتُوهُم مَّا آنفَقُوا وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَ إِذَاءَ النِّتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَا فِرِ وَسَّعَلُواْ مَا آنفَقُنُمْ وَلِيسَّتُكُواْ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ حَكِمُ أَن تَنكِحُوهُ هُنَ إِذَاءَ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيْهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عِلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عِلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَي

ومعلوم أنّ الامتحان لا يكشف يقيناً صدق الإِيمان، ولكنْ يُقَدِّمُ علماً صالحاً للعمل بهِ، وهذا العلم هو من قبيل الظنّ القويّ الراجح.

\* \* \*

#### اليقين:

وجاء اليقين في القرآن أخص من مطلق العلم، فهو أعلى قيمة وأقوى أدلّة من مطلق العلم، فالعلم جنس يشمل اليقين فما دونه من الظنون الراجحة الصالحة للعمل بها، واليقين أدلته تصل به إلى الجزم والقطع، ولا يكتفىٰ فيه بمطلق (الظنّ

الراجح). و (حقّ اليقين) فوق مطلق (اليقين) وأخصّ منه، و (عين اليقين) فوق (حقّ اليقين) وأخصّ منه.

\* \* \*

### المثال الثانى:

حول كلمة: «مُريب»:

جاء في القرآن المجيد استعمال كلمة «مُرِيب» في سبعة مواضع، وقد تنوَّعَتْ أقوال المفسّرين في تفسير كلمة «مُريب» في هذه المواضِع:

- فمن أقوالهم في بعضها: «مُرِيب: أي: موجب للتهمة».
- ومن أقوالهم في بعضها: «مُرِيب: أي: يوجب ما يريب من مكروه».
- ومن أقوالهم في بعضها: «مُرِيب: أي: موهم موقع في الريبة والقلق».
  - ومن أقوالهم في بعضها: «مُريب: أي: موقع في الشك والحيرة».
    - ومن أقوالهم في بعضها: «مُريب: أي: يُرِيبهُم».
  - ومن أقوالهم في «مُريب» الواردة في سورة (ق ٥٠): «أي: شاك».

وقد نظرتُ في مادة هذه الكلمة في معاجم اللغة، فرأيت أن فعل «أَرَابَ» يأتي متعدّياً، ويأتي لازماً. واسم الفاعل من «أراب» هو «مُرِيب».

والرّبية: تأتي بمعنى الشك، وبمعنى الظِّنّةِ والتُّهمَةَ. وقد تَسْتَلْزُمُ التُّهمَةُ التُّهمَةُ التُّهمَةُ التُّهمَةُ

١ فعلى التعدية تقول: أرابني الأمرُ أو الرجلُ، إذا أوقعَكَ في شَكَ، أو عمل عملاً جعلك تَتَّهِمُه من أجله بسوء. أو هو الذي شكّ فيك، أو اتهمك، فجعلَكَ مَحلاً لريبته، أي: لشّكِه أو تُهمَتِهِ. أو هو الذي قدّم لك حول أمرٍ من الأمور أدلّة أو تشكيكات أو أقوالاً واحتمالات جعلَتْك تشُكُ في هذا الأمر.

٢ ـ وعلى اللّزوم تقول: أَرَابَ فُلان، فهو مُريب. إذا أتى بريبة، أي:
 بعمل فيه شكَّ أو تُهَمَة.

وتقول أيضاً: أَرَابَ الأَمْرُ، إذا كان فيه دلائل شكِّ أو تُهَمَة. كما تَقول: أَلاَمَ فُلان، إذا أتى بما يُلام عليه.

بعد هذا سبَرْتُ النُّصوص القرآنيَّةَ التي جاءت فيها كلمةُ «مُرِيب» فرأيت أنَّها سبعة نصوص.

أمَّا ستَّةٌ منها فقد جاءت على نَسَقٍ مُتَشابه، وهي التي في السُّور التالية:

١ \_ في سورة (هود ١١):

﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ ﴾.

۲ \_ في سورة (هود ۱۱):

﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ ﴾.

٣ \_ في سورة (إبراهيم ١٤):

﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ ﴾.

٤ \_ في سورة (سبأ ٣٤):

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ ١

٥ \_ في سورة (فصّلت ٤١):

﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ (اللَّهُ مُ

٦ \_ في سورة (الشورى ٤٢):

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئَبَ مِن ابَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.

وبما أنَّها قد جاءت على نسق متشابهٍ أو واحد، فما ينطبق على واحدةٍ منها ينطبق على سائرها.

فلنتدَبَّر أُولَاها، وهي التي في سورة (هود ١١) وهي ما في قول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَا كُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُوفِهَا فَالْسَتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو ٓ إِلَيْهَ إِنَّ رَقِى قَرِيبُ مُجْعِيبٌ ﴿ اللّهُ عَالُوا يَصَلِحُ قَدَكُنتَ فِي اللّهَ عَمَرَكُوفِهَا فَالْوالْ يَصَلِحُ قَدَكُنتَ فِي اللّهُ عَمَلَ اللّهُ عَمْدَ اللّهُ عَمْدَ اللّهُ عَمُولِهِ ﴿ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللل

وقد نظرتُ في المعنى الأقرب لكلمة «مُرِيب» هُنَا بحسب سياقها، فوجدتُ أنّ معنى: «مُوقع في التُّهْمَة» هو أولى المعاني.

لأنّ قولهم: «وإنّنا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونا إلَيْه» قد قَرَّرُوا فيه أَنَّهم يشُكُّون في المضمون الفكريّ الذي يدعوهم إليه الرسول صالح عليه السلام، فلا يَحْسُن بعد ذلك حمل كلمة «مُرِيب» بعده على معنىٰ: موقع في الشّك، أو عبارة نحوها. إنّهم بعْدَ شَكِّهِمْ في المضمون الفكري، ينتقلون إلى اتّهام النبي صالح عليه السّلام بالكذب والافتراء على الله، فالشّكُ قد أوقعهم في التّهْمَة الّتي وجّهُوهَا نحو صالح بالكذب والافتراء على الله، فالشّكُ قد أوقعهم في التّهْمَة الّتي وجّهُوهَا نحو صالح الذي كان فيهم قبل رسالته، ودعوته لهم، مرجُواً بعيداً عن مواطن التّهم.

ونظير هذا النصّ سائر النصوص التي سبق سردُها، لورُودها على نَسَقٍ واحد، أو متشابه.

بقي النصّ الذي في سورة (قَ ٥٠) والذي يقول الله عزّ وجلّ فيه:

﴿ وَجَاءَ تَكُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ لَا لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدُ ﴿ مَا لَا مَالَدَى عَتِيدُ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا م

ففي هذا النّص يظهر بوضوح ترجيح حمل كلمة «مُرِيب» على معنَىٰ مُشَكِّكٍ لِغَيْرهِ بدين الله، أي: هو داعية ضلال.

وذلك لأنّه كما جاء في النصّ «كَفَّار» وليس مجرَّد كافر. وهو أيضاً «مَنَّاعٌ لِلْخَير» أي: هو إمامٌ من أئمة التضليل. وهو أيضاً «مُعْتَدٍ» أي: لَهُ مكانَةٌ وَزعامة تمكّنُهُ من العدوان. وهو أخيراً «مُريب» أي: يُضَلّلُ من يستمعون إليه، إذْ يقدِّمُ لَهُمْ من زُخْرُفِ القولِ ما يوقعهم في الشكّ في دعوة الرسول، وفي كتاب الله وآياته.

أمّا ما نجده في كثيرٍ من كُتُب التفسير من تفسير كلمة «مُرِيب» هُنَا في سورة (قَ ٥٠) بمعنىٰ شَاك، فهو تفسير لا يتناسب مع كمال النصّ القرآني وقوة دلالاته. إنّ الموصوف كَفّارُ عَنِيدٌ منّاعٌ للخير، فليس من المناسب بعد وصفه بهذه الصفات أن يوصف بأنّه شاك، وذلك لأنّ الشّك مرحلة بين الإيمان والكفر، وهذا جَحُودٌ كُفّار.

فالواجب على المتدبِّرِ لكلام الله أن يبحث في الكلمات القرآنية بحثاً متأنيّاً وشاملًا ودقيقاً، وليحذر التسرَّع، والاعتماد على مجرّد النقل من كتب التفسير.

#### المثال الثالث:

حول كلمتي «قدّم وأخّر»:

- جاء في القرآن استعمال كلمة «قدّم» ومشتقاتها بمعنى تأديةِ عمل ما، أو قول ما، فكل ما يكسبه الناس في الحياة الدنيا فهو ممّا قدَّموه لأخرتهم، خيراً كان أو سيّئاً.
- وجاء في القرآن استعمال كلمة «أخّر» ومشتقّاتها بجانب العمل بمعنى ترك العمل المطلوب.

ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ في سورة (الانفطار /٨٢ مصحف /٨٢ نزول):

# ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُعُثِرَتْ ١ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ١٠٠٠ .

أي: ما عملت من عمل فقدمته، وما تركت من عمل فأخَّرْتُهُ، فبقي عدماً مع انصرام زمن الامتحان في الحياة الدنيا.

### - -

### المثال الرابع :

حول كلمتي «الفقير والمسكين» استناداً إلى سبر دلالات الاستعمالات القرآنية لها:

لقد سبرت دلالات الآيات القرآنية التي ورد فيها استعمال كلمات: «الفقراء ــ والمساكين ــ والفقير ــ والمسكنة» فظهر لي أنَّ الفرق بين الفقير والمسكين هو كما يلي:

الفقير: هو من كان ذا حاجة حقيقية لنفقاته، ونفقات من يعولهم، ولكن قد لا تكون هذه الحاجة ظاهرة عليه، فيحسبه الجاهل بحاله غنياً، من تعفُّفه، أو من نشاطه وجلادته في العمل، فيظنّ أنّه يكسبُ ما يكفيه.

وأصل الافتقار إلى الشيءِ الحاجةُ إليه.

المسكين: هو من كان ظاهره يدلُّ على أنه ذو حاجة ، بسبب تعرُّضه لصدقات الناس ، بما يبدي من حال تشعر بأنه فقير محتاج ، أو بتصريحه بأنه ذو حاجة وبسؤاله صدقات الناس وزكوات أموالهم ، وربّما يكون في واقع حاله على خلاف ما يظهر بأقواله أو أعماله .

فالمسكنة صفة تظهر على الإنسان، تُشْعِرُ بأنه فقير ذو حاجة، سواءً أكان صادقاً بمسكنته، أو كاذباً فيها.

# الاستدلال من سُبْر الاستعمالات القرآنية

أوّلاً:

استعملت كلمة (الفقراء) في القرآن سبع مرّات، وهي ما في النصوص التالية:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (البقرة ٢):

فاقترن هنا إخفاء الصدقة بإتيان الفقراء، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي عنـد إخفاء الصدقة التحرّي عن الفقير حقّاً، لا سيما الذي يخفى فقره.

٢ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة ٢) أيضاً:

﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايَسْ تَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَعْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْدِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأْ ... ﴿ آلَهُ ﴾ .

فاقترن ذكر الفقراء في هذا النص بما يَدُلُّ على أنّهم فقراء حقيقة، وقد لا يظهر عليهم الفقر، فيحسبهم الجاهل بأحوال الناس أغنياء مكتفين، غير محتاجين، لأنّهم متعفِّفون لا يسألون الناس إلحافاً، ولكنَّ صاحبَ الفراسة الذي يتتبع السِّمات، وهي العلامات والأمارات التي يكتشفها المتوسِّمُون، يعرفهم بسيماهم.

٣ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (التوبة ٩):

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي

ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدْرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ حَكِيثُ ۞﴾.

فجاء في هذه الآية ذكر الفقراء والمساكين معاً، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، وهي الآية الوحيدة التي اقترنا بها، وقُدّم فيها الفقراء إشارة إلى أنّه ينبغي البحث عن الفقير المستور الحال، صاحب الحاجة الحقيقية، أمّا المسكين فهو كاشف نَفْسَه، متعرّض للعطاء، أو يسأل الصدقة، فَيُعْطَىٰ بحسب حاله الظاهرة، ولو كان في حقيقة أمره على خلاف ذلك.

٤ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (النور ٢٤):

﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ (آتَ) ﴾.

الأيامي: جمع أيّم، وهو من لا زوج له، ويطلق على الذكر والأنثى.

هذه الآية ترشد إلى إنكاح الأيامَىٰ، وتشير إلى أنه لا يحسن التوقف عنه بسبب الفقر، وهو فيهم قد لا يكون حالة ظاهرة تجعلهم ضمن المساكين ظاهري الحال، فقال الله تعالى: ﴿إِنْ يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ﴾.

٥ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (فاطر ٣٥):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠

هذه الآية ظاهرة في كشف حقيقة الافتقار إلى الله، مع أنّ كثيراً من الناس لا يؤمن بالله، ويجحد افتقاره إليه، بل قد يشعر بالاستغناء الذي يجرّه إلى الطغيان.

٦ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (محمّد ٤٧):

﴿ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِهِ - وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ . . . ( اللَّهُ الْعَنِيُّ وَٱنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ . . . ( اللَّهُ ) .

وهذه الآية نظير آية فاطر، فهي تكشف واقع حال الناس، وإن كانوا لا يعترفون بهذا الواقع، ولا يُظهرونه.

٧ \_ وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الحشر ٥٩):

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ .

كان معظم المهاجرين إلى المدينة من أصحاب الرسول على فقراء، لأنهم تركوا في مكة ديارهم وأموالهم، ولكنهم لم يكونوا مساكين، فلم تكُنْ تظهر في سلوكهم المسكنة والحاجة، بل كانوا متعففين، باحثين عن الكسب، طالبين للعمل، لكنهم لا يملكون ما يسدّ حاجاتهم فهم فقراء حقيقة.

# \* \*

ثانياً:

واستعملت كلمة (فقير) في القرآن الكريم خمس مرّات، وهي ما في النصوص التالية:

١ \_ قول الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران ٣):

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَاقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقَالُواْ وَقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

يحكي الله عزّ وجلّ في هذه الآية مقالة كافرة فاجرة قالها يهود، شتم فيها أخباثهم الله سبحانه وتعالى بأنه فقير، أي ذو حاجة في باطن الأمر، وما كان باستطاعتهم أنْ يقولوا: مسكين، لأن المسكين من كان ظاهر الحاجة، أو متظاهراً بها.

٢ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحج ٢٢):

﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿ لَيْ اللَّهُ هَدُواْ مَن فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيّامِ مَّعْلُومَتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَيِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ اللَّهِ مَ

في هذا النصّ إشارة إلى أنَّ الهدي في الحجّ يحسُن فيه إطعام البائسين الفقراء الذين قد يكونون مستوري الحال، وذلك بالبحث عنهم. أمّا المساكين فهم يطرحون أنفسهم في كلّ موقع، ويأكلون من الذبائح الواجبة وغيرها، بخلاف حال الفقراء البائسين المستورين فقد لا يكونون مع المساكين، وقد لا يتعرضون للصدقات، ولا يدخلون المداخل التي تجرح كراماتهم.

٣ ــ وقول الله عز وجل في سورة (القصص ٢٨) في سياق قصة موسىٰ عليه السلام:

﴿ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنِّى لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ١٠٠

﴿ رَبِّ إِنِّي لَمَا أَنزَلَتَ إِلِيِّ مِن خَيْرِ فَقَيْرٍ ﴾ دعاءً دعاه موسى عليه السلام، وهو يظهر فيه حاجته وافتقاره لربه عزّ وجلّ، ولم يكن موسى عليه السلام مظهراً للناس فقره، فلم يكن مسكيناً.

٤ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (النساء ٤):

﴿ وَٱبْنَلُوا ٱلْيَكَىٰ حَقَى إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ اَنَسْتُم مِّنَهُمُ رُشَدًا فَٱدْفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمُوٰ هُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِينًا فَلْيَسَتَعْفِفَ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْمُ فِنَ الْكُلُوهَ إِلَيْهِمُ أَمُولُكُمُ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (إِنَّ ) .

في هذه الآية بيان أحكام تتعلَّق بـوليّ مال اليتيم الصغيـر، ومن هذه الأحكـام الإذن له بأن يأخذ أُجْرَتَه على إدارته لأموال اليتيم بما هو معروف إذا كان فقيـراً، أي

ذا حاجة حقيقيّة، وإرشاده إلى أن يستعفف إذا كان غنيّاً، والولي الفقير في حقيقة الحال قد لا يكون فقره ظاهراً عليه فليس هو من المساكين.

٥ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (النساء ٤) أيضاً:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَوِالُوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينُ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا آوَفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٓ أَن تَعَدِلُوا وَإِن تَلُوء ا أَوْتُعُرضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾ .

﴿إِنْ يكن غنيًا أو فقيراً ﴾ أي: إن يكن المشهود عليه أو له غنيًا أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تجوز الشهادة ضدّ الغني إذا كان هو صاحب الحق، ولمصلحة الفقير إذا لم يكن هو صاحب الحق، لأنه لا يجوز ترك واجب الحقّ والعدل بدافع العطف على الفقير ذي الحاجة، ضدّ الغني الذي له الحقّ، فالله أولى بهما، وعلى المؤمنين أن يكونوا قوّامين بالقسط شهداء لله، والشهادة التي أمر الله بالتزامها هي الشهادة بالحقّ.

فالفقير هنا هو من كان ذا حاجة حقيقية، سواء أكان ظاهر الحاجة أو غير ظاهرها.

\* \* \*

### ثالثاً:

واستعملت كلمة (الفقر) في القرآن الكريم مرّة واحدة، وذلك في قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة ٢):

﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهِ ﴾.

﴿الشيطان يعدكم الفقر﴾ أي: يخوّفكم من الفقر، وهو الحاجة الحقيقية، فلا معنى هنا لذكر المسكنة التي هي إظهار الحاجة والفقر والتعرّض لسدّها.

رابعاً:

واستعملت كلمة (المسكنة) في القرآن الكريم مرتين، وهما في شأن اليهود: فالأولى منهما قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة ٢):

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ .

والثانية قول الله عزَّ وجل في سورة (آل عمران ٣):

﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِعَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِثَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيكَةَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

«الذلة» هي الذُّل، وهو ضدُّ العزّ، والعزيز هو القويّ الغالب، والذلّة المضروبة على اليهود أينما ثقفوا قد استثنى الله منها حالة يمدّهم فيها بحبل من لدنه، ويكون لهم فيها حبل من الناس يقويهم ويعزّهم، ويجعلهم غالبين، ويكون ذلك لحكمة، كأن يعاقب الله بهم أمّة عصَتْ وخرجت عن منهج الدين الحق، وضلّت سواء السبيل، ثمّ يعيدهم إلى موقعهم الذي هو القاعدة بالنسبة إليهم، إنّه مَوْقِعُ الذّلة المضروبة عليهم.

«المسكنة» هي شعورهم النفسيّ بالفقر، وإنْ كانوا موسرين، وتظاهرهم بالفقر والحاجة وإن كانوا على خلاف ذلك. وهذه المسكنة صفة ملازمة لليهود بوجه عامّ، وبلا استثناء، إنّهم باستمرار يتظاهرون بالحاجة وبالفقر ليستدرّوا عطف الناس عليهم.

### خامساً:

واستعملت كلمة (المساكين) في القرآن المجيد (١٢) مرّة، وهي ما في النصوص التالية:

١ ــ قـول الله عز وجـل (في سـورة البقـرة ٢) مبيّناً فيـه مـا أخـذ على بني إسرائيل من ميثاق.

﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ . . . ﴾ .

٢ - وقوله فيها أيضاً مبيناً وجوه البر:

﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ء ذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ٠٠٠ ﴿ الْنَهُ ﴾ .

٣ \_ وقوله فيها أيضاً خطاباً لرسوله ﷺ:

﴿ يَسْتَكُونَكَ مَا ذَا يُنفِقُونَ فَكُلْ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوَ لِلَاَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْلَ السَّكِينِ وَٱبْلَ أَوْمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ فَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّا اللَّهَ بِهِ عَلِيكُ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْ

٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (النساء ٤) في موضوع قسمة التركة:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنَكِينَ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَمُعْرُوفًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَمُعْرُوفًا اللهِ ﴾ .

٥ \_ وقوله فيها أيضاً خطاباً للذين آمنوا:

﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَسَكَ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ أَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَا لَا فَخُورًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا ٦ ــ وقول الله عزَّ وجل في سورة (المائدة ٥) بشأن كفّارة اليمين:

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ، إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنِ لَمْ يَجِذْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ \* . . . (الله عَلَيْكُمْ الم

عشرة مساكين: أي: عشرة مظهرين لفقرهم أو متظاهرين به.

٧ \_ وقوله تعالى فيها أيضاً بشأن كفارة قتل المحرم للصيد:

﴿ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا . . . ( ) .

طعام مسكين: أي: إطعام أي متعرّض للصدقة مظهر فقره.

٨ ــ وقول الله عز وجل في سورة (الأنفال ٨) بشأن خُمُس الغنائم:

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمِسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلشَّكِيلِ . . . (أي ) .

٩ ــ وقول الله عز وجل في سورة (التوبة ٩) مبيناً الأصناف الثمانية الذي تصرف لهم الزكاة:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ شَهُ ﴾.

۱۰ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (الكهف ۱۸) يحكي بيانات الخضر لموسى عليهما السلام:

﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَزَآءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ إِنَّ ﴾ . لِمَسَاكين: لفقراء يظهر من حالهم أنهم لا يكسبون ما يسدّ حاجاتهم.

۱۱ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (النور ۲٤) بمناسبة حلف أبي بكر رضي الله عنه أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً، بعد الذي كان منه من مشاركة في حادثة الإفك على أمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها:

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوۤ اَأُولِ ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ وَلَي عَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّ

١٢ ــ وقول الله عزّ وجل في سورة (الحشر ٥٩) بشأن الفيء الذي أفاءه الله على رسوله من بنى النضير، وبشأن نظائره:

﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِمِّ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيآ ءِ مِنكُمُّ وَمَا ءَائنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنكُمُ عَنْهُ فَأَننهُواْ وَاتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

\* \* \*

### سادساً:

واستعملت كلمة (مسكين) في القرآن المجيد (١١) مرّة، وهي ما في النصوص التالية:

١ ــ قـول الله عزّ وجـل في سورة (البقـرة ٢) بشـأن كفـارة الفـطر في نهـار
 رمضان:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿ . . . ١٠٠٠ ﴿ ٥٠ .

٢ ـ وقول الله تعالى في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَ اَتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِرْ تَبْذِيرًا ١٠٠٠ .

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (الروم ٣٠):

﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِي حَقَّ مُوا لِمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾.

٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (القلم ٦٨): في سياق قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا على قطع ثمارها، ومنع المساكين حقهم:

﴿ فَأَنطَلَقُوا وَهُرَينَ خَفَنُونَ آنَ أَنَّا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ١٠٠٠ ﴿

 ٥ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحاقة ٦٩) في بيان صفة من أوتي كتابه بشماله فكان من أهل الجحيم:

﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ إِنَّ الْمُ

أي: لا تحرّكه العاطفة الإنسانية فيحض غيره على إطعام الجائعين ظاهري الفقر.

٦ \_ وقول الله تعالى في سورة (المدثر ٧٤) مبيّناً جواب المجرمين المعذبين في سقر إذ يُسألون: ما سلككم في سقر؟:

﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَالْوَالْمَ نَكُمِ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ۞ وَكُنَا ثُكَذِّ بُيوَهِ الدِّينِ ﴿ عَلَى النَّا اللَّيقِينُ ﴿ فَا اللَّهِ عَنَى النَّا اللَّهِ عَنْ النَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٧ \_ وقول الله تعالى في سورة (الفجر ٨٩):

﴿ كَلَّا بَلَ لَا ثُكْرِمُونَ ٱلْمِيدَ ﴿ وَلَا تَحَتَّضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١٠٠٠

٨ \_ وقول الله تعالى في سورة (الماعون ١٠٧):

﴿ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْيَدِيمَ ۞ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ ﴾ .

- ٩ \_ وقول الله تعالى في سورة (المجادلة ٥٨) بشأن كفّارة الظهار:
  - ﴿ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِظْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا . . . ﴿ ) .
- ١٠ \_ وقول الله تعالى في سورة (الإنسان ٧٦) مبيناً صفات الأبرار:
- ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَا وَيَتِيمَا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُ كُولُوجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُوجَزَّآهُ وَلَا شُكُورًا ۞﴾.
  - ١١ ــ وقول الله تعالى في سورة (البلد ٩٠):
- ﴿ فَلَا أَقَٰنَحَمُ ٱلْعَقَبَةَ إِنَّ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ اللَّا فَكُرَقَبَةٍ اللَّهَ أَوْ لِطْعَنَهُ فِي مَوْدِي مَسْغَبَةٍ اللَّهَ يَنِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (إِنَّ ﴾.

«أو مسكيناً ذا متربة» أي : أو مسكيناً ذا فقر حقيقي .

\* \* •

من هذا السبر لكلمات: (المسكنة، والمساكين، والمسكين) نلاحظ أنّ قرائن السياق تدل على أنّ المراد بالمساكين الفقراء الذين يكشفون بالمسكنة الظاهرة حالة فقرهم، وقد وردت النصوص القرآنية حاثّة على إطعامهم، وإعطائهم حقهم، والسبب في ذلك فقرهم الحقيقي، أو المظنون استناداً إلى ظاهر حالهم، فمن لم يكن مسكيناً ظاهر الفقر، وكان في حقيقة حاله فقيراً، وأمكن التعرّف عليه من سيماه، كان أولى بالعطاء.

وقد تواردت النصوص وافرة في شأن المساكين لأنّ معظم الفقراء من الناس لا يصبرون على كتم فقرهم مدّة طويلة، والمتصدّقون لا يبحثون عنهم ليكفوهم، ويُبقوهم مستوري الحال، فيضطرون إلى كشف حالهم، وإظهار فقرهم، وبذلك يكونون من المساكين.

ويشير إلى أنّ المسكين فقير كاشف للناس حالة فقره:

(أ) ما جاء في سورة (القلم): ﴿ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ﴾ وذلك لأنّ الفقير مستور الحال، لا يُظْهِر فقره، فلا يدخل على الناس يوم حصادهم للزرع طالباً الصدقة.

(ب) وما جاء في سورة (البلد): ﴿ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةً ﴾ أي: ذا فقر حقيقي، فهو مسكين مُظْهِرٌ فقره، وهو في الحقيقة فقير ذو متربة.

(ج) وسائر النصوص كذلك، يكشف دلالاتها من تعمّق في فهمها.

من هذا السبر الذي استعرضت فيما سبق تبيّن لي أنّ الفقير والمسكين يجتمعان في صفة الحاجة إلى مطالب العيش، على اختلاف درجات هذه الحاجة، إلّا أنّ الفقير ينفرد باحتمال أن يكون مستور الحال من تعففه وعدم تعرّضه للصدقات أو للمسألة، أما المسكين فهو من كان ظاهر الحاجة، وقد يكون متظاهراً بها وهو كاذب.

فالفقير أعمّ من جهة، لأنه ذو الحاجة، سواء أكشفها للناس أو سترها.

والمسكين أعمّ من جهة أخرى، لأنه المعلن عن حاجته بما يبدي من ظاهر حاله، سواء أكان صادقاً أو كاذباً.

فالنسبة بين الفقير والمسكين هي العموم والخصوص من وجه، إذ كلَّ منهما أعمّ من جهة وأخص من أخرى.

\* \* \*

### المثال الخامس:

حول كلمة «قُتِلَ» الواردة في القرآن دُعاءً وَطَرداً للكافر المعاند المكابر:

استعملت كلمة «قُتِلَ» بمعنى الطرد من رحمة الله أربع مرّاتٍ في القرآن المجيد

وقد جاء عند المفسرين أنّها بمعنى «لُعِنَ» واللَّعْنُ: هو الطردُ والإبعاد والسبّ. وحينَ يكون اللَّعْنُ من الله عزّ وجل، فهو الطَّرْدُ والإبعاد من مَدَىٰ رحمته.

لكنِّي أقول: إنّ الطرد والإبعاد لا يستلزمان جعل الملعون مطروداً مُبْعداً بصورة أبديّة، ومِنْ كلّ مدى الرحمة، فقد يُطرد المسيءُ طرداً جزئيّاً، ويُبْعَدُ إبعاداً مؤقّتاً لجرم أصابه، وقد يتوب، فيُقالُ من عثرته، ويُعادُ إلى حظيرة القرب، ويُدخَل دائرة الرَّحْمَة.

أمًّا مَنْ يُقْتَلُ، أو يُطْرَدُ بعبارَةِ «قُتِلَ» فإنَّه يُحْكَمُ عليه بالطَّرد والإِبعاد الأبديُّين.

فمن تُوجّه لَهُ عبارةُ القتل في القرآن فقد حُكمَ عليه بأنّه مطرودٌ وَمُبْعَدُ إبعاداً أبديًا من مدى رحمة الله عزّ وجلّ التي وسعت كلّ شيء، وفي هذا دلالة على أنّ جريمته قد بلغت أقصى الجرائم التي لا مطمع بتوبةٍ بعدها، وأنّه قد غدا مستحقاً للخلود الأبديّ في عذاب الله، إذْ غدا مَيْؤُوساً من توبته وصلاح حاله.

ولذلك لم تأتِ عبارة «قُتِلَ» في القرآن إلّا في أربع سور:

١ – فجاءت أوّلاً في سورة (المدّثر /٧٤ مصحف /٤ نـزول) وذلك بشأن الوليد بن المغيرة، الذي فكّر في القرآن وقدر، وعلم أنّه كتـاب رَبَّانيً لا يقـول مثْلَهُ بشر، ورغم ذلك أدبر واستكبر، وزعم أنّه سحر يُـوْثر، وقـال: إِنْ هـذا إلا قـول البشر، فقال الله عزّ وجل بياناً لذلك:

﴿ إِنَّهُ فَكَرَوَقَدَرَ ﴿ فَقُبُلِكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ فَأَنْ أَنْ عَنْلَكَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُمَّ غَلِمَ وَبَسَرَ ﴿ ثَا ثُمَّ عَلَى وَبَسَرَ ﴿ ثَا ثُمَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

٢ ـ وجاءت ثانياً في سورة (عبس / ٨٠ مصحف / ٢٤ نـزول) وذلك بشأن
 الكافر المعاند المصرّ على كفره بعد ظهور أدلّة الحقّ له، فقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ قُنِلَ لَا بِسَنْ مَاۤ أَكْفَرَهُ ﴿ مِنَ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِن نَّطَفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ ﴿ مَا السَبِيلَ يَسَرَهُ ﴿ اللَّهِ عَلَقَهُ وَاللَّهُ مَا أَمُا لَهُ وَأَقَابُرُهُ وَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا أَمَا لَهُ وَأَقَابُرُهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ عِلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْلِقُهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْلِقُهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُلْ أَنَّا مُؤْلِقًا مُعْرِفًا لَكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مَا مُعَلِّمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا مُعْلِقُولِكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللّلِي عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

فَقَـدْ حُكِمَ عَلَىٰ هذا الإِنسان الكافـر المصرّ على عِنـاده، بعد أن مـاتَ على كفره، دون أن يتداركَ نفسه بالإيمان والتوبة بالطرد الأبدي.

٣ \_ وجاءت ثالثاً في سورة (البروج / ٨٥ مصحف / ٢٧ نزول) وذلك بشأن الطغاة البغاة الظلمة، أصحاب الأخدود، الذين بلغ بهم الإجرام الشنيع حدَّ تحريق المؤمنين والمؤمنات، لمجرّد أنَّهُمْ آمَنُوا باللَّهِ العزيز الحميد الذي له ملك السموات والأرض، فقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ قُنِلَ أَضَعَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ إِذْ هُرْعَلَيْهَا قَعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ إِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَانَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللّهُ الّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ الّذِينَ فَنَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمُ بَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَا بُ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَا بُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ) .

٤ ــ وجاءت رابعاً في سورة (الذاريات /٥ ٥ مصحف /٦٧ نزول) بشأن الكذّابين المكذّبين بِيَوم الدّين الذين يبنون كذبهم بيوم الدين على الأوهام والظنون الضعيفة، ويرفضون الأدلة والحجج العقلية القويّة، والأنباء الرّبّانية المؤيّدة بالمعجزات الباهرات. فقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ فَيْلَ ٱلْمَارَصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَ قِسَاهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ يَ اللَّهِ مَا لَكُنْ اللَّهِ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ .

\* \* \*

وبعد التبصر بهؤلاء المذكورين في هذه النصوص الأربعة، نلاحظ أنّ من العدل أن يكون لعنهم لعناً أبديّاً. وبالتأمّل نلاحظ أنّ أدقّ تعبير يدلُّ على هذا اللّعن الأبدي هو التعبير «بالقتل» لأنّ المقتول تُـطْرَدُ حياتُهُ كُلُّها من الـوجود، فيموت وهُوَ مطرودُ مُبْعَد، لا أمل له بـرجعة ولا تـوبة، ولا رجاء له بـأن يعود إلى دائرة الرَّحْمَةِ الرَّبَانِيّة.

### المثال السادس:

حول كلمات: «الصراط \_ المنهاج \_ السبيل \_ السُّبُل \_ الطريق \_ الطريقة \_ الطرائق):

## أوّلًا \_ كلمة «صراط»:

استعملت كلمة «صراط» مُعَرَّفَةً بأداة التعريف (أل) دون وصف ومنكرة أو معرفة موصوفة (٤٥) مرَّة في القرآن الكريم، وهي كلُها مستعملة في صراط الله، وصراط الحق، وصراط الهدى والعدل، وصراط دين الله، إلاّ ثلاث مرّات منها وهي :

١ \_ قول الله عزّ وجلَّ حكاية لمقالة شعيب عليه السلام لقومه:

﴿ وَلَانَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ اللهِ عَنْ ءَامَنَ اللهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهَ اعِوَجًا وَٱذْكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ (آلَهُ) ﴾.

فلفظ «صراط» مستعمل فيها بمعنى الطرق المادّيّة التي يسلكها الناس في الأرض.

٢ \_ وقول الله عزّ وجل بشأن الكافرين في سورة (يس ٣٦):

﴿ وَلَوْنَسَآهُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ اللَّهُ ﴾.

أي: ولو نشاء لمحونا أبصارهم فجعلْنَا عيونهم منطمسة لا شقّ فيها، فابتدروا بعد ذلك أن يسلكُوا أيّ طريق يمشون فيه، لكنهم لا يستطيعون.

٣ – وقول الله عز وجل بشأن الكافرين إذ يحشرون يوم الفصل، ثُمَّ يساقون إلى صراط جهنَّم، في سورة (الصافات ٣٧):

﴿ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عِنْكَذِّبُونَ ﴿ ﴾ ٱحْشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَامُوا وَأَزْ وَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۚ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَمُهُ ا أي: إلى الطريق الذي يصل بهم إلى الجحيم « دار العذاب التي يساقون إليها عقاباً لهم على كفرهم وظلمهم في الحياة الدنيا.

## ثانياً \_ كلمة «منهاج»:

لم تأت هذه الكلمة في القرآن إلا مرّة واحدة، وهي ما في قول الله عـزّ وجلّ في سورة (المائدة ٥) خطاباً للرسول محمد ﷺ ولأئمة المسلمين من بعده:

﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمُ فَا اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ مِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَغُلِفُونَ ﴿ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَغُلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمُ فِيهِ تَغُلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغُلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغُلُفُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ اللَّهُ اللَّهُ مَرْجِعُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللّ

وَمُهَيْمِناً عَلَيْه: جَاءَ في تفسير المهيمن أنَّه الأمين المؤتمن، والشاهد، والحاكم.

شِرْعَةً: الشِّرعةُ والشريعةُ في كلام العرب هي مشرعة الماء. وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون، ورُبَّما شَرَّعُوها دوابهم حتَّىٰ تَشْرَعَها وتشرب منها، والعرب لا تسميّها شِرْعة حتىٰ يكون الماء فيضاً لا انقطاع له، ويكون ظاهراً معيناً لا يحتاج إلى أن يُنْضَح بالدِّلاء(١).

ومنهاجاً: المنهاج والمنهج الطريق الواضح. تقول العرب: أَنْهَجَ الطَّرِيقُ، إذا وضح واستبان، وصار نهجاً واضحاً بيّناً.

فقول الله عزّ وجلّ في هذه الآية ؛ ﴿لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾ فيه بيان أنّ الناس ينتهجون مناهج في حياتهم انطلاقاً من المبادىء والأسس الاعتقادية التي يعتقدونها.

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب.

وهذا هو نظام السلوك الإنساني الـذي فطر الله النـاس عليه، وجعله سنّـةً من سُنن الاجتماع البشري بالجعل القدري.

فالشِّرْعة: تُشيرُ إلى المبادىء والأسس الاعتقادية الّتي يشرعها الناس، فيشربون منها ويستقون مفاهيمهم وعقائدهم. وهي ما يُسمَّى في اصطلاح القانونيين بالمبادىء الأساسية، أو الموادّ الدستورية، أو الدستور، أو الأسس التي يعتمد عليها الدستور.

والمنهاج: يشير إلى الأحكام التفصيليّة لأعمال الحياة وأنواع السلوك فيها، وهذه الأحكام تستند إلى المبادىء والأسس الاعتقادية.

والناس على أقسام:

١ ـ فمن يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر، ويحرص على سعادته ونجاته، يُردُ شِرْعة الله لعباده، ويصدر عنها سالكاً منهاج الله لهم، وهو منهاج واحد، كما أنّ الشرعة شِرْعة واحدة.

وانسجاماً مع هذه الفطرة التكوينية، اصطفى الله للنّاس في الكتب التي انزلها على رُسُله شرعةً يشربون منها المبادىء والأسس التي يجب عليهم أن يؤمنوا بها، ليضمنوا لأنفسهم السعادة العاجلة والآجلة. واصطفى لهم منهاجاً بَيّناً واضحاً موصولاً بالشّرعة، وأوصاهم بأن يسلكوه في حياتهم، ليضمنوا لأنفسهم السّعادة، وهذا المنهاج الربّاني الواحد قد دخل فيه بحسب التكامل البشريّ والتطوّر الإنساني تكامل وبعض تعديلات، ليُلائم الطور الذي وصل إليه الناس، حتى إذا اكتمل التطوّر البشريّ أنزل الله المنهاج المكتمل على خاتم رسله.

٢ \_ والذين يشركون بالله، قد اتّخذوا لأنفسهم شِرْعةً غير شرعةِ الله، ولا بدّ أن يكون لهم منهاج في الحياة منسجم مع شركهم، وهو مخالف لمنهاج الله للناس، ولكلّ نوع شرك منهاج سلوكيّ يلائمه وينسجم معه.

٣ – والذين يجحدون الله جحوداً كلّياً، ولا يؤمنون بالغيب، ولا بدينونة ولا جزاء، قد اتخذوا لأنفسهم شرعة غير شرعة الله لعباده، ولا بدّ أن يكون لهم منهاج في الحياة منسجم مع كفرهم العام بالله واليوم الآخر، وهو مخالف حتماً لمنهاج الله للناس. ولكلّ نوع جحود منهاج سلوكيّ يلائمه وينسجم معه.

وهكذا يتّضح معنى قول الله عزّ وجلّ : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومِنْهَاجاً ﴾ .

وقد تُشْكِلُ على بعض التّالِين للآية كلمة: [جَعَلْنا] حينما يَفْهَم هذا الفهم الذي سبق بيانه.

وإزالةً للإِشكال أقول: إنَّ كلمة: [جعلنا] هُنَا يصحُّ أن نفهمها بمعنيين:

الأول: بمعنى الجعل التكويني القدري، وهو يشمل ما فطر الله الناس عليه، وجعله سُنَّة من سنن الاجتماع البشري. أي: فمن اختار الأخذ بهذه الشرعة مثلاً، فجعلناها عقيدة له، فلا بُدَّ أن يسلُك منهاجاً جعلناه موصولاً بالشرعة التي اختارها. ومن اختار الأخذ بشرعة أخرى، فجعلناها عقيدة له، فلا بُدَّ أن يسلُك منهاجاً آخر جعلناه موصولاً بالشرعة التي اختارها. وهكذا.

والجعل بهذا المعنى له نظائر كثيرة في القرآن.

الثاني: بمعنى الجعل التكليفي، وهذا خاصٌ بما أنزل الله للناس من شرعة ومنهاج في كتبه ووحيه لرسله.

والجعل بهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم(١).

ثالثاً \_ كلمة «سبيل» معرفة، ومنكرة، ومجموعة:

كلُّ النصوص القرآنية التي يتضمّن السياق أنَّ المراد من السبيل تعاليم الدين،

<sup>(</sup>١) انظر تتمة هذا البحث في كتاب «الأمة الربّانية الواحدة» للمؤلف، ص ٢٧ ـ ٣٤.

قد جاء اللفظ فيها بالإِفراد، لأنّ سبيل الله واحدة، أمّا غير سبيل الله فهي سبُلّ متعدّدة.

كما قال الله عزّ وجل في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَلَا تَنْبَعُونَ اللَّهُ ﴾ .

فَلَمْ يَأْت لفظ السبيل في القرآن مجموعاً إلا في سبُل غير الله في المبادىء وأنواع السلوك الإنساني، أو في موضوعات سبُل الأرض وسُبُل الرزق الماديّة المختلفة، ونحو ذلك.

وهي تسعة نصوص استة منها واضحة الدلالة، وهي:

١ \_ ما في الآية (١٥) من سورة (النحل (١٦).

٢ \_ ما في الآية (٦٩) من سورة (النحل ١٦) أيضاً.

٣ \_ ما في الآية (٥٣) من سورة (طّه ٢٠).

٤ ما في الآية (٣١) من سورة (الأنبياء ٢١).

٥ ــ ما في الآية (١٠) من سورة (الزخرف ٤٣).

٦ \_ ما في الآية (٢٠) من سورة (نوح ٧١).

وثلاثة منها إذا تدبّرناها بعمق وجدناها مُنْطَبِقةً على هذه القاعدة القرآنية، وهي:

١ \_ ما في الآية (٦٩) من سورة (العنكبوت ٢٩) في قول الله عزَّ وجلُّ :

﴿ وَٱلَّذِينَ جَنْهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

من الواضح أنّ الجهاد المراد في هذه الآية هو جهاد المقاومة لضغوط أعداء الإسلام والمسلمين من المشركين في مكة، وجهاد الصبر، وجهاد اتخاذ السبُّلِ للهجرة والفرار بالدين، بدليل سياق الآية، والمرحلة الزمنية التي نزلت فيها السورة.

وفي هذه الآية إشارة ضمنيَّةً للضعفاء الذين فُتنوا في دينهم، أن يتخِذُوا أيَّ سبيل، ليتخلَّصُوا بالهجرة من ضُغُوط أئمة الشركِ ذوي السلطان والجبروت في مكة. فإذا فعلُوا ذلك بإحسان وتَصَرُّف حكيم، هداهُمُ الله إلى سبل نجاتهم وسلامتهم، وإنَّ اللَّهَ لَمَعَ المحسنين. أمَّا الذين لا يُحسنُونَ التصرّف، فيتحرَّكُونَ لتحقيق غاياتهم تحرُّكاً أهوج طائشاً، ولا يتخذون الشروط السبيَّة الملائمة، فإنّ الله عزّ وجلً لم يَعِدْهُمْ بأن يكون معهم.

وغير وارد إطلاقاً تفسير السُّبُل في هذه الآية بالسُّبُل الدينيَّة، بل هي سبُلُ سلامتهم ونجاتهم وخلاصهم من أعدائهم في الحياة الدنيا، وسبُلُ هجرةٍ آمِنةٍ، معها تأمين سبُلِ الرزق والمعاش.

فسبيل الله في الدين سبيل واحدة غير متعدّدة، والمتعدّد هي سبُلُ غير الله، فقد نهانا اللّهُ عن اتّباع السّبُل، لأنّها تتفرّقُ بالناس عن سبيله.

٢ ــ ما في الآية (١٢) من سورة (إبراهيم ١٤) في قول الله عزّ وجل حكاية
 لمقالة الرسل لأقوامهم:

﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا سُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَاْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْنَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

هذه الآية تتحدَّث عن أنواع الضغوط الآثمة الظَّالمة، وأنواع الأذى، التي كان يتعرّض لها الرسُل من قبل الكافرين الطغاة من أقوامهم، والتي جعلت الرُّسلَ عليهم السلام يعلنون توكُّلَهم على الله، ويُعْلِنُون أَنَّه لا يوجد أيُّ داع ليأس من النجاة من ظلم الكافرين لهم، وقد هداهم الله سبُلَهم لتحقيق هذه النجاة، فَأَمَامَهُم الخروج من أرض الكفر والظلم، إذْ أذن الله لهم بذلك.

٣ \_ ما في الآية (١٦) من سورة (المائدة ٥) في قول الله عزّ وجلّ :

﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَحَكِتَابٌ ثُمِينٌ إِنَّ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ

مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوَ نَكُمُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ شَاكِ.

سُبُلَ السلام: أي: طُرقَ السلامة والنجاة في أمور دنياهم. ولكيلا نفهم أنّها شبُلُ في الدين قال الله عزّ وجلّ في آخر الآية: ﴿ويَهْدِيهم إلى صِرَاط مُسْتَقِيم﴾ فَعَطَفَ الهداية إلى صراطِ مستقيم على سبُلِ السَّلامِ، والإِخْرَاجِ من الظُّلُمات إلى النور، والأصل في العطف أنّه يقتضي المغايرة، مع الأدلة الأخرى التي أبانت أن صراط الله واحد، غير مُتَعَدد.

رابعاً \_ كلمة «طَرِيق»:

استعملت كلمة «طريق» في القرآن الكريم أربع مرات:

١ \_ ما في الأية (٧٧) من سورة (طّه ٢٠) في قوله عزّ وجل:

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنۡ أَسۡرِ بِعِبَادِى فَٱصۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحۡرِ يَبَسَا لَاتَخَنۡفُ
دَرُكًا وَلَا تَغۡشَىٰ ﴿ اللّٰهِ ﴾ .

أي: لَا تَخَافُ دَرَكاً، أي: أن يُـدْرِكَكَ وَالمؤمنين مَعَكَ عَـدُوُّك. ولاَ تَخْشَى: أي: ولاَ تَخْشَى غَرَقاً أو شيئاً آخر فيه هلاك.

فالطريق هنا هو طريق مادّيّ في البحر، يسير فيه بنو إسرائيل.

٢ ما في الآية (٣٠) من سورة (الأحقاف ٤٦) في قول الله عز وجل خطاباً
 لرسوله محمد ﷺ بشأن الجن الذين صرفهم الله إليه ليستمعوا القرآن:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواً فَلَمَّا قَضِى وَلَوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِنْ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُولُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللّ

فذكر هـذا النفر من الجنّ أَنّ القـرآن يَهْدِي إلى صـراطٍ مستقيم، إذْ فهموا أنّ صراط اللَّهِ واحد.

٣ ــ مــا في الآيتين (١٦٨ و١٦٩) مـن ســورة (النــسـاء ٤) في قــول الله
 عزّ وجلّ :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَيْلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ ﴿ ) .

أي: لا يغفر الله لهم يوم الدين، ولا يهديهم طريقاً يسلكُونَهُ إلّا الطريق الذي ينتهي بهم إلى جهنّم دَارِ عذابهم التي يخلُدُون فيها أبداً.

خامساً \_ كلمة «طريقة»:

استعملت كلمة «طريقة» في القرآن الكريم مرّتين:

ا \_ ما في الآية (١٦) من سورة (الجنّ ٧٢) حكاية لما قاله الجنّ بعد أن وفدوا إلى رسول الله ﷺ واستمعوا القرآن بشأن الكافرين الجائرين منهم، وبياناً لحكم الله في المسلمين وفي القاسطين (أي: الجائرين):

﴿ وَأَنَامِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْ أَرَسَدًا ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْ أَرَسَدًا ﴿ وَأَلَوْ السَّتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاةً غَدَقًا ﴿ اللَّهُ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَاهُم مَّاةً غَدَقًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ

فجاء في هذا النَّصَّ لفظ «الطريقة» عنواناً لصراطِ اللَّهِ الديني، واللفظ قد جاء مفرداً، لأنَّ صراط الله واحد.

٢ ــ ما في الآية (١٠٤) من سورة (طّه ٢٠):

﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِّ وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِ ذِزُرُقًا ﴿ يَتَخَلَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنلَيَشُمُ الْكَالَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

أي: إذْ يَقُولُ أشبههم طَرِيقةَ إِدْرَاكِ لِمَا أَحَسُّوا به في ملَّةِ البرزخ بين الموت والبعث.

سادساً \_ كَلِمةُ «طَرَائِق» جمع طَريقة:

استعملت كلمة «طرائق» في القرآن الكريم مرّتين:

١ ــ ما في الآية (١١) من سورة (الجن ٧٢) حكاية لمقالة النفر من الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول على عن أصناف الجن :

﴿ وَأَنَامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدًا ١٠٠٠

كُنَّا طَرَائِق: أي: كُنَّا أصنافاً على طَرِائِقَ مختلفة.

قِدَداً: أي: مقطَّعة غير متَّحِدَة، لاَ تجمعها جامعة، وقِدَداً: جمْعُ قِدَّة، وهي القطعة من الجلد، ونجد عند صانعي الأمتعة من الجلود شيئاً كثيراً من هذه القِدَد.

فالتقت البيانات القرآنية على أن دين الله المعبّر عنه بأنه صراط الله، ومنهاجه، وطريقته، وسبيله، هو واحد، لا تعدّد فيه، والمتعدد هي سبُل الأرض والحياة، ومذاهب الناس، وعلى هذا ينبغي أن نفهم النصوص القرآنية.

\* • \*

### المثال السابع:

حول كلمات «القضاء \_ والقدر \_ والكتابة) استناداً إلى سَبْر دلالات الاستعمالات القرآنية لها:

لقد سبَرْتُ دلالات الآيات القرآنيّة التي ورد فيها استعمال كلمات «القضاء ــ والكتابة» فظهر لي ما خلاصته:

أُولًا: أمّا «القضاء» فقد تبيّنَ لي أنّ جذر معنى هذه المادّة، يدور حول الانتهاء، والإنْهَاء، والإمضاء.

وهذا المعنى هو المعنى الأساسي الجذري الذي تدور عليه المادّة، في أمّهات المعاجم اللُّغوية.

ثانياً: وأمًّا «الْقَدَر» فقد تَبَيَّنَ لي أنَّ أصل معنى هذه المادَّة ومُشْتقاتها يـرجـع إلى جذرَيْن أساسيّين:

الأول: يدور حول القدرة التي يستطيع مالكها أو المتصرّف فيها فعلَ الأفعال المختلفة.

الثاني: يدور حول الدلالة على مقدار الشيء، أيّاً كان نوع ذلك المقدار، من أيّ شيءٍ قابل للتجزئة إلى أجزاء يقدَّر بها، ولو في التصوّر الذهني فقط.

ثالثاً: وأمّا «الكتابة» فقد تبيّن لي أنّ أصل الكتابة يدور حول تسجيل المعلومات، أو الأفكار، أو الخواطر، أو الأقوال، أو أيّ معنى من المعاني، كما هي عند الكاتب، أو الْمُمْلِي للكتابة، أو الآمر بكتابة ما يدللُ على المعاني التي يريد تسجيلها.

وكلُّ معلوم قد أحصاه الله كتابة، وقد وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شيءٍ علماً، فكلُّ شيءٍ وَسِعَهُ عِلْمُ اللَّه قد أحصاه سبحانه كتابة فمنه ما قضاه وقدّره، ومنه ما هو أزلي، ومنه ما هو من الكسب الاختياري للمخلوق، ومنه ما هو مستحيل الوجود، فلا تختص الكتابة بالمقدّرات المقضيات، بل تشمل كلَّ معلوم.

أمَّا السُّبْرُ والشرح التفصيلي ففيما يلي:

#### القضاء

لدى سبر النصوص القرآنية لمادة (قضى) ومشتقاتها في القرآن الكريم، الواردة فيه (٦٣) مرّة، تبيّن لي أن جذر معنى هذه المادّة يدور حول الانتهاء، والإنهاء، والإمضاء.

وهذا المعنى هو المعنى الأساسيّ الجذري الذي تدور عليه المادّة في أمّهات المعاجم اللغوية.

والانتهاء والإنهاء والإمضاء يكون في مجالات مختلفة، وبالسبر للآيات القرآنية تبين لي أنّ القضاء (الدائر حول معنى الانتهاء والإنهاء والإمضاء) قد استعمل في المجالات التالية:

المجال الأول: مجال الإِرادة، إذْ تُمضي الإِرادة وتبتُّ مراداً ما.

والإرادة ذات وجوه:

- (أ) إرادة تكوينية، وهي الإرادة التي تُقرّر فعل أمر أو تركمه، إيجاداً أو إعداماً، مع تحديد وقت الفعل أو الترك، أو من غير تحديد له.
- (ب) إرادة بحكم جزائي، وهي الإرادة التي يتم بها إدانة المسؤول عن عمله، بموجب قواعد الإدانة المقرّرة في التكليف، أو التي يقضي بها منطق الحق والعدل، كأحكام الإدانة التي يحكم الله بها يوم الدين.
- (ج) إرادة بحكم عدلي بين الخصوم، وهي الإرادة التي يتم بها الفصل بين الخصوم على الحقوق، بموجب مبادىء الحق وأحكام العدل.
- (د) إرادة بحكم تكليفي، وهي الإرادة التي يتم بها التكليف بفعل أمر أو بتركه. أمّا فعل ذلك الأمر أو تركه فيرتبط باختيار المكلّف المبتلّى، إن شاء أطاع التكليف واستحقَّ الثواب، وإن شاء عصى التكليف واستحقَّ العقاب.

المجال الثاني: مجال الفعل، إذْ يُنْهي الفاعل الْفِعْل وَيُنَجِّزُ مفعولًا ما، وقد يكون هذا المفعول كفاً للقوّة عن عمل شيء تشتهيه النفس.

وأفعال الخالق عزّ وجل خَلْقٌ، لأنه يفعل بقدرته الذاتية، وأفعال المخلوقين أسباب، لأنهم يفعلون بقدرات منحهم الله إيّاها، أو سخرها لهم ومكنهم من استخدامها.

المجال الثالث: مجال القول، إذْ يُنْهَىٰ القول، ويَتمُّ آخر مقول فيه، أو يَنْتَهِي القول. ومنه الوحي، أو يَتِمُّ به إبلاغ مضمونه لمن يُرادُ إعلامه به.

المجال الرابع: مجال تحقيق مطلوب أو رغبة أو وَطَرٍ أو نحو ذلك. وقضاؤه هو الوصول إلى نهاية تحقيقه.

المجال الخامس: مجال تأدية حقّ أو واجب، كعهد، أو وعد، أو نذر، أو تكليف بأمر أو نهي ، أو دين، أو نحو ذلك.

فالوفاء بالعهد أو الوعد أو النذر هـو قضاؤه، أي: إنهاء المطلوب فيـه، وأداء الدين هو إنهاء تعلّق الحقّ بالمدين.

وأداء التكليف كما جماء في الأمر أو النهي هـو قضاؤه، أي: إنهاء تـأديـة المطلوب فيه.

وهكذا.

المجال السادس: مجال إنهاء الأجل، أي: إنهاء التربُّص بحلول الأجل المسمّى.

المجال السابع: مجال إنهاء الوجود كله، أو إنهاء استمرار الحياة.

#### ملاحظة حول تعدية مادّة (قضي)

١ - حين لا يحمل القضاء أكثر من معنى الإنهاء والإمضاء لإرادة، أو فعل ، أو حاجة ، أو أي أمرٍ ، فإنّه يُعدّىٰ للمفعول به دون أداة ، مثل قول الله تعالى : ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنّما يَقُول له: كن فيكون ﴾ وقوله تعالى : ﴿ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ﴾ وقوله تعالى : ﴿فإذا قضيتم الصلاة ﴾ .

٢ ـ وحين يُضَمَّن القضاء معنى الغلَبة والاستعلاء والقهر في بت الإرادة،
 أو في الحكم، أو في إنجاز الفعل، فإنه يُعدَّى بحرف (على) مثل قول الله تعالى:
 ﴿ فلمّا قضينا عليه الموت﴾.

٣ ـ وحين يُضمَّن القضاء معنى الإيصال إعلاماً، أو تبليغاً، أو وحياً، أو تحقيقاً لمطلوب من نزل به الأمر، أو نحو ذلك، فإنه يُعدَّى بحرف (إلى) مثل قول الله تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب﴾ أي: أوصلنا إليهم تبليغاً بأنباء ما سيكون منهم وعليهم، وقوله تعالى: ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر﴾.

٤ ــ وحين يُضَمَّن القضاءُ معنى الحكم بأمر فإنَّه يُعدَّى بحرف (الباء) مثل قول الله تعالى: ﴿والله يقضي بالحق﴾ وقوله تعالى: ﴿والله يقضي بالحق﴾.

وسيأتي في السبر القرآني شرح هذه النصوص.

## السبر القرآني مع البيان الشارح

أولاً \_ القضاء في مجال الإرادة:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (فاطر / ٣٥ مصحف /٤٣ نزول):

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مِنَّ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعَزِي كُلَّ كَفُورِ ﴿ اللَّهُ مَا يَعَالَمُ اللَّهُ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعَزِي كُلَّ كَفُورِ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

لا يُقضَىٰ عليهم فيموتُوا: أي لا تُبرمُ إرادة بموتهم وهم في جهنم يعنّبون، فيموتوا، لأنه قد سبق إبرام الإرادة بخلودهم في العذاب جزاء كفرهم بالله وبرسوله وبكتابه، وهذه هي سنة الله في كلّ كفور.

نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية.

🕆 🗀 وقول الله تعالى في سورة (مريم /١٩ مصحف /٤٤ نزول):

﴿ قَالَ كَذَلِبِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَ يَنَ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا ۗ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًا ﴿ ﴾ .

وكان أمراً مقضياً: أي وكان خلق عيسى بنفخة الرسول وجعله آية للناس ورحمة من الله أمراً قد أبرمت فيه الإرادة الربانية، فلا رجعة فيه، فهو قرار إراديِّ ربّاني قد تم الانتهاء من بته، ولا بدّ من إنهاء فعله في الواقع بأجله المقرّر.

نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية.

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (مريم /١٩ مصحف /٤٤ نزول):

﴿ مَا كَانَ لِللَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَننَهُ ﴿ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقول الله تعالى في سورة (غافر /٤٠ مصحف /٦٠ نزول):

﴿ هُوَ الَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

وقول الله تعالى في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَقَالُواْ اَتَّا لَلْهُ وَلَدًا السُبْحَانَةَ بَل لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَايِنلُونَ الْأَنْ بَدِيعُ ٱلْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْآَلُ ﴾ .

وقول الله تعالى في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول) في سياق قصّة مريم عليها السلام:

# ﴿ قَالَتَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَوْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَكَ ذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٰ أَمَرًا فَإِنَّا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا لَهُ ﴾ .

إذا قضى أمراً فإنّما يقول له: كن فيكون: أي إذا بتّ بإرادته أمراً، وأنهى قرار إيجاد شيءٍ أو إعدامه، فإنما يقول له عند تنفيذ مراده فيه: كن. فهو بأمر التكوين هذا يكون على وفق مراد الله فيه.

نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية.

٤ ــ وقول الله تعالى في سورة (مريم /١٩ مصحف /٤٤ نزول):

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ اللَّهُ ١٠ ﴿

أي: وما أحدٌ منكم إلا وارد جهنّم، وذلك حين يمـرّ النــاس جميعاً على الصراط يوم الدّين، وهذا الورود حتمٌ على الله تنجيزه، إذْ أُبــرمتْ به إرادة جــازمة، وانتهى الأمر من إقرارها.

نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية.

٥ ــ وقول الله تعالى في سورة (الزخرف /٢٣ مصحف /٦٣ نزول) يحكي نداء المخلّدين في النار بعد عذاب أليم يعذبونه فيها:

﴿ وَنَادَوْ أَيْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ اللَّهُ ﴾.

ليقض علينا ربُك: أي لِيَبُتَ ربُّك قرارَه الإراديَّ علينا بالموت، وبإنهاء حياتنا، لنخلُص من هذا العذاب الذي نحن فيه. وبتُّ الإرادة بالموت يستتبع تحقيقَ المراد، فَتُنْهَىٰ بذلك حياتهم.

نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية.

٦ \_ وقول الله تعالى في سورة (الزمر / ٣٩ مصحف / ٥٩ نزول):

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ ا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ } فَيُمْسِكُ الَّتِي

قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ لِنَفَكُرُونَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمِ

فيمسك التي قضى عليها الموت: أي فيمسك النفس التي سبق إمضاء إرادته بموتها في ذلك الأجل.

والمعنى العام للآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها وحين نومها، فيمسك التي سبق إمضاء إرادته بموتها في ذلك الأجل، فتموت، ويرسل التي لم يحن أجل موتها لتعود إلى حياة اليقظة، ويظل أمرها كذلك مناماً ويقظة حتى يحين الأجل المسمّى لموتها فيمسكها عنده.

فالتوفي شيء غير الموت، يحدث عند النوم، ويحدث عند الموت، واللذي حدث لعيسى عليه السلام شيء غير الموت، وبهذا تنحل إشكالات كثيرة.

نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية.

٧ ــ وقول الله تعالى في سورة (يوسف /١٢ مصحف /٥٣ نـزول) حكاية
 لمقالة يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن تعبيراً لحُلْمَيْهِما:

﴿ يَصَحِبَى ٱلسِّجِنِ أَمَّا ٓأَحَدُكُما فَيَسِّقِى رَبَّهُ خَمِّرًا ۗ وَأَمَّا ٱلْآخَـ رُفَيُصِّلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِى ٱلْآمَرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (إِنَّ) ﴿ .

أي: أبرمت الإرادة التكوينية الربّانية بأن هـٰذين الحـدثين سيحصـلان في أجليهما المقرّرين.

ومن المؤكد أن يوسف عليه السلام قد استند في كلامه هذا إلى غلبة ظنّ في تعبير حلميهما، إلى مستوى يسمح له بأن يقول لهما: «قضي الأمر» ولم يصل إلى يقين مستند إلى وحى بدليل ما جاء في قول الله عقب ذلك:

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظُنَّ أَنَّهُ مُنَاجِ مِّنْهُ مَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِكَ . . . ﴾ . نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية .

٨ \_ وقول الله تعالى في سورة (مريم /١٩ مصحف /٤٤ نزول):

﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢

أي: وأنذرهم يا محمد عذاب الله يوم القيامة، يوم يتحسّرون على ما فاتهم في الحياة الدنيا.

إذْ قُضِي الأمر: أي إذْ بُتّ الحكم الرَّبّاني فيهم، وأُنْهِيَ إعلان إدانتهم ومعاقبتهم.

وهم في غفلة: أي وهم الآن في غفلة عن آيات الله، وعن حكمته، وعن مسؤوليتهم تجاهه، وعن عدله وعقابه.

وهم لا يؤمنون: أي وهم اليوم لا يؤمنون مهما جاءتهم العظات والإنـذارات، لأنهم غـارقون في غفلتهم عن الحقّ، وعن حكمـة الله في خلق الناس، منصـرفون إلى شهواتهم وأهوائهم.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

٩ \_ وقول الله تعالى في سورة (النمل /٢٧ مصحف /٤٨ نزول):

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّ اَنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسِّرَ آهِ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَالْعَرِينَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أي: إنَّ ربَّك يُمضي قرارات حكمه الجزائي بين بني إسرائيل، فيحكم على مكذّبيهم وعصاتهم بالإدانة والعقاب، ويحكم لمؤمنيهم ومطيعيهم بالنجاة والشواب والسعادة، وهو العزيز الغالب الذي لا معقب لحكمه، وهو العليم بهم وبما يعملون.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

١٠ \_ وقول الله تعالى في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواً وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّإِكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ﴾ . أي: وما كان الناس إلا أمّة واحدة مجتمعة على دين الله منذ عهد آدم، فاختلفوا حين كفر منهم من كفر وأشرك منهم من أشرك، فكان منهم مؤمن وكافر، وتفرّق الذين كفروا إلى طرائق قِدَداً، ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي كلمة تأجيل الحساب والجزاء إلى يوم الدين، لقُضِي بينهم في الحياة الدنيا فيما فيه يختلفون، وذلك ببت قرارات الحكم على الكافرين بالإدانة والمؤاخذة وبأنهم الضالون، وذلك قد يستتبع تنفيذ العقاب، وببت قرارات الحكم للمؤمنين بأنهم المهديّون الناجون، وذلك قد يستتبع منحهم ثواباً معجّلاً على إيمانهم وصالحات أعمالهم.

ونظير هذه الآية : الآية (١١٠) من سورة (هود ١١).

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

١١ \_ وقول الله تعالى في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهِ ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَدَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِّ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ال

القضاء في هذه الآيات الثلاث من سورة (يونس) إبرام أحكام جزائية بإرادة الربّ العزيز العليم الحكيم.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

١٢ ــ وقول الله تعالى في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ وَقَالُواْ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِى ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ١٠٠

أي: وقال مشركو قريش: لولا أنزل على محمد ملك يبلغ معه رسالة الله وآياته القرآنية.

فأجابهم الله بقوله: ﴿ولو أنزلنا ملكاً لقُضي الأمرُ \* ثمّ لا يُنظرون ﴾ أي: لقُضِي أمر إهلاكهم ببتِّ قرار الحكم عليهم بالإهلاك العاجل، إذا أصروا على الكفر بعد إنزال الملك، وهو ما سيفعلونه حتماً، لأنّ كفرهم كُفْرُ تَعَنَّت، لا كفر باحث عن أدلة صدق الرسول في تبليغه عن ربّه.

وإنّما يُقضى أمر إهـ لاكهم حينئذٍ لأنـ إذا أنزل عليهم الملك لم يبق مقتض ٍ لإمهالهم وإنظارهم، إذْ يكون إصرارهم على الكفر عناداً واضحاً لا شبهة معه.

ثم لا يُسْظَرون: أي ثم لا يُمهلون بعد بتّ الإِرادة بإهلاكهم، بل يسرع الله عزّ وجل بإهلاكهم.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي يتبعه التنفيذ.

۱۳ \_ وفي عرض بعض صور أحداث يوم القيامة في سورة (الزمر / ۳۹ مصحف / ۹۹ نزول) قال الله تعالى بشأن غير المتقين:

﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

وقال تعالى بشأن المتقين:

﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْخَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ إِنَّ

قُضِي بينهم بالحقّ: أي بُتّ وأبرم قرار الجزاء بالثواب أو بالعقاب.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

١٤ ــ وفي سياق عرض بعض أحداث يوم القيامة في سورة (غافر / ٤٠ مصحف / ٦٠ نزول) قال الله تعالى:

﴿ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقَضُونَ بِشَى ءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّهِ ﴾.

أي: والله يَبُتُ قرارات الجزاء بالثواب وبالعقاب بين الخلائق بالحقّ يـوم القيامة.

أمّا الشركاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله، فإنهم لا يقضون بشيء لا بحقّ ولا بباطل، لأنهم لا يملكون إمضاء أيّ شيء ولا بتّ أيّ شيء، والله وحده هو السميع لكل ما يمكن أن يُسمع، وهو البصير بكل ما يمكن أن يُرىٰ.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

١٥ ــ وقول الله تعالى في سورة (غافر / ٤٠ مصحف / ٦٠ نزول):

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْ قِي بِاَيةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْلَقِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

أي: فإذا جاء أمر الله بالفصل بين الذين آمنوا والذين كفروا، بُتَّتْ قرارات الفصل بين العباد، فحكم الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات بالهداية والنجاة والسعادة، وحكم على الذين كفروا بالضلالة والعقاب جزاء كفرهم وسيئات أعمالهم.

وعندئذٍ يظهر أن المبطلين قد خسروا كلّ شيء.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

١٦ ــ وقول الله تعالى في سورة (فُصِّلت / ٤١ مصحف / ٦١ نزول):

﴿ وَلَقَدْءَ انَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ۖ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ مُرِيبِ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

أي: ولولا كلمة سبقت من ربّك وهي كلمة تأخير الحكم بالإدانة والجزاء إلى يوم الدين، لبُتَّ الحكم بإدانة المكذبين عاجلًا في الحياة الدنيا، لأنَّ فريقاً منهم قد

وصل إلى درجة استحقاق الإدانة وعدم الإمهال، ولكنّ الكلمة التي سبقت من ربّك قرار لا نقض له.

يضاف إلى ذلك أن فريقاً آخر من الذين لم يؤمنوا ما زالوا في شك حقيقي من صدق الرسالة، وهذا الشكّ موقع في الريب، وهو اتهام موسى عليه السلام بعدم الصدق، فيحتاجون بسبب ذلك إلى مدّة إمهال لعلّهم يصلون إلى الطمأنينة بصدق الرسالة، وأن ما جاء فيها هو الحقّ من عند الله، وهؤلاء ينبغي أن يُمهلوا، لعلهم يتخلّصون من شكّهم فيؤمنوا.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

۱۷ \_ وقبول الله تعالى في سبورة (الشبورى / ٤٢ مصحف / ٦٣ نيزول) في سياق الحديث عن أمم الرسل السابقين:

﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَيِّكَ إِلَّا أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضَى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُواْ اللَّكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ أُورِثُواْ اللَّكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْهُ مَا مُرِيبٍ إِنَّ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

هذه الآية تكشف أنّ ترك تعجيل القضاء بين الناس في الحياة الدنيا سنَّةٌ من سُنن الله في الأمم السابقة، وليس هذا الأمر من خصائص أمة محمد على الله المراهد المراهد الله المراهد الله المراهد الله المراهد الله المراهد المراهد الله المراهد المرا

فكلمة الله التي سبقت بتأخير الإدانة الكبرى إلى يوم الدين تشمل كلّ الناس، من أولهم إلى آخرهم.

وحال اليهود والنصارى من الشكّ المريب برسالة محمد على كحال مشركي العرب في زمن نزول سورة الشورى إذْ فيهم من لا يزال الشكّ مسيطراً على فكره ونفسه، فالحكمة تقضي بأنه ينبغي إمهاله، رجاء أن ينجلي عنه الشك ويعرف الحقّ.

لكنّ فريقاً آخر قد عرف الحقّ وعاند، بَيْد أنّ قرار تأجيل الإدانة إلى يـوم الفصْل قرار عام، مبيّن في قوله: ﴿بل الساعة موعدهم﴾ وفي نظائرها من الآيات.

وفي الإِشارة إلى هذا الفريق قال الله تعالى في سورة (الشورى) بعد الآية السابقة بعدة آيات:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَاللَّهُ مُواللهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلْمَ عَلَا اللَّهُ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلَّمَ عَلَا اللَّهُ مَا لَمْ يَا أَذَنَ بِهِ اللَّهُ وَإِنَّ الظَّلْلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيعٌ إِنَّ اللَّهُ وَإِنَّ الظَّلْلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيعٌ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّالَّا الللَّ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا ال

وكلمة الفصل هي كلمة تأجيل الفصل بين الخلائق إلى يوم الدين.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

١٨ \_ وقول الله تعالى في سورة (الجاثية / ٤٥ مصحف / ٦٥ نزول):

﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ الْكِئْنَبَ وَالْخُكُمْ وَالنَّبُوَةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَلْنَهُمْ عَلَى الْعَنْلَمِينَ وَلَقَالُهُمْ مِنَ الْمُرَّفَةُ مُلْنَهُمْ الْعِلْمُ الْعَنْلَمِينَ وَإِنَّا الْمَنْ الْمُرَّفَةُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّ

لقد آتى الله بني إسرائيل آياتٍ ونصوصاً بيّناتٍ واضحاتٍ من أمر الدين، فيها علم العقائد والأخلاق والعبادات وأحكام الحلال والحرام، فعلموها، ثم اختلفوا فيها بغياً بينهم، واتباعاً للأهواء والشهوات، ورغبة بالتسلّط والعلّو في الأرض.

وبما أنهم ما اختلفو وتجافوا عن أمر الدين إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم، فقد استحقوا أن يفصل الله بينهم بحكمه. ولكنّ هذا الفصْل مؤجل بموجب كلمة الله السابقة إلى يوم القيامة، إذَنْ فالله يَبُتُ ويُمْضي حكمه العادل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

۱۹ \_ وقول الله تعالى في سورة (إبراهيم /۱۶ مصحف /۷۲ نــزول) يصور مشهداً من مشاهد يوم القيامة بعد الفصل بين العباد:

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَّمُ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُمُ فَأَلْتَ وَعَدَ مُلْكِي وَوَعَدَّتُكُمُ فَأَلْتَ وَعَدَالُكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُمُ فَأَلْتَ وَعَدَالُكُمْ وَعَدَالُكُمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِيَّ . . . ﴿ أَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِيَّ . . . ﴿ أَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِيَ

لمّا قُضي الأمر: أي لمّا أُنهي الفصل بين العباد بالحكم العادل، فصدرت قرارات الإدانة والعقاب، وقرارات النجاة والثواب.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي.

٢٠ \_ وقول الله تعالى في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي فَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا شَكِيمًا

ممّا قضيت: أي ممّا أمضيت وأنهيت في حكمك الذي تفصل به بين الخصوم بالعدل، كما يُريك الله.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم عدلي يفصل بين خصمين، وهذا الحكم قد لا يقترن بسلطان تنفيذي قاهر.

٢١ \_ وقول الله تعالى في سورة (الأحزاب /٣٣ مصحف / ٩٠ نزول):

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ آَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الَّخِيرَةُ مِنَ آَمْرِهِمَّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا مُؤْمِنَا ﴿ آَمْرِهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

إذا قضى الله ورسوله أمراً: أي إذا أبرم اللَّهُ أو رسوله أمراً تكليفيّاً مُلزِماً.

إنّه بعد توجيه الأمر التكليفي الملزِم من الله أو رسوله لا يبقى للمؤمن ولا للمؤمنة إباحة اختيار الفعل أو الترك، بل يجب عليهما تكليفاً اختيار تنفيذ الأمر،

كما جاء في نصّ التكليف. أمّا إنْ اختار أحدهما أو كلاهما غير ذلك فقد عصى. وفي أوامر التكليف يمكّن الله عباده من المعصية ويمدّهم بالقوة لتنفيذ ما اختاروه، ليتم ابتلاء إرادتهم على أفضل وجه، وليظهر المطيعون والعصاة وليحاسبوا وليجازوا بحسب أعمالهم.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم تكليفي.

٢٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (الإسراء /١٧ مصحف /٥٠ نزول):
 ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوۤ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَٰ نَاً . . . (أَنَّ )

أي: أبرم بإرادته حكماً تكليفيّاً دلّ عليه: ﴿ أَلَّا تَعْبَدُوا إِلَّا إِياهُ وَبِالْوَالَّذِينَ إِحْسَاناً ﴾ إلى آخر نصّ التكليف.

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم تكليفي.

#### ثانياً \_ القضاء في مجال الفعل:

١ \_ قول الله عزّ وجلّ في سورة (عبس / ٨٠ مصحف / ٢٤ نزول):

﴿ قَنِلَ ٱلْإِسْنُ مَا ٱكْفَرُونِ مِنَ أَيَ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ فَلْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّ رَوُنِ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرَوُنِ ثَمُّ اَلْسَبِيلَ يَسَرَوُنِ مُ أَمَا نَهُ وَأَقَهُ وَاللَّهُ مَا أَمْرُونِ ﴾ .

لمّا يقْضِ ما أمره: أي لمّا يُنْهِ الإِنسان أداء ما أمره به ربُّه طوال مدة ابتلائه في الحياة الدنيا، رغم أنّ حياته التي أحياه الله إيّاها كانت تتسع لإنهاء ما أمره الله به، لكنّه شديد الكفران لنِعَم الله عليه، غير مهتم إلقيام بواجب شكر النعمة، ولا بحقّ خالقه عليه في الطاعة، فاستحقّ الزّجر بكلمة: «كلاً».

وظاهر أنّ كلّ إنسان يلقى الله وهو محتاج لعفوه وغفرانه ينطبق عليه قول الله تعالى: ﴿كلّا # لمّا يقض ما أمره﴾، فكيف بمن أشرك بالله أو جحد به جحوداً كلّيّاً فكان ممّن لا غفران لذنوبهم، لكنّ النصّ هنا خاصّ بالكافر، بدليل قول الله تعالى في أول النصّ: ﴿قتل الإنسان ما أكفره﴾.

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

﴿ وَٱتَلُ عَلَيْمِ مِّ بَآ أَفُحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنكَانَكَبُرُ عَلَيْكُر مَّقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّمْ تَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِي

أي: يا قوم، إنْ كان كبرُ عليكُم أمْرُ مَقَامِي فيكم رسولاً اصطفاه الله بالوحي، وفضّله، وكلّفه أن يحمل إليكم رسالة من عنده، وكبُر عليكم تذكيري لكم بآيات الله، لترتدعوا عما أنتم فيه من شرك وأعمال سيّئة قبيحة، فأردتم بي مكراً تتخلّصون به منيّ، فعلىٰ الله توكّلتُ، فهو الذي يدفع عني مكركم وكيدكم، وهو الذي يحميني منكم، فأجمعوا أمركم على رأي واحدٍ، وخطّةٍ واحدة، ومكيدةٍ توجّه ونها جميعاً لي، بغية أن تتخلصوا مِنّي. وادعوا شركاءكم من دون الله، وواجهوني بما في نفوسكم في مكيدة علنيّة، تكشفون فيها عن صدوركم غُمّة مصانعتي ومجاملتي في إظهار عدم الرغبة فيما تريدون بي من شرّ للتخلّص مني، ثم أنهوا إليّ الكيد الذي أجمعتم أمركم عليه، واقضوه، ولا تُمهلوني.

٣ \_ وقول الله عز وجل ضمن عرض قصة إغراق قوم نوح في سورة (هود / ۱۱ مصحف / ۲۰ نزول):

﴿ وَقِيلَ بَعَدَا لِلْقَوْمِ ٱللَّعِي مَا ءَكِ وَيَكْسَمَا هُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَا هُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّعَلَى الْخُودِيِّ وَقِيلَ بُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا الْحُودِيِّ وَقِيلَ بُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وقُضِي الأمر: أي أُنْهِيَ أمرُ إهلاك الذين كفروا من قوم نوح بالإغراق.

٤ ــ وقـول الله عزّ وجـل خطاباً لرسـوله محمـد ﷺ في سورة (الأنعـام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ قُل لَوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسَتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِيمِينَ ﴿ ﴾ . أي: لو أنني أملك ما تستعجلونه من إنزال العذاب الربّاني عليكم، وتتحدّونني بإنزاله لأنزلته، ولتمّ إنّهاءُ الأمر بيني وبينكم، ولكنّ إنزال العذاب بيد الله وحده، والله أعلم بالظالمين، فحين تقتضي حكمته إنزال العذاب عليكم فهو ينزله ولا يستطيع أحدٌ حينئذٍ دفعه عنكم.

٥ \_ وقـول الله عزّ وجـل بشأن سليمـان عليه السـلام في سـورة (سبـأ /٣٤ مصحف /٥٨ نزول):

﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ . . . ﴿ فَلَمَّا عَلَيْهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ ۚ إِلَّا دَآبَتُهُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ

أي: فلمّا أنهى الله بسلطانه القاهر إماتة سليمان عليه السلام وفق إرادته السابقة، ما دلّهم على موته إلاّ دابّة الأرض التي أخذت تأكل عصاه التي كان متكئاً عليها، فلمّا ضعُفت عن حمله انكسرت فخرّ على الأرض، فعلموا أنه قد مات، وكانوا يهابون الوصول إليه في مجلسه الخاص دون أمرٍ منه.

٦ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (فُصّلت / ٤١ مصحف / ٦١ نزول):

﴿ ثُمَّ اَسْتَوَى ٓ إِلَى السَّمَاءَ وَهِى دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اثْتِيا طَوْعًا أَوْكَرُهَا قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ (أَنَّ فَقَضَلْهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَا السَّمَآءَ الدُّنيَا بِمَصْبِيحَ وَحِفْظَ أَذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (أَلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (أَلَّهُ) .

فقضاهن سبع سماوات: أي فأنهى وأمضى خلقهن سبع سماوات.

٧ \_ وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

أي: هـل ينتظر الـذين كفروا إلّا أن يـأتيهم الله بـالمهلكـات في ظُلَل (جمـع

ظُنَّة) من الغمام، وتأتيهم الملائكة الموكلون بعذابهم مع هذه الظُّلَل، إنَّه إذا حصل ذلك فقد قُضِي أمر إهلاكهم، وبلغ إلى نهايته سريعاً.

وإلى الله تُرجَع الأمور كلّها، ومنها أمور إنزال العذاب والإهلاك، ومنها أمور الإمهال.

٨ ــ وقول الله عز وجل في سورة (الأنفال / ٨ مصحف / ٨٨ نزول):

﴿ وَإِذْيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهُ أَمُورُ ﴿ اللَّهُ مُورُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْم

ليقضي الله أمْراً كان مفعولاً: أي لينهي الله فعل أمرٍ كان مقرراً فعله لا محالـة في خطة مقاديره عزّ وجلّ.

٩ ــ وقـول الله عـز وجـل بعـد بيـان أحكـام صــلاة الخـوف في ســورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَكَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمَّ . . . آنَ ﴾ .

أي: فإذا أنهيتم صلاة الخوف التي هي لذكر الله فوق العادة، فاذكروا الله وفق العادة قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم، أي: في كلّ أحوالكم.

١٠ ــ وقــول الله عــز وجــل في سيــاق بيــان أعمــال الحـج في ســورة (الحـج ٢٢/ مصحف /١٠٣ نزول):

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْمِيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠٠

أي: ثُمَّ لِيُنهوا أعمال مناسكهم وما يتبعها من تحلّل بالْحَلْق، ثمَّ بإزالة الشعور والأظافر التي كان محرّماً عليهم إزالتها إذْ كانوا مُحْرمِينَ بالحجّ.

١١ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الجمعة /٦٢ مصحف /١١٠ نزول):

﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَٱبْنَعُوْاْ مِن فَضْ لِٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ) \* . الشّار اللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ ) \* .

أي: فإذا أنهيت الصلاة من يوم الجمعة التي سعيتم إليها لذكر الله فوق العادة، فانتشروا في الأرض، وابتغوا من فضل الله أرزاقكم ومصالح دنياكم، واذكروا الله مع ذلك وفق العادة ذكراً كثيراً، لعلكم تفلحون.

١٢ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَ سِكَ مُ فَأَذَ كُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْ أَسَدَ

أي: فإذا أنهيتم مناسككم في الحجّ التي كنتم تؤدّونها لذكر الله فيها فوق العادة، فاذكروا الله بعدها وفق العادة، وعند كلّ مناسبة، كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً.

١٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (القصص /٢٨ مصحف /٤٩ نزول):

﴿ فَوَكَزَوْمُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ . . . (أَ اللَّهُ عَلَيْهِ . . . (أَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ . . .

أي: فوكزه مـوسى بجُمـع يَدِهِ فـأنهى عليه بسبب هـذه الوكـزة حياتـه، فوقع الرجل قتيلًا، ولم يكن موسى عليه السلام يريد قتله.

1٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (طّه /٢٠ مصحف /٤٥ نزول) حكاية لمقالة سحرة فرعون له بعد إيمانهم بربّ موسى وهارون ووعيد فرعون لهم بتقطيع الأيدي والأرجل وبالصلب:

﴿ قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا ۚ فَأَفْضِ مَآأَنَتَ قَاضٍ إِنَّمَا لَقَضِي هَذِهِ ٱلْخَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا آلِاَ ﴾ .

أي: أمْض من تنفيذ حكمك فينا ما أنت ممضيه، فإنك مهما نفّذت فينا من عقوبة، فإنّك لا تستطيع أكثر من أن تنهى حياتنا الدنيا التي نحياها الآن.

#### ثالثاً \_ القضاء في مجال القول:

١ \_ قول الله تعالى لرسوله في سورة (طّه /٢٠ مصحف /٤٥ نزول):

﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ ﴾.

أي: ولا تعجل يا محمد بمتابعة جبريل في تلقي القرآن عنه، من قَبْل إنهاء المقدار الذي يوحي به إليك حسب تلقينه، وهذا هو أدب تلقي القرآن وتعلّمه حسب نزوله.

٢ ــ وقــول الله تعالى لــرسـولــه محمـد على في ســورة (الأحقـاف / ٤٦ مصحف / ٦٦ نزول):

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ ٱنْصِتُواۗ فَلَمَّا وَقُضِى وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿ ﴾ .

فلمّا قُضِي ولَوْا إلى قومهم منذرين: أي فلما أُنهيتْ تلاوة القرآن التي كان الرسول ﷺ يتلوها ساعتئذ، ولَّى هؤلاء النفر من الجنّ عائدين إلى قومهم من الجنّ يحملون إليهم رسالة التبليغ والدعوة إلى الإيمان، وإنذار من كفر.

٣ ــ وقــول الله تعـالى لــرسـولــه محمــد ﷺ في ســورة (القصص /٢٨ مصحف / ٤٩ نزول):

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ مُ

أي: وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي أو الوادي الغربي في سيناء، تشهد عن قرب أحداث تكليم موسى، وتكليفه أمر الرسالة التي كلفناه القيام بها، وما كنت أيضاً من الشاهدين لذلك عن بعد.

بل تتلقىٰ كل ذلك عن الوحي، فهو بالنسبة إليك من أنباء الغيب التي نوحي بها إليك.

إذ قضينا إلى موسى الأمر: أي إذ أنهينا تكليمه بالكلام الذي يشتمل على أمر الرسالة وأحكام الدين.

٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (الإِسراء /١٧ مصحف /٥٠ نزول):

﴿ وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوًّا كَنِيرًا إِنَّ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَنَهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ . . . ( ) .

إلى آخر الوعد المذكور في السورة.

وقضينا إلى بني إسرائيل: أي وأنهينا تبليغ بني إسرائيل في التوراة أحداثاً ستحدث لهم في مستقبل تاريخهم، وبعض هذه الأحداث يصدر عن أعمالهم الاختيارية، وبعضها ينزل فيهم بموجب قرار ربّاني جزائي، سببه أعمال اختيارية يقومون هم بها.

وهذه المعلومات المبيّنة لهم في التوراة معلومات ثابتة نهائية لا نقض لها، فهي بمثابة الأمور التي مضب وانتهت.

٥ \_ وقبول الله تعالى خطاباً للوط عليه السلام، في حكاية قصة إهلاك
 قومه، في سورة (الحجر /١٥ مصحف /٤٥ نزول):

﴿ فَأَسۡرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيۡلِ وَٱتَّبِعۡ أَدْبَكَرَهُمۡ وَلَا يَلُـُفِتۡ مِنكُو ٱحَدُّ وَٱمۡضُوا حَيْثُ تُوۡوَنَ وَاللَّهُ اللَّهُ مُرَاتَ دَابِرَهَمۡ وُلَا يَلُـفِتُ مِنكُو ٱحَدُّ وَٱمۡضُوا حَيْثُ تُوۡوَنَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُرَاتَ دَابِرَهَمۡ وُلَآءٍ مَقۡطُوعٌ مُصۡبِحِينَ اللَّهُ ﴿ .

وقضينا إليه ذلك الأمر: أي وأنهينا وحينا إلى لـوط بأن قـومه هـالكون متى دخلوا في صباح تلك الليلة.

رابعاً \_ القضاء في مجال تحقيق مطلوب أو رغبة أو وطر:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (يوسف /١٢ مصحف /٥٣ نزول):

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ م مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَ أَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَّمْنَكُ وَلَلْكِنَّ أَكَّتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ (اللَّهُ ﴾.

إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها: أي أنهاها وحققها بما وجّه أبناءه له، إذ قال لهم: ﴿ يَا بَنِي لا تَـدَخُلُوا مِن بَابِ وَاحَـدُ وَادْخُلُوا مِن أَبُوابُ مَتَفَرَّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنْكُم مِنَ الله مِن شيء﴾.

۲ ــ وقـول الله على بشأن زيد بن حـارثة مـولى رسـول الله على في سـورة (الأحزاب /٣٣ مصحف / ٩٠ نزول):

فلما قضى زيد منها وطراً: أي فلمّا أنهى زيد منها إربه وحاجته، وانتهت رغبته باستمرار عقد النكاح، إذ لم يبق له بها وطر، فطلّقها.

ونظيرها قوله تعالى: ﴿إذا قضوا منهنَّ وطراً ﴾.

## خامساً \_ القضاء في مجال تأدية حتى أو واجب:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (الأحزاب /٣٣ مصحف /٩٠ نزول):

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدُ لُواْ بَدِيلًا ﴿ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدُ لُواْ بَدِيلًا ﴿ مَا عَنْهُ مَ مَا يَنظِرُ وَمَابَدُ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُم مَّن قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَكُ لُواْ بَدِيلًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُم مَّن عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُم مَّن عَلَيْهُم مَّن عَلَيْهُم مَّن عَلَيْهُم مَن عَلَيْهِ مُن عَلَيْهُم مَن عَلَيْهُم مَن عَلَيْهِمُ مَن عَلَيْهُم مَن عَلَيْهِم مَن عَلَيْهِم مَن عَلَيْهِم عَلَيْهُم مَن عَلَيْهُم مَن عَلَيْهُم مَن عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عُلِي عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهم عَلَيْهم

نَحْبَهُ: النَّحْبُ العهد والنذر، ومن عاهد أن يقاتل في سبيل الله حتى يقتل، فقضاء عهده ونذره يكون بأن يموت شهيداً في سبيل الله.

فمنهم من قضى نحبه: أي أنهى عهده اللذي عاهد الله عليه، أو نـذره الذي نذره، بأن قاتل في سبيل الله حتى قتل، فكان من الشهداء.

## سادساً \_ القضاء في مجال إنهاء الأجل:

١ ــ قول الله تعالى في حكاية قصة زواج موسى عليه السلام من ابنة شيخ مدين في سورة (القصص / ٢٨ مصحف / ٤٩ نزول):

﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنَ يَّنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِي حِجَجَ فَإِنْ اتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِ إِن شَاءَ اللهُ مِن اللهُ مِن عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِ إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَّكِلِحِينَ ﴿ آَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الصَّكِلِحِينَ ﴿ آَنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

أيَّما الأجلين قضيت: أي أمضيتُ وأنهيت.

فلمّا قضى موسى الأجل: أي أنهاه وأمضاه.

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُ مِ بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنَ بِمِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ .

لقُضي إليهم أجلهم: أي للزم من تعجيل ما استعجلوا به أن تنتهي في الحياة الدنيا مدّة امتحانهم، إذ يستنفدون بهذا التعجيل كلّ مطالبهم، فلا يبقى لاستمرار حياتهم هدف من أهداف الابتلاء، وعندئن يُقضَىٰ إليهم أجلُهُم، أي يُنهىٰ إليهم أجلهم، فتنتهي بذلك حياتهم، ولكن الله عزّ وجل لا يستجيب لهم كلّ مطالبهم، إمهالاً لهم، ورحمة بهم، واستكمالاً لظروف الابتلاء الأمثل.

أما الذين لا يرجون لقاء الله فيذرهم الله في طغيانهم يعمهون منطلقين على غير هدى.

وقد نزلت هذه الآية بعد آية الإسراء التي يقول الله فيها:

﴿ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُ عَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١١٠ ﴾.

أي: ويدعو الإنسان لنفسه بالشرّ من جهله وعجلته، ظانّاً أنّه يدعو لنفسه بالخير. فهو في دعائم بالخير حسب تصوّره يدعو على نفسه بالشر في الحقيقة، والسبب في ذلك عجلته وتسرّعه الأرعن، الذي يجعله لا يدرك حقائق الأمور.

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ (١٠)

ثم قضى أجلاً وأجل مسمّى عنده: أي ثم أمضى وأنهى أجلاً، وهو الأجل المقرر في خطة الخلق بين بدء الخلق، والموت. وأجل آخر مسمّى عنده، وهو أجل الساعة والبعث. أو الأجل بين بدء طينة الإنسان وكمال خلقه، وأجل آخر مسمّى عنده هو أجل الموت.

والنصّ ينطبق على أجل كشفناه وأجل آخر حجب الله عنا علمه.

٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّنَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مِ بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضَىٰ أَجَلُ مُّ سَمِّى ثُنُمَّ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُواللَّالِمُ الللَّالِيَا اللَّهُ اللِلْمُ الللَّالِي اللللِلْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ الللِيلُولُ اللَّا

ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّى: أي ليُنْهىٰ أجل عمر كل إنسان وفق ما هو مقرر بإرادة الله السابقة.

#### سابعاً \_ القضاء في مجال إنهاء استمرار الوجود كله أو استمرار الحياة:

١ حول الله تعالى مبيّناً مقالة الكافر الذي يُؤتَىٰ كتابه يوم القيامة بشماله،
 في سورة (الحاقة / ٦٩ مصحف / ٧٨ نزول):

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوقِيَ كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَنَكِنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَنِبِيهُ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوقِي كَنَبِهُ إِنَّ كَانَتِ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

يا ليتها كانت القاضية: أي يا ليت الموتة التي مِتُها كانت الموتة المنهية لوجودي كله. والمنهية لحياتي إنهاءً أبديًا لا رجعة بعده إلى حياة الجزاء.

#### مادة (قضى) في معاجم اللغة

(أ) جاء في لسان العرب لابن منظور ما يلي:

- أصل القضاء القطع والفصل. وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه.
- قال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه، مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكلّ ما أحكم عملُه أو أُتِمَّ، أو خُتِم، أو أُدّي أداءً، أو أُوجب، أو أُعْلِم، أو أُنْفِذَ، أو أُمْضِي، فقد قُضي وقد جاءت هذه الوجوه كلّها في السيد
  - وقال السيرافي في: ﴿ فقضاهن سبع سماوات في يسومين ﴾ فعملهنّ.

- وقوله تعالى: ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر﴾ أي: أنهيناه إليه، وأبلغناه ذلك.
  - وضربه فقضى عليه: أي قتله كأنه فرغ منه.
- وقال أبو إسحاق: و (قضى) في اللّغة على ضروب كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه. ومنه قوله تعالى: ﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب﴾ أي: أعلمناهم إعلاماً قاطعاً.
  - والانقضاء ذهاب الشيء وفناؤه.
  - (ب) وجاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي ما يلي:
  - القضاء: الحكم (وسمي الحكم قضاء لإنهاء المحاكمة به).
  - والقضاء: الحتم (وهو على أصل معنى البتّ والإنهاء والانتهاء).
    - وقضى: مات (أي: انتهى أجل حياته).
      - وقضى عليه: قتله (أي أنهى حياته).
  - وقضى وطره: أتمه. بلغه (وهو على أصل معنى الإنهاء والانتهاء).
  - وقضى غريمَه دينَه: أدَّاه (وهو على أصل معنى الإِنهاء والانتهاء).
    - (ج) وجاء في الصحاح للجوهري ما يلي:
- القضاء: الحكم. وقضى: أي حكم. وقد يكون بمعنى الفراغ، تقول:
   قضيت حاجتى.
  - وضربه فقضى عليه، أي: قتله، كأنه فرغ منه.
  - وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء. تقول: قضيتُ دَيْني.
  - وقوله تعالى: ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر﴾ أي: أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك.

#### الـقـدر

سبر مادّة (قدر) ومشتقاتها في القرآن الكريم أبان لي أنّ معانيها ترجع إلى جذرين:

الأول: يدور حول القُدرة التي يستطيع مالكها أو المتصرّف فيها فعل الأفعال المختلفة.

فبالقدرة التي تكون مثلًا في جسم رافع الأثقال، يستطيع رفع الأثقال التي يرفعها، وحين تزيد مقاومة الأثقال عن استطاعة قدرته يعجز عن رفعها.

وهذا المعنى لا إشكال حوله، فلا حاجة إلى سبر النصوص القرآنية المشتملة على ما يدُلُ عليه.

ويُعدّى الفعل ومشتقاته على هذا المعنى بحرف (على) فيقال: قَدَر عليه يقدِرُ، وهو قادر عليه، وقدير عليه، ونحو ذلك.

الثاني: يدور حول الدلالة على مقدار الشيء، أيًّا كان نوع ذلك المقدار.

وكل شيء يمكن تجزئته إلى أقسام أو وحدات صغرى، أو قابل للقسمة ولو في التصوّر الذهني، فهو ذو مقادير.

فالزمن ذو مقادير، والمكان ذو مقادير، والأعداد ذات مقادير، والحرارة ذات مقادير، وكلَّ جسم أو سطح أو خطَّ ذو مقادير، وكلَّ كائن ذي أبعاد أو ذي أجزاء فهو ذو مقادير، إلى غير ذلك.

والمقادير تبدأ من أصغر وحدة ممكنة في الوجود، أو في التصوّر، ثمّ هي قابلة للتزايد من غير حصر.

وتقدير الشيء وفق هذا المعنى يدلّ على تحديد مقداره، بالإرادة، أو بالخلق، أو بالحكم، أو بالتصوّر، أو بالفعل والتنفيذ للمراد.

وكثر استعمال: (قدر يقدِر) الأمرَ أو الشيءَ أو الرزق أو نحو ذلك بمعنى ضيقه أو قلّله، ويُعدَّى للمفعول به الثاني بحرف (على) لدى ملاحظة معنى الاستعلاء والقهر، ويُعدَّى بحرف (اللام) لدى ملاحظة أنّ التضييق أو التقليل لمصلحة من يُضيَّق له أو يقلّل له المقدار.

فيقال مثلاً: قدر الله الرزقَ على فلان، أي: ضيّق مقداره عليه، أو قلّله عليه.

ويقال: قدر الله الرزق لفلان، أي ضيّق مقداره له مراعاة لمصلحته، أو قلّله له.

ومن ذلك النصوص القرآنية التالية:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (الأنبياء /٢١ مصحف /٧٣ نزول):

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِ رَعَلَيْهِ . . . ﴿ ﴿ ﴾ .

أي: فظن أن لن نضيّق عليه التكليف، ولن نؤاخذه بانصرافه عن قومه دُون إذن من ربّه.

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (الطلاق /٦٥ مصحف /٩٩ نزول):

﴿ وَمَن قُدِ رَعَلَيْهِ رِزِّقُهُ فَلَيْنَفِقْ مِمَّآءَانَنهُ ٱللَّهُ ٠٠٠ ﴿ ﴾ .

أي : ومن ضُيِّق عليه أو قُلِّل عليه رزقه .

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (العنكبوت / ٢٩ مصحف / ٨٥ نزول):

﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَلَّهُ ... (أَنَّ ) .

وقوله تعالى في سورة (الإِسراء /١٧ مصحف /٥٠ نزول):

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُّ . . ١٠٠٠ .

أي: يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر الرزق لمن يشاء، ويقدره على من يشاء، ومشيئته تعالى في جميع الأحوال لا تفارق حكمته، وحكمته مقترنة بعلمه المحيط بكلّ شيء.

## السبر القرآني للنصوص التي تدور حول الدلالة على مقدار الشيء مع البيان الشارح

١ \_ قول الله عز وجل في سورة (المرسلات /٧٧ مصحف /٣٣ نزول):

﴿ أَلَوْ غَلُقَكُم مِن مَآءِمَهِ مِن إِنَّ افَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَكِ مِن اللَّهِ الْمَا وَاللَّهُ عَمَ الْمَعْمَ الْفَعْمَ الْفَعْمَ الْفَعْمَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللللِّلْ اللِلْمُواللَّاللَّالِمُ الللِي اللللْمُوالِمُ الللللِّلْمُ الللِي ال

إلى قَـدَرٍ معلوم: أي إلى مقـدار معين معلوم في خِـطّة الخلق قبـل جعله في قرار مكين.

فَقَدَرْنا فنعم القادرون: أي فأحكمنا تحديد المقادير كلّها، دون زيادة ولا نقص عن مقتضى الإتقان والتسوية المحكمة، فنعم القادرون المحدّدون للمقادير الحكيمة نحن.

وفيها قراءتان وهما بمعنى واحد (فَقَدَرْنا) بالتخفيف، و (فَقَدَّرْنا) بالتشديد، وفي هذه المشدّدة تأكيد معنى دقّة التقدير وإحكامه وضبطه.

٢ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْقَالُواْ مَآ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِمِّنِ شَيْءً قُلَ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَنَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مِوْسَىٰ فُرَا وَهُدَى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمُ لَا اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هذه آية مدنية في سورة معظمها مكيّ .

قال اليهود إنكاراً للقرآن الذي أنزل الله على محمد على: ما أنزل الله على بشر من شيء.

فرد الله عليهم ردّاً عقليّاً، وعلّم رسوله أن يردّ عليهم ردّاً إلزاميّاً، من معتقدهم.

الرَّدّ العقلي: تضمّنه قول الله تعالى: ﴿ومَا قَدْرُوا الله حَيَّ قَدْرُهُ﴾.

أي: حين قالوا: ﴿ مَا أَنزِلُ الله على بشر من شيء ﴾ فقد نقصوا من صفات الله تعالى مقداراً عظيماً جدّاً من حكمته، إذ الحكمة الرّبانية تقتضي أن يكون الإنسان في الحياة الدنيا في دار امتحان، وإلّا كان خلقه عبثاً، وأن من يُوضَعُ موضع الامتحان لا بدّ من تكليفه، وأنّ المكلّف لا بدّ من تبليغه ما هو مطلوب منه، وأنّ أفضل طريقة لذلك إرسالُ الرّسُل من البشر، بالوحي إليهم، وتكليفهم أن يبلّغوا الناس مسؤوليتهم في الحياة الدنيا، وما هو مطلوب منهم فيها، وأن يببينوا لهم أنّ وراء هذا الامتحان في هذه الدار حساباً وجزاءً في دار أخرى غير هذه الدار، وفي حياة ثانية بعد هذه الحياة، يُبْعَثُ الناس إليها بعد فناء أجسادهم.

فمن قال: ﴿ مَا أَنْزَلَ الله على بشر من شيء ﴾ فإنّه ما قدر الله حقّ قدره من الصفات الحسني، بل نَقَصه من الصفات الواجبة له ما هو له.

الرد الإلزامي: ما دلّ عليه قول الله تعالى لـرسولـه: ﴿قُلْ: مِن أَنْـزُلُ الْكُتَابُ الذِّي جَاء به موسى نوراً وهدى للناس؟ ﴾.

هـذا السؤال الْجَـدَليُّ أسلوب لانتـزاع اعتـرافهم بـأنَّ منـزَّل التــوراة هـو الله عزَّ وجلَّ. فهو ممّا يعتقدون، فإذا أعلنوا اعترافهم بأنَّ الله هو الذي أنزله وردَ عليهم سؤال آخر وراءه، وهو: على من أنزل التوراة؟.

فإن أقرّوا بمعتقدهم فقالوا: أنزل على موسى، سقطت دعواهم التي قالوا فيها: ﴿مَا أَنزَلَ الله على بشر من شيء ﴾ وكان ذلك إلزاماً لهم بمقولة من ضمن معتقدهم. وزاد النصّ بيان ألاعيبهم في التوراة، إذْ يجعلونه قراطيس متفرقة، يُبدُون بعضها، ويخفون كثيراً منها بحسب أهوائهم.

ثم أشار النصّ إلى احتمال تهرّبهم من إجابة السؤال، لئلا يقرّوا على أنفسهم بمقولة يلزم منها نقض دعواهم، فإن تهرّبوا من الإجابة، وأخذوا يتحايلون ويخوضون في أقوال هازلة غير جادّة، يتلاعبون فيها بالألفاظ، فما على الرسول إلا أن يجيب بنفسه على السؤال، فيقول لهم: الله هو الذي نزّل التوراة على موسى، ثمّ يتركهم في خوضهم بالباطل يلعبون ويهزلون، دلّ على هذا قول الله تعالى في اللاية: ﴿قَلَ: الله . ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾.

٣ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (الحجّ /٢٢ مصحف /١٠٣ نزول):

﴿ يَتَأَيَّهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَنَهُ عُواْ لَهُ ۚ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ مُ ضَعُفَ لَن يَعْلُقُواْ ذُبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ مُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَا صَكَدُرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ مَا صَكَدُرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ مَا صَكَدُرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَقَوِي عَرْبِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ مَا صَكَدُرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَقُومِ عَنْ عَزِيزٌ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

أي: إنّ الذين يشركون بالله فيدعون من دونه داؤهم الفكريّ أنّهم ما قدروا الله حقّ قدره، إذْ لم يُعطوه المقدار العظيم الجليل لصفاته التي هي له، بل نقصوا منها في تصوّراتهم مقادير عظيمة، حتى هان عليهم أن يجعلوا له شركاء، وأن يدعوا هؤلاء الشركاء من دونه، ولم يضعوا في حسابهم عقاب الله، وهو القوي الغالب.

أمّا من يمتلىء فكره وقلبه بتصوّر صفات الله الحسنى الجليلة العظيمة الكاملة المبرّأة من أي نقص فإنّه لا بدّ أن يفرده في الربوبية والْمُلْك والألوهية، ومقتضيات هذه الأصول الثلاثة.

٤ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (الزمر / ٣٩ مصحف / ٥٩ نزول):

﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ ٱللَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ "

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُوْلَئِهِ كَهُمُ ٱلْحَسِرُونَ ﴿ قُلْ اَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُوَقِ آعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَظَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّن كِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَ مُنْ الْفِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيتَ مُ الْفِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيتَ مَ مُطْوِيتَ مَنْ بِيمِينِهِ وَسُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطْوِيتَ مَنْ إِيمِينِهِ وَالسَّمَوَةُ مَا اللَّهُ وَالْسَمَونَ مُنْ مَطْوِيتَ مَنْ إِيمِينِهِ وَالسَّمَوَةُ مَا اللَّهِ مَا الْقَيْكَ مَةً وَٱلسَّمَوَاتُ مَظْوِيتَ مَنْ إِيمِينِهِ وَالْسَمَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُكُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُولِي الللْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْفُولُ اللْعُلِمُ اللْمُولِي الللْهُ اللْمُؤْمِلِلْلَهُ اللْمُولِي الللْمُعِلَقُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ الللْمُ الْمُؤْمِلُولُ ا

مقاليد: مفاتيح.

بعد بيان أنّ الله عزّ وجل هو خالق كلّ شيء، وأنّه على كـلّ شيءٍ وكيل، وأنّ له مقاليدَ السماوات والأرض، عالج هذا النصّ قضيّة عبادةِ غيـر الله التي يُمَارِسُهـا المشركون ويدعون إليها.

ثم أبسان النصّ داء المشركين، وهسو أنهم ما قسدروا الله حق قدره، أي: ما أعطوه قدره ممّا هسوله من صفات عظمى، ولوكان ذلك حاضراً في أفكارهم وقلوبهم ما جعلوا له شركاء.

فالخالق لكلّ شيء، والوكيل على كلّ شيء، ومن لـ مقاليـ السمـاوات والأرض، لا يمكن أن يكون له شريك، ولا أن يتخذ لنفسه شريكاً.

فالشرك قد دخل على نفوسهم من أنهم ما قدروا الله حقّ قدره من الصفات الجليلة، بل نقصوا منها، فأضافوا ما نقصوه إلى شركائهم، فصحّ في تصوّرهم أن يعبدوا هؤلاء الشركاء.

٥ \_ وقول الله تعالى في سورة (القمر /٤ ٥ مصحف /٣٧ نزول):

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواُ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحْنُونُ وَازْدُجِرَ ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَآنِ مَغُلُوبُ فَانَصِرُ ﴿ كَذَّبَتُ قَالُهُ مَعْلُوبُ فَانَصِرُ ﴿ فَا فَالْمَا عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِقَدُ فَانْصِرُ ﴿ فَا فَالْمَا عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِقَدُ فَانْصِرُ ﴿ فَا فَالْمَا عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِقَدُ فَانْصِرُ ﴿ فَا فَالْمَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِقَدُ فَدُر ﴿ اللَّهُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِقَدُ فَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

على أَمْرٍ قد قُدِر: أي على أمرٍ قد حُدِّد مقدار كلَّ شيء فيه صغيراً كان أو كبيراً، وأهم ذلك إغراق كلَّ غريق من الذين كفروا بنوح عليه السلام، في النزمن المحدد له، وبالطريقة المحددة له في سابق التقدير.

وبذلك فقد قُضي المقدّر، أي: أُمْضي ما سبق تحديد مقاديره بالإرادة الحكيمة.

7 \_ وقول الله تعالى في سورة (فُصّلت / ٤١ مصحف / ٦٦ نزول):

﴿ قُلْ أَيِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْمَاكِمِينَ ﴿ قُلْ آَ اَقُوْتَهَا فِيهَا رَوَسِى مِن فَوْقِهَا وَبِنْرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوْتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَاءً لِلسَّابِلِينَ ﴿ فَيَهَا مُولِدًا فَي اللَّهَا وَلِلاَرْضِ اثْتِيَا طَوَعًا أَوْكَرُهُمَ أَقَالَا أَنيْنَا طَالِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيّام: أي وجعل فيها مقادير أقوات الأحياء التي ستعيش عليها، في مدّة إعدادٍ تطويري استمرّ أربعة أيّام، يعلم الله مقدار كلّ يـوم منها.

سواءً للسائلين: أي مساوياً لحاجة السائلين الباحثين عن أقواتهم في مناكب الأرض.

ائتيا طوعاً أو كرهاً: أي أقْبِلا طوعاً أو كَرْهاً مجبورتين على الإِتيان، وهذا يدلّ على سير أجرام السماء وسير الأرض إلى الجهة التي أمرهما الله بالإِتيان إليها.

فقضاهن سبع سماوات في يومين: فأمضى تكوين السماء التي كانت دخاناً، فجعلها سبع سماوات في يومين، من أيام يعلم الله مقدار كلّ منها.

ذلك تقدير العزيز العليم: أي كلّ ما سبق بيانه في النصّ من مخلوقات ذات

مقادير محكمة متقنة دقيقة، هو تقدير العزيز القوي الغالب، العليم بكلّ شيء، فهو يقدّر كلّ شيء بالمقدار المتقن المحكم.

٧ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (المدثّر /٧٤ مصحف /٤ نزول):

﴿ ذَرْنِ وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدُ اللهِ وَجَعَلْتُ لَمُ مَا لَا مَعْدُودًا ﴿ وَبَينَ شُهُودًا ﴿ وَأَنِي وَمَهَدتُ لَمُ مَا لَا مَعْدُودًا ﴿ وَرَفِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا ﴿ وَمَعَلَتُ لَمُ مَا لَا مَعْدُودًا ﴿ وَبَينَ شُهُودًا ﴿ وَمَعَدُولَ لَهُ اللَّهُ وَمَكُورًا وَمَعَدُولًا اللَّهُ اللَّهُ وَمَكُرُ وَقَدَرَ ﴾ فَقَالَ اللهُ مَا لَا يَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قالوا: نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة. وذلك أنه لمّا سمع آيات الله التي تنزّل من القرآن أدهشته، إلّا أنّه عاندها، فكان جحوده لها جحود عناد دافعه الكبر، فهو ذو مال ممدود، وذو بنين حاضرين عنده قائمين في نصرته، وهم له في قومه قوّة وبأس ومنعة، وله أيضاً في قومه مكانة ورياسة ممهدة، لا تُنْغِصُها عقباتُ ولا وهدات، ونفسه مشرئبة إلى مطامع وراء ذلك كله، زيادة في المال والقوة والمجد.

وقد أراد الوليد أن يهوّن في نفوس قومه من قيمة الآيات القرآنية التي يتلوها عليهم رسول الله ، حتى لا تؤثر عليهم سَطْوَتُها.

ففكر وقدر، أي: أخذ يزن الكلام الذي سيقوله في القرآن طعناً وتجريحاً، ويحدّد مقادير ما يرى أن يقوله فيه، حتى يكون لكلامه تأثير في الناس، وأطال التأمّل، ثم ضاقت به نفسه، ثم أدبر كأنه لا يريد مواجهة الحقيقة، واستكبر عن الاعتراف بالحقّ، فقال: إنْ هذا إلاّ سحر يؤثر. أي: ما هذا الكلام والتأثير الذي يحدثه في النفوس إلاّ من قبيل السحر الذي ينقل من أقوال الأولين.

هذا ما ذكره المفسرون في تفسير كلمة: «يُؤثر» ويخطر لي أنه لا مانع من أن يكون المراد من مقولة: «إن هذا إلا سحر يؤثر» ما هذا التأثير الذي يحدثه القرآن إلا

من قبيل تأثير السحر الذي يمكن الإتيان بمثله واتباع طريقته، بدليل قوله عقب ذلك: «إنْ هذا إلا قول البشر» والمعنى اللغوي للكلمة قد يساعد على ذلك، فإلكلام المنقول المأثور هو المتبع فيه أثر أقوال السابقين.

 $\Lambda = 6$  وقول الله تعالى في سورة (الأعلى /  $\Lambda$  مصحف  $\Lambda$  نزول):

# ﴿ سَيِّحِ ٱسْمَرَيِّكَ ٱلْأَعْلَى إِلَّا ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ إِلَّ وَٱلَّذِي قَلَّرَ وَهَدَىٰ ﴿ ﴾ .

والذي قدر فهدى: أي والذي قدر مقادير كلّ شيء خلقه، فجعل لكلّ شيء قدراً، في أعداد ذرّاته، ونسب عناصره، وخصائص صفاته، وكلّ ما يخضع للتقدير فيه، والزيادة والنقص، حتى الزمن والحركة والسكنة والحرارة والبرودة والقوة والضعف والنماء والنقص إلى غير ذلك، وهدى كلّ مخلوق من الذرّة حتى أكبر المكوّنات للحركة المطلوبة منه والعمل المهيأ له وأداء وظيفته في الوجود، ويسره لما خلق له.

٩ ــ وقول الله تعالى حكاية لمقالة الرسل من الملائكة لإبراهيم عليه السلام
 بشأن امرأة لوط في سورة (الحجر /١٥ مصحف /٥٤ نزول):

﴿ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ فَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ إِلَّآ ءَالَلُوطِ إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدْرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَنبِرِينَ ۞ .

إلا امرأته قدّرنا إنّها لمن الغابرين: أي إلا امرأته أعددنا خطّة إهلاكها بالمقادير المقررة في أمر الإهلاك الذي بُتّ بالنسبة إلى قوم لوط.

دلّ على أنّ التقدير تقدير إهلاك قولهم: «إنها لمن الغابرين» أي الباقين مع القوم الهالكين، والماضين إلى الهلاك، فهذه الجملة مستأنفة مبتدأة بـ (إنّ) المكسورة الهمزة، وهي تفسِّر نوع المقادير التي قدّروها، إنّها تقديرات إبقاء لها ضمن الهالكين من قوم لوط، وجعلها من الماضين مع الهالكين.

١٠ ــ وقـول الله تعـالى بشـأن امـرأة لــوط أيضـاً في ســورة (النمـل /٢٧ مصحف /٤٨ نزول):

﴿ فَأَنْجَيْنَ لُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَ لُمُ قَدِّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَنْبِينَ ﴿ ٥٠٠ .

أي : جعلنا مقادير أمرها أنها من الباقين في قومها الهالكين معهم .

۱۱ \_ وقـول الله تعـالى في سيـاق قصـة سبـاً فـي سـورة (سبـاً /٣٤ مصحف /٥٨ نزول):

﴿ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـُرَكَّنَافِيهَا قُرَى ظَلِهِـرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّـنَيَّ سِيرُواْ فِيهَا لَيَـالِيَ وَأَيَّـاً مَّاءَامِنِينَ ﴿ ﴾ .

كان بين سبأ في اليمن وبلاد الشام قُرى ظاهرة على طريق المسافرين، وبلاد الشام هي البلاد التي بارك الله فيها، وكان السبئيون يرحلون إلى الشام من أجل التجارة فيبيتون بقرية من هذه القرى الظاهرة، ويقيلون بأخرى حتى يصلوا ذاهبين وآيبين.

وقال تعالى بشأن المسافات بين هذه القرى: ﴿وقدّرنا فيها السير﴾ أي: جعلنا السير فيها مقدّراً بمقادير مناسبة للمسافرين على رواحلهم من الدواب، أو على أقدامهم، وقد كان نعمة أنعم الله بها عليهم، ولكنهم كفروا وقالوا: ﴿ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم ﴾ فأهلكهم الله، وجعلهم أحاديث، ومزّقهم كلّ ممزّق.

١٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (الواقعة /٥٦ مصحف /٤٦ نزول):

﴿ خَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينٌ ﴿ عَلَىٰ أَن نَّبَدِلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِ عَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي: نحن حدّدنا مقادير آجالكم في الحياة الدنيا، وحدّدنا أوقات موت كلّ منكم. وما أحد يستطيع أن يقدّم منكم. وما أحد يسبق بحوله أو بقوّته قدرتنا ولا مقاديرنا، فلا أحد يستطيع أن يقدّم ما أخرنا أجله، أو يؤخّر ما قدمناه.

وقد قدرنا بينكم الموت في آجال متفاوتة، على أن نبدّل أمثالكم، فنجعلهم خلفاً لكم في سلسلة هذه النشأة الأولى ضمن نظام التناسل. وعلى أن ننشئكم مرّة أخرى للحساب والجزاء في خلق لا تعلمون كيفيته، فالمؤمن منكم بربِّه يؤمن بهذه النشأة الأخرى، ويقيس ما لم يعلم على ما علم ﴿ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكّرون ﴾ فتتعظوا فتؤمنوا فتعملوا بما يهديكم إليه إيمانكم.

١٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (يَس /٣٦ مصحف /٤١ نزول):

﴿ وَٱلشَّمْسُ تَحْرِى لِمُسْتَقَرِّلَهِ كَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ( الْقَمَرَ وَالْقَمَرَ وَلَا ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلْقَمْرَ وَلَا ٱلْقَمْرَ وَلَا ٱلْقَلْسَائِقُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ( اللهُ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا آنَ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلْتَلُسَائِقُ النَّهَ الْرَفَةُ وَلَا اللهُ الل

وقول الله تعالى في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

﴿ هُوَاْلَذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (أَنَّ ) .

وقول الله تعالى في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا فَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ ﴾.

جاء في هذه النصوص من مادّة (قدر) ما يلي:

- والشمس تجري لمستقرّ لها ذلك تقدير العزيز العليم.
  - والقمر قدَّرْناه منازل.
- هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل.
- وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم.

وهي جميعاً تدور حول تحديد مقادير الحركة والسرعة، وتحديد الأبعاد، وتحديد أماكن الوصول المتكرّرة أو النهائية، مع كمال الإتقان والدقّة، والربط بين التقدير والغاية منه، كلّ ذلك في نظام محكم لو تعرّض للخَلَل أو النقص أو الزيادة في كلّ ألفِ سنة بمقدار ثانية من الزمان، أو بمقدار خطّ قلم من المكان، لتغيّر نظام المجموعة الشمسية، ونظام اللّيل والنهار تغيّراً كبيراً في ملايين السنين التي تداولت عليها، ولأدركت الشمس القمر فابتلعته، أو لَتَاهَ القمر بعيداً عن الشمس ففسد نظام الحياة في الأرض.

لكن: ﴿لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكلُّ في فلك يسبحون ﴾. إنهاكتل مكوّرة تسبح بنظام محكم متقن مقدّر تقديراً بالغ غاية الدقة.

١٤ ــ وقول الله تعالى في سورة (الفرقان /٢٥ مصحف /٤٢ نزول):

﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ -لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَكُونَا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَلَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَلَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَلْهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

فكل شيء في الوجود سوى الله مخلوق لله، والله إذْ خلقه قـدّر كـلّ صغير وكبير فيه من العناصر والصفات ووقت الخلق وأجل البقاء، وغير ذلـك ممّا يخضع لتحديد مقدار له.

١٥ ــ وقول الله تعالى في سورة (القمر /٤٥ مصحف /٣٧ نزول):

﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ١٠٠٠ ﴿

أي: خلقناه بمقدار محدّد لكل عنصر فيه، ولكلّ صفة لـه، فما من شيء صغير أو كبير إلّا خلقه الله بقدر محدّد معلوم.

١٦ ــ وقول الله تعالى في سورة (عبس / ٨٠ مصحف / ٢٤ نزول):

﴿ قَيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَاۤ ٱلْفَرَهُ ﴿ مِنْ أَيّ شَى عِلَقَهُ ﴿ مَا مَا لَعُهُ فَقَدَّرَهُ ﴿ إِنَّ الْ

خلقه فقدره: أي جعله عند خلقه له على مقاديس محدّدة في كلّ عنصر من عناصره، وكلّ صفة من صفاته.

وفي تحديد مقادير خلق الإنسان، يكتب العلماء الباحثون في خصائص الإنسان وفي تكوين خلقه مجلّدات ضخمة، ويظلّون عاجزين عن الإحصاء والاستقصاء.

١٧ \_ وقول الله تعالى في سورة (الإِنسان /٧٦ مصحف /٩٨ نزول):

﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرُا اللَّهِ قَوَارِيرُا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا (١٠٠٠).

هذه الأكواب هي قوارير في صفائها ورؤية ما في داخلها، كأحسن ما تكون القوارير، ولكنها ليست مصنوعة من الزجاج، بل من الفضة الصافية الخالصة.

وهذه الأكواب مقدّرة تقديـراً دقيقاً محكمـاً، في أشكالهـا، وحجومهـا، وكلّ صغيرة وكبيرة فيها، وفق كمال الإبداع والإتقان والجمال والغاية المعدّة لها.

والتقدير هنا يشمل التقدير التصنيعي والتقدير الكميّ لأنواع الشراب التي توضع في الأكواب.

والكوب في اللّغة: إناء للشرب لا عروة لـه، ولا خرطـوم لـه، فهـوكـأس بلا عروة ولا خرطوم.

١٨ \_ وقول الله تعالى في سورة (المزمل /٧٣ مصحف /٣ نزول):

﴿ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُّ . . . (١٠٠٠) .

أي: يجعل لكلِّ منهما مقداراً زمنيًّا في نظام ثابت يدور حسب الفصول

ومواقع الأرض، ويستطيع الحسّاب المهرة أن يحسبوه إلى ملايين السنين، دون أن يخرم في الواقع مقدار لمح بالبصر.

والتقدير هنا يشمل تقدير الحركة ونوعها، والسرعة، والمسافات بين أفراد المجموعة الشمسية الإحكام تقدير الليل والنهار.

١٩ \_ وقول الله تعالى في سورة (سبأ /٣٤ مصحف /٥٨ نزول):

﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَا يَنجِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ اعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

أوبّي معه: أي سبّحي معه، ورجّعي معه تسبيحه، وهذا فضل من الله لـداود إذ وهبه صوتاً جميلًا نـديّاً، تـردّد الجبال صـداه وهو يـذكر الله ويسبحه ويتلو آيات الزبور.

وقدِّرْ في السّرد: السرد هو حلق الحديد لصنع الـدّروع منها، والتقـدير فيهـا يكـون بجعل مقـاديرهـا وفق الغايـة التي تُنسَـجُ لهـا الـدروع، فـلا يُـزاد فيهـا على المطلوب الحكيم ولا ينقص منه. وهذا النوع من التقدير تقدير تصنيعي.

وفي هذا توجيه ربّاني لـداود عليه السـلام كي يحكم عمله الصناعي ويتقنه، وهو يدلّنا على أن أسس الحضارات المادّية ذات أصول دينية ربّانية.

٢٠ \_ وقول الله تعالى في سورة (القدر /٩٧ مصحف /٢٥ نزول):

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ
شَهْرِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ فِي لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ

ليلة القدر: أي ليلة المقدار العظيم، وهذا من شرفها وعظيم مقدارها عند الله. أو ليلة التقدير، إذْ يقدّر الله فيها مقادير ما يريد خلقه وفق علمه وحكمته.

٢١ ــ وقول الله تعالى في سورة (الطلاق / ٦٥ مصحف / ٩٩ نزول):
 ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِمُعُ ٱمِّرِهِ عَلَّ أَمَّرِهِ عَكَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيِّ عِ قَدْرًا ﴿ ).

أي: قد جعل الله قدراً محدَّداً حكيماً لكلّ ما خلق إذْ أَمَرَهُ أَمر تكوين، وقدراً محدَّداً حكيماً لكلّ ما أَمَرَ بِهِ أَمْرَ تكليف، ولكل ما أوصَىٰ به ووجَّه لَـهُ، ولكلّ شيءٍ يَخْضع لأمرهِ صغيراً كان أو كبيراً. وهذا من كمال الإتقان وتمام الإحكام.

فيشمل التقدير هنا التقدير التشريعي، لأنه هو الوارد في السياق، كما يشمل غيره، بمقتضى عموم النصّ ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدراً ﴾.

٢٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (الأحزاب /٣٣ مصحف / ٩٠ نزول):

﴿ مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ إِسْنَةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمُرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُ ورَّا ( الْآَيِّ ﴾ .

وكان أمر الله قدراً مقدوراً: أي وكان أمر الله محدّد المقدار بإحكام، فهو تقدير مقدّر بإحكام، والتقدير هنا تقدير تشريعي.

٢٣ ــ وقول الله تعالى في سورة (الرعد /١٣ مصحف /٩٦ نزول):

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ( اللَّهُ ) .

# 

وكل شيء عنده بمقدار: أي وكل شيء تتعلق مشيئة الله به فهو عنده مقدّر بمقدار محدد بعلمه. فهو سبحانه يقدّر ما ينبغي أن تكون عليه نسبة كلّ جزء فيه، سواء أكان ذلك الجزء داخلًا في بناء ذاته، أو في بناء صفاته، أو داخلًا في وقت

وجوده بدءاً واستمراراً وانتهاءً. إلى غير ذلك من أمور يمكن أن تقدّر بمقدار، وتعرض له عوارض الزيادة والنقص، وبما أنّه تعالى حكيم، فكل تقدير له حكيم.

فسالت أودية بقدرها: أي فسالت أودية بمقدار سعتها لاستيعاب الماء، كلُّ بحسبه، فالكبير بمقدار كبره، والصغير بمقدار صغره.

٢٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (الحجر /١٥ مصحف /٥٤ نزول):

﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْتِ نَافِيهَا رَوَسِى وَٱنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ شَىءٍ مَّوْزُونِ (إِنَّ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَعُرِزَقِينَ ﴿ وَإِن مِن شَىءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَى مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَيْ مِن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَيْ اللّهِ عِن دَامِعُ اللّهُ عَلُومِ اللّهُ وَمَانُكُولُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

أي: وما من شيءٍ من الأشياء \_ ومنها أرزاق الأحياء \_ إلّا عند الله خزائنه التي لا تنفد، ولكن لا يُنزِّلُ الله منه لعباده إلّا بمقدار محدّد معلوم، وذلـك وفق ما تقتضيه حكمته عزّ وجل.

٢٥ \_ وقول الله تعالى في سورة (الشورى /٢٤ مصحف /٦٣ نزول):

﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ ـ لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَأَهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ـ خَبِيرُ بُصِيرٌ اللَّهِ ﴾ .

ولكن ينزّل بِقَدَرٍ ما يشاء: أي يُنَزِّل ما يشاء إنزاله من رزقٍ لعباده، بمقدار محدّد معلوم وفق حكمته عزّ وجل.

وقد أبانت هذه الآية جانباً من جوانب حكمته تعالى في عدم بسطه الرزق لعباده، وهو أنه لو بسط لهم الرزق لبغوا في الأرض بغيّاً عامّاً. إنه سبحانه خبير بعباده بصير بما عليه نفوسهم.

٢٦ \_ وقول الله تعالى في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَيْلُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَالِا ٱلْمَعُهُ وَتِ حَقَّاعَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ﴿ ﴾ .

على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قَدرُه: أي على ذي السعة مقدارٌ يليق بيساره، وعلى ذي الإقتار مقدار يليق بضيق ذات يده.

۲۷ ــ وقول الله تعالى في سورة (طّه /۲۰ مصحف /٤٥ نزول):

﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِيكُمُوسَىٰ ﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِيكُمُوسَىٰ ﴿ ثَالَهُ ﴾.

أي: ثمّ جئت يا موسى إلى الوادي المقدس عند جبل الطور على مقدار محدد مكاناً وزماناً وأحوالًا، إلى كلّ ما يخضع للتَّقْدِير من أمور.

٢٨ \_ وقول الله تعالى في سورة (المؤمنون /٢٣ مصحف /٧٤ نزول):

﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ . . . ١٠

وقول الله تعالى في سورة (الزخرف /٤٣ مصحف /٦٣ نزول):

﴿ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦبَلْدَةً مَّيْتًاكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

ماءً بِقَدَر: أي بمقدار محدّد معلوم.

فأنشرنا به بلدة ميتاً: أي فبعثنا وأحيينا به بلدة ميتة لا نبات فيها.

## مادة (قدر) في معاجم اللّغة

(أ) جاء في لسان العرب لابن منظور ما يلي:

القدير والقادر من صفات الله عزّ وجلّ، يكونان من الْقُدرة (أي: القوة)
 ويكونان من التقدير (أي: من تحديد مقادير الأشياء).

- وقَدْرُ كُلِّ شَيءٍ ومِقْدَارُه مقياسه. وقَدَرَ الشِيءَ بـالشيءِ يَقْدُرُه قَـدْراً، وقَدَّرَهُ قَاسَه. وتقول: قادَرْتُ الرجلَ مُقَادَرَةً إذا قايَسْتَه وفعلْتَ مِثْلَ فِعْلِه.
- قال في التهذيب: والتقدير على وجوه من المعاني: أحدها التفكير في تسوية أمر وتهيئته. والثاني تقديره بعلامات يقطعه عليها. والثالث أن تنوي أمراً بَعَقْدِك. تقول: قَدَّرتُ أَمْرَ كذا وكذا، أي: نويته وعقدت عليه. وتقول: قَدَرْتُ لأَمْرِ كذا أَقْدِرُ لَهُ وَأَقْدُرُ قَدْراً، إذا نظرت فيه ودبرته وقايسته، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ المستهيئة للنظر، أي: قَدِّروا وقايسوا وانظروه وأفكروا فيه.
  - ويقال: قَدَرْتُ عليه الثوب قَدْراً فانْقَدَر، أي: جاء على المقدار.
    - وقال أبو عبيدة: أَقْدُرْ بذرعِكَ بيننا، أي: أبصر واعرف قَدْرَك.
- قال ابن سيده: القَدْرُ والْقَدَرُ القضاء والحكم. وفي الحديث ذكر ليلة الْقَدْر، وهي الليلة التي تُقَدَّرُ فيها الأرزاق وتقضىٰ.
  - وقَدَرَ الله الرزْقَ يَقْدُرُه ويَقْدِرُه قسمه (وهو يرجع إلى تحديد المقدار).
    - وقَدْرُ كلِّ شيءٍ ومِقْدَارُه مَبْلَغُه.
- والْقَدْرُ والْقُدْرَةُ والمقدارُ القوّةُ. وقَدَرَ عليه يَقْدِرُ ويَقْدُرُ، وقَدِرَ بالكسر قُدْرَةً، وقَدَارَةً، وقُدُوراً، وَقِدْراناً، وقِدَاراً. والاسم من كلّ ذلك الْمَقْدَرَة، والمقدَرةُ، والْمَقْدِرَة. (هذا المعنى يرجع بالتأمل إلى مقدار القوة المكافئة للقيام بالعمل، أو التغلب على القوة المعارضة التي لا تستجيب إلا بالغلبة).
  - وعن اللّحياني: قَدَرَ عليه الشيءَ يَقْدِرُهُ وَيَقْدُرُه قَدْراً وقَدَراً ضيّقه.

#### (ب) وجاء في القاموس المحيط للفيروزآبادي ما يلي:

- الْقَدَرُ: القضاءُ والحكم ومبلغ الشيء، وجمعه أقدار.
  - وقَدَرَ الرزقَ قسمه.
  - والتقدير: التفكير في تسوية أمر.
- ﴿ وما قَدَروا اللَّهَ حق قَدْره ﴾: ما عظموه حق تعظيمه.

# (ج) وجاء في مقاييس اللُّغة لابن فارس:

- قَدَر: يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، فالقَدْرُ مبلغ كل شيء.
   يُقالُ: قَدْره كذا، أي: مبلغه، وكذلك الْقَدَرُ.
  - وقَدَرْت الشيءَ أَقْدِرُهُ وأَقْدُرُهُ: من التقدير، وقَدَّرْتُه، أُقَدِّرُه.
  - والْقَدَرُ: قضاء الله تعالى للأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها.

#### ( د ) وجاء في مفردات الراغب الأصفهاني ما يلي :

- القدر والتقدير تبيين كمية الشيء. يقال: قَدَرْته وقَدّرته.
  - وقَدَّرَهُ: أعطاه القدرة.
- فتقدير الله الأشياء على وجهين: أحدهما بإعطاءالقدرة. والثاني بأن يجعلها على مقدار مخصوص حسيما اقتضت الحكمة.

\* \* \*

#### الكتابة

أصل الكتابة تسجيل ما ينطق باللسان من حروف وكلمات برموز خطّية تمدلً عليها، فمن نظر إليها وعرف الرمز استدعى فِكرَّهُ الحروف والكلمات التي تمدلً عليها. فإن كانت هذه الحروف والكلمات رموزاً لمعانٍ وأفكارٍ يعلمها القارىء استدعى ذهنه تلك المعاني والأفكار، وفهم أنها هي المرادة في المكتوب. وتختلف أنواع الكتابة، أمّا نوع كتابة الله فهو العليم بها.

والأصل في الكتابة أن تُسجِّل المعلومات وكلَّ ما يراد تسجيله كما هي عند الكاتب، أو المملي لها، أو الأمر بكتابةِ ما يدُلَّ على المعاني التي يريد تسجيلها.

وكـلّ شيء معلوم قد أحصـاه الله كتابـة، دلّ على هذا قـول الله عزّ وجـل في سورة (النبأ /٧٨ مصحف / ٨٠ نزول):

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ١٠٠٠ .

أي : وكل شيء كتبناه كتابة إحصاء تامّ لكلّ صغير وكبير.

وأبان القرآن أن هذه الكتابة لكلّ شيء موجودة في إمام لكلّ الكتب مبين، وفُسّر هذا الإمام المبين بِأنّـه اللُّوح المحفوظ، قـال الله تعالى في سـورة (يَس /٣٦ مصحف /٤١ نزول):

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينٍ ١٠٠٠

أنواع المعلومات:

وبالتأمل في المعلومات يظهر لنا أنَّها على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: معلومات أزلية الوجود فهي واجبة الوجود لذاتها، لا تتعلّق بإيجادها ولا بإعدامها إرادة ولا قُدْرَة، وهي ذات الله وصفاته، وإمكانية تعلّق العلم بها قاصرة على تعلّق إدراكٍ لما هي عليه.

ومعلوماتُ ذات حقائق أزلية في علم الله، فهي أيضاً لا تتعلّق بـإيجـادهــا ولا بإعدامها إرادة ولا قدرة، وتعلّق العلم بها قاصر على تعلّق إدراك لما هي عليه.

وكتابة هذا النوع من المعلومات لا تحمل أيّ معنى زائد على تسجيل الرموز الخطية للكلمات الدالة على هذه المعلومات، مثل كتابة:

﴿ الله لا إِلَّه إِلَّا هُو الْحَيِّ القَيُّومُ لَا تَأْخَذُهُ سِنَةٌ وَلَا نُومُ ﴾ .

. . .

النوع الثاني: معلومات مستحيلة الوجود استحالة عقلية أزلية لذاتها، وواجبة العدم عقلاً لذاتها.

وهذه المعلومات مثل معلومات النوع الأوّل، لا تتعلّق بإعدامها ولا بـإيجادهـا إرادة ولا قدرة.

أمَّا إعدامها فهو من باب تحصيل الحاصل، وهو أمر مستحيل عقلاً.

وأمّا إيجادها فهو غير ممكن عقلًا، لأنها مستحيلة الوجود، فأية قدرة لا يمكن أن توجدها، وتَعَلَّقُ الإِرادةِ بإيجادها عبث لا يكون من عليم حكيم.

وإمكانية تعلّق العلم بهذا النوع من المعلومات قاصرة على تصوّرها وإدراك استحالة وجودها.

وكتابة هذا النوع من المعلومات لا تحمل أيّ معنى زائد على تسجيل الرموز الخطيّة للكلمات الدالّة على هذه المعلومات، مثل كتابة قول الله عزّ وجلّ في سورة (مريم / ١٩ مصحف / ٤٤ نزول):

﴿ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدٍّ . . . ۞ ٠

﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ .

النوع الثالث: معلومات ممكنة الوجود والعدم، وهذه يمكن أن تتعلّق إرادة وقدرة بإيجادها من العدم، ثمّ بإعدامها بعد الإيجاد.

وكلّ ممكن الوجود والعدم عقلاً (أي: ليس واجب الوجود لذاته ولا واجب العدم لذاته) فأصله العدم، وقابلٌ للإيجاد بقدرة مكافئة لإيجاده.

وكل الممكنات إنّما توجد بإرادة الله وخلقه وبأمر التكوين الذي يوجهه له سبحانه، بطريقة مباشرة، أو عن طريق الأسباب التي خلقها الله عزّ وجل من قبل، وعلى طريقة الخلق التامّ دفعة واحدة، أو على طريقة الخلق على أطوار متلاحقة، حتى مستوى الكمال المقرّر للمخلوق.

ويمكن أن توجد بعض الممكنات بفعل المخلوق أيضاً، ولكن بإقدار الله وتمكينه وإذنه وتسخيره للأسباب، وحينئذ لا يلزم أن يكون عمل المخلوق الناشىء عن إرادته مراداً لله إرادة مباشرة، فقد يعصي المخلوق بفعله أمر الله، ويظل إمداد الله له مستمراً بالإقدار والتمكين والإذن الْقَدَرِيّ والتسخير، ما لم ينجم عن عمل المخلوق إخلال بنظام الكون المقدر أو إخلال بمقادير الله الثابتة المقضية، فإن حصل شيء من ذلك قطع الله عن ذلك المخلوق إمداده بالإقدار أو بالتمكين أو بالتسخير، ومنع حصول نتائج العمل بما يشاء وعلى ما يشاء، وحينئذ فالمخلوق المريد يريد، ويحاول تنفيذ مراده، ولكن لا يتحقق له ذلك، إنما يتحقق مراد الله.

وكتابة هذا النوع من المعلومات تتبع واقع هذه المعلومات، وهي على أقسام أربعة:

القسم الأوّل: ممكنات خرجت فعلاً من العدم إلى الوجود، وما زال وجودها مستمرّاً بحسب صورتها الكلّية العامّة، كالأرض والشمس والقمر والمجرّات الموجودة القائمة فعلاً، أو وُجدت في الماضي، ثمّ انعدمت حين جاء أجل عودتها إلى العدم، أو حين انتهى تعلّق الإرادة والقدرة بإيجادها.

وهذه يتعلّق العلم بها تعلّق إدراك لها ولصفاتها، كما هي عليه في الواقع، أو كما كانت عليه في الواقع.

وكتابة هذا القسم من المعلومات تكون بتسجيل الرموز الخطيّة الدالّة على الكلمات التي تدلّ عليها كما هي عليه في الواقع، أو كما كانت عليه في الواقع، دون الإشارة إلى شيء زائد على ذلك.

القسم الثاني: ممكنات ما زالت في طيّ العدم، ولكن تعلّقت إرادة الخالق العليم الحكيم بإيجادها وفق مقادير معينة في عناصرها وصفاتها، وفي الزمن الذي توجد فيه، والمكان الذي توجد فيه، والأجل الذي يستمرّ بقاؤها إليه، فاستقرّ في العلم أنها ستوجد وفق ما جزمت به الإرادة، فصارت معلومات عمّا سيكون.

وكتابة هذا القسم من المعلومات تكون بتسجيل الرموز الخطيّة الـدالّة على ما جزمت به إرادة الله، فصار من المعلومات التي ستكون.

فالإعلان عن كتابة هذا القسم من المعلومات يحمل عن طريق اللّزوم العقلي معنى القرار الإرادي بما سيكون، وهو ما يقال فيه: قدّره الله ومن هذا قول الله عزّ وجل في سورة (المجادلة /٥٨ مصحف /١٠٥ نزول):

أي: تعلّقت إرادة الله بأن يغلب هو ورسّله إلى خلقه، القوى الطاغية الكافرة من خلقه، فصارت هذه المعلومة من المعلومات التي ستحدث في أوقاتها المقدّرة المقرّرة، وهذه المعلومة قد كتبها الله في اللّوح المحفوظ، وفيما شاء أن يكتبها فيه، كصحف الملائكة.

فالكتابة هنا دلّت بدلالة المطابقة على تسجيل المعلومة هذه، ودلّت بدلالة الالتزام على القرار الإرادي، الذي به صارت معلومة من المعلومات التي ستحدث مستقلاً.

وحين تحمل الكتابة معنى تسجيل ما فيه خَيْـرٌ للعبد سبق به علم ناشىءٌ عن قرار إرادي، فإنّ الكتـابـة تُعـدًى بحـرف (الـلام) ومنـه قـول الله تعـالى في سـورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنتُكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَا عَلِيَمُ اللهُ أَنتَكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَا وَأَبْتَعُوا مَاكَمُ مَّ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَا وَأَبْتَعُوا مَاكَمُ مَّ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَا وَأَبْتَعُوا مَاكَمُ مَّ مَا لَكُمْ مَن مَا فَيْ فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَا وَأَبْتَعُوا مَاكَمُ مَا لَكُمْ مَن مَا لَهُ لَكُمْ مَن مَا لَكُونُ اللهُ اللهُ

أي: وابتغوا مع المباشرة أن تكون سبباً يقضي الله لكم به النسل الذي قـرّر بفضله أن يهبه لكم، وتعلّق به علمه، وكتبه رزقاً لكم.

القسم الثالث: ممكنات ما زالت في طيّ العدم، وقد وعد الله عباده المكلّفين بإيجادها ضمن شروط يُحقّقونها هم في أنفسهم، فإن حققوها حقّق الله لهم وعده، وإن لم يحققوها لم يحقق الله لهم وعده. مثل وعد الله المؤمنين بأن ينصرهم إذا حققوا في أنفسهم شروط النصر، فهذا الوعد المشروط بشرط قد سبقت به إرادة جازمة من الله عزّ وجلّ، فكان معلوماً، وقد كُتب هذا المعلوم.

القسم الرابع: ممكنات يمكن أن توجد بفعل المخلوق، إذا أمدُّهُ الله الخالق العليم الحكيم بالإقدار والتمكين والإذن والتسخير.

وقـد مكنّنا الله بـالإقدار والإذن والتسخيـر من وضـع خطط مـا سنعمـل، ومن تعليق إراداتنا به، فإن كان لله إذن بتحقيق ما أردناه مكّننا من التنفيذ، وعندئذٍ يكـونُ باستطاعتنا تنفيذ ما سبقت به إراداتنا وقدَّرْناه ووضعنا خططه.

وعلم الله المحيط الشامل لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون، لا يخفى عليه ما سنريده بإراداتنا، وما سنفعله بما يُمدّنا به من حول ٍ وقوة .

فما وُجد من هذه الممكنات، فإنّ العلم يتعلّق بها تعلّق إدراك لما هي عليه، وتعلّق كشْفٍ لواقعها كيف كان هذا الـواقـع، أمّا مـا هو قـائم منها فـالعلم به صُـورة مطابقة للواقع القائم فعلاً، وأمّا ما مضى منها فالعلم به صُورة مطابقة تماماً لما كان واقعاً.

وما سيحدث من هذه الممكنات بإرادة المخلوق فإنّ علم الخالق به صورة مطابقة تماماً لما سيقع في المستقبل بإرادة المخلوق، وتمكين الله له من التنفيذ بالإقدار والإذن والتسخير.

وهذا العلم من خصائص العلم الرّبّاني، ولا يلزم أن يكون المعلوم هنا مراداً لله إرادة مباشرة، بل إرادة الله فيه تتعلّق بالإقدار والتمكين والإذن والتسخير.

وكتابة هذا القسم من المعلومات لا تحمل أيّ معنى زائد على تسجيل الرموز الخطيّة، للكلمات الدالة على هذه المعلومات، فلا يلزم من علم الله بها ولو قبل وجودها تعلّق إرادته سبحانه بوجودها، إذا كان فعل المخلوق بها ناشئاً عن إرادته واختياره الحرّ، لأنّ إرادة الله سبحانه قد تعلّقت بتخيير المخلوق لابتلائه وامتحان إرادته، فلا تتعلّق في الوقت نفسه بجبره وسلب اختياره، لاستحالة التناقض في إرادات الله.

وعليه تُحمل كتابة الكلمة الثالثة الواردة في قول الرسول ﷺ التالي :

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُوْمَرُ فَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُوْمَرُ بِأَنْهُ عَكْرَهُ: بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيدٌ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ: بِأَنْ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَالنَّادِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ

أمّا كتابة الرزق والأجل فهي كتابة لعلم مسبوق بقرار إرادي ربّاني، إذ هُمَا من الأمور الجبرية، والأسباب الإنسانية تجلب المقدّر بقدر الله.

وأمّا كتابة العمل فهي كتابة لعلم كاشف لما يختار العبد المكلف المختار بإرادته الحرّة التي منحه الله إياها.

وأمّا كتابة الشقاء أو السعادة فهي كتابة لعلم بقضاء جزائي، مرتّب على ما يختار العبد بإرادته الحرّة.

وهذا القسم من الممكنات التي يمكن أن توجد بفعل المخلوق إذا أمده الله الخالق العليم الحكيم بالإقدار والتمكين والإذن والتسخير، قابل لأن يخضع لأوامر(١) التكليف الرّباني لابتلاء المكلّف، إذا تسوافرت في المخلوق أهلية التكليف، وتَنْفِيذُ هذه الأوامرِ يتبع مشيئة المكلف، فإن شاء فَعَلها فاستحقَّ ثواب طاعته، وإن شاء تركها فاستحقَّ عقوبة معصيته.

وحين تتم إرادة الله بتكليف عباده المؤهلين للتكليف أن يفعلوا أو يتركوا شيئاً، فإن هذه الإرادة تكون معلومة من المعلومات القابلة لأن تسجّل بالكتابة، ثم لا تلزم المسؤولية إلا بتوجيه كلمة التكليف وتبليغها للمكلفين، فإذا تم ذلك أضيف واقع توجيه التكليف، وواقع التبليغ إلى بحر المعلومات، وكل هذه المعلومات تكتب بالرموز الخطية على ما يعلم الله عز وجل .

وهذه الفئة من المعلومات التي تشتمل على تكليفٍ بفعل أمرٍ ما، أو ترك أمرٍ ما، للمكلفين الذين منحهم الله حرّية الفعل والترك، على أن يتحملوا مسؤولية اختياراتهم، ويتحمّلوا نتائج هذه المسؤولية، تدلّ كتابتها بدلالة المطابقة على تسجيل أمورٍ حصل العلم بها، وتدلُّ أيضاً بدلالة الالتزام على أنّ هذه الأمور

<sup>(</sup>۱) الأوامر الربّانية قسمان: أوامر تكوين وهذه نافذة حتماً. وأوامر تكليف، وتنفيذ المأمور به فيها يتبع اختيار المكلف ومشيئته.

المعلومة قد تمّت إرادة الله بِفَرْضِها والإِلزام بها، وتحميل المكلّفين مسؤوليتهم كاملة تجاهها، وتمّ أيضاً توجيه بلاغات الأمر بها أو النهي عنها.

وحين تحمل الكتابة هذا المعنى الذي يشتمل على التكليف والتبليغ تُعدَّى بحرف (على). ومن ذلك ما جاء في قرل الله تعالى في سرورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

# ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ . . . ١٠٠٠ أنَّ ﴾ .

أي: تمّت الإرادة بتكليفكم الصيام، وتمّ العلم بذلك، وسُجّل بالكتابة، وإيجازاً في التعبير يقول المفسرون ﴿ كُتب عليكم ﴾ أي: فُرضَ عليكم.

\* \* \*

## السبر القرآني مع البيان الشارح

أولاً: في الكتابة التي لا تحمل أكثر من الدلالة على تسجيل أمرٍ صار معلوماً. والإعلانُ عن هذه الكتابة قد يلزم منه الإشارة ضمناً إلى الغرض منها، كالإشارة إلى المحاسبة والجزاء لدى بيان كتابة ما يقوله الناس، وما يعملونه، وما يبيّتونه، وما يمكرونه، وما يقدّمونه، وما يكون لهم من آثار أعمال أو أقوال، ونحو ذلك.

وهي في النصوص التالية:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول):

﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِيكَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيلَةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ آلَ ذَلِكَ بِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّلَامِ لِلْعَبِيدِ آلَ ﴾.

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقّ: أي سنسّجله بالكتابة إذا لم يتوبوا،

وفي بيان هذا التسجيل إشارة إلى محاسبتهم ومجازاتهم على ما قالوا وما فعلوا بدقة بالغة الغاية. وفي قوله تعالى: ﴿سنكتب﴾ ما يدلّ على الإمهال في تسجيل السيئات رحمة بالعباد، لعلهم يتوبون.

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (مريم /١٩ مصحف /٤٤ نزول):

﴿ أَفَرَهَ يْتَ ٱلَّذِى كَفَرَيِّ اَيَنْ تِنَاوَقَالَ لَأُونَيْ مَالُا وَوَلَدًّا ﴿ أَفَلَا الْخَيْبَ آمِ اَتَّخَذَ عِندَ الرَّحْنِ عَهْدًا ﴿ كَانَا اللَّهِ كَانَا مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُمِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُم مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

سنكتُبُ ما يقول: أي سنسجّل بالكتابة قوله إذا لم يَتُب، لمحاسبته ومجازاته.

ونرثه ما يقول: أي نرث ماله وولده. وهذا يدلُّ بلازم معناه على أنَّ الله سيهلكُهُ قبل أن ينتفع من ماله وولده، ثم يَجْعَلُ ماله وولده ميراثاً لنصرة الإسلام والمسلمين.

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيْتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَا لَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ ﴾ .

يقول المنافقون سرّاً للرسول ﷺ: طاعة. فإذا برزوا وظهروا للناس لم يُشْعِرُوا أحداً بما قالوه للرسول، لئلا يكون حجّة عليهم أمام الجمهور، وإِذَا خَلُوا بيّت طائفة منهم الخلاف والمعصية وتدبير المكايد.

والله يكتب ما يبيّتون: دون تأخير، لأن ما يبيّتونه كيد للرسول وللإسلام والمسلمين، فهو ليس من المعاصي التي تؤجل كتابتها إمهالاً وترقباً لتوبة الْعُصَاة، وإعلانُ هذه الكتابة فيه إشارة ضمنية إلى أن الله سيتولّى إفساد ما يُبيّتون، وإحباطَ ما يمكرون، ويحمى رسوله ودينة والمؤمنينَ الصادقين من كيدِ المنافقين.

٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمِمَّكُرُّ فِي ءَايَا نِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِذَا لَهُمِمَّكُرُّ فِي ءَايَا نِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّا لَهُمَ مَكُرًّا فَي إِنَّا لَهُ مَكُرًّا فَي اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّا لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّ

من سنّة الله أن يمسّ جاحدي رسلِهِ وآياته بألوانٍ من الضرّاء، ليوقظ فيهم كوامن فطرتهم، التي تجعلهم يلجؤون إلى الله الواحد الأحد، كي يرفع عنهم ما مسّهم من الضّراء، فيستجيب الله لهم، ليكون ذلك آية على أنّه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأنه لا إلّه إلّا هو، فيفتح لهم أبواب رحمته، فيذوقون حلاوتها، لكنهم متى ذاقوا حلاوة النعمة عادوا إلى جحودهم وكفرهم، وأخذوا يستخدمون ما وهبهم الله من خيرات في المكر بآيات الله، والمكر يَكُونُ بتدبير أمور في الخفاء، والمكر ضدّ آيات الله لا يكون إلّا بمخططات مُضَلِّلَةٍ لمن لديه استعداد للإيمان بها، والاهتداء بهداها.

لذلك فإنّ رسُلَ الله من الملائكة يكتبون حالاً وتباعاً ما يمكر هؤلاء، لإحباط أعمالهم، وردّ مكايدهم عليهم.

٥ ــ وقول الله تعالى في سورة (الزخرف /٣٤ مصحف /٦٣ نزول) خطاباً
 للذين كفروا:

﴿ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَثْرِهُونَ ﴿ أَمَّ أَمْرَمُوۤ أَمَّرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّا أَمْ يَعْدَبُونَ الْأَنَّ لَا يَبِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَمَّ لَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّا أَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَرُسُلُنَا لَذَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَمْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي: يكتبون ما يُسِرُّون به ومَا يَتَنَاجَوْنَ فيه من مكر بالإِسلام والمسلمين، حالاً وتباعاً لإحباط أعمالهم، وردِّ مكايدهم عليهم.

٦ \_ وقول الله تعالى في سورة (الزخرف /٤٣) أيضاً:

﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِ دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ ثُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَيَعَلَمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّا

أي: أشهدوا خلق الملائكة ورأوا أنهم إناث؟ فإنْ قالوا: نعم، فستكتب شهادتهم هذه، إذا لم يتوبوا ويؤمنوا، وسَيُسْألون عن شهادتهم الكاذبة هذه يوم الحساب والجزاء الأكبر.

٧ \_ وقول الله تعالى في سورة (التوبة / ٩ مصحف /١١٣ نزول):

﴿ مَاكَانَ لِأَهُلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلا يَرْغَبُواْ بِأَنْهُمْ عَن نَفْسِهِ - ذَلِك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَنصَبُ وَلاَ عَن مَصَدَّةُ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصَيْفُارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلّا كُنِبَ سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَطُونُ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصَيْفُا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَدِيمً فَي وَلا يَعْوَلَ نَفَقَةً صَغِيرَةً لَهُم بِهِ عَمَلُ صَدِيمً فَي وَلا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلّا كُنِبَ لَمُنْ مَا لِيَجْزِيهُ مُؤَاللّهُ ٱحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ لا يُعْمِينَ الشّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

نَصَبُ: تعب. مَخْمَصَة: جوع.

إنّ المؤمنين الذين يخرجون مجاهدين في سبيل الله يُكتب لهم حالاً وتباعاً كلّ ما يكون منهم، وكلّ ما ينفقون من نفقة، وكل ما يكون منهم ممّا يَغِيظُ الكفّار، أو يَنال من عدوهم أي نيل مهما كان صغيراً، حتى الخطوات التي يخطونها فيجتازون بها الطرقات ويقطعون بها الوديان، ليثيبهم الله عليها أجزل الأجر وأحسنه.

ومن هذا نلاحظ أن الحسنات تُكْتَبُ حالاً، أمَّا السيئات فستكتب، وهذا يدلّ على الإمهال رحمةً من الله وفضلاً رجاء أن يتوب المسيء ولو كان كافراً، كما سبق في النصوص التي جاء فيها: «سنَكْتُب ـ سَتُكْتَب». باستثناء السيئات التي تتضمن مكراً بالإسلام والمسلمين وكيداً لهما، فإنها تكتب حالاً لإحباطها.

٨ ـ وقول الله تعالى في سورة (المجادلة /٥٨ مصحف /١٠٥ نزول):
 ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ

كَانُوَاْءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَةَهُمُّ أُوْلَيْكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيْدَهُم بِرُوحٍ مِنْنَةٌ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ بَعْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيها رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴾ .

أولئك كتب في قلوبهم الإيمان: أي أولئك أصحاب المنزلة الرفيعة، المؤمنون بالله واليوم الآخر، الذين لا يُوادّون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك قوم قد آمنوا إيماناً صادقاً مستوفياً كلَّ عناصره، وقد دخل هذا الإيمان في عمق قلوبهم، حتى احْتَلَ أعمق مراكز عواطفهم، بدليل أنّ عواطفهم نحو أقرب الأقربين إليهم لم تؤثر على ما يوجبه عليهم إيمانهم.

وقد علم الله صدق إيمانهم وتغَلْغُلَه في أعماق قلوبهم، فكتب في قلوبهم الإيمان بقضاءٍ منجّز، مستندٍ إلى واقع حالهم، فكانت قلوبهم بمثابة سجلات كُتب عليها إيمانهم كتابة ربّانية ثابتة لا نعلم كيفيتها، وهي تشهد لهم يوم القيامة بصدق إيمانهم، وقدرته على مقاومة أقوى عواطف القرابة.

. . .

ثانياً: في الكتابة التي تحمل بالتَّضَمُّن أوْ بدلالة الالتزام معنى أن المكتوب قد سبقت به إرادة تكوينيَّة جازمة، فما تدلّ عليه الكتابة أمر واقع لا محالة بقضاء الله وقدره.

١ ــ قول الله تعالى بشأن مقالة المنافقين في الذين قُتِلوا في معركة أحد في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول):

﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَنَهُنَّاقُلُ لَوَكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِى ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيدًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ١٠٠٤ . وذلك أنّه لمّا قُتل من قتل من المسلمين في أحد، أخمد المنافقون يطلقون مقالات النقد والتلويم والتحسُّرِ على من قُتِل، ويطلقون مقالاتٍ جاهليةً يزعمون فيها أنه لو لم يخرج المسلمون، إلى أحد، لما قُتل من قُتِل منهم، ولبقي حيّاً.

فقال الله لرسوله: ﴿قل: لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي: لوكنتم في بيوتكم مختبئين من عدوكم، ولم تخرجوا إلى مواجهته في أحد، لبرز الذين كتب عليهم ما سبق في علم الله المستند إلى تقديره وقضائه فيهم من أنهم سيقتلون وسيقعون صرعى في المضاجع نفسها التي كانت مصارعهم، لبرزوا بأيّ سبب من الأسباب، إلى هذه الأماكن التي قتلوا فيها، ولعُتِلُوا فيها، ولكانت مضاجعهم وهم قتلى.

فالأمر المعلوم بعلم الله والمقضيُّ بقضائه واقعٌ لا محالة.

۲ ــ وقـول الله تعالى في سـورة (الحشر /٥٩ مصحف /١٠١ نـزول) بشأن
 يهود بني النضير:

﴿ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ۞﴾.

أي: ولولا أن قدّر الله أنْ يُعَاقبهم بالجلاء وقضاه عليهم، فكان علماً مستنداً إلى ما قدّره وقضاه، فكتبه في اللّوح المحفوظ، وفيما شاء من كتب، كصّحف الملائكة الموكلين بأمور الناس، لولا ذلك لكان عِقَابُهُم المعجل أشدّ، فلعذّبهم في الدنيا داخل حصونهم التي كانت لهم في المدنية بعذاب من عنده، أو بعذاب ينزل بهم على أيدي المسلمين، ولهم في الآخرة على كلّ الأحوال عذاب النار، جزاء إصرارهم على الكفر والتكذيب برسول الله على وبما جاء به من عند ربّه.

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (المجادلة /٥٨ مصحف /١٠٥ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَنَيِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَنَيِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ حَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِحٌ إِنَّ ٱللَّهُ وَرِينًا ﴾ .

يحادُّون الله ورسوله: أي يحاربون الله ورسوله.

كتب الله لَأُغْلِبَنَّ أَنَا ورسلي: أي كتب الله علمه بأمْرٍ قَدَّرَه هـو، ويقضيه تنجيزاً في أوقاته، وهو: ﴿لأغلبنَ أنا ورسلي﴾ وبذلك يكون الذين يُحَادّون الله ورسوله في الأذلين.

وقد تحقق ذلك، فكان فرعون في الأذلين، وكان نمروذ خائباً في الأذلين، وكان الجبابرة من قوم هود وصالح وشعيب في الأذلين، وكان جبابرة قوم لوط في الأذلين، وكان الذين حادوا الله ورسوله محمّداً على من عرب ويهود في الأذلين المغلوبين.

٤ ــ وقول الله تعالى لرسوله بشأن المنافقين في سورة (التسوية / ٩ مصحف / ١١٣ نزول):

﴿ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمُرَنَا مِن قَبْلُ وَيَسَوَّلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ قُلُ لَن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّهُ لَنَا هُوَمَوْلَىٰنَا وَعَلَى اللّهَ لَنَا هُوَمَوْلَىٰنَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ المُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْ اللّهِ مَا لَكُونَ مَا لَكُونُ مِنُونَ فَي .

قد أخذنا أمرنا من قبل: أي قد أخذنا أمرنا بالعقل والاحتياط وعدم التعرّض للقتل، ولم نترك أمرنا للتهور والتورُّط والخروج مع المسلمين لقتال عدوّهم.

قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا: أي، قبل: لن يُصيبنا من حسنة أو مصيبة تؤلمنا إلا ما قدّره الله لخيرنا ومَصْلَحَتِنا، وسجّله كتابة في اللَّوح المحفوظ وفيما شاء من كتب.

وما ظاهره مصيبة مؤلمة قد يكون في حقيقة أمره نعمة وخيراً.

ورُبُّمَا كَانَ مَكْرُوهُ النُّفُوسِ إِلَىٰ مَحْبُوبِهَا سَبَبًا مَا مِثْلُهُ سَبَبُ

هو مولانا: أي والمولى الحكيم من شأنه أن يختار الخير في كل الأحوال الأوليائه، ولو كان في ظاهره مؤلماً لهم.

\* \* •

ثالثاً: وقد يدعو الداعي بأن يكتب الله له أمراً، أي: بأن يقدّره له ويقضيه ويسجله كتابة، ليتم على وفق ذلك التنفيذ.

ومن هذا ما يلي:

١ ــ قـول الله تعالى في سـورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نـزول) حكاية
 لدعاء موسى عليه السلام ربه:

﴿ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لِنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِ هَاذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولَاللَّهُ وَاللَّهُ ا

أي: وقَدِّرْ لنا بقدرك التكويني في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، وأَمْضِهِ بقضائك، وسجّله كتابة، ليتم على وفقه التنفيذ.

إنَّا هُدْنا إليك: أي: رجعنا إليك تائبين.

فسأكتبها للذين يتقون . . : أي : فسأقدّرها وسأقضيها وسأمضيها وسأسجّل ذلك بالكتابة لهؤلاء المذكورين .

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول) حكاية
 لدعاء الحواريين أتباع عيسى عليه السلام:

﴿ رَبِّنَآءَامَنَا بِمَآ أَنزَلْتَ وَأُتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعُ ٱلشَّهِدِينَ ١٠٠٠ ﴿

أي: فاكتبنا مع الشاهدين لَكَ بالـوحدانِيَّة والشاهـدين على الناس بـالتبليـغ كتابة مستندة إلى علمك بما تقضيه لنا.

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول) حكاية لمقالة النصارى الذين آمنوا بمحمّد ﷺ:

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَهُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَا فَٱكْنُبْنَ امْعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْلِيلُولُ الللِّلْمُ الللللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلُلْمُ الللللْلِلْلِلْلِلْلُلْمُ الللللْلُلْمُ الللللْلُلْمُ اللللْلُلْمُ الللِّلْمُ اللللْلُلْمُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلُولُ اللللْلُلْمُ اللللْلُلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلُلْمُ اللللْلُلْمُ الللللْلُمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللَّامُ الل

أي: فاكتبنا مع الشاهدين على النَّاسِ بالتبليغ من أتباع محمّد على النَّاسِ

. . .

رابعاً: في الكتابة التي تحمل بالتضمَّنِ أو بدلالة الالتزام معنى أنّ المكتـوب قد سبقت به إرادة تكليفيّة، فما تدلُّ عليه الكتابة يشتمل على حكم تكليفي.

والكتابة على هذا المعنى نجدها في النصوص التالية:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي . . . ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي . . . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ

أي: تمت إرادة الله التكليفيّة في حوادث القتل الذي يكون عمداً وعدواناً، بحكم القصاص، إذا لم يعْفُ أحدٌ من أولياء القتيل، وهذه القيود مأخوذة من نصوص أخرى غير هذا النصّ.

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول) أيضاً:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ شِي ﴾.

أي: فُرض عليكم أن توصوا. وقد تمت بهذا الفرض إرادة تكليفية، وأمضي هذا التكليف، وسجّل كتابة.

- ٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (البقرة /٢) أيضاً:
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَكُمْ تَنَقُونَ اللَّهُ ﴾ .

أي: فرض عليكم الصيام كما فُرض على الـذين من قبلكم من أمم، وهـذا المفروض حكم تمت به إرادة تكليفية، وأُمْضِي هذا التكليف، وسُجّل كتابة.

- ٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (البقرة /٢) أيضاً:
- ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ .

أي: فرض عليكم القتال، وهذا الحكم قد تمت به إرادة تكليفية، وأمضي ا وسُجّل كتابة.

- وقول الله تعالى في سورة (البقرة /٢) أيضاً:
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لَنَبِي لَهُمُ الْعَثْ لَنَا مَلِكَانُقَا لِللَّهِ مَا لَعَتَ اللَّهُ الْعَثْ لَنَا مَلِكَانُقَا لِلَّهُ الْمَتَ اللَّهُ الْمَقْتِلُولُ مَا لَئَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقِتَ اللَّا لَقَاتِلُولُ مَا لَنَا أَلَا نُقَاتِلُ اللَّهِ مَا لَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَ اللَّهُ الْمَقْتِلُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينُونَا وَأَبْنَا مِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَ اللَّهُ الْمَقْتِلُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينُونَا وَأَبْنَا مِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْقَالِيلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللْمُلِيْ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إن كُتب عليكم القتال: أي: إنْ تمّت إرادةٌ تكليفية بفرض حكم القتال عليكم، وأُمْضِيَ هذا الحكم، وسُجّل كتابة.

فلمّا كتب عليهم القتال: أي فلمَّا تمت الإِرادة التكليفية بفرضه، وأمضي هذا الحكم، وسُجّل كتابة، تَوَلَّوْا إلاَّ قليلاً منهم.

٦ \_ وقول الله تعالى في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ. . . ﴿ اللَّهُ ﴾ .

ما كتب لهن: أي ما فرض لهنّ من ميراث وحقوقِ أخرى.

٧ ــ وقول الله تعالى في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول):

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَةِ بِلَ أَنَّهُ مِن قَتَكَ نَفْسَا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّمَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

﴿ وَكُنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأَنفِ وَالْأَنفِ وَالْأَنفِ وَالْأَذُنُ فَا الْأَذُنُ فَا الْأَذُنُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَاللَّهُ فَالْأَذُنُ اللَّهُ فَالْوَلْمُونَ الْكَالِمُونَ الْكَالِمُونَ الْكَالِمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَالْوَلْمُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَى الللْمُولَى اللَّهُ الللْمُ الللْمُولَى الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولَى اللْمُولِمُ الللِمُ اللللْمُولَى الللْمُولَى اللْمُولَى الللْمُولَى الللْمُ الللْمُ الللْمُو

ليس خافياً أنّ الكتابة في هذين النصين، إنما هي تسجيل لمعلوم تضمّن حكماً شرعياً جزائياً يتعلّقُ بأحكام القتل، وهذا الحكم قد تمّت به إرادة تكليفية، قد أُمْضِيتْ وبُتّتْ.

٨ ـ وقول الله تعالى في سورة (الحديد /٥٧ مصحف /٩٤ نزول):

﴿ وَقَفَيْ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلِ لِلْ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ البَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْ بَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَضَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَضَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مُّنَهُمْ فَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَاصِقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله: أي لم نلزمهم بما ابتدعوا من رهبانية إلاّ ليبتغوا بها رضوان الله، وهذا الإلزام قد سُجّل كتابة.

ولكن ما رعوها حقّ رعايتها، والقليل منهم هم الذين حافظوا على مقتضى إيمانهم فآتاهم الله أجرهم، وكثير منهم فاسقون، ترهّبوا ظاهراً، ولم يحافظوا على رهبانيتهم باطناً.

9 \_ وقول الله تعالى في سورة (النساء /٤ مصحف / ٩٢ نزول) بشأن فريق من المنافقين من يهود، رفضوا حكم رسول الله ﷺ، وأرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت:

﴿ وَلَوَ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلُ مِنهُمُّ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَى اَنَ خَيرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا اللَّهِ ﴾ .

أي: لو أنّا أردنا بشأنهم إرادة تكليفيّة إلزامية وأَمْضَيناها وسجّلناها بالكتابة، أن يقتلوا أنفسهم، أو يَخْرُجُوا من ديارهم، كما كلّفنا أجدادهم من قبل، ما فعلُوه إلاّ قليل منهم، لأن نفوسهم فسدت، إذْ تمرّدت على طاعة الله وطاعة رسُلِه، وابتعدت عن حقيقة الدين لله، وإن تظاهروا بالانتماء إليه.

١٠ \_ وقول الله تعالى في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ اَلْمَ تَرَالِلَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيَدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ الرَّكُوهَ فَامَا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ لَوْ لَآ إِذَا فَرِينُ مِنْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِلْمُولَى الللللِي اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُو

كان كثير من أصحاب الرسول على في مكّة قد رغبوا قبل الهجرة بقتال المشركين، فلم يُـوْذَنْ لهم بذلك. وقيل لهم: كفّوا أيديكم، والزموا من أمر دينكم بأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة.

فلمَّا هاجروا إلى المدينة وصار للإِسلام دولة، ووصل المسلمون في دار الهجرة إلى مقدار من التمكين في الأرض يَسْمَحُ لهم وفق سنة الله بأن يقاتلوا

أعـداءهم وينتصروا عليهم، فـرض الله عليهم القتـال، وصـارت إرادة الله التكليفيـة بذلك أمراً مُقرَّراً ومعلوماً ومسجّلًا بالكتابة، وأنزل الله فيه قرآناً.

فلما علموا بأنّ القتال قد فُرضَ عليهم إذا فريق من الذين كانوا يحرصون على قتال مشركي مكة قبل الهجرة يخشون الناس كخشية الله أو أشدّ خشية، ولم يكتف هذا الفريق بإبقاء هذه الخشية حركة نفسية داخلية، بل قالوا:

﴿ رَبُّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ؟ • لَوْلاَ أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾.

أي: حتى نتمكن أكثر ممّا تمكّنًا، وتزداد قُوَّتُنَا أكثر ممّا وصلنا إليه.

لكن حكمة الله المستندة إلى علمه بهم وبعدُوّهم ليست متهمة، فقد فرض الله عليهم القتال في الوقت المناسب تماماً. أمّا الخوفُ من الموت الذي قد يصيب بعض المجاهدين مع تحقُّق النصر، فقد عالجه الله بقوله لرسوله:

﴿ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ ﴾.

وعالجه أيضاً بتوجيهات أخرى جاءت بعد هذه الآية.

١١ ــ وقـول الله تعالى خـطاباً لـرسولـه محمـد ﷺ في سـورة (الأنعـام /٦
 مصحف /٥٥ نزول):

﴿ قُل لِمَن مَّافِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيجْ ٱلْلَذِينَ خَسِرُ وَالْمَنْسَهُمْ فَهُ مَّلَا يُوْمِنُونَ اللَّهُ ﴾.

#### وقوله فيها أيضاً:

﴿ وَإِذَا جَآءَ كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوءَ الجِهَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) أمّا الآية (١٢) فقد أبانت رحمة الله في إمهال العقاب الأكبر إلى يوم الدين، مع الإشارة الضمنية إلى أنَّ الغاية من ذلك إعطاء الفرصة الكافية الوافية للتوبة والرجعة إلى الله واستدراك ما فات.

﴿ كتب على نفسه الرحمة ﴾ : أي فرض على نفسه باختياره سبحانه وتعالى أن يرحم عباده، وكتب ذلك في اللَّوح المحفوظ، فهو قرار ربّاني يجري تنفيذُه كما فرض الله على نفسه.

ومن مظاهر هذه الرحمة أن لا يُعَجِّل لعباده العقوبة الكبرى ولـو استعجلوها، بل يُمْهِلُهُمْ، ليترك لهم فرصة كافية وافية للتَّوْبَة، والرجعة إلَى الإيمان والطاعة.

أمَّا الحساب والجزاء الأكبر فسيكون يوم القيامة.

فقوله تعالى: ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ يتضمّن معنى: لَيُمْهِلَنَّكُمْ وَلَيُؤخِرَنَّ جَمْعَكُمْ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِي لا ريبَ فيه.

وهكذا يظهر المقصود بالرحمة التي كتبها الله على نفسه، فكأنه قال: كتب على نفسه أن يرحمكم فَيُمْهِلَكُمْ لتتوبوا إليه، فهو لا يُعجّل لكم العقوبة الكبرى، بل يؤخر حسابكم وجزاءكم إلى يوم القيامة الذي لا ريب فيه.

﴿الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴾: أي: الذين خسروا أنفسهم كلّها في الحياة الدنيا، فأمست في أيدي الشياطين تتلاعب بها إغواءً وإضلالًا، ولم يبق لهم من أنفسهم بقيّة يتاجرون بها تجارةً رابحة، ويستخدمونها فيما يُحَقِّقُ لهم السعادة الأخروية، هؤلاء قد انقطعت بينهم وبين الإيمان كل الأسباب، إذْ خسروا كلّ رأس مالهم، وهي أنفسهم. فهم إذن لا يؤمنون، مهما دمَغَتْهُم الحجج، وَوَجِّهَتْ لَهُمْ المواعظ والإنذارات، وكلّ أساليب الترغيب والترهيب.

وأمّا الآية (٥٤) فقد أبانت رحمة الله في قبول توبة الذين لم يؤمنوا، ورفضوا الإيمان رغم تكرار دعوتهم وموعظتهم وإنذارهم، إذا هم تابوا فآمنوا وأصلحوا بعد ذلك ما داموا في ظروف الحياة الدنيا.

﴿إِذَا جَاءَكُ الذَينَ لَا يَؤْمَنُونَ بِآيَاتِنَا فَقَلَ ﴾ أي: قل لهم مُتَحبّباً لهم، رفيقاً بهم، محيّباً لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ \* كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ أي: فرض على نفسه باختياره سبحانه وتعالى أن يرحمكم وأمثالكم، فيفتح لكم أبواب التوبة، فيغفر لكم إذا تبتم وأصلحتم أعمالكم.

وقد سجل الله هذا الذي فرضه على نفسه في اللُّوح المحفوظ.

﴿ أَنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ﴾ : أي : من عمل سوءاً وهمو غمارق في ظلمات الجهالة بسبب بُعْدِه عن نور الإيمان وإعراضه عنه .

﴿ ثُم تَابِ مِن بِعِدِه وأصلح ﴾ أي: تاب من كفره وإعراضه، وأصلح عمله بالاستقامة على منهج الله وطاعة أوامره ونواهيه.

﴿ فأنه غفور رحيم ﴾: أي: فأن الله عزّ وجل غفور لذنوبه رحيم به.

. . \*

خامساً: في الكتابة التي تحمل بالتضمُّن أو بدلالة الالتزام قراراً إراديّاً بأمر تكويني، معلّق على وجود فعل اختياري من العبد المكلف، فإن وجد الفعل من العبد المكلف أنجز الله قراره الإرادي، وإن لم يُوجَد ذلك الفعل لم يوجد الله ما جعله مرتباً عليه.

والكتابة على هذا نجدها في النصوص التالية:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (الأنبياء /٢١ مصحف /٧٣ نزول):

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّدِيحُونَ فَيَ

دلّ هذا النصّ على أن ميراث أرض الجنة، قد أمضاه الله بإرادته الحكيمة، لعباده اللذين يعملون الصالحات باختيارهم الحرّ، فمن حقَّق منهم في نفسه هذا الشرط أَوْرَثه الله من الجنة ما يشاء بأمره التكويني.

وهذا الأمر الذي أمضاه الله بإرادته قد كتبه الله، وأنزله في كتاب الزبور الذي جاء به داود عليه السلام، وفي كتاب الذكر (وهي التوراة) الذي جاء به موسى عليه السلام.

فهو وعْدٌ حقّ، معلّق على شرط يكون من فعل العباد المكلفين، وسيُنْجَـزُ في حينه حتماً، وقد تمّ تسجيله بالكتابة.

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول):

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمَ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا زَّنَدُ وَاعَلَىٓ أَذْ بَارِكُو فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَا ﴾ .

لقد سبق لموسى عليه السلام أن أنبأ قومه بوعد الله لبني إسرائيل، بأن يجعل فيهم أنبياء متعدّدين، إضافة إلى من سبق منهم حتى عهده. وبأن يجعلهم ملوكاً في الأرض المقدسة \_ وهي أرض الشام \_ على سكان هذه الأرض، بشرط التزام شريعته المنزّلة على أنبيائه ورسله، وهذا شرط ربّاني دائم لكل استخلاف مؤيّد بتأييد من الله. وأمرَهُمْ بأن يدخلوا الأرض المقدّسة مجاهدين فاتحين، وأبان لهم أن الله عزّ وجل وَعَدَهُمْ بأن يفتحها لهم ويملكهم إيّاها إذا أطاعوا الأمر وأقاموا الدّين وجاهدوا في الله حق جهاده، وأبان لهم أن هذا الوعد قد تمّ تسجيله بالكتابة.

فالكتابة هنا إِنَّما هي تسجيل لمعلومة تضمنت وعداً من الله لهم، بأن تكون هذه الأرض لهم، إذا حَقَّقُوا في أنفسهم شروط هذا الوعد.

وليست هذه الكتابة تسجيلًا لمعلومة تضمّنت قراراً مُبـرماً في كـلّ الأحوال. وفي كلّ الأزمان.

ولكن بني إسرائيل لم يفعلوا ما أمرهم به موسى عليه السلام يومئذٍ، فلم تكن الأرض المقدسة لهم يومئذٍ.

ثم دخلوها بعد موسى عليه السلام مُقَاتِلين، فحقق الله لهم وعده، فكانت لهم.

ولمّا انحرفوا عن طاعة الله وفسقوا وحرّفوا دين الله سَلَبَهُمُ الله الملك والأرض المقدسة.

فالمنحة المشروطة بشرط واجب الاستمرار تُسْلَبُ متى فُقِدَ ذلك الشرط.

وأؤكد أنّه ينبغي أن نفهم هنا أنّ الكتابة ليست كتابة لمعلومة تضمّنت قراراً إراديّاً لا بدّ من وقوعه في كلّ الأحوال وفي كلّ الأزمان، بل تضمّنت وعداً صادقاً متوقفاً على تحقيق شرط يقدّمه المستفيدون من الوعد، وينتهي أجل هذا الوعد في الأجل المقرّر لانتهاء الأمة الموعودة، فلكلّ أمّةٍ أجل في ظروف هذه الحياة الدنيا، ولكل أجل كتاب.

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (الحج /٢٢ مصحف /١٠٣ نزول):

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَبِعُكُلَّ شَيْطَ نِ مَّرِيدِ (﴿ كُيْبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلِّاهُ فَأَنَّهُ مُنْ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ .

مَرِيد: عاثٍ مفسدٌ شديد الإقدام على الإغواء والإضلال.

من القوانين القدرية السَّبَيَّة التي قَدَّرَها الله وقضاها في كونه، فهي توجد بقضاء الله متَىٰ وجدت أُسْبَابُها، أنَّ من اتبَّع الشيطان فكان له وَلِيَّا، أضَلَّهُ الشَّيْطَانُ، وقاده إلى الكفر والفسوق والعصيان، وهي السيئات المؤدية إلى عقوبة عذاب السعير.

وهذا القانون القدري السَّبَبِيُّ حقيقة علمية تَمُّ تسجيلها عند الله بالكتابة.

# القاعدة السابعة عشرة «حول الربط بين الآيات وخواتيمها»

إِنَّ خواتم الآيات قد تلقي الضوء على المراد مما جاء فيها، وعلى المتدبَّر للآية القرآنية أن يبحث عن التناسب والترابط بين مضمون الآية وما جاء في آخرها من قضايا كليّة، إن كان في آخرها شيء من ذلك.

#### الأمشلة

#### المثال الأول:

أنزل الله على رسول في العهد المكي قسول في سسورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول):

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ ﴿

ثم أنزل عليه في العهد المكي أيضاً قوله في سورة (فصلت / ٤١ مصحف / ٦١ نزول):

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَنْزُغُ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ أَنِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

فزاد النصّ الثاني التأكيد بأنّ الله هو وحده السميع العليم الذي يستجيب لمن استعاذ به. وقد دلّ ختم الآيتين بـذكــر أنّ الله سميع عليم، وأنّه هــووحـده السميع العليم، على أن المراد من الاستعاذة ليس مجرد ذكر الاستعاذة باللّسان، فالاستعاذة باللّسان وحده لا تدفع عن الإنسان نزغ الشيطان، وإنّما الـذي ينفع هو الاستعاذة اللّسانية المقرونة بصدق الاستعاذة القلبية، وذلك بإحضار معناها في التصوّر، مع اتّجاه الإرادة الجازمة لذلك، واللّسان مساعد لاستجماع هذه الحالة داخل النفس.

وعلى هذا نفهم النصّ على الوجه التالي: فاستعذ بالله بلسانك وبقلبك، فالله هو السميع لما تذكر بلسانك، والعليم بما في قلبك ونفسك وتصوّراتك وإرادتك. أي فهو عندئذٍ يستجيب لك فيصرف عنك وساوس الشيطان ونزغاته.

وقد تنبّه فخر الدين الرازي في تفسيره لهذا فقال: (قوله تعالى: ﴿إنه سميع عليم ﴾ يدل على أنّ الاستعادة باللّسان لا تفيد، إلاّ إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعادة، فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ الاستعادة بلسانك فإني سميع، واستحضر معاني الاستعادة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك. وفي الحقيقة القول اللّساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر) انتهى.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (النحل /١٦ مصحف /٧٠ نزول):

﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَأَ إِنَ اللَّهَ لَعَنْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾ .

ثم أنزل في العهد المكي أيضاً قوله في سورة (إبراهيم / ١٤ مصحف / ٧٧ نزول):

﴿ وَهَ اتَّنْكُم مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُتُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كُفًّا رُ ﴿ فَا لَهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

من ختم آية (النحل) بقول الله تعالى: ﴿إِن الله لغفور رحيم ﴾ ومن ختم آية (إبراهيم) بقول ه تعالى: ﴿إِنّ الإِنسان لظلوم كفّار ﴾. نستطيع أن نستبين بعض المعاني التي يترجّح أن تكون هي المرادة في الآية والله أعلم:

قد يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى: ﴿ وإِن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ أنّ المراد مجرّد التعبير عن كثرة نعم الله علينا التي لا نستطيع إحصاءها وإِن أخذنا نعد مفرداتها، لأن كثيراً جداً منها لا نستطيع ملاحظته ولا معرفته حتى نعده. ومع صحة هذا المعنى ومطابقته للواقع، يمكن لفت النظر إلى معنى آخر يشير إليه ختام الأبتين:

وهو أنّ الإنسان لئن اتّجه على سبيل الندرة \_ كما دلّت كلمة (إنْ) \_ إلى عدّ نعم الله عليه مما يدرك ويلاحظ من نعم الله الكثيرة التي لا يستطيع إحصاءها، فإنه لا يحاول إحصاءها، ولا يفكر فيه، بل تميل نفسه دائماً إلى تجاهل بعض النعم وإغفالها، ونسبتها إلى علمه ومهارته وأعماله، حتى لا يجد في نفسه حاجة إلى مقابلة ذلك بالطاعة والشكر.

وبسبب ذلك يقع في رذيلتين:

الأولى: استخدام النعمة في غير ما أذن الله به، وهذا ظلم منه.

الثانية: جحود النّعم كلّها أو بعضها، مع تفاوت نسب الجحود بين الناس، من جحود عامّ وظاهر إلى جحود خفي، وهذا منهم كُفران للنعمة.

ويوجد في الناس مؤمنون عصاة يتصفون بمقدار لا يتعارض مع صحة الإيمان والإسلام من هاتين الرذيلتين، مع تفاوت بينهم.

ويوجد في الناس كافرون، وهم الأكثرون، وهم ظلومون كفّارون من مستوى دركات سفلى تتنافى مع صحة الإيمان والإسلام.

وقد تكون آية (النحل) قد راعت ظلم عصاة المؤمنين وكفرانهم للنعمة، فجاء

في آخرها: ﴿إِنَّ الله لغفور رحيم﴾ أي لغفور لـذنوبهم رحيم بهم، وطُوي فيها وصف ظلمهم وكفرانهم، مع ملاحظة ذلك تقديراً.

أمّا آية (إبراهيم) فقد تحدثت عن ظلم الكافرين وكفرانهم للنعمة، لذلك جاء في آخرها ﴿إِن الإِنسان لظلومٌ كفّار﴾ أي: إنّ الإنسان الكافر، كثير الظلم والكفران لنعم الله، أخذاً من دلالة صيغتي المبالغة، وأطلق جنس الإنسان باعتبار أن الأكثر منه كذلك.

وإذا كان من صفات الإنسان الظلم والكفران، فمن صفات الله في مقابل ذلك أنّ الله غفور رحيم، فجاء في مقابل صفة الظلم في الإنسان صفة الغفران عند الله إذا استغفر الإنسان، وجاء في مقابل صفة كفر النعمة عند الإنسان، صفة الرحمة عند الله.

فتكامل النصان من جهة، ودلّت خواتيم الآيتين على معانٍ لم نكن نفهمها لولاها.

#### المثال الثالث:

أنزل الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول) بشان المنافقين قوله:

﴿ إِن مَّ سَسَكُمْ حَسَنَةً لَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةً يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ شَ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ شَ).

#### في هذا النص نلاحظ:

١ - أنّ الآية (١٢٠) منه قد خُتِمَتْ بقول اللّهِ عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ وبقليل من التأمل ندرك أنّ الآية ختمت بهذا الختام لِتَدُلُّ عَلَىٰ أنّ

الله عز وجل سيحبط كيد المنافقين الذي يكيدون كيدهم ضد المؤمنين، إذ من هو محيط بما يعمل أعداء أوليائه وهو قدير على نصرة أوليائه وإحباط مكايد أعدائهم، فإنه سيفعل ذلك، لا سيما إذا طَمْأَنَهُمْ بقوله: أنا محيط بما يعمل أعداؤكم ضدّكم.

ومثل هذا في عرف البلاغيين يُعْتَبِر من باب الكناية.

٢ ـ وأنّ الآية (١٢١) منه قد خُتمت بقول اللّهِ عزّ وجلّ ﴿ واللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ وفي اشتمال هذا الختام على وصف الله عزّ وجلّ بأنّه سميع عليم دلالةً من قبيل الكناية تشير إلى أن رسول الله ﷺ قد كان يدعو الله عزّ وجلّ بأن ينصر المؤمنين ويشبّ أقدامهم حينما غدا يُبَوِّى المؤمنينَ مَقاعِدَ لِلْقِتَال، أي: فَاللّهُ سميعٌ لدعائك، عليم بما تحب، وعليم بأحوال المؤمنين وأحوال عدّوهم، وفيه أيضاً إشارة ضمنيّةً إلى وعدٍ بتحقيق النصر المطلوب.

#### المثال الرابع:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول):

﴿ لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونَ وَمَالُنفِقُواْ مِنشَى ءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ (أَنَّ) .

أي : وما تنفقوا من شيءٍ فإنَّ الله يُثِيبِكُمْ عليه ثواباً حسناً، لأنَّ الله به عليم .

...

والأمثلة على هذا كثيرة جداً في القرآن المجيد، وعلى متدبّر كتاب الله عزّ وجلّ أن لا يَغْفُلَ عن مرامي خواتيم الآيات، ممّا يشتمل على قضايا كُليّة، فإنّ لها دلالات مرتبطات بماجاء قبلها غاية في الأهميّة، وليستَعِنْ بالله على فهم المراد، ولينتَأنّ ولْيَصْبِر، وسيفتح الله عليه ولو بعد حين.



# القاعدة الثامنة عشرة «حول النظر في الألفاظ المتقاربة المعنى أو المترادفة»

مهما أمكن إبعاد فكرة الترادف عن الكلمات القرآنية فهو الأحق بأن يكون المنهج لدى تدبّر القرآن، والأقرب إلى الفهم الصحيح، ولو كانت الكلمات داخلة في معنى كلي واحد، إلا أنه معنى عامّ صالح لنِسَبِ متفاوتة.

وبابعاد فكرة الترادف قد يكتشف المتدبّر لكتاب الله المستويات النسبية للموضوع الواحد، والدرجات التي يُقصد الإشارة إليها، وقد يظهر له بعض أغراض تكرير الفكرة في مواضع مختلفة.

فقد يأتي في القرآن اختيار كلمة في موضع، ثم قد يأتي اختيار مرادف لها في موضع آخر، أو اختيار كلمة مقاربة لها في المعنى في موضع آخر.

ولمّا كان القرآن في قمة الإعجاز كان على المتدبّر له أن يتفكّر في سرّ اختيار كلّ من الكلمات المترادفة أو المتقاربة، ووضعها في الموضع الـذي استعملت فيه دون الأخرى. فمن شأن التفكّر والبحث أن يهدي بعض المتفكّرين الباحثين إلى سرذلك، ولو بعد حين من الدهر.

\* \* \*

## الأمسشلسة

المثال الأول:

حول كلمتي (المشي والسعي):

١ \_ يقول الله تعالى في سورة (الملك /٦٧ مصحف /٧٧ نزول):

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۗ وَالِتَهِ ٱلنَّشُورُ ۞﴾ .

٢ \_ ويقول الله تعالى في سورة (الجمعة /٦٢ مصحف /١١٠ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْ أَإِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

هذان نصّان يلاحظ فيهما أنّ التوجيه لطلب الرزق قد استعملت فيه كلمة (فامشوا). وأنّ التوجيه لحضور صلاة الجمعة بغية مشاركة المسلمين في ذكر الله قد استعملت فيه كلمة (فاسعوا). والسعي من المشي، إلا أنّ فيه معنى الهمّة والنشاط وزيادة الحركة، والغرض من ذلك الحركة النفسية والقلبية.

ولدى التدبر في سرّ اختيار كلِّ من هاتين الكلمتين المتقاربتين في مواضعهما ظهر لي أن الله تبارك وتعالى قد أمر بطلب الرزق عن طريق المشي المعتاد، لا عن طريق السعي الذي فيه المشي الحثيث بهمّة بالغة، أي أمر بطلب الرزق مع الإجمال في الطلب، وذلك لأن الرزق مضمون بالمقادير الربّانية من خلال تعاطي الأسباب الكونية، ضمن حدود ما قسم الله لكل إنسان، فعلى الإنسان أن يتخذ الأسباب برفق، ليصل عن طريقها إلى ما قسم الله له من رزق، والمشي برفق سبب يحقّق له المقسوم، والسعي الحثيث لا يزيده على ما قسم الله له شيئاً، إنّما يزيده كداً وانشغالاً عن خيرات أخرى تنفعه في آخرته. أمّا التوجّه لذكر الله وعبادته فقد

أمر الله بطلبه عن طريق السعي، الذي فيه الهمة النفسية والنشاط والرغبة الشديدة التي تعبّر عنها الحركة النشيطة. وذلك لأنّ ثواب الآخرة يتبع مقدار العمل في الدنيا، وليس مضموناً ضماناً منفصلاً عن العمل، ولا مقسوماً قسمة قدريّة لا تزيد ولا تنقص، بل هو ثمرة تابعة بفضل الله لمقدار ما يكسب الإنسان من أعمال صالحات، من أجل ذلك كان المناسب في هذا المقام اختيار كلمة السعي، لأن المشي دون همة نفسية وحرص على الطلب يبطّىء في العمل، فيكون من وراء ذلك حرمان من الثواب على مقدار التقصير.

ومن أجل هذا المعنى التزم القرآن كلمة (السعي) ومشتقاتها في الأعمال ذات الثمرات والنتائج الأخروية خيراً كانت أو شراً. مثل:

١ \_ قول الله عزّ وجل في سورة (الإسراء /١٧ مصحف / ٥٠ نزول):

﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا إِنَّا ﴾.

٢ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (النجم /٥٣ مصحف /٢٣ نزول):

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِسُوْفَ يُرَىٰ ﴿ ﴾.

٣ \_ وقول الله عز وجل في سورة (النازعات / ٧٩ مصحف / ٨١ نزول):
 ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ (أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٤ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (طّه /٢٠ مصحف /٤٥ نزول):

﴿لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ١٠٠٠ ﴿

٥ \_ وقول الله عز وجل في سورة (الإنسان /٧٦ مصحف /٩٨ نزول):
 ﴿إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْتُكُمْ مَشْكُه رَّالِيُهِ﴾.

٦ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (اللّيل / ٢ ٩ مصحف / ٩ نزول):

## ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّىٰ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسُقَّىٰ ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَقَّىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

فظهر لنا من هذا البيان أنّ اختيار كلمة (فامشوا) قد كان للدلالة على معنى مقصود لا تدلّ عليه كلمة (فاسعوا). وأنّ اختيار كلمة (فاسعوا) في الموضع الذي استعملت فيه قد كان للدلالة على معنى مقصود لا تدلّ عليه كلمة (فامشوا).

وبهذا التدبُّر انكشفت لنا فقرة من السلسلة الطويلة المشتملة على عناصر لا تكاد تحصر من إعجاز القرآن.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

حول مراتب التجاوز عن السيئات، والتي تعبّر عنها الكلمات التاليات: (الغفران ــ التكفير ــ العفو ــ رفع الجناح ــ تبديل السيئات بالحسنات):

أمّا (الغفران) فيدلّ على مطلق الستر لذنب المذنب. ويأتي فوقه (التكفير) الذي يدلّ على معنى الستر بالدفن، ويلاحظ أنّ الدفن فيه معنى زيادة إخفاء الأثر. ويأتي فوقه (العفو)، الذي يدلّ على معنى محو الأثر. ويأتي فوقه (رفع الجناح) الذي يدلّ على اعتبار الذنب كأن لم يكن. ويأتي فوقه (تبديل السيئات بالحسنات) وهذا أعلى المراتب التي يتفضّل الله بها على عباده، إذ يبدّل الله لبعض أهل المراتب العالية سيّئاتهم حسنات.

إذن فلا يصح تفسير بعض هذه الألفاظ ببعض دون تجوز، إذ هي ليست مترادفات، إنما هي مراتب بعضها أعلى من بعض، وبعضها أخص من بعض لما فيه من معانِ زائدة.

#### المثال الثالث:

حول مراتب عدم الاستجابة لدعوة الداعي، والتي تعبّر عنها الكلمات التاليات: (اللَّيِّ \_ الإعراض \_ النأي بالجانب \_ الإدبار \_ التولي \_ العداء \_ الغيبة والنميمة \_ مواقف الهزء والسخرية والشتائم \_ المكر في الخفاء \_ الكيد \_ المواجهة بالقتال):

ا \_ فاللّيّ حركةً تعبّر عن عدم الاستجابة بَعْدَ الوجوم، وهي أخف حركات التعبير عن ذلك.

٢ \_ والإعراض حركةً فوق اللّي، وهـ وإعطاء الجـانب، وَعُرْضُ الشيء في اللّغة جانبه، وعارضا الإنسان صفحتا خدّيه.

وقد جاء استعمال اللَّي والإعراض على أنهما نوعان غير متطابقين ولا مترادفين، في قول الله عز وجل في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول) خطاباً للذين آمنوا:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوَّعَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَوِٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَّ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّأَ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَىٓ أَن تَعَدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُءُ ا أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴾ .

فدلٌ قول الله عزّ وجلٌ في هذه الآية: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ عَلَىٰ أَنَّ الإعراض نوع من عدم الاستجابة غير اللَّيَ، وبالتحليل اللَّغَوي، والنظر الفكري يتبيّن لنا أنّه حركة أشدّ من مجرّد اللّي، وفيه من عدم الاستجابة نسبة أكثر.

٣ ــ والنأي بالجانب حركة فوق الإعراض، ففيه من عدم الاستجابة نسبة أكثر من الإعراض، الذي هو أشد من اللّي.

فإذا كان الإعراض إعطاءً للجانب، وكان الواجب يستدعي المواجهة وجهاً لوجه، فإنّ النأي بالجانب يكون بالابتعاد عن الداعي ودعوته مع الإعراض.

وقد جاء استعمال الإعراض والنأي بالجانب في نصّ واحد إشارةً إلَىٰ اختلاف مفهومَيْهِما، بدليل أنه قد جاء فيه عطف النأي بالجانب على الإعراض، والأصل في العطف أنّه يقتضي التغاير، فقال الله عزّ وجلّ في سورة (الإسراء/١٧ مصحف/٥٠ نزول):

﴿ وَإِذَا ٓ أَنْفَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِحَانِيهِ مِنْ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَتُوسَا ﴿ ﴾ .

وقال عزّ وجلّ في سورة (فصّلت / ٤١ مصحف / ٦١ نزول):

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِسْنَنِ أَعْرَضَ وَنَنَا بِجَانِبِهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِ عَرِيضٍ (اللهُ ﴾ .

فمع ما في هاتين الآيتين من تكامل إِذْ أفادت الأولى أنّه إذا مسّه الشرّ كان يؤوساً، وأفادت الثانية أنّه إذا مسَّهُ الشرّ فذو دُعاءٍ عَرِيض، فقد أفادت الآيتان أنّ النّاي بالجانب أكثَرُ مِنْ مجرّد الإعراض.

٤ ــ والإدبار حركة فوق حركة النأي بالجانب، إذ الحالة النفسية معه يُعَبَّرُ عنها بإدارة الظهر للشيء، وإعطائه الدَّبُر، وفي حدود هذا المستوى من رفض الاستجابة لدعوة الداعي، وصف الله عز وجلّ الوليد بن المغيرة كما جاء في أسباب النزول، بقوله في سورة (المدثر /٧٤ مصحف /٤ نزول):

﴿ إِنَّهُ فَكَرُوفَدَرَ ۞ فَقُنِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُنِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَذَبَرَ وَأَسْتَكُبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْتُرُ ۞ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۞ ﴿

فلم يكتفِ بالإعراض والناي بالجانب، بل أَدْبَرَ، أي: أعطى دبُرَهُ وأدار ظهره، وزاد على ذلك أنّه تَمطّىٰ مُسْتَكْبراً بقامته.

وذلك تعبير عن المستوى الذي وصل إليه في حالته النفسيّة.

والتولّي حركة زائدة على مجرّد الإدبار، فهو تعبير عن الانصراف عن مجلس الداعى ودعوته بعد إدارة الظهرله.

وقد دلّت النصوص القرآنية والحديثيّة على أنّ التولّي ابتعاد بعد الإدبار بمشي أو سعى ، وأنه شيء مخالف لمجرّد الإدبار.

قال الله عز وجل بشأن المشركين في سورة (الإسسراء /١٧ مصحف / ٥٠ نزول):

# ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَلِهِمْ نَفُورًا ﴿ ١٠٠٠ ).

أي: انْصَرَفوا مبتعدين بعد أن أداروا ظهـورهم وأعطوا أدبـارهم، وإنما فعلوا ذلك نُفْرَةً مَن ذكر الله وحدَهُ دون شركائهم.

- وقال الله عز وجل في سورة (النمل /٢٧ مصحف /٤٨ نزول):
  - ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْ أَمُذْبِرِينَ ١٠٠٠
- وقال تعالى فيها أيضاً بشأن ما كان من سيدنا موسى عليه السلام حين قال الله له: ألق عصاك، إذ ناداه بجانب الطور:
- ﴿ يَنْمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُ وَلَى مُذْيِرًا وَلَمْ يَعْفِينَ يَمُوسَى لَا تَعَفَ إِنِّى لَا يَغَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴾ .

فدلّت هذه النصوص ونصوص أخرى مماثلة على أنَّ التولّي حركة زائدة على مُجَرّد الإدبار.

وتفسير بعض هذه المستويات ببعض تسامحٌ ونَقْصٌ في التدبر لكلام الله عـزّ وجل، ولدلالات الكلمات في أوضاعها اللَّغوية أو الاصطلاحية.

٦ وفوق التولّي يأتي موقف العداء الخفي دون حركات مقاومة، فموقف التجريح بالغيبة، فموقف النميمة، فمواقف الهزء والسخرية والشتائم، فالمكر

بتدبير أنواع من الأذى والضرّ في الخفاء، فالكيد بتدبير أمور قتالية، فالمواجهة بالقتال، وهذه الأمور ظاهرة التخالف والتفاوت في مستوياتها.

فعلى متدبر كلام الله مراعاة الدِّقّة التامة في تفسير الكلمات القرآنية.

5 X 9

## المثال الرابع:

حول مادي: (مسّ \_ أصاب):

نلاحظ في القرآن أنّ مادّة (المسّ) قد اختيرت بقصد في موضع، وأنّ مادّة (الإصابة) قد اختيرت بقصد في موضع آخر.

۱ \_ فيقول الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نـزول) بشأن بيان حال المنافقين بالنسبة إلى المؤمنين:

﴿ إِن مَّسَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبِّكُمْ سَيِّنَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَعَبِرُواْ وَتَعَبِرُواْ وَتَعَبِرُواْ وَتَعَبِرُواْ وَتَعَبِرُواْ وَتَعَبِرُواْ وَتَعَبِرُواْ وَتَعَبِيرُواْ وَيَعْمَلُونَ مُعِيطًا (اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا (اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

في هذا النصّ نرى أنّ الله عزّ وجل قد اختار التعبير بمادة (المسّ) في جانب ما ينزل بالمؤمنين من حسنات، ومادّة (الإصابة) في جانب ما يصيبهم من سيئات.

وبالتأمّل يبدو لنا: أنّ المنافقين يسووُّهم أن تمسَّ الحسنةُ المؤمنين ولو مساً رفيقاً وبأقل مقدار. وأنّهم يفرحون إذا أصابتهم السيئة ولو إصابة بالغة شديدة. ففي التعبير من التعبير بالإصابة هنا معنى يزيد على مجرّد المسّ، مع ما في التنويع في التعبير من جمال أدبي.

ويكثر عند الانفراد استعمال مادّة (المسّ) في الخير والشرّ، واستعمال مادّة (الإصابة) في الخير والشرّ أيضاً، وذلك حين لا يوجد داع إلى التفريق، لا من جهة دلالة المعنى ، ولا من جهة أدب اللفظ.

على أنَّ (المسَّ) تبقى له دلالته المختلفة عن (الإصابة).

#### المثال الخامس:

حول مواد (التقوى \_ والبر \_ والإحسان):

لدى تدبّر نصوص القرآن المجيد نلاحظ أنّ هذه الكلمات ومشتقاتها تدلّ على مراتب بعضها أعلى من بعض، ولِكُلّ ِ مَرْتَبَةٍ مِنْهَا دَرَجَات.

ويَنْعَدِمُ إِدْراكُ هذه المراتب، حينَ يُفسَّر البرّ بالتقوى، دون بيان المعنى الزائد على مجرّد التقوى، واللذي هو التوسَّع في أعمال الخير فوق الواجبات حتى أوّل مرتبة الإحسان، وحين يفسَّرُ الإحسان بالبرّ، أو البرُّ بالإحسان، أو بالتقوى، دون بيان المعنى الزائد في الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنَّك تراه.

ويتسرّع كثير من المفسّرين فيفسِّر البـرَّ بالتقـوى، مـع أنّ البرّ هـو الزيـادة في أفعال الخير ومراضى الله فوق مرتبة التقوى.

إنَّ التقوى تتحقق بما يقي من العذاب، والذي يقي من العذاب هو فعل الواجبات وترك المحرَّمات، أمَّا فِعْلُ ما فوق ذلك فهو من مرتبة البرَّ.

ولكنْ لا يتحقّق البرّ إلا بعد التحقق بمرتبة التقوى، في نوع العمل، فأداء الزكاة الواجبة مثلاً، هو من أعمال مرتبة التقوى، أمّا بذل الصّدقات فوق ذلك فهو من أعمال مرتبة البرّ.

وحين قدّم أبو بكر رضي الله عنه كلّ ما لديه، وسأله الرسول ﷺ: «ماذا أبقيت لعيالك»؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقد فعل ما هو زائد على مرتبة التقوى ومرتبة البرّ أيضاً، إذ وصل في عمله هذا إلى مرتبة الإحسان.

ونوافل الصلاة فوق أداء الصلوات المفروضة هي من مرتبة البرّ، وكذلك سائر نوافل الطاعات، وهي تَسُدُّ النقص والثُّغَرات والتقصيرات التي حصلت في واجبات مرتبة التقوى، إذا كان قد حصل فيها شيءٌ من ذلك، وتكون سبباً في تكفير بعض السيئات من صغائر المعاصى والذنوب.

ولفضل مرتبة البرّ على مرتبة التقوى جاء في القرآن تقديم البرّ على التقوى.

قال الله عز وجل في سورة (المجادلة /٥٨ مصحف /١٠٥ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجَوّاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُّوَانِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوّاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ .

التناجي: هو التحادُثُ في السِّرّ.

أي: وتناجَوْا إِذَا أردْتم أن تتنَاجَوْا بفعل الخيرات الـزائدة على واجبـات مرتبـة التقوى، أو بالتزام فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه مما هو من مرتبة التقوى.

وقال الله عز وجل في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نـزول) خطاباً
 للذين آمنوا:

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَى ۗ وَلَائَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( ﴾ .

أي: وتعاونوا على فعل الخيرات التي هي من مرتبة البرّ، وتعاونوا على القيام بمقتضيات مرتبة التقوى التي تتحقق لكم بفعل الواجبات وترك المحرمات، وتدخل المباحات فيها لأنّها لا تؤثر على مرتبة التقوى، وليست هي من البرّ ولا من الإحسان.

ويخطىء بعض المفسّرين إذ يَرَوْن أنّ البرّ والتقـوى مترادفـان، فيفسرون هـذا بهذا، مـع أنّهما مجتمعان في نصّ واحد، وهذا ينافي بلاغة القرآن، وسمُوّ أدائه.

إذْ كُلُّ كلمةٍ في القرآن مختارة اختياراً دقيقاً للدلالة على معنى مقصود بـذاته، إنْ لم يكن من أصل الوضع اللَّغوي واستعمالات العرب، فبالاختيار والاصطلاح القرآني، ويكشف ذلك سَبْرُ دلالات الكلمة في كلّ المواضع التي استعملت فيها في القرآن الكريم.

والأصل دائماً أنّه لا تكرار ولا ترادف، ولا نَلْجَاً إلى شيء من ذلك إلّا عند العجز عن اكتشاف الفروق، مع عدم الجزم بما نفسّر به الكلمة القرآنية.

وأتابع الاستدلال من القرآن على الفرق بين البرّ والتقوى فأقول:

ولمّا كان إنشاق المؤمن ممَّا يُحبُّ عملًا زائداً على مجرد التقوى، إذ تتحقَّقُ التقوى بأن يُنْفِقَ ما يجب عليه إنفاقه دون أن يقصد اختيار ما يُحبُّ فيُقدِّمَه، قال الله عزّ وجل في سورة (آل عمران /٣ مصحف /٨٩ نزول):

# ﴿ لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ وَمَالُنفِقُواْ مِنشَىْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ

أي: لن تصلوا إلى مرتبة البرّ في باب الإنفاق حتى تنفقوا ممّا تحبون، مع أنهم إذا لم ينفقوا ممّا يُحبُّون وَأَدَّوْا ما فَرض الله عليهم فقد نالوا التقوى.

ولمّا كان لكلّ إنسان في أمواله كرائم أثيرة عنده، أمر الرسول على جُباة الزكاة إذا بأن يتجنّبُوا كرائم أموال الناس، إذ الواجب يتحقّق بأخذ غيرها. لكنَّ بَاذِلَ الزكاة إذا أراد أن يَنالَ البرَّ قدَّم ما يُجِبُّ مِنْ كرائم أمواله، مقتحماً عقبةً من عقباتِ نفسه، ابتغاء مرضاة ربه.

وكان بعض المشركين، وهم القرشيُّون، إذا أحرمُوا بحج أو عمرة، رأوًا من البرّ أنْ لا يحول بين رؤوسهم وبين السماء سقف، وكانوا يحرصون على التزام هذه الطاعة الزائدة على الواجب في إحرامهم، تقرُّباً إلى الله بعمل من أعمال البرّ، فإذا أرادوا أن يدخلوا بيتاً لحاجة تَسَوَّرُوا الجدار، وأخذوا حاجتهم من فناء الدار، أو نَقَبُوا سقف البيت، ودخلوا من ظهره، وأبقَوْا ما بين رؤوسهم وبين السماء متصلاً من غير حجاب.

كانوا يفعلون هذا البرّ في زعمهم، مع أنّهم لم يتحقّقُوا بَعْدُ بمرتبة التقوى، التي هي شرطٌ أساسيٌ للبرّ، ومرحلة سابقة له، فمن لم يَتّقِ الله في عمله بفعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه، لم يقبل الله منه الأعمال الزائدة على الواجب

من أعمال البرّ، فالمرتبة الدنيا شرط للارتقاء إلى المرتبة العليا، لا سيما إذا كانت من قاعدة الإيمان.

وبياناً لذلك قال الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُلْهُورِهِكَا وَلَنكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَى ۚ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوسَ مِنْ أَبُوَابِهِكَأُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلْ لِحُوبَ ﴾ .

أي: إنّ إتيان المحرم بالحج أو العمرة البيوت من ظهورها ليس من البرّ أصلًا، فهي بدعةً لا أساس لها في الدين، وزيادةً على الواجب غير مشروعة.

ثُمَّ بيَّنَ الله عزَّ وجلَّ أنَّ البرَّ المقبول عند الله، والذي يكون بفعل خيرات وعبادات زائدات على الواجب هو البرَّ الذي يكون من المتقي، فمن كان متحققاً بمرتبة التقوى في العمل، قُبلَتْ منْهُ زوائد العبادات والطاعات المشروعة، واعتبرت له في صحيفة أعمال البرّ، وهذا ما نفهمه من قوله تعالى:

﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ﴾.

أي: ولكنّ البرّ المقبول عند الله هو برُّ من اتَّقىٰ، أما بِرُّ من لم يتّق عذاب الله بفعل الواجبات وترك المحرّمات فهو ليس من البرّ.

ويفهم بعضهم أنّ البرّ هو التقوى أخذاً من هذه الآية، وهذا غلط، فالله لم يقُلْ: ولكنّ البرَّ التقوى، إنّما قَالَ: ﴿ولكِنّ الْبِرَّ مَنِ اتقى﴾ أي: برَّ من اتَّقَى، وتوسَّعُهُ في فعل الخيرات من نوافل الطاعات، وترك المكروهات، والفرق بين التعبيريْن جَلِيّ، لِمَنْ خَبَر أساليب القرآن، وتَمَرَّسَ بتدبير آياته، وما فيها من محاذيف، فمن الظاهر أنّه لا تَطابُقَ بين (مَنِ اتَّقى) وهو إنسان، وبين البرّ الذي

هـوعمل، فـلا بُدَّ من تقـدير محـذوف ليستقيم الكلام، وبحثـاً عن هذا المحـذوف لا نجد أولى من تقدير: كلمة «برّ» فنقول: ولكِنَّ البرَّ برُّ من اتّقى.

ويؤكد الفرق بين الأبرار والمتقين ما جاء في القرآن من بيان أن ثواب الأبرار في الجنة أعظم من ثواب المتقين، ومن أراد أن يتحقّق من ذلك فعليه أن يتتبّع هذا في كتاب الله، ولينظُر في قول الله عزّ وجلّ في سورة (آل عمران /٣ مصحف /٨٩ نزول):

﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ شَيْهِ ﴾ .

أَفلا تَدُلُّ هَٰذِهِ الآيَةُ عَلَىٰ أَنَّ ثَوَابَ الْأَبْرَارِ خَيْرٌ مِنْ ثَوابِ المتقين الذين لم يرتَقُوا إلى مَرْتَبَةِ الْأَبْرَار.

ولينظُرْ في تفضيل نعيم الأبرار في الجنة، الوارد في سورة (الإنسان /٧٦ مصحف /٨٦ نزول)، وفي سورة (المطففين /٨٣ مصحف /٨٦ نزول) وهي آخر ما نزل في العهد المكي، وفيها يصفهم الله بأنهم المقربون. ونعيم المقربين فوق نعيم أصحاب اليمين وهم أهل مرتبة التقوى، كما بيّنَ الله ذلك في سورة (الواقعة /٥٦ مصحف /٤٦ نزول):

وقد قابل الله الأبرار بالفجار، للتناظر بين مرتبتيهما، فالفجَّار هم المنبعثون في فعل الشرور فوق مستوى العصاة الكفرة العاديين. كما جاء في سورة (الانفطار /٨٢ مصحف /٨٢ نزول):

وكلُّ من مرتبتي التقوىٰ والبرّ ذات درجات متفاضلات.

أمَّا مرتبة الإحسان فهي المرتبة الأعلى، وعرَّف الرسول ﷺ الإحسان بأن تعبُد

الله كأنَّكَ تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك، ومرتبة الإحسان ذات درجات متفاضلات أيضاً.

ووصف الله رسله بأنهم محسنون، أي: جامعون لمرتبة التقوى، ومرتبة البرّ، وترقّوا إلى مرتبة الإحسان، وهم متفاوتون فيما بينهم فضلاً، وأفضلهم نبينا محمد على الجنة الفردوس الأعلى.

فالتسرَّع في فهم النصَّ القرآني يوقع في أخطاءٍ فاحشة، وعلى المتدبر لكلام الله عزَّ وجلّ أن يكون كثير التأمّل، صاحب أناةٍ، يبحث في كلّ كبيرة وصغيرة، وعليه أن يَسْتَبْعِدَ من تصوَّره الترادف والزيادة والتكرار البحت، وعليه أن يُنقِّب عن المحاذيف التي يستدعيها ترابط الكلام، وتناسُقُ الأفكار فيه.

إنَّ كلام الله عظيم، وليس مثل كلام الناس، ويخاطب العباد جميعاً من موقع الربوبية، ذاتِ السلطان على كلِّ شيء، والملك لكلِّ شيء، والقدرة على كلِّ شيء.

إِنَّ كُلِّ حَرْف، وكُلُّ كُلَمة، وكُلُّ فكرةٍ مَرَادة، في كتاب الله، مختارة بعناية عظيمة، وإتقان بديع، ومن قَصُّرَ فَهْمُه عن إدراك دلالات كتاب الله، فلا يجازف بقذف تفسيرات تبادرت إلى ذهنه، وإذا طرحها على سبيل الاحتمال فلا يجزم بها.

إنَّ كَمَابِ الله عظيم، وذو دلالات ذواتِ عمق، والتسرُّع في تفسير كـلام الله يُوقع في التجنَّي على معانيه.

وفيما يلي رسم توضيحي تقريبي لمراتب التقوى والبر والإحسان مع درجاتها.



وفي ضوء هذا نستطيع أن نتدبّر نصوصاً قرآنية كثيرة، اشتملت على صفات بعضها يدخل في درجات مرتبة البرّ، وبعضها يدخل في درجات مرتبة الإحسان، منها قول الله عز وجلّ في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول):

﴿ وَانَّقُوا النَّار الَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَالْطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ مُوتَ مُوكَ مُوكَ وَ مَن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَمْثُهَا السَّمَوَتُ مُرَحمُوكَ ﴿ وَالْخَرَاءِ وَالضَّرَآءِ وَالْصَخِينَ الْفَيْظَ وَالْمَافِينَ الْفَيْظِ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْضَرَآءِ وَالْصَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْضَرَآءِ وَالْفَولَةُ وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْفَرَالَةُ نُوسِ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً وَالْمَافَولَةُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللللْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ وَاللَّهُ الللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ وَاللَّهُ اللللَ

السَّرَّاء: المسرَّة والسَّعَةُ في الرزق، وكلُّ مُسَبّبات السرور.

الضُّرَّاء: الشَّدَّة والضيقُ والنقص في الأموال والأنفس.

وقد دَلّ هذا النصّ على أنَّ القاعدة العامّة لمستحقي الجنة هي قاعدة التقوى، فالجنَّة أعِدّتْ لِلمتّقين، وهذه يستحقُّها مَنْ أطاع الله ورسوله، والطاعة تتحقّق بفعل الواجبات وترك المحرّمات، فقال تعالى في النصّ:

﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شَيْ

أي: أطيعوا لِتُرْحُموا، وقد جاء بيان أنّ هذه الرحمة تكون بـدخول الجنـة في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى في سورة (الإنسان /٧٦ مصحف /٩٨ نزول):

﴿ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللَّهُ ﴾.

لكنّ التزام الطاعة في كلّ الأوامر والنواهي عسير على الناس، ولـوكانـوا من المؤمنين، ففتح الله لهم باب المسارعـة إلى الظفر بالمغفرة من ربّهم بالاستغفار والإقلاع عن الذنب، فقال تعالى في النصّ:

﴿ وَسَارِعُوۤ ا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ الْمُتَّقِينَ ﴿ وَسَادِعُوۤ اللهَ مَعْفِرة مِن دَّيِكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ اللهُ مَتَّقِينَ ﴿ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقال فيه أيضاً:

﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَكِشَةً أَوْظَلَمُوٓ النَّفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُواْ فَكُم مَنْفِرَةً مِن اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُون فَيَ أُولَتِهِكَ جَزَاوُهُمْ مَعْفِرَةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُ خَلِدِينَ فِيها وَفِعْمَ أَجْرُ الْعَلَيْنِ اللَّهُ مَنْفِرَةً مِن رَبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُ خَلِدِينَ فِيها وَفِعْمَ أَجْرُ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وذكر الله عزّ وجلّ مِنْ صِفَاتِ المتقين أَنَّهُمْ يُنفِقُونَ من أموالهم في حالتي السّرّاء والضّرّاء، أي: فلا تُبطرهم السَّعة فَينْسَوْا مَا فرض الله عليهم في أموالهم، ولا تُفْسِدُ نفوسَهم الضرّاء والمصائب في الأموال أو الأنفس، فَيُمْسِكُوا ويشحُوا ويمنعُوا مَا فرضَ اللَّهُ عليهم في أموالهم، وهذه الصفة هي مِنْ حُدود مرتبة التقوى، فقال عزّ وجلّ في النصّ:

﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَلَذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ . . . ١٠٠٠ .

وبعد ذلك أثنىٰ اللَّهُ عزَّ وجلَّ على:

١ \_ الذينَ يَكْظِمُونَ غَيْظُهم.

٢ \_ والذين يَعْفُونَ عَن الناس.

وقد دلّت نصوص أخرى على أنّ من حقّ الإنسان أن ينتقم لنفسه بالعدل، فإذا جازى على السّيئة بسيّئة مثلها لم يكن مُخِلًّا بـواجبات مـرتبة التقـوى، فكظُمُ الغيظِ خُلُقٌ فوق مرتبة التقوى، ومن خلال فهمنا للمراتب ندرك أنّه يرتقي إلى مرتبة البرّ، لذلك استحق الكاظمون للغيظ أن يَرِدَ ذكرهم بأسلوب الثناء عليهم، دلّ على هذا قول الله تعالى في النصّ:

﴿والْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾.

أي: وأَمْدَحُ الكاظمينَ الغيظ الذين صار الكظم من أخلاقهم، ولوكان المراد العطف على صفات المتقين لكان النسق يقتضي أن يقول: والذين يكظمون الغيظ، كما قال تعالى في وصف المتقين:

﴿الذين ينفقون في السرّاء والضَّرّاء﴾.

وقد علمنا من مختلف النصوص أنّ ثواب الأبرار في الجنة فوق ثواب المتقين.

وفوق كظم الغيظ الذي هو سلوك خُلُقيُّ مصاحبٌ لمَا يَغِيظ من إساءة يأتي العفو عن المسيئين من الناس، وهذا العفو الذي يغدو خُلقاً لبعض الأبرار المتقين هو من مرتبة الإحسان، دلَّ على هذا قول الله عزّ وجلَّ في النّصّ:

﴿ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلْمَافِينِ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

أي: وأمدحُ العافِينَ عن الناس وأمنحهم محبَّةً منيّ، إذ ارْتَقَوْا إلى مَوْتبة المحسنين ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ المحسنين﴾ وقد علمنا من مختلف النصوص أنّ ثواب المحسنين في الجنة فوق ثواب الأبرار.

بهذا الفهم تظهر لنا روائع النصّ، ودَلاَلاَتُه العميقة، وما كان هذا يتيسَّر لـولا الجمع بين النصوص.

# القاعدة التاسعة عشرة «حول تردّد النص القرآني بين دلالتين أو أكثر»

إذا تردّد النصّ القرآني بين دلالتين أو أكثر، كدلالة أصلية لغوية، ودلالة عربية شائعة في العرف العام، أو دلالة عرفية شائعة في الاستعمالات القرآنية وبيانات الرسول على أو دلالة هي من قبيل التوسع في المفهوم، كالانتقال من الحسيّات إلى المعنويات أو المجرّدات، ومن المعاني الحادثة إلى المعاني الأزلية، أو دلالة مجازيّة ممّا استعمله العرب.

فالدلالة التي ينبغي المصير إليها واعتمادها في فهم معنى النصّ، هي التي تطابق الواقع، أو تؤيدها البراهين العقلية، أو التي لا إشكال فيها فلا تحتاج إلى تأويل بخلاف غيرها، أو التي تنسجم مع سوابق النصّ ولواحقه، أو التي تنفق مع المفاهيم القرآنية والأصول الإسلامية الثابتة بيقين.

أمّا إذا تكافأت الدلالات فالدلالة الأصلية اللّغوية هي المرجّحة، وتبقى الدلالات الأخرى احتمالات مرجوحة، حتى يأتي من الأدلة ما يرفع قيمتها إلى التساوي، أو الرجحان، أو الاعتماد بصفة جازمة. وعند الحاجة إلى إحراج اللفظ عن أصل دلالته يُصَار إلى أقرب المعاني اللَّصيقة بالمعنى الأصلي، وإذا أمكن أن يكون هذا المعنى ممّا عمّت به الدَّلالة حتى غدا حقيقة في العرف فهو الأرثى، والأحق بالفهم.

## الأمشلية

## المثال الأول: (المكر):

١ \_ في قول الله تعالى في سورة (الأنفال /٨ مصحف /٨٨ نزول):

﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ١

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (النمل /٢٧ مصحف /٤٨ نزول):

﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُنَا مَكْرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ أَيِماظَلَمُوٓ أَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا ﴾ .

٣ \_ وقول الله تعالى في سورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول):

﴿ أُوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ اللّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ ٱللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

٤ \_ وقول الله تعالى في سورة (يونس /١٠ مصحف /٥١ نزول):

ونحو ذلك.

بحثنا عن المعنى الأصلي اللّغوي للمكر فوجدنا أنه تدبير أمرٍ في خفاءٍ، ومعلوم بداهة أنّ ما يدبّر في الخفاء لا يلزم أن يكون شرّاً، بل قد يكون خيراً.

ثم اكتسب المكر في تصوّرات العامة أو في العرف العام بعد ذلك صورة قبيحة مستهجنة، تخصيصاً منهم للمكر في تدبير ما هو شرّ.

وسيطر هذا المعنى الجديد على أفكار بعض المفسّرين، فوجدوا إشكالًا في نسبة المكر إلى الله، فلجأوا إلى تأويل ذلك بأنه من باب المشاكلة. ولو أنهم أبعدوا عن تصوّرهم هذا المفهوم المستحدث، ورجعوا إلى أصل المعنى اللّغوي، لظهر لهم أنّ (المكر) الذي هو تدبير أمر في خفاء قد يكون مكراً في الخير، وقد يكون مكراً في الشرّ، وجانب الخير منه لا ينافي الكمال بل هومن عناصره، إنّ الحاكم العادل يمكر ومكره لا يكون إلّا في الخير، إنّه يمكر بالمجرمين حتى تقبض عليهم يد العدالة، والمسلم الملتزم بإسلامه يمكر، ومكره يكون في الخير ومرضاة الله تعالى. والله جلّ وعلا يمكر وهو خير الماكرين.

ولذلك ذمّ الله في القرآن المكر السيء، ولم يـذمّ مطلق المكـر، فقال تعـالى في سورة (فاطر / ٣٥ مصحف /٤٣ نزول):

﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَتِ كَ هُوَيَبُورُ ۞ ٠

﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ . . . ﴿ اللَّهُ ﴾ .

ولمّا كان الأمر كذلك فقد وجب المصير إلى المعنى الأصلي اللغوي حتماً، ولا حاجة بنا إلى إخراج اللفظ عن أصل دلالته اللّغوية، يضاف إلى ذلك أن هذا الإخراج يوقعنا في الإشكال، ويجعلنا في حاجة إلى التأويل، إنّه لغط لا داعى له.

\* \* \*

## المثال الثانى: (الكيد):

١ \_ في قول الله تعالى في سورة (الطارق / ٦٨ مصحف /٣٦ نزول):

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَكَيْدًا ﴿ وَأَكِدُكَيْدًا ١ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ١٠٠ ﴿

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (يوسف /١٢ مصحف /٥٣ نزول):

﴿ كَنَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَّ . . ٠ ١٠ ١٠

٣ ـ وقول الله تعالى في سورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول):
 ﴿ وَأُمْلِى لَهُمُ إِنَ كَيْدِى مَتِينُ آلَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

٤ \_ وكذلك في سورة (القلم /٦٨ مصحف /٢ نزول) آية (٤٥).

جاء في معنى (الكيد) لغة ما يلي: الكيد: الاحتيال والاجتهاد. الكيد: التدبير بباطل أوحق. الكيد: الحرب. وتأتي كاد بمعنى طلب وأراد وغير ذلك من معانٍ. (انظر لسان العرب).

ونستطيع أن نقول: إِنَّ هذه المعاني تدور حول اتخاذ أعمال وتدبيرات توقع الأخرين بما يكرهون. وبأدنى تأمّل يتضح لنا أنّ اتخاذ مثل هذه الأعمال قد يكون في الشرّ، وجانب الخير منه لا يكون منافياً للكمال، بل هو من عناصره.

فإذا شاع في تصورات العامة، أو في العرف العام، أو كان أحد المعاني اللغوية، تخصيص الكيد في الصورة القبيحة المستهجنة التي لا تليق بكمال صفات الله جلّ وعلا، فلا يصحّ أن يسيطر هذا المعنى على متدبّر ما نسب إلى الله في القرآن من (الكيد)، حتى يلجأ إلى التأويل بالمشاكلة أو غير ذلك، ما دام باستطاعته أن يجد في المعاني اللّغوية الأصول ما لا يتنافى مع كمال صفات الله عز وجل، بل هو ينطبق على ما نعلم بالنصوص القطعية الأخرى وبالبراهين العقلية من صفات الله تعالى.

وبناء على هذا نقول: إِنَّ الكافرين يكيدون في الشر، لأنهم يعملون بمكايدهم لإدحاض الحق وإقامة الباطل في الأرض، أمَّا الله تبارك وتعالى فإنَّه يكيد في الخير، لأنّه لا يُصلح عمل المفسدين، بل يرد كيد الكافرين إلى نحورهم، وينصر أولياءه المؤمنين على أعدائه، ويؤيد أنصار الحق، ويأبى إلّا أن يُتمّ نوره ولو كره الكافرون والمشركون.

وينتهي بذلك الأمر دون إشكال، ولا تأويل، وتستقيم عمليَّة التدبُّر لكلام الله.

#### المثال الثالث:

صيغة (أَفْعَل) التي للتفضيل، الأصلُ عدم إخراجها عن بابها إلا بدليل مرجّع، وعلى المتدبّر لكلام الله أن يبحث ويدقق في المعاني رجاء أن يصل \_ بتوفيق الله \_ إلى معنى صحيح لا ضرورة معه إلى إخراج الصيغة عن أصل دلالتها، وقد يكون هو المعنى المراد والله أعلم. مثل:

١ \_ قول الله تعالى في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ فِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٓ ٱلَّاتَقَدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ ٱقْدَبُ لِلتَّقُوكُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِلَى ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ •

٢ \_ وقول الله تعالى في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ إِلَا أَن يَعْفُونَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَلَا تَسْفُوا ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمُّ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيمُ اللَّهُ ﴾.

فقول الله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾ لا داعي لإخراج أفعل التفضيل فيه وهو «أقرب» عن بابه، وذلك لأنا نستطيع أن نفهم التفضيل بوجه صحيح فنقول:

إن اتخاذ سبيل العدل مع أعداء الإسلام والمسلمين أقرب للتقوى من تركه على تصوّر أنّ ترك العدل مع هؤلاء الأعداء قد يخدم الإسلام والمسلمين أكثر من العدل. وإذْ تردّد الأمر بين احتمالين لكلِّ منهما وجهة نظر قد يقال فيها: إنّها لا تتنافى مع التقوى، لكنّ الله يبيّن لنا أن العدل \_ رغم كونه مع أعداء الإسلام والمسلمين الذي هم أعداء الله \_ هو أقرب للتحقق بتقوى الله، أو بكمال التقوى في

هذا المجال، لأنّ الله يحبّ ألّا يظهر من المسلمين إلّا صفة العدل، إِذْ هم يطبّقون في سلوكهم تعاليم الإسلام، ويقدمون بذلك صورة عملية عن دينهم، فهم بهذا التطبيق يبشّرون عمليّاً بدين الله، والتبشير بهذا الدين والدعوة إليه من أوليات مطالب الإسلام من المسلمين، وهو في منهج الدعوة أرجح من التخلّص من الأعداء.

وقـول الله تعالى: ﴿وأن تعفـوا أقـرب للتقـوى﴾ لا داعي فيـه أيضـاً لإخـراج «أقرب» وهو أفعل تفضيل عن بابه، وفيما يلي بيان ذلك:

الموضوع يتناول إمتاع المرأة المطلقة قبل الدخول بها، فإن كان الزوج لم يفرض لها مهراً، فقد أمر الله الزوج المطلّق بإمتاعها ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين ﴿ وهذا الامتاع هو من قبيل المواساة، لذلك فهو حق على المحسنين، أي فهو إلزام بإحسان.

قال ابن عباس: متعة الطلاق: أعلاه الخادم، ودون ذلك الورِق، ودون ذلك الكسوة (١).

وقال الشافعي: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلاّ على أقلّ ما يقع عليه اسم المتعة (٢).

وإن كان الزوج قد فرض لها مهراً معيّناً فقد جعل الله المتعة الـ لازمة نصف المهر المفروض.

ونقول: إِنَّ أصل المهر في معناه نحلةً ألـزم الله بها الـزوج، فهو عـطية وهبـة واجبة، لكنَّ الزواج الذي رافقه المهر يفضي إلى انتفاع الزوج بزوجته بما هو غرض النكاح.

فإذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها أي قبل أن ينتفع منها بأي استمتاع ، فالأمر متردد بين حقّ الزوج الذي لم ينتفع بشيء فليس عليه أن يدفع

<sup>(</sup>١) و (٢) انظر ابن كثير في تفسيره.

أي شيء، وبين حق الزوجة التي آذاها الطلاق، فمن حقها أن تواسى، فاشتبه الأمر بين حقين، وقد جاء الحل القرآني بالإلزام بالإمتاع، أو بنصف المهر إحساناً. فالعمل بهذا من التقوى، ولكن الأقرب إلى كمال التقوى أن تعفو المطلقة فلا تأخذ شيئاً من المهر المفروض لأنّ الزوج لم يستمتع بها، والأقرب إلى كمال التقوى أن يعفو الزوج فيبذل كامل المهر المفروض ولا يطالب بإعادة نصفه إذا كان قد بذله سابقاً، نظراً إلى أنّ الزوجة قد تعرضت للأذى بسبب الطلاق الذي مارسه الزوج فصارت تعتبر بين الناس مطلقة، والمهر بالأساس فيه معنى النحلة أكثر مما فيه معنى المعاوضة، لأنّ المنفعة الزوجية متبادلة غالباً.

ويخطر لي في قوله تعالى: ﴿ولا تنسَوا الفضل بينكم﴾ أنّه يتضمّن زيادة حتّ للأزواج على العفو، لأنّ الله قد فضّل الرجال على النساء، كما قال تعالى في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

# ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مَّ عَلَى بَعْضٍ ﴾.

ومن فضَّله الله أحرى بأن يكون هو السابق إلى العفو، والنهي عن النسيان هنا أمر بتذكّر هذا الفضل الداعي إلى العفو المطلوب.

والمفسّرون يرون الفضل هنا بمعنى البذل والعطاء العام، وأرى المناسبة ترجّع ما خطر لى والله أعلم.

\* \* \*

#### المثال الرابع:

«الاستهـزاء» في قــول الله في شــأن المنــافـقيـن في ســورة (الـبقــرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ اءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ اَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ يُسْتَهْ زِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ .

فالله تبارك وتعالى قد ذكر في هذا النصّ أنه يستهزىء بالمنافقين عقوبة لهم على استهزائهم بالمؤمنين، وأقرب المعاني إلى المعنى الأصلي للاستهزاء أن نقول: إنّ الله عزّ وجل يعاقبهم بمثل عملهم، فيضعهم في موقف يكونون فيه محل استهزاء المؤمنين بهم، كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين.

ولما كان هذا العقاب \_ الذي جعلهم مستهزأً بهم من قبل المؤمنين \_ هو من أفعال الله تعالى صحّ أن يُنسَب الاستهزاء إليه. كما يقال لمن مكن غيره من قتل إنسان: إنّه قاتل. ولمن هيّا الوسائل لإطعام قوم: إنه قد أطعمهم. ولمن حكم على رجل بالسجن: إنه قد سجنه، مع أن الذي باشر أخذه إلى السجن ودسّه فيه هم العسكر وليس الذي حكم عليه بالسجن.

ومثل هذا شائع في عرف الاستعمال شيوعاً عظيماً، حتى لا يبعد أن يقال: إنّ دلالة اللفظ عليه من الحقائق العرفية لا من المجاز.

\* \*

#### المثال الخامس:

التوسع في دلالات الألفاظ ظاهرة مستفيضة في القرآن الكريم، كالانتقال من الحسيّات إلى المعنويات أو المجرّدات، ومن المعاني الحادثة إلى المعاني الأزلية.

• فالباب وجمعه الأبواب: أصله في الحسيّات معروف، وتوسع القرآن في معناه من الحسيّات إلى المعنويات، فمن ذلك قول الله عـز وجلّ في سسورة (الأنعام / 7 مصحف / ٥٥ نزول):

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَكُلِّ شَيْءٍ . . . ﴿ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُ وَالِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ . . . ﴿ فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورة (القمر / ٥٤ مصحف / ٣٧ نزول):

﴿ فَفَنَحْنَآ أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُنْهُمِرٍ ١٠٠٠

- وقول الله عزّ وجلّ في سورة (المؤمنون /٢٣ مصحف /٧٤ نزول): ﴿ حَتَىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .
- والحبل: أصله في الحسيّات معروف، واستعمل للدلالة على القرآن، والأمور المعنوية الواصلة بين جهتين.
- والإيلاج: أصله في الحسيّات إدخال شيء في شيء، واستعمل بتوسع في إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل.
- والإِنزال: أصله في الحسيّات إنزال شيء من أعلى إلى أسفل، واستعمل بتوسع في الإِنزال المعنوي، ومنه إنزال الحديد، وإنزال الآيات التي منها قلب العصاحية تسعى.
- والختم: أصله في الحسيّات، ومنه ختم الكتاب بالطين لتأمين إيصاله دون فضّ، واستعمل بتوسع في الختم المعنوي، ومنه الختم على القلوب.
- والموت والحياة: في الحسيّات أمران معروفان، واستعملا بتوسع في المعنويات، فاستعمل الموت بمعنى موت القلوب بالكفر، واستعملت الحياة بمعنى حياة القلوب بالإيمان والعمل الصالح.
- كلمة فَوْق: أصلها في الحسيّات علو شيء على شيء، واستعملت في العلو المعنوي، ومنه ﴿جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا﴾ (سورة آل عمران: آية ٥٥).
- التضرّع: أصله في الحسيّات خفض ولد الدابة رأسه إلى ضرعها ليرضع منه، واستعمل بتوسع للدلالة على معنى التذلل والخضوع.
- الظلمات والنور: في الحسيّات معروفة، واستعملت بتوسع للدلالة على الضلالة والهدى.
- العمى والبصر: في الحسيّات معروفان، واستعملا بتوسع للدلالة على الكفر والإيمان.

- الأكل: هو المضغ بالأسنان والبلغ، واستعمل بتوسع للدلالة على أخذ الأموال، وإنكار الحقوق.
- الصراط: الطريق، السبيل: في الحسيّات معروفة، واستعملت بتوسع في المعنويات، حتى كانت في المعنويات هي الأغلب.
  - وغير ذلك كثير.

# # #

#### المثال السادس:

استخدم القرآن ألفاظاً عربية، وجعل لها مصطلحات شرعية، ذات دلالات خاصة تعرف من نصوص الشريعة؛ مثل: الصلاة \_ الزكاة \_ الحج \_ الصوم \_ الجهاد \_ التوبة \_ الإنابة \_ الإخلاص \_ النفاق \_ الوضوء \_ الغسل \_ الجنابة . . . إلى غير ذلك من ألفاظ كثيرة .

• • •

# القاعدة العشرون «حول القَسَم في القرآن»(١)

#### مقدمة عامة

على متىدبر كتياب اللَّهِ عزّ وجلّ أن يبحث فيما جاء فيه من قسم من عدّة وجوه:

الوجه الأول: أن يبحث بأناة وتفكّر وسبر قرآني ليكتَشِفَ المناسبة بين المُقْسَم بهِ والْمُقْسَم عليه.

فمن شأن التَّدَبُّر المتَّانِّي أَنْ يَكْشف للمتدبِّر الترابطَ البديع القائم على المناسبة الحكيمة بين المقسَم بِه والمقسَم عليه، والْمُرَادَ من الْمُقْسَم به والْمُقْسَم عليه إذا كان أحدهما أو كلاهما محتملًا لعدَّة تفسيرات.

الوجه الثاني: أن يبحث بأناةٍ وتفكُّر ليكْتَشف الغرض من القسم.

وأغراض القسم تدور حول ما يلي:

١ ـ تأكيد خَبرِ القضيّةِ أو أخبار القضايا التي اشتمل عليها الْمُقْسَمُ عَليْهِ،
 وهذا الغرض ملاحظ دائماً مع ما يجتمع معه من أغراض أخرى.

<sup>(</sup>١) بحث العلماء السابقون في «أقسام القرآن» وذكر السيوطي في الإتقان أن ابن القيم أفرد هذا النوع بالتصنيف في مجلّد سمّاه «التبيان» لكنني لم أجد فيما اطلعت عليه مما كتبه السابقون هذه النظرة الشاملة التي فتح الله بها عليّ، نتيجة السَّبْر للقسَم في القرآن، والتأمّل في الأقسام القرآنية بأناةٍ وتعمّق، والحمد لله على ما فتح به عليّ.

٢ ــ الإشعار بأن المُقْسَم بِهِ أمْر عظيم، وذلك عن طريق لازم معنى القسم،
 إذْ لا يُقْسِمُ الحكيم إلا بأمْر عظيم.

٣ ـ التنبيه على ما في الْمُقْسَمِ به من أدلَّةٍ وآيات جليلات، من تفكّر فيها وكانَ مؤهّلًا للاستنباط العلمي تمكّن بتوفيق الله من اكتشافها ولو بعد حين، وكانت هاديةً له عن طريق لوازمها العقلية إلى التسليم بالْمُقْسَم عليه، عن طَرِيقِ إثبات عَظَمةِ الْمُقْسِم بها، باعتبارها من آثار كمال قدرته وعلمه، وعظيم حكمته.

٤ - بيان ارتفاع منزلةِ المُقْسَمِ بِه عند الْمُقْسِمِ، إشعاراً لَهُ ولِغَيْرِهِ بأنّه حبيبٌ لديه، أو أثير عنده، أو ذو مكانة رفيعة ومنزلة عالية بين خاصّته والمقرّبين إليه، ويظهر هذا الغرضُ في قَسَمِ اللّهِ عزّ وجلّ بِرَسُوله.

٥ ــ التحبُّبُ وتطييبُ الخاطر، ويظهر هذا الغرض حين يتعرض المحبوبُ لما يُثِيرُه، ويُزْعجُ خاطِرَهُ، فيكونُ من الحكمة تطييبُ خاطِرهِ بالقسم له على نفي حدوث ما يكرهُ أو إثبات وجود ما يحب، كما نلاحظ ذلك في سورة (الضحىٰ).

الوجه الشالث: أن يبحث في النصّ الذي ورد فيه الْقَسَم، ليكتشِفَ مَنْ هُمُ المقصُودون بالخطاب به، هل هم الكافرون؟ أو المؤمنون؟ أو الناس جميعاً؟ أو فشة خاصّة من الناس؟.

الوجه الرابع: أن ينظرُ في حال المخاطبين الَّتي اقتضت التاكيد لهم بالقسم.

الوجه الخامس: أنْ ينظرُ في الحكمة التي اقتضت في بعض الأقسام أن تأتي مسبوقة بحرف النفي، مثل «لا أقسم».

أوَّلا :

شرح الوجه الأول: «المناسبة بين الْلُقْسَمِ بِهِ وَالْلُقْسَمِ عَلَيهِ»:

على متدبّر كتاب اللّه عزّ وجلّ أن يبحث بأناة وتفكر وسبْرٍ قرآني عنـد الحاجـة إليه ليكتشف المناسبة بين الْمُقْسَم بِه والْمُقْسَم عليه.

فمن شأن التدبُّر المتأنِّي أن يكشف للمتدبِّر الكُفءِ الترابُطَ البديعَ القائم على المناسبة الحكيمة بين الْمُقْسَم بِهِ والْمُقْسَم عليه. وأن يكتشف المراد من الْمُقْسَم بِهِ، إذا كان مُحتَمِلًا من جهة اللَّفْظِ لِعِدَّة تَفْسِيرات، والْمُرَادَ من الْمُقْسَم عليه، إذا كان محتملًا أيضاً من جِهَةِ اللَّفْظ لعدَّةِ تَفْسِيرات.

## الأمنلة

#### المثال الأول:

في أوَّل قَسَم نَـزَل في القـرآنِ العــظيم بحسب تـرتيب النـمزول، أقسم اللَّهُ عزَّ وجلّ بالقلم وبما يَسْـطُر الكاتبـون، على أنَّ القرآن حقَّ منـزَّل من عند الله، فمـا محمَّد بنعمة الله عليه بتنزيل هذا القرآن عليه بمجنون.

فقال الله عزّ وجلّ في سورة (القلم/ ٦٨ مصحف /٢ نزول):

لدَىٰ التدبُّر والتفكُّر في هذا الْقَسَمِ نلاحظ المناسبة جليَّةً واضحةً بين المُقْسَمِ به، وهو: «القلم وكلَّ ما يسطُر الكاتبون في الصحف» وبين المقْسَمِ عليه، وهو: «أَنَّ الرسول محمداً عَلَيْهُ ليس بمجنون في ادّعائه أنَّ القرآن الذي يُبَلِّغُه عن ربّه هو تنزيلٌ من عند الله».

فالقرآن كتباب مسطور في اللّوح المحفوظ، ومطلوبة كتبابتُه وتسجيله في صحف وسجلّاتٍ بشرِيَّةٍ يُحْفَظُ فيها عن التحريف والتغيير، ويكون بين الناس كتباباً

مسطوراً يَتْلُونَ آياته، هُدى ونوراً مبيناً، يفرق بين الحقّ والباطل، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، صراط الله العزيز الحميد.

فالْقَسَمُ بالقلم وبما يَسْطُرُ السّاطِرُونَ، فيه تَمْجِيدٌ لأَداةِ كِتَابَةِ رُمُوزِ المعارف، وتسجيل العلوم التي يَرِثُها الخلَفُ عن السلف، تَبَعاً لِمَجْدِ العلم الذي فضّل الله به وبوسائل اكتسابه ووسائل حفظِه وتسجيلِهِ الإنسانَ على كثيرٍ ممَّن خَلَق تفضيلًا كثيراً، حتى أمر الملائكة بالسجود لآدم، أبي البشر.

ويشتمل الْقَسَمُ بالْقَلَمِ وبما يَسْطُر السَّاطِرُونَ على دَلَالةٍ لُزوميَّة، ينتقل الفكر إليها عَن طَرِيق اللزوم الذهني، وهذه الدلالة اللزومية تقولُ للمكذَّبينَ بـأنَّ الْقُرْآنَ كلامُ الله:

قارنُوا بين هذا القرآن وبين ما يُحَبِّرُه ويكتبُه الناس بأقلامهم ويَسْطُرُونه في كتبِهم وصحفهم من مكتوبات عظيمات نفيسات تَسْتَحِقُّ أَنْ يُقْسَمَ بها في تقديركم تعظيماً لها، فإنَّكم ستجدون أنَّها لن تَـرْقَىٰ منفردة ولا مجتمعة إلى مستوى سورة واحدة من سور هذا القرآن المجيد.

إذن: فهو ليس كلامَ بشر، وليس من عند الرسول محمّد ﷺ، بل هـو تنزيـل من ربّ العالمين.

إذن: فليس محمد بهذه النعمة العظيمة، نِعْمَةِ القرآنِ الكريم، التي أنزلها الله عليه، واصطفاه الله لحملها للناس، بمجنون.

كيف يكون مجنوناً \_ كما يـزعُمُ المفتونـون \_ وهو يبلّـغُ عن ربِّـه هذا القـرآن المجيد؟! .

إذن: فلا يستقيم لكم أيَّها المكذبون \_ على أيّ مقياس عقليّ \_ أن تَتَهِمُوا رسولكم محمّداً بالجنون، وهو يبلّغ هذا الكتاب العظيم عن ربّه. وقد ظهرت لَمَحَاتُ عَظَمةِ هذا القرآن لكم مُنْذُ السورة الأولى التي أُنْزِلت عليه، وسَتَظْهَرُ لكم بعد هذه الدفقة الأولى من بحره العظيم، أمواجٌ كالجبال، وآفاقٌ بعيدة المدى، وأغوارٌ وأعماق، فوجّهُوا أفهامكم واعقلوا.

هذه اللوازم تستدعيها سلسلَةُ الأفكار، بإشارات النصّ، وبدليل ما نَزَلَ من القرآن بعد ذلك.

فظهر لنا بهذا الشرح المستند إلى استنباط سلسلة اللوازم الفكرية ما بين الْمُقْسَم بِهِ، والْمُقْسَم عليه من تناسب وتلاؤم تامَّين. ووضحت لنا الحجَّةُ الهاديَةُ الله إلى إثبات أنَّ هذا القرآن تنزيلٌ من ربّ العالمين، وأنّ مقالةَ المكَذِّبينَ للرسُول محمَّد عَلِي مقالةُ افتراء ظاهر، وشتيمةٍ من شتائم السُّفَهاء، وسبِّ ساقط، وهي تدلُّ على أنّ قائلها هُو المفتون، الجديرُ بأنْ يُدْمَغَ بالجنون.

\* \* \*

## المثال الثاني:

وفي خامس قَسَم نزل في القرآنِ بحسب ترتيب النزول أَقْسَمَ اللَّهُ عزَّ وجلّ بالفجر، وبليال عشر، وبالشَّفْع والْوَتْر، وباللَّيْل إِذَا يَسْرِي، عَلَىٰ أَنَّه لَبِالْمِرْصَادِ لَكُلِّ الطُّغَاةِ في الأَرْض ، لتحقيقِ سنّته في العقاب المعجَّل في الدنيا، للَّذين يَصِلُون إلى مثل أحوال السابقين الذين نزلَتْ بهم نوازل الإهلاك العام، عقاباً مُعَجَّلاً لهم على طغيانهم، كعادٍ، وثمود، وفرعون وقومه.

فقال الله عزّ وجَلَّ في سورة (الفجر / ٨٩ مصحف / ١٠ نزول):

﴿ وَالْفَجْرِ ۚ وَلَيَا لِ عَشْرِ ۗ وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ ۚ وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۚ هَلَ فِي ذَلِكَ فَسَمُّ لِّذِي حِبْرِ فَ الْفَافِ الْمِلْدِ فَ اللَّهُ عَرْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّلَا اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْ

ذكر أهل التأويل أقوالاً مُتَعَدِّدَةً في تفسير المراد من أفرادِ الْمُقْسَمِ بِهِ في هـٰذِهِ السُّورة، وليس في واحد من هذه الأقوال بيان عن الرسول عَلَيْهُ.

وظاهرٌ أنَّ الله عزَّ وجلَّ أَتْبَعَ القسمَ بـ ﴿الفجر \_ وليال مِ عشر \_ والشُّفْعِ

والوتر \_ واللَّيل إذا يسر ﴾ بتوجيه النَّظر إلى إهلاك عادٍ وثمود وفرعون وجنوده، لأنَّهم طغُّوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

ثم ذكر سبحانه المُقْسَمَ عليه، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادَ المُقْسَمَ عليه، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادَ ﴾ أي: كما فعل بهؤلاءِ الَّذين أهلكهم هو بالمرصاد لأمثالهم، فهذه هي سنّةُ اللَّهِ في الناس.

وقَدْ تتبَعْتُ في القرآنِ الكريم أزمنة إهلاك اللَّه عزّ وجلّ هؤلاء المهلَكِينَ الّذِين ذكرهم الله في هذه السورة، فرأيتُ أنَّهم قَدْ أُهْلِكُوا في الأوقاتِ الّتي أقْسَمَ الله بها في صدر السورة، فوضحت لي المناسبة جَليَّةً بينَ الْمُقْسَمِ به والْمُقْسَمِ عليه. وهي كما يلى:

ر ـ لقد أهلك الله عزّ وجلّ ثموداً قوم صالح عليه السلام بالصيحة مصبحين، أي: عند الفجر، فقال الله عزّ وجلّ بشأن إهلاكهم في سورة (الحجر /١٥ مصحف /٥٤ نزول):

# ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ فَأَأَغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠

٢ ــ وسار بنو إسرائيل من مصر بقيادة موسىٰ عليه السلام، في ليال عشر،
 من أوّل المحرّم، في اتّجاه البحر، إلى صحراء سيناء، فارّين من فرعون وجنوده.

فلمَّا علم بهم فرعون، جنَّدَ جنوده، ولَحِق بهم، حتَّى تَرَاءَىٰ الجمعانِ مُشرقين (أي: عند شروق الشمس).

وَذُعِرَ بنو إسرائيل من جيش فرعون بعدَدِه وعُدّتِهِ، ورأَوْا أَنَّهم محصورون، الْعَدُوُّ وراءهم، والبحرُ أمامهم.

وحط الجيش الفرعونيُّ رحاله، استعداداً للهجوم على بني إسرائيل من الغد، إذْ لا مفرَّ لهم إلاّ بأن يعبروا البحر ويهلكوا فيه، بحسب تصور فرعون وقادة جيشه اللّجِب، أو الوقوع في الأسر والتعذيب.

وأمر الله عزّ وجلّ موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، ففعل، فأرسل الله ريحاً باردة شديدة، فشقّت البحر، وفلقته، فكان كُلُّ فرقٍ كالطّودِ العظيم، وجعلته جليداً يابساً في مكان الفرق للعبور، ودخل موسى وهارون عليهما السلام،

ومعهما بنو إسرائيل يعبرون البحر.

وهال فَرعَوْنَ وجنوده أن يفلتَ الإسرائيليُّونَ من أيديهم، وأَوْهَمُوا أنفسَهم أنّ الحدث قد كان ظاهرة طبيعيَّةً تجمّد بها الماء(١).

فتبعُوهُمْ ليلاً، ودخلوا وراءهم مكابرين من حيث دخلوا، وانتهىٰ خروج أواخر بني إسرائيل قبيل الفجر من ليلة العاشر من شهر محرّم، واستكمل فرعون وجنوده الدخول في مكان الفرق من البحر ملاحقين بني إسرائيل، والبحر ساكن جامد، إذْ أمر الله موسى عليه السلام أن يترُكَ البحر رَهْواً، أي: ساكناً متجمّداً منفرجاً عند مكان العبور إغراءً للعدوّ.

ثم أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فضرب، فذاب الجليد، والتأم الماء، وغرق الجيش الملاحقُ كلُهُ عند الفجر.

وكانت أحداث هذه اللّيالي العشر، من أوّل المحرّم حتى العاشر منه، التي انتهت بنجاة بني إسرائيل، وإهلاك فرعون وجنوده عند الفجر، أحداثاً عظيمة تستحقُّ أن يُقْسِمَ الله بها، أي تربتقديره، انتصاراً لأوليائه، وخَذْلاً وتعذيباً وإهلاكاً لأعدائه.

وجاء القسم بالزمن إشارة إلى الأحداث التي جرت فيه بقضاء اللَّهِ الحكيم.

<sup>(</sup>١) هذا ما وضح لديّ من خلال الأدلة التالية:

١ ـ قال ابن كثير في كتابه «قصص القرآن» ص «٤ ٣٠» طبعة دار الحديث: «وأمر الله ريح الدبور، فلفحت حال البحر فأذهبته، حتى صار يابساً لا يعلق بسنابك الحيول والدواب».

٣ ـ وقد وصف الله الريح التي أهلك بها عاداً بقوله في سورة (الحاقة ٦٩): ﴿وَأَمَّا عَادُ الْهَلَكُوا بِرِيحٍ صَرَصَ عَاتِيةٍ﴾ (الآية: ٦)، والريح الصرصر: هي الريح الشديدة الباردة. ٤ ـ وجاء في عرض قصة موسى في سورة (الدخان ٤٤) أن الله قال له: ﴿وَاتَّرُكِ البحر رَهُواً إِنَّهُمْ جُنْدُ مُغْرَقُونَ﴾ (الآية: ٢٤)، رهواً: أي: منفرجاً وساكناً، وحين يجمد الماء يصير ساكناً. وما أوحى الله لموسى كما جاء في سورة (طه ٢٠): ﴿أَنْ أَسْرِ بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحريَ بَسَاً... ﴾ (الآية: ٧٧)، وفي اللغة: اليبس: المكان يكون رطباً ثم ييبس.

٣ ـ وأهلك الله عزّ وجلّ عاداً قوم هودٍ عليه السلام، إذْ بعث إليهم عند الفجر ربحاً صرصراً عاتية، سخّرها عليهم، واستمرّت سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً، أي: متتابعة متوالية حتى تحسم مادّتهم، وتقطع دابرهم.

فهي أيّامٌ ثمانيةٌ هي «شفع» وليال سبع هي «وتر» بدأت مع الفجر من اليوم الأوّل، وانتهت عند الغروب من اليوم الشامن، وبينهما ليال سبع. وهي على ما يبدو ما أشار إليه القرآن في السورة، بقول الله عزّ وجلّ: ﴿والشّفْعِ والوَترِ﴾.

إذن: فالفجر هو الزمن المختار لإهلاك هؤلاء الأقوام. فأقسم الله عزّ وجل به. والليالي العشر هي مدّة مسير موسى عليه السلام بقومه حتَّىٰ نَجَوْا وعبروا البحر، ومُدَّةُ لحاقِ فرعون وجنوده لهم، حتى هلكوا غرقاً، وأقسم الله عزّ وجلّ بها.

والأيام الشفع الثمانية والليالي الوتر السبع هي المدّة التي أرسل الله عزّ وجلّ فيها الريح الصرصر العاتية على عاد، فقطعت دابرهم، فأقسم الله بها.

والليل إذا يسري، يُشير إلى تبييت الله عزّ وجَلَّ من يريدُ إهلاكهم، إذْ يجعل ليل الإهلاك يسري بِهُدُوءِ، حتى إذا كان وقت الفجر فوجىء المقرَّرُ إهلاكهم بما به يُهْلَكُون، وقد كانت ليالي هؤلاء الْمُهْلكينَ، الّذِينَ أُهْلِكوا عِنْدَ الْفَجْرِ كذلِكَ، كلُّ ليلةٍ منها قد جاءت تسري بهدوء. فأقسم الله بالليل إذا يَسْرِي، الذي يعقبه أحداث الإهلاك عند الفجر، لمافيه من حكمة التقدير بين متباينتين: ليل يسري بهدوء، وأحداث عظمى مدمّرة عند الفجر.

والقسم بهذه الأزمنة كنايةً عن القسم بالأحداث الّتي جرَت فيها، والقسم بالأحداث هو كناية عن حكمة اللّهِ التي قَضَتْ بها، وقُدْرَتِه التي نفّذتها، وعلمه الذي أحاط بكل شيء.

٥ – وجاء في سفر الخروج «الإصحاح الرابع عشر»: (٢١) ومدَّ موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كلَّ الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء (٢٢) فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سورٌ لهم عن يمينهم وعن يسارهم (٣٣) وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم.

وكان القسم بهذه الأوقات توطئة لذكر ما فعل الله بعادٍ وثمود وفرعون، وكيف صتَّ اللَّهُ عليهم سَوْطَ عذاب.

أمّا الْمُقْسَمُ عليه في السورة فهو القضيّة الّتي تضمّنها قول الله عزّ وجلّ في السورة: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ أَي: إِنَّ الله جلّت قدرته وعظمت حكمته لَبالْمِرْصَادِ لَكُلّ من يفعل مثل فعل هؤلاء المُهْلَكِينَ، فمن يقرّر الله إهلاكه ينزل به العذاب المُهْلِكَ في أيّ وقت من الأوقات التي يعينها بحكمته، وغالباً ما يأتي الْمُهْلَكِينَ بياتاً أو هم قائلون، كما جاء في نصوص قرآنية أخرى.

\* \* \*

#### المثال الثالث:

وفي سابع قَسَم نزل في القرآن بحسب ترتيب النزول أَقْسَم الله عزّ وجلً بالعصر، وهو الزمن السيَّالُ من غَيْبِ المستَقْبَل إِلَىٰ غَيْبِ الماضي، ولا نعيش منه إلاّ لحظة الحاضر، فمن لم يغنم من لحظة الحاضر لآخرته فهو إنسانٌ خاسر.

قال الله عزَّ وجلَّ في سورة (العصر /١٠٣ مصحف /١٣ نزول):

﴿ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ
وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ ﴿ ﴾ .

إذا تفكّرنا في الْمُقْسَم ِ بِهِ وَالْمُقْسَمِ عَلَيْهِ في هذه السورة وجَدْنا المناسبة ظاهرة جدّاً.

إنَّ رأس مال الإنسان في الحياة الدنيا أمران:

- (أ) لحظات عمره.
  - (ب) وطاقاته فيها.

وهذان الأمران ممتزجان كماء سيّال في خَزّانِ المستقبل، وهو محجوبٌ عن علم الإنسان، إذ دُونَه جدارُ الغيب، ومحتوى الخزّان يجري من صُنْبورٍ مفتوح لا يمكن إقفاله، ولا يمكن الانتفاع به إلّا لحظة فلحظة، إذْ ما يصبُّه الصنبور يبتلعه الماضي، فلا يمكن استرجاعه.

هذا هو الوقت الذي يمر به عُمْرُ الإنسان، إنّه العصر الذي هو نهر الزمن السيّال من المستقبل إلى الماضي، والذي لا يستطيع الإنسان أن ينتفع منه إلا بموجة الحاضر، فإذا انتفع منه لآخرته فهو القدر الذي لا يكون خاسراً له من رأس ماله، إذْ يحوّله من زمن سيّال، فيجعله شيئاً ثابتاً ذا قيمة خالدة، ويمنعه بذلك من أن يبتلعه الماضي إلى العدم.

وإلا فهو خاسرٌ من رأسماله باستمرار، مدى العصر، ما مرّت عليه لحظة من العمر.

فإذا فهمنا العصر في السورة أنّه الزمن، وضحت لنا المناسبة فيها بجلاء بين المُقْسَم به والْمُقْسَم عَلَيه، وظهر لنا كمال الترابط، على ما سبق بيانه.

\* \* \*

#### الخلاصة:

فعلى المتدبّر لكتاب الله عزّ وجلّ، أن يتفكّر طويلًا، ويبحث بحثاً عميقاً، في كلّ قسم ورد في القرآن الكريم. رجاء أن يكتشف المناسبة الحكيمة بين الْمُقْسَمِ به والْمُقْسَمِ عليه.

## ثانياً:

شرح الوجه الثاني: «أغراض القسم في القرآن»:

بالتأمُّل فيما جاء في القرآن المجيد من قسم ظهرت لي الأغراض التالية:

الغرض الأول: وهو الغرض الأساسي الذي قد يكون هو الغرض الوحيد، وقد يجتمع معه غرض آخر من سائر الأغراض.

وهو تأكيد خبر القضية أو أخبار القضايا التي اشتمل عليها الْمُقْسَمُ عليه. باعتبار أنّ القسم أسلوب بيانيُ يُـوْتَىٰ بِه لتأكيد الخبر الذي يُخْبِر به صاحبُ البيان، ويريد تأكيده للمخاطب به، بصيغة من صِيَخ التأكيد.

وهذا الغرض معروف لدى البلاغيين وعلماء العربية، فالقسم عندهم يؤتى به لتأكيد الخبر.

ويظهر هذا الغرض منفرداً حينما لاَ يُذْكر في البيان الْمُقَسَمُ به، مثـل قول الله عزّ وجلّ في سورة (التكاثر /١٠٤ مصحف /١٥ نزول):

﴿ لَنَرَوُكَ ٱلْجَحِيمَ ۞ ثُعَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُعَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَهِ لِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ۞﴾.

الغرض الثاني: الإشعارُ بأنّ الْمُقسَم به أمرٌ عظيم، أو ذو صفات جليلة، أو وظائف مهمة وذات شأن عظيم وذلك عن طريق لازم معنى القسم، إذِ الْقَسَمُ بشيءٍ ما يُشْعِر لـزوماً بعظمة هـذا الشيء لـدى الْمُقْسِم بـه، أعني حالف القسم، أو يشعر بأنه ذو صفات، أو ذو وظائف عظيمة الخطر، كبيرة الشأن.

وهذا الْغَرَضُ يجتمع مع غرض التأكيد في مُعْظم الأحوال.

ومن أمثلة ذلك القسم بالملائكة الموكّلين بقبض أرواح الناس نزعاً أو نشطاً، والانصراف بها سبحاً إلى منازل ضيقها أو منازل انطلاقها، وهو الوارد في أوّل سورة (النازعات) فليس الغرض من القسم بها وهي من أمور الغيب تأكيد خبر البعث الذي هو غيب أيضاً للمكذبين به، إذ لا يؤكد أمرٌ غيبيّ بأمر غيبي، بل يؤكد أمرٌ غيبيّ بأمر مشهود، وإنما الغرض الإخبار بأنّ هذا الصنف من الملائكة صنف عظيم، وذو وظائف خطيرة، ويظهر أن الخطاب للمؤمنين مباشرة، ولغيرهم تعريضاً، ولذلك جاء بعد ذلك: ﴿يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة﴾.

الغرض الثالث: التنبيه على ما في الْمُقْسَمِ به من أدلّة وآياتٍ جليلات، مَنْ تفكّر فيها وكان مؤهّلاً للبحث والاستنباط العلمي تمكّن بتوفيق الله من اكتشافها ولو بعد حين، وكانت هادية له عن طريق لوازمها العقلية إلى التسليم بالمُقْسَمِ عليه، عن طريق إثبات عظمة الْمُقْسِم بها، باعتبارها من آثار كمال قدرته، ومحيط

علمه، وعظيم حكمته، فأخبارُه التي يُخْبِرُ بها عن قضايا غيبيَّةٍ هو موجدها ومقدّرها حقٌ وصدق حتماً.

ومن هنا يأتي توكيد الخبر، وهو الْمُقْسَمُ عليه.

مثل معظم الأقسام القرآنية بالظواهر الكونية، التي يظهر فيها أنّ الغرض من الإقسام توجيه نظر المخاطبين إلى آيات ربوبيّة الله في كونه، فوحدانيته، فَإِلَهيّته التي لا شريك له فيها، ثمّ إلى صدق رسوله المؤيّد من قبله بالمعجزة الباهرة، وإلى أنّ الدار الآخرة والبعث بعد الموت للحساب والجزاء حقّ وصدق، فالمؤمن بالرّبّ الخالق لهذه الظواهر لا يشكُ في الدينونة والجزاء يوم الدين، ولا يَشُكُ في أن القرآن كلام ربّ العالمين، بلّغه عن ربّه الرسول الصادق الأمين.

ومن أمثلة هـذا قـول الله عـزّ وجـلّ في سـورة (الشمس / ٩١ مصحف /٢٦ نزول):

﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُّعَنَهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلْنَهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَنَهَا ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلُهَا ۞ وَٱلشَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ۞ وَٱلشَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحْنَهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَنَهَا ۞ فَأَلَمْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُولُهَا ۞ فَدُ أَفْلَحَ مَن زَكِّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّلُهَا ۞ ٥٠

فَالْمُقْسَمُ عليه هو نتيجةُ الحسابِ وفَصْلِ الْقَضاءِ بتحديدِ الجزاءِ يَـوْمَ الدَّين، وهذا لا يكونُ إلا بعد البعث للحياة الأخرى.

والْمُقْسَمُ بِه ظواهِرُ كونية هي من آثار خلق الله العليم الحكيم القدير، الذي بيده ملكوتُ كلّ شيء.

ومن تفكّر في هذه النظواهر بإمعان وإنصاف، وتنقّل مع سلسلة اللوازم الفكرية، هَدَتْهُ إلىٰ الرّب الخالق وجليل صفاته، ومنها حكمته، والحكيم العليم الذي قد خَلَق الناس ذوي إرادات حُرّة، يتمكّنُونَ فِيها من فعل الخير والشرّ، والبرّ

والإحسان، والظُّلْم والعدوان، لا يُمكِنُ عَقْلًا أن يكون قد خلقهم عبثاً، دون أن يكونُوا مُمْتَحَنِين فيما مُكِّنُوا مِنْه، ولا يُمْكنُ أن يتْرُكَهُمْ سُدىٰ دون أن يُتابعهم بمحاسبة ومجازاة في يوم قضاه وقدّره لذلك.

الغرض الرابع: بيانُ ارتفاع مَنْزِلَةِ الْمُقْسَمِ بِه عِنْد الْمُقْسِم، إشعاراً بأنّه حبيب لديه، أو أثير عنده، أو ذو مكانة رفيعة ومنزلة عالية بين خاصّته والمقرّبين إليه.

ويُلْحَقُ بهذا إرادةُ الثناء على الْمُقْسَمِ بِهِ بأسلوب الْقَسَمِ به.

ويظهر هذا الغرض في إقسام الله عزّ وجلّ برسوله محمد ﷺ، إذْ خاطبه بقوله: «لَعَمْرُك» أي: وَحَيَاتِكَ.

قال الله عزّ وجلّ في سورة (الحجر ١٥) وهي السورة الرابعة والخمسون بحسب ترتيب النزول، خطاباً لرسوله:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَ نِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٧) .

يَعْمَهُون: أي: يتابعون سعيهم الجائر الخارج عن سواء الصراط في حياتهم على عَمَهِ، والْعَمَهُ هـو انظماسُ البصيرة، اللذي ينجم عنه السَّيْرُ بِتَخبُّطٍ على غير هُدَى.

الغرض الخامس: التَّحَبُّبُ وتَطْييبُ الخاطر، ويظهر هذا الغرض حين يتعرَّضُ المحبوبُ لِمَا يُثِيرُهُ، ويُزْعجُ خاطِرَه، فيكون من الحكمة تَطْييبُ خَاطِرِه، بالْقَسَمِ له على نفي حدوث ما يكره، أو على إثبات وجود ما يحبّ.

والناس في أساليبهم يستعملون ذلك، ونجد عند الشعراء من أمثلة ذلك الكثير مع من يُحبّون، لردّ ما يُشِيع الأعداء والحسَّادُ والعُذَّال.

ويظهر هذا الغرض في القسم الوارد في سورة (الضحى /٩٣ مصحف /١١ نزول): قال الله عزّ وجلّ فيها لرسوله محمد ﷺ:

﴿ وَٱلضَّحَىٰ ﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰۤ ۞ ﴾ ·

## قَلَىٰ: أبغض.

فأقْسَمَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ بِالضُّحَىٰ وِبِاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وهُمَا الوقْتَانِ اللَّذَانِ كَانَ الرَّسُولُ وَلَيَّةُ يَتَرَقَّبُ فِيهِمَا نُـزُولَ الوحي، فاشتكىٰ الرسُول من عارِضَةِ مرض لَيْلَتَيْنِ أو أكثر من ذَلِكَ قليلًا، فتأخَّرَ عَنْه الوحْيُ، فقال بعضُ أعدائه: إنَّ رَبَّ مُحمَّدٍ قد تركَهُ أو أبغضه.

فاقتضت حكمة تطييب خاطر الرسول والتَّحبُّبِ له وتَهْدِئة نَفْسِه، مع إرادة مُكَايدة أصحاب الإشاعة المفتراة، أَنْ يُقْسِمَ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ نَفْي مَا أَشَاعُوه، وأَنْ يُضِيف إلى ذلك وَعْداً مؤكّداً بالْقَسَم نَفْسِه بِأَنّ الآخرة خيرٌ له من الأولى، وبأنه سوف يُعْطِيهِ عطاءً عظيماً فوق ما يَتصور، فيجد نفسه عَقِبَهُ قد رضي رضى تامّاً، لا يَجدُ أَمَلاً يطلُبُ له المزيد.

#### \* \* \*

## ثالثاً:

شرح الوجه الثالث: «التفكّر في المقصودين بإيراد الْقَسَمِ»:

يلاحظ الناظر الباحث في أمثلة الْقَسَمِ في القرآن الكريم من جهة توجيه الخطاب فيه ما يلي.

## الملاحظة الأولى:

حين يكون اللَّشَمَ به من الطواهر الكوبية التي هي آثار خلق الله، ومظاهر لكمال فدرته، وشمول علمه، وعظيم حكمته، يكون المقصودون الأولون بالخطاب عير المؤمنين، لأنهم هُمُ الذين يحتاجون إلى توجيه أفكارهم لايات الله في خلقه. كي تكون دليلاً وباعثاً لهم للإيمان بربوبيّته، فإلهيّته، فلوازم ذلك، ومن هذه اللوازم التصديق بالأخبار الغيبية التي يخبرهم بها، كاليوم الآخر وما فيه، ومنها التصديق بكتابه وبرسوله، وبما يُنبئهم عنه من صفاته الّتي لا تهديهم إليها الظواهر الكونية.

#### الملاحظة الثانية:

وحين يكون الْمُقْسَمُ بِهِ مثل: «فلا ورَبِّكَ» أو «فَوَرَبِّكَ» أو «لَعَمْرُكَ» يكونُ المقصودُ الأول بالخطاب الرسول، ثُمَّ المؤمنون من بعده تبعاً له.

وقد يكون فيه تعريضٌ للآخرين.

#### الملاحظة الثالثة:

وحين يكون الْمُقْسَمُ به مثل: «ورَبّ السَّمَاء والأَرْض» أو «ورَبّ المشارق والمغارب» بذكر اسم «ربّ» مع ذكر بعض الظواهر الكونية، يكون المقصودون بالخطاب المؤمنون أوّلاً، ومعهم غيرهم تبعاً، مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الذاريات / ٥١ مصحف / ٦٧ نزول):

﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَآأَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴿ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَآأَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴿ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَآأَنَّكُمْ لَنطِقُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّكُمْ لَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ

#### الملاحظة الرابعة:

وَجاء القَسَمُ بعبارَة «فَوَرَبَكَ» خِطاباً للرسول عِنهِ ، والمقصودُ إسماع الكافرين بطريقٍ غير مباشر، لا يواجههم فيه بالخطاب لغرض من الأغراض البيانية ، منها أنَّهم لا يؤمنون إيماناً صحيحاً بربه ، حتَّىٰ يُقْسِمَ لهم به .

فقال الله عزّ وجلّ في سورة (مريم / ١٩ مصحف /٤٤ نزول):

﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُدَّ لَنُحْضِرَنَّهُ وَحَوْلَ جَهَنَّمَ حِثِيًّا ١٠٠

وجاء القسم بعسرة وقبلا ورايك حطاساكم مسول يمين وستصدرة إسماغ

المسلمين بطريق غير مباشر، لغرض من الأغراض البيانية، منها التخفيف من وقع مضمون الخطاب الذي يريد إبلاغهم إيّاه.

فقال الله عزّ وجلّ في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول): خطاباً لرسولـه محمد ﷺ:

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي مَا شَجَرَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ١٠٠٠

مع ما في هذا الخطاب للرسول من تَقْوِيةٍ لموقِعِهِ القيادي، وتدعيم لسلطتِه في الحكم والقضاء، المستمدَّة من تَوْلِيَةِ اللَّهِ له، ورَبْطِ ذَلِك بالقاعدة الإيمانية مباشرةً.

\* \* \*

## رابعاً:

شرح الوجه الرابع: «النظر في اختلاف الأحوال المقتضية للتأكيد بالقسم أو عدم التأكيد به»:

تختلف أحوال المخاطبين من جهة إيراد الخبر لهم مؤكّداً بالقسم أو غير مؤكّد به، أو تكون حالهم مقتضية للتأكيد بالقسم من جهة، ومقتضية لعدم إيراد القسم من جهة أخرى في آن واحد.

فأحوال المخاطبين تختلف وفق البيان التالي:

(أ) فقد تقتضي الحال أن يأتي الخبر مقروناً بالْقَسَمِ الصريح الواضح لأحد أمرين:

الأمر الأول: أن يكون من يوجّه له القسم بحالَةٍ تحتاج إلى تأكيد، إذْ هـ وكما يقول البلاغيّون، منكر للخبر، أو شاكّ فيه، أو هو بمنزلة المنكر أو الشّاك، أو حالته

النفسيّة تحتاج إلى عبارة تحبُّب أو تَطْيِيبِ خاطر، أو تسلية، أو تكريم، أو تـدليل، أو نحو ذلك.

الأمر الثاني: أن يكون من يُوجّه له الْقَسَمُ بحاجة فكرية إلى لَافت نظر إلى مواقع الأدلّة الّتي تهديه بِلَوَازِمِهَا إلى التصديق بالمضمون الخبري لِلْمُقْسَم عليه، مع كونه بحالةٍ نفسية تحتاج إلى تأكيد.

ومطابقة الكلام لمقتضى حال هذا الفريق من الناس تظهر في النصوص القرآنية التي اشتملت على القسم بظواهر خلق الله في كونه.

ويلاحظ أنَّ الدليل الذي تَشتملُ عليه الظاهرة الكونية له مستويات:

- فمنه ما يمكن اكتشافه بالنظر القريب، ويظهر أن هذا المستوى القريب
   مقصود لتوجيه أنظار عامة الناس على اختلاف مستويات مداركهم.
- ومنه ما يمكن اكتشافه بالتأمّل والتفكّر من مستوى المفكرين والمتعلمين من درجة وسطى من الناس. ويظهر أنّ هذا المستوى المتوسط العمق مقصودٌ لتوجيه أنظار متوسّطي المفكرين والمتعلمين فمن فَوْقَهُمْ.
- ومنه ما لا يكتشفه إلا الأذكياء وكبار العلماء، وهو مقصودٌ لتوجيه أنظار هذه الفئة المتفوّقة من الناس.
- (ب) وقد يكون مضمون الخبر الذي يراد تأكيده بالقسم تقتضي حالـه إيراد القسم.

لكنّ حال المقصودين بالخطاب إِبَّانَ التنزيل تقتضي عدم إيراد القسم لهم، إمّا لأنّهم لا يدركون ما في القسم من براهين تهديهم بلوازمها إلى التصديق بالمضمون الخبري. وإمّا لأنّهم مُكَذّبُونَ بما يَسْتَجِقُ أَنْ يُقْسَمَ به، فهم لا يَسْتَفِيدُونَ من الْقَسَمِ تأكيداً، أو لنحو ذلك، ممّا توارد فيه على التأكيد بالقسم اقتضاءان متعارضان، أحدهما يستدعي إيراد القسم، والآخر يستدعي عدم إيراد القسم.

وقد جاء الحلّ القرآني العجيب برعاية الاقتضاء ين معاً، الإيجابي والسلبي، وذلك بإيراد القسم مع تصديره بأداة النفي (لا) وهذا من الأساليب القرآنية المبتكرة.

وسيأتي تفصيل ذلك مع شرح الأمثلة في شرح الوجه الخامس التالي :

\* \* \*

#### خامساً:

شرح الوجه الخامس: «الحكمة من إيراد القسم المنفي في القرآن»:

اختلفت أقوال المفسّرين في الْقَسَمِ المسبوق بحرف النفي (لا) الوارد في القرآن ثماني مرّات في سبع سُور بصيغة (لا أقسم) مسبوقة بحرف عطف، أو غير مسبوقة بحرف عطف.

- فمنهم من قال: «لا» زائدة، والتقدير «أقسم».
- ومنهم من قال: «لا» نافية لكلام مقدّر، وليس النفي مسلطاً على القسم.
  - ومنهم من قال غير ذلك.

وقد سبرتُ النصوص الواردة فيها هذه الصيغة فرأيت بفتح من الله أنّها أسلوبٌ بيانيٌّ مبتكرٌ للدلالة على أنّ الموضوع مع حال المخاطبين يقتضي اقتضاءين متعارضين:

١ \_ أحدهما يستدعي البيانُ فيه القسم المؤكّد للخبر الذي هو المُقسم
 عليه.

٢ \_ والآخر يستدعي البيانُ فيه عَدم الْقَسَم.

فكان الحلّ المبتكر في أساليب البيان القرآنية اختيار أسلوب ذكر لفظ الْقَسَم ، وذكر الْمُقْسَم به، تنبيهاً عليه، مع سبقه بأداة النفي.

فالوجُّهُ الذي اقتضىٰ الْقَسَمَ رُوعي حالُهُ بذكر الْقَسَمِ والْمُقْسَمِ به، تنبيهاً على

ما في الْمُقْسَمِ به من تأكيد أو حجَّةٍ هاديةٍ إلى أن الموضوع الذي يـراد تـأكيــده هو منحقّق الوقوع.

والوجْهُ الذي اقتضىٰ عدم الحاجة إلى القسم رُوعِي حالَهُ بنفي الْقَسَمِ بأداة النفي (لا).

ونلاحظ أنَّ بعض الناس حينما يكونون في مواقف من هذا القبيل، يشعرون بشعورين متعارضين، فيعبَّرون عنهما معاً بمثل قول قائلهم: من دون يمين. أو لا أريد أن أحلف يميناً على هذا الأمر. أو نحو ذلك من عبارات.

وهـو نظيـر قول مُحبِّ يجهـلُ محبُوبُـه حُبَّه لـه أو يُنكره، ويكـون المحبُّ في موقف تلويم أو توبيخ لمحبوبه، فيقول له:

لا أقول لك: إنّي أحبُّك، وإنّي بدافع شدّة حُبِّي لك أُأدّبُك، أنت فعلت كذا أو تركت كذا، وهذا يعرّضك للعقوبة أو للهلاك، أو للمذمّة.

وفيما يلي عرض تحليلي لهذه النصوص مُرَتَّبةً بحسب ترتيب النزول للسور الواردة فيها:

النصّ الأول:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (التكوير /٨١ مصحف /٧ نزول):

﴿ فَلَآ أُقْدِمُ إِلَّخُشِ ۞ ٱلْجُوَارِ ٱلْكُنِّسِ۞ وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ۞ وَالصَّبْحِ إِذَا لَنَفَسَ۞ إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرِيرِ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ۞ مُّطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ۞﴾.

• يلاحظ في هذا النص أن ظاهرة النجوم الْخُنس الْجَوَارِ الكُنس مقيدة بهذينِ الوصفيْنِ، وظاهرة اللَّيْل إذا عَسْعَسَ مُقيداً بهذا الوصف، وظاهرة الصَّبح إذا تَنفَّسَ مقيداً بهذا الوصف، على الظواهر العظيمة في خلق الله التي تستحق أنْ يُقْسَمَ بِها لإتقان خلقها وتدبيرها، على موضوع خَبَرِيّ غيبي، هو أنّ القرآن قد

بلُّغه جبريل عليه السلام للرسول محمّد ﷺ، قولًا ملفوظاً، فتلقَّاهُ النبيُّ وبلُّغه كما تلقّاه.

• فحقيقة هنذِه النظواهر الكونية حقيقة تستجِقُ أن يُقْسَمَ بها، لتأكيد المضمون الخبري، ولتوجيه النظر لبحثها علميّاً رجاء اكتشاف ما فيها من عجائب خلق الله وتدبيره الحكيم، للاستدلال على قدرته وواسع علمه وعظيم حكمته، ثمّ لاعتبار القسم بها مؤكّداً حقاً، يفيد المخاطبين في التسليم بالمضمون الخبري.

إذن: فهذا مقتض للقسم بها.

لكنّ المقصودين بالخطاب في النص إبّانَ التنزيل هم منكرون أنّ القرآن من عند الله، ولم يصل علمهم لمعرفة ما في هذه الظواهر من عظمة دالّة على جملة من صفات الربّ الخالق المبدع الحكيم العليم القدير، وليس باستطاعتهم في ذلك العصر اكتشاف ما فيها من آيات ودلائل.

فَالْقَسَمُ بها بالنسبة إليهم لا يُضِيف إلى مراكز اقتناعهم تأكيداً جديداً فيه ترجيح.

إذن: فهذا مقتض لعدم الْقَسَم بها، إذ حال المقصودين في الخطاب عند التنزيل لا يستدعيه.

• بيد أنّه قد يأتي باحثون علميون يدرسون هذه الظواهر، ويكتشفون ما فيها من آيات جليلات دالات على جملة من صفاتِ الرّبّ الخالق المبدع الحكيم العليم القدير، ويكتشفون أنّها تستحقُّ أن يُقْسِم الله بها باعتبارها مظاهر لقدرته وعلمه وحكمته.

إذن: فهذا مقتض لِلْقَسَم بها.

فاجتمع من مختلف الأحوال المقتضي الإيجابي والمقتضي السلبي،
 فكان الحل البياني البديع الجامع الذي تُراعَىٰ فيه المقتضِيَاتُ الْمُتَعارضَات باختيار

ذكر الظُّواهرِ التي يراد الْقَسَمُ بها، وذكر لفظ الْقَسَم، مع نفي القسم بأداة النفي (لا).

وهذا من روائع الأساليب البيانيّة البديعة المبتكرة.

\* • •

## النصّ الثاني:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (القيامة /٧٥ مصحف /٣١ نزول):

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن نَجَمَعَ عِظَامَهُ ﴿ ثَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

- يلاحظ في هذا النصّ أن المقصود بالخطاب فيه هو الإنسانُ منكر البعث، الذي يظُنُّ ظناً توهميًا أنّ قدرة الله عزّ وجلّ لا تَصِلُ إلى جمع رفات عظام الإنسان الذي أبلته الأرض، وإعادتها إلى التركيب كما كانت، وإلى الحياة مرّة أخرى، وهو الذي يُراد تأكيد خبر البعث له بالْقَسَم.
- ويـلاحظ أيضاً أن الحكمة البيانية إبّان إنـزال سورة (القيـامة) استـدعت
   التنبيه على أمرين عظيمين بينهما ترابط في خطّة الخلق هما:
- النفس اللوّامة، الهادية بتلويمها صاحبها حين يفعل الإِثم والخطيئة بإرادته إلى ضرورة وجود قانون الجزاء، في خطّة الخالق، لذوي الإرادات الحرّة.

٢ \_ ويوم القيامة لتحقيق بنود قانون الجزاء.

أمّا يوم القيامة فهو يوم عظيم جدّاً، وهو في حقيقة الأمر يستحقُّ أن يُقسم الله به، لأنّه مظهر من مظاهر عظيم قدرته، وكمال عدله، وبالغ حكمته. وفي القسم به إشعارٌ بأنه أمرٌ عظيم جدّاً، وهذا أمر يُقْصَد في القسم، وهو أحد أغراض القسم.

فهاذا مقتض للقسم بيوم القيامة.

لكنَّه أمرٌ غيبي لا يُدرِك عظمته منكرو البعث، حتى يكون الْقَسَمُ به في نظرهم مؤكّداً لقضية البعث التي هي محلّ إنكارهم.

والْقَسَمُ بيوم القيامة لتأكيد قضية البعث فيه معنى المصادرة على المطلوب، إذْ هو كالاستدلال على المدّعَى بالمدّعى نفسه، ولكن بصيغة أخرى.

فهذا مقتض لعدم القسم بيوم القيامة.

وأمّا النَّفْسُ اللَّوَامة في داخل الإنسان فهي من بديع إتقان صنع الله لهذا الإنسان، وإيجادُها فيه هو بمثابة إيجاد دليل على الجزاء والدينونة داخل ذات الإنسان.

وهي باعث فطريً يهدي صاحب البصيرة المنصف إلى قانسون الجزاء الرّبّاني، وهو يأخذ بأسباب الفكر إلى الإيمان باليوم الآخر للحساب والجزاء.

فإيجاد النفس اللوّامة داخل الإنسان أمرٌ عجيبٌ يَسْتَحِقُّ أَن يُقْسِم اللّهُ به، لأنّه أمرٌ من الخلق عظيم، ولأنّ في القسم بها توجيه فكر الإنسان لها، لتهديه إلى قانون الجزاء الرّبّاني، على أنّه قد يوجد في الناس من يجد في القسم بها هادياً له إلى الإيمان بالجزاء، فينتفع به.

فهذا مقتض ِ للقسَم ِ بالنفس اللَّوَّامة .

لكِنَّ هذه النفس اللَّوَامة فطرة ضامرة هزيلة داخل الإنسان منكر البعث، فباعثها باهت ضئيل الضوء لديه، لا يظهر له أثرً إلاّ عند الشدائد والأزمات، أو عند وقوع الإنسان في براثن ظلم الآخرين له، وهو لا يجد للانتقام منهم وسيلة، عندئذ يستيقظ إلى ضرورة وجود قانون الجزاء في الوجود لتحقيق العدل، وتصحو فيه نفسه اللَّوَامة، فيراجِع سجِل جرائمه وظلمه.

وهذه الفطرة فيه هي من فروع الفطرة التي تنزع في الإنسان إلى الإيمان بالرّب الخالق، إذْ تكون باهتة ضامرة لدى المنكرين الجاحدين، ثم تصحو ويظهر أثرها عند الشدائد والأزمات.

فالقسم بالنفس اللوّامة لا يقدّم لهؤلاء المنكرين تأكيداً على أنّ البعث حقّ، وأنّ قدرة الله عليه من المبادىء التي يجب الإيمان بها بداهة.

وهذا مقتض لعدم القسَم ِ بالنفس اللَّوَّامة لمعالجة المقصودين بالخطاب.

فاجتمع من مختلف الأحوال والاعتبارات المقتضي الإيجابي، والمقتضي السلبي، فكان الحلّ البياني البديع الجامع الذي تُراعَىٰ فيه المقتضيات المتعارضات باختيار ذكر القيامة، وذكر النفس اللّوامة مقترنين، إذِ الثاني منهما يهدي إلى الأوّل منهما، وذكر لفظ القسم بهما، مع نفي القسم بأداة النفي (لا).

وهذا من روائع الأساليب البيانية البديعة المبتكرة.

\* \* \*

النصّ الثالث:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (البلد / ٩٠ مصحف / ٣٥ نزول):

﴿ لَآ أُقۡسِمُ بَهَنذَاٱلْبَلدِ ﴿ وَأَنتَ حِلَّ بَهَٰذَاٱلْبَلدِ ۞ وَوَالِدِوَمَاوَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِكَبدٍ ۞ ﴾.

بهذا البلد: هو مكة البلَّدُ الحرامُ.

حِلِّ: يأتي لفظُ «حِلّ» في اللُّغة بمعنى «حلال». يقال: هذا حلَّ لك، أي: حلالً لك.

ويـأتي أيضاً بمعنَىٰ «الْغَـرَض» أي: الهدف الـذي يُرْمَىٰ إليـه. يُقَالُ: اتَّخَـذَهُ حِلًّ، أي: اتّخذَهُ غَرَضاً وهدفاً يرمي إليه سهامه.

ويُلاحظ في هذا النصّ ما يلي:

١ \_ أنّ مكة البلد الحرام ذات حرمة عند الله، باعتبارها أوّل بيتٍ وُضع للناس. وذاتُ حرمة في نفوس العرب منذ عهد إسماعيل عليه السلام حتى بعثة الرسول محمد على .

فهي بهذا الاعتبار تستجق أن يُقْسِم الله بها، لتأكيد قضية من قضايا تكوين الإنسان، يستطيع المتفكّر أن يدركها بقدرٍ ما من التأمّل، وهي أنّه مخلوق في كبد (أي: في محيط من الكبد، بمكابدة متاعب الحياة ومشقّاتها) فهو في حياته لا بدّ أن يكابد، منذ ميلاده حتّى وفاته، وهذه ظاهرة مشهودة، قلّما يغْفُل عنها إلا من كان في ساعته مستمتعا بلذّة من اللذّات، أو مشغول الفكر والنفس بأمل حلو، أو رجاء مفرح، لما يترقّب بظفره به سعادته، ومن لوازم كونه مخلوقاً في كَبد مع أنّ الخالق لا يُعجزه أن يخلقه في محيط يتناول فيه مطالبه دون مكابدة، أنه مخلوق ممتحن مبتلى.

فهذا مقتض للقسم بالبلد الحرام.

لكِنَّ المقصودين بتوجيه القَسَمِ قد استباحوا رسول اللَّهِ محمَّداً في هذا البلَدِ الحرام الذي يعظمونه، ويرون حرمة العدوان فيه على أحدٍ من الناس، أو حيوانِ برّي ، أو شجرةٍ نابتةٍ فيه، فجعلوا رَسُولَ اللَّهِ لهم «حِلاً» يؤذونه، ويضطهدونه، ويَسُبُّونه، ويكذِّبُونه، وهو الصادق الأمين فيهم، طَوال حياته، ويتهمونه بأنه ساحر، أو شاعر، أو مجنون، ويضطهدون من آمن به ويعذّبونهم إلى حدّ القتل.

حتى أمسَىٰ رسول الله ﷺ فيهم غرضاً يرمون إليه سهامهم، هو ومن آمن به.

فهم بعملهم هذا قد استهانوا بحرمة بلد الله الحرام، إذْ جعلوا رسول ربِّهِمْ فيه حِلًّا لهم، أي: غَرَضاً يَرْمُونَ سهامهم إليه، ويَرُومُون إصابتَه.

إذن: فقد سقطت حرمة هذا البلد الحرام من قلوبهم، ولم يبق منها لديهم ما يستَحِقُ أَنْ يُقْسِم اللَّه لهم به من أجله.

فهذا مقتض لصرف النظر عن القسم بهذا البلد الحرام.

لَّهِ عَلَّ وَجَلَ : ﴿ وَوَالَدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ أي : وكُل والِدٍ وكُل ما وَلَـدَهُ
 أي والدِ من أنسال .

فالوالد وما ولد من ظواهر خلق الله العجيبة، التي تستحقُّ أن يُقْسِم الله بها، لِلَفتِ وتوجيهِ أنظارِ المخاطبينَ إلى دليلٍ من أدلّة وجود الله، ووجوب الإيمان به،

ووجوب عبادته وحده لا شريك له، واحترام الأماكن المخصّصة لعبادته، ذات القداسة المتوارثة عن المرسلين بأمر ربِّ العالمين، ووجوب الإيمان بِرُسُلِه، واحترامهم، وتوقيرهم، واتباعهم، وطاعتهم.

فهذا مقتض ِ لِلْقَسَم ِ بوالدٍ وَما ولد.

لكِنَّ المقصُودين بهذا الخطاب هم المكذّبون لرسول الله محمّد ﷺ إبّان تنزيل السورة، وهؤلاء لم يَصِلْ علمهم بَعْدُ إلى إدْراك آيات الله العجيبة في سنّة استيلاد الأحياء الجديدة من آبائها وأمّهاتها.

ودراسة هذه الظّاهرة تحتاج باحثين من العلماء المتخصصين في دراسة الأحياء، وكيف تتكوَّن النَّطَفُ في الآباء، والْبَيْشَات في الأمهات، وكيف تَنْعَقِدُ الأجنة في الأرحام، وكيف تحصُل الأنسال، إنها بحوث لا يعلم المخاطبون عنها شيئاً إبّانَ التنزيل، فأذهانُهم يضعُف لديها معنى الْقَسَم بها، فلا يزيدهم القسم بها تأكيداً للموضوع الذي يُقْسِم الله لهم بها عليه.

وهم يرونها ظاهرة طبيعيّة عاديّة.

فهذا مقتض لصرف النَّظَر عن الْقَسَم بوالدِّ وَما وَلد.

غير أنّه قد يأتي في المستقبل من ينتفعون من القسم بوالدٍ وما وَلد، في توجيه أنظارهم وهِمَّاتِهم في البحث العلمي، لتتبُّع ِهذه الظاهرة من ظواهر سُنن الله في الخلق، فيبحثون، ويتابعون بحوثهم ودراساتهم، حتَّى يكتشفوا ما فيها من عجائب دقيقة مثيرة للدّهشة، بما فيها من متقنات، في عوالم من المصغّرات، ويتوصّلُوا بذلك إلى ما لا حصر له من الآيات الدالات على الرّب القدير العليم الحكيم اللطيف الخبير، فيصدّقوا بالقرآن وبالرّسول، ويؤمنوا بهذا الدّين المنزّل من ربّ العالمين.

فهذا مقتض ٍ للقَسَم ِ بوالد وما وَلَد.

ولعل أوّل مواليد آدم وحواء كانت في هذا البلد، فجمع الله في القسم بين هذا البلد، ووالد وما ولد.

بعد ما سبق نـلاحظ أنّه قـد اجتمع في البلد الحرام، وفي والـدٍ ومَـا ولَـدَ، بالنظر إلى واقـع حالهما، وواقـع حال المقصودين بالخطاب إبّـان التنزيـل، وواقـع حال من سيأتي في المستقبل ممن يمكن أن يستفيد من القَسَم ِ أمران:

١ \_ المقتضى الإيجابي.

٢ \_ والمقتضى السلبى.

فكان الحلّ البيانيّ البديع الجامع الذي تُراعَىٰ فيه المقتضيات المتعارضات باختيار ذكر «البلد الحرام» وذكر «والدٍ وما وَلَد» وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة النفى «لا».

وهذا كما ظهر لنا من روائع الأساليب البيانية البديعة المبتكرة.

مع ما في قول الله عزّ وجلّ: ﴿لا أقسم بهذا البلد وأنت حلَّ بهذا البلد ﴾ من تأنيب ضمني للمشركين الذين استحلُّوا رسول ربّهم فيه، فأسقطوا بذلك حرمة هذا البلد من قلوبهم، فكأنّه يقول لهم: أينَ مَا تؤمنون به من حرمة هذا البلد، وما تزعمونه من تعظيم له في قلوبكم، وقد اتَّخَذْتُمْ رسول ربّكُمْ حِلًا لكم فيه، وجعلتموه غرضاً تُسَدِّدُونَ إليه سهامَكُم؟! وأيُّ شيءٍ بقي في قلوبكم من حرمة هذا البلد بعد ذلك.

# المناسبة بين المُقْسَمْ به والْمُقْسَم عليه:

ويمكن بالتأمُّل والتفكير العميق، أن نكتشف المناسبة بين الْمُقَسَم به والمُقْسَم عليه.

إنّ المُقصودين بالخطاب إبّان التنزيل هم مشركون ينكرون الدينونة والجزاء، والغرض إقناعهم بالجزاء، وبيوم الدين. وهم أهل البلد الحرام، ذي الحرمة الموروثة فيهم عن رسول كريم من رسل الله يؤمنون به ويعظمونه، هو أبوهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وقد ورثوا عنهما عبادة الحج، وشيئاً من الصلاة، وبعض الفضائل والمكارم الْخُلْقيَّة والسلوكية، وورثوا عنهما مع ذلك أنّ

الله يجازي عباده بالثواب أو بالعقاب، بحسب أعمالهم، وورثوا عنهما الإيمان بيـوم الدين.

فكيف استبقوا من هذه المواريثِ حُرْمة البلد الحرام، وقدسيته، وعبادة الحجّ، ونحو ذلك، وكيف ظلّوا محافظين عليها، مع استبعادهم عن معتقداتهم الإيمان بيوم الدين، الذي كان من معتقدات أجدادهم الأولين، وهو من القاعدة الإيمانية التي لا تكون الأعمال الفرعية معتبرة عند الله ما لم تكن صحيحة تامّة، فالعمل بلا إيمان صحيح لا قيمة له عند الله.

ففي القسم بالبلد الحرام توجيه لذلك، وتذكير للمخاطبين به، وإعْلامٌ لَهُمْ بَانٌ محمداً لم يأتهم بجديد حول البعث والجزاء ويوم الدين، الذي هو أَهَمُّ عناصر المقسم عليه.

فناسب ذلك القسم بالبلد الحرام.

ولمّا كانَ من الْمُقْسَمِ عليه كونُ الإنسان مخلوقاً في كَبَد، ويعرف طريق الخير والشرّ، وله أدوات معرفة وبيان، وكان عليه أن يهتدي عن طريقها، إلى أن خالقه مطّلع عليه، ومحاسب له على أعماله، وسيجازيه. وهُو ذُرِيَّةٌ لمن سبقه من والدين ووالدات حتى آدم الإنسان الأول الذي خلقه الله من طين. وهو نوع له أشباه من أنواع كثيرة خلقها الله، خاضعة لنظام التوالد، لا يحصيها إلاّ خالقها، ومن أعطاه الله علمها، وكلّها متقنة وعجيبة، ولا يمكن إبداعها، وخلقها، والهيمنة على عياتها، وحفظها، إلاّ من خالتي له صفات العلم المحيط بكلّ شيء، والقدرة على كلّ ما يشاء، والحكمة البالغة، والقيّوميّة على كلّ ذي وجود، فلا يعْزُب عن علمه شيء، ولا يخرج عن سلطانه كائن، ومن حكمته سبحانه أن لا يكون قد خلق الإنسان عَبْئاً، ومن حكمته أن لا يتركه شدى دون حساب وجزاء.

لمَّا كان الأمر كذلك، كان داعياً إلى نظرةٍ شاملةٍ بَحَّاثَةٍ تنظرُ إلى نِظَام التوالـد في خلق الله للأحياء.

فناسب ذلك أن يُقِسم الله بكُلِّ والدِّ وكلِّ مَوْلُود.

واختير لفظ «وما وَلَـد» بدل لفظ «مـولود» مـراعاة للنَّسقِ اللفـظي والتناظـر في فواصل الآيات «بَلَد ــ وَلَد ــ كَبَد ــ أَحَد».

. . .

النصّ الرابع:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (الواقعة /٥٦ مصحف /٤٦ نزول):

﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ فَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ فَكَ أَقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوَ اللَّهُ المُطَهَرُونَ ﴿ تَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِنُولُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّالِمُ الللْمُؤْمِنُ

يُلاَحَظُ في هذا النَّصِّ ما يلي:

١ ـ أنّ مواقع النجوم من الأمور التي لا يعرفُ عظمتَها المقصودون بالخطاب إبّانَ تنزيل السورة، وهُمْ مُكذِّبون بالرسول، ومكذّبون بالقرآن الكريم أنّه من عند الله.

إذن: فهم لا ينتفعون بالقسم بمواقع النجوم، لتأكيد أنّ القرآن تنزيلٌ من رَبّ العالمين، فَلاَ يُضِيف القَسَم بها إلى مراكز اقتناعهم أيَّ مُرَجِحٌ لِلتصديق بأنّ القرآن كلام الله.

وهذا يقتضي بالنسبة إليهم عدم القسم بها.

لكنَّ مواقع النجوم أمرَّ عظيم جداً، فهي تستحَقُّ أن يُقْسِمَ الله عزّ وجلّ
 بها، إِذْ هي من مظاهر قدرة الله وعلمه، وإتقانه، وحكمته، في كونه.

وسيأتي في المستقبل باحثون علميّون فلكيُّون، ويفيدهُمُ القَسَمُ بها لتأكيد حقائق تتعلّق بالقرآن المجيد. على أنّ القسم بها يوجّه أنظارهم للبحث في عالم النجوم، والبحث في مواقعها لاكتشاف آيات الله فيها.

فهذا يقتضي القسم بها.

٣ \_ إذا كان المراد من النجوم نجومَ القرآنِ الذي ينزل على دفعات، بحسب المناسبات، ومقتضيات الأحوال التربويّة والتعليميّة، فمواقعها في الكتاب المكنون عند الله أمرٌ عظيم جدّاً، ولكن المخاطبين لا يعلمون ذلك حتى يُقسم الله لهم به. بيد أنّها تستَحقُ لذاتها أن يُقْسِمَ اللهُ بِهَا، وَالقسَمُ بها أسلوبٌ فَنِي للإِخْبَار بأنّها مَوَاقع عظيمة جدّاً.

ومَوَاقِعُ هذه النجوم بالنسبة إلى جملة القرآن شيءُ عظيم جدّاً أيضاً، لأنّها بالتكامُلِ الإعجازي المترابط، رغم التنزيل المفرَّق، تَدُلُّ على أنها تنزل مفرَّقةً من كتاب محفوظ مستجمع لكلّ سوره وآياته، قبل تنزيل أيّ نجم من نجومه، لا أنّ النجوم تنزل أوّلاً ثمّ يُنَسَّقُ بينها في كتاب، كما يفعل الكتّابُ والشعراء من الناس.

وتنزيلها عند المناسبات، ومقتضيات الأحوال التربوية والتعليمية، يَدُلُ على سبق العلم الإِلهي بكلّ المستقبل الذي يُسْتَقْطَعُ له من الكتاب المكنون ما يلائم الواقعة أو الحدث أو المقتضي الإنساني الذي يحدث، من خلال اختيارات الناس وتصرّفاتهم الإرادية.

وهذا شيءٌ عظيم جدّاً يستحقُّ أن يُقسم الله به لذاته.

فهذا مقتض للقسم بمواقع النجوم.

لكنّ المخاطبين لا يعلمونه حتى يستفيدوا من الْقَسَم ِ به التأكيد على أنّ القرآن هو قرآن كريم، في كتاب مكنون لا يمسُّه إلّا المطهرّون.

فهذا مقتض ِ لعدم القسم بمواقع النجوم.

٤ – ولا مانع من أن يكون المراد من النجوم نجوم السماء، ونُجوم القرآن معاً، على طريقة القرآن في استعمال اللفظ بمعنييه أو معانيه. فيشمل تحليل النصّ مواقعهما. وفي كليهما مقتضيان:

الداعي للقسم، والداعي لعدم القسم، فكان الحلّ القرآني في بيانه البديع

الجامع المبتكر، الذي تراعى فيه الاقتضاءات المتعارضات، باختيار ذكر «مواقع النجوم» والتنبيه على عظمة هذه المواقع، وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة النفي «لا» مع توجيه الأنظار والأفكار إلى أنّه قسم عظيم لو أقسم الله به، يدرك ذلك العلماء.

وبهـذا نلاحظ أنّ الله عـزّ وجـلّ لم يُقْسِمْ لمن لا ينتفع بهـذا القسم، وأقسم لمن ينتفع به، من خلال صيغة واحدة.

# المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه في النّص:

أمَّا المناسبة بين المقسَم به والْمُقْسَم عليه:

فهي ظاهرة إذا فهمنا أنّ المراد بالنجوم نجوم التنزيل للقرآن، فـالْمُقْسَمُ
 عليه، هو أنّ القرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسُّه إلّا المطهرون.

وهو لدى التحليل يظهر أنّه قسم بـدليل عـظمة القـرآن التي يدركهـا العلماء، على كرامته عند الله، في كتاب مكنون لا يمسُّه إلّا المطهرون، أي: هـو قسم بأمـر يستطاع إدراكه، على أمر غيبـيّ يخبر الله به، وكلاهما حول القرآن.

• وهي على المعنى الآخر الذي هو مواقع نجوم السماء، يمكن أن نقول فيها: إنّ المناسبة تظهر في التشبيه بين مواقع نجوم السماء الرفيعة جدّاً، ومواقع سور القرآن، وآياته الهادية والمضيئة والرفيعة جدّاً، فنجوم السماء تتنزّلُ أنوارها هادية إلى الأرض، وآيات القرآن يُنزِّلُهَا الله عزّ وجلّ قولاً من السماء، يهدي الناس، وهي في أصلها في كتاب كريم عنده مكنون محفوظ، لا يمسُّه إلا المطهّرون، وهم الملائكة الموكلون بأمر اللوح المحفوظ، والله أعلم.

النصّ الخامس:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الحاقة /٦٩ مصحف /٧٨ نزول):

يُلاحَظُ في هَـٰذَا النصّ ما يلي:

ا \_ كلُّ ما يراه النّاس بأبصارهم وكُلُّ مَا لاَ يَرَوْنَهُ بـأبصارهم أمور من خلق الله عجيبة دالات على السرب الخالق، وكمال قدرته، وشمول علمه، وعظيم حكمته، فهي أمور تستحقُّ أن يُقْسِمَ اللَّهُ بها، ليُوجّه أنظار الناس إلى آياته فيها. وقد يوجد من الناس مَنْ ينتفع بالقَسَم بها. على أنّه سيأتي في المستقبل باحثون علميُّون يتتبَّعُون الدراسات البصرية، فيرون ممّا يبصرُ الناس وممّا لا يبصرون من مخلوقات الله في كونه آيات جَليلاتٍ دالات على ربوبيته وسلطانه وعظيم حكمته.

٢ لكِنَّ المقصودين بالخطاب إبّان التنزيل، المنكرين للقرآن ولـرسالـة الرسول منصرفون عن إدراك عظمة ما يبصرون بسبب الإلف واستمرار المشاهدة، وبسبب إنكارهم الصارف لأذهانهم عن استبصار آيات الربّ الخالق فيها.

أمّا ما لا يبصرونه فهم غير مدركين له أصلاً، وغير معترفين به، أو غير معترفين به، أو غير معترفين بعظمته، فهم حِسِّيُّون لا عقليُّون، وإذا كان ما يبصرونه لا يوجّه أفكارهم لإدراك عظمته، فكيف بالّذي لا يبصرونه.

فلو أقسم الله لهم بذلك لم ينتفعوا بالقسم، إذْ لا يزيدهم هذا القسم تأكيداً للخبر الذي يُرادُ تأكيده، وهو أنّ القرآن تنزيل من ربّ العالمين، بلّغه للرسول محمّد على رسولُ وحي الله جبريل عليه السلام، قولاً ملفوظاً، وبلّغه الرسول كما تلقّاه من الوحى كلمة بكلمة، وحرفاً بحرف.

فليس القرآن بقول شاعر، ولا بقول كاهن، كما زعموا في اتهاماتهم.

إذن: فواقع هؤلاء المخاطبين يقتضي عدم القسم لهم بما يبصرون وبما لا يبصرون.

وبذلك اجتمع مقتضيان متعارضان، أحدهما سلبيّ، والآخَرُ إيجابي. فكان الحلّ البياني البديع الجامع الذي تُراعىٰ فيه الاقتضاءات المتعارضات، باختيار ذكر لفظ «ما تبصرون وما لا تبصرون» والتنبيه على عظمة آيات الله في ذلك، وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة النفي «لا».

فالرّبّ عـزّ وجلّ لمْ يقسم لمن لا ينتفع بهـذا القسم، وأقسم لمن ينتفع به. وهذا كما سبق من روائع الأساليب البيانية، البديعة، المبتكرة، القرآنية.

# المناسبة بين المُقْسَم به والمقسَم عليه في النصّ:

الْمُقْسَمُ عليه في هذا النص هو قضيّةُ تَلْقِينِ أمين الوحي جبريل عليه السلام، رسولَ الله محمداً عليه القرآن قولاً مُلْفُوظاً، حرفاً فحرفاً، وكلمة فكلمة، وآيةً فآية.

وجبريل عليه السلام مَلَك لا يُبْصِره المقصودون بالخطاب في النصّ، وهم قومٌ حِسِّيون لا عقليون، فهو من صنف ما لا يبصرون في الكون.

فناسب أن يكون القسم بكلّ ما يبصرون وكلّ ما لا يبصرون مما في الكون كلّه، وهو من آثار خلق الله وتصريفه وتدبيره، على هذه القضيّة التي هي جزء مما لا يبصرون.

وكما أنّ ما يبصرونه في الكون، وهم جزءٌ منه، هو من آثار خَلْقِ وتدبير الرّبّ الخالق العليم الحكيم الذي لا يبصرونه، فالقرآن الذي يتلوه عليهم رسول الله محمد عليهم هو تنزيل من عند الله، وتلقينٌ من مَلَكِ الوحي جبريل الذي لا يبصرونه.

فظهر التلاؤم والتناسب بين الْمُقْسَم به والْمُقْسَم عليه في النص، مع تحقيق

الغرض من القسم، الّذِي روعي فيه أمران متعارضان: أحـدهمـا يقتضي القسم، والآخر يقتضي عدم القسم.

والحمـد لله على توفيقه.

\* \* \*

النص السادس:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (المعارج /٧٠ مصحف /٧٩ نزول):

﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّٱلْمَسَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ﴿ إِنَّا كَانَ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ﴿ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ۚ إِنَّا كَانَ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ۚ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ۚ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ ۚ إِنَّا لَقَالِدِرُونَ ۗ إِنَّا لَقَالِدِرُونَ ۗ إِنَّا لَقَالِدِرُونَ ۗ إِنَّا لَقَالِدُ لَا قَالِمُ لَا أَنْ أَشَادِ لَا لَعَالِمُ إِنَّا لَقَالِدُ لَذِنَّ لَا أَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِيَا لَقَالِدِرُونَ ۗ لَيْكُ إِلَيْكُ ﴾ •

يُلاحَظُ في هذا النّص ما يلي:

١ ــ أنّ المقصودين بالخطاب في هذا النصّ هُمُ الكافرون، بدليل قـول الله تعالى في سباقه:

﴿ فَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِٱلْيَمِينِ وَعَنِٱلشَّمَالِ عِزِينَ ﴿ ﴾ •

مُهْطِعين: مقبلين نحوك بكل أبصارهم، مادّين أعناقهم، مصوّبين رؤوسهم، صامِتين، عَمَلَ المتفحّص الحذِر المتوجّس خيفة.

عِزِين: جماعات متفرّقة. وعِزين: جمعٌ مفرده عِزَة، وهم الْعُصْبَة من الناس.

٢ \_ أنّه قد جاء التصريح هنا بلفظ «ربّ» في المقسَم به، مع أنّ الغرض لفت النظر وتوجيه للتفكّر في آيات الرّب في المشارق والمغارب، وفي هذا التصريح هنا إشارة إلى أنّ الأقسام القرآنية بظواهر الخلق الرّبّاني في الكون، هي في حقيقتها أقسام بصفات الله وأسمائه الحسنى، باعتبار أنّ هذه الظّواهر هي من آثارها.

٣ \_ وأنّ ظاهرة المشارق والمغارب، الناشئة عن حركة الأرض دوراناً حول نفسها في اتجاه الشمس، إذ تحدث بذلك مشارق ومغارب متتابعة، هي من مظاهر الحلق المتدرّج المتتابع.

لذلك جاء في النصّ لفظ «ربّ» مضافاً إلى المشارق والمغارب، أي: خالق المشارق والمغارب، ومدبّر أمرها وفق نظام التربية.

الله العجيبة في كونه، وأن ظاهرة المشارق والمغارب هي من آيات الله العجيبة في كونه، وهي تستحقُ أن يُقْسِم اللَّهُ بها، على أنّ خالقها ومدبّر أمرها قادرٌ على أن يبيد الكافرين المقصودين بالخطاب، ويخلق خيراً منهم بدلاً عنهم.

يضاف إلى هذا أنّه سيأتي من الناس من يلفت الْقَسَمُ نظرَه العلميَّ الباحث، فيبحث عن سرَّ ظاهرة المشارق والمغارب، فيكتشف بديع صنع الله فيها، ويدركُ يومئذٍ قيمة القسم بها.

فهذا مقتض للقسم بالمشارق والمغارب، على موضوع هو من أعمال الخلق والتدبير، مماثل للظّاهرات المقسّم بها.

٥ ــ لكن إدراك عظمة هذه الظاهرة غير موجودٍ لـدى المقصودين بالخطاب إبًانَ التنزيل، فهم لا يجدون في القسم لو أقسم الله بها تأكيداً للموضوع الخبري الذي يُراد تأكيده في النصّ.

فهذا مقتض لعدم القسم بها.

وبذلك اجتمع مقتضيان متعارضان: أحدهما سلبي، والآخر إيجابي.

فكان الحلّ البياني البديع الجامع، الذي تراعى فيه الاقتضاءات المتعارضات، باختيار ذكر لفظ «المشارق والمغارب» للتنبيه على آيات الله في تدبيرها، وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة النفي «لا».

وهذا كما سبق أن عرفنا في الأمثلة السابقة، من روائع الأساليب البيانية القرآنية البديعة المبتكرة.

## المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه في النص:

لا يحتاج اكتشاف المناسبة إلى تأمّل عميق، فالْمُقْسَمُ به من ظواهر خلق الله وتدبيره المشهود، والْمُقْسَمُ عليه تهديد بأمر يحتاج إيجاده إلى خلق الله وتدبيره.

النصّ السابع:

قول الله عزَّ وَجلَّ في سورة (الانشقاق / ٨٤ مصحف /٨٣ نزول):

﴿ فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ۞ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱشَّقَ۞ لَتَرَكَّ بُنَّ طَبَقًا عَنطَبَقِ۞﴾.

يُلاحظ في هذا النصّ ما يلي:

١ ــ الْمُقْسَمُ به فيه عدد من ظواهر خلق الله وتدبيره في كونه، وهي:

- الشفق: وإدراك آيات الله في الشفق يتطلّب دراسات ضوئية متقدّمة،
   لم تكن معروفة إبّان تنزيل القرآن.
- الليل: ومعرفة حدوث ظاهرة اللّيل لم يكن الناس يعلمون منها غير غروب الشمس.

فاللَّيل في نظر الناس يومئذ لا يُدركُ الناس فيه من الآيات ما يدفعهم لتأكيد خبر «لَتَركَبُنَّ طَبقاً عَنْ طبق» بالقسم به.

- وما وسق: أي: وما جمع اللّيل وما ضمّ وحوى ولفّ. ولم يكن الناس قد أدركوا ممّا جمع اللّيل في ظلمته ما يدعوهم إلى الانتفاع بالقسم بما جمع، لتأكيد خبر «لتركبُنَّ طبقاً عن طبق».
- والقمر إذا اتسق: أي: إذا اكتمل نوره، ولم يكن النّاس إبّان تنزيل
   القرآن قد عرفوا سبب تناقص القمر واكتماله، واكتشاف بديع آيات الله فيه.

ولمّا كانت هذه الظواهر من الأمور التي لم يكتشف المخاطبون إبّان تنزيل القرآن بواطن آيات الله فيها، حتى يكون القسم بها ذا تأثير في نفوسهم لتأكيد الخبر بأمر غيبيّ سيحدث في المستقبل للبشر، وهو ما تضمّنه قول الله عزّ وجلّ: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طبقاً عن طبق ﴾.

فهاذا مقتض لعدم القسم بها.

٢ لكِنَّ هذه الظواهر في حقيقة حالها تشتمل على آيات جليلات تهدي
 إلى الإيمان بالرَّبِ الخالق، وشمول علمه وكمال قدرته، وعظيم حكمته.

فهي بهاذا الاعتبار تَسْتَحقُ أن يُقْسِمَ الله عزّ وجلّ بها، لتأكيد موضوع خبريّ مستقبِليّ يخبر به عباده.

وسيأتي في المستقبل باحثون علميّون يكتشفون في هذه الظواهر طائفة من آيات الرّبّ الخالق، الهادية إلى الإيمان به، وبكمال قدرته، وشمول علمه، وعظيم حكمته، وهؤلاء يَحْسُنُ توجيه أنظارهم للبحث فيها.

فهذا مقتض للقسم بها.

وبذلك اجتمعت الاقتضاءات المتعارضات السلبية والإيجابيَّة، فكان الحلّ البياني البديع الجامع الذي تُراعَىٰ فيه الاقتضاءات المتعارضات. باختيار ذكر هذه الظواهر، للتنبيه على آيات الله فيها، وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة النفي «لا».

وهذا كما سبق بيانه في الأمثلة السابقة من روائع الأساليب البيانية البديعة القرآنية المبتكرة.

# القاعدة الحادية والعشرون «حول النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه»

على متدبّر كلام الله أن يمعن النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه، فلكل هدف من أهداف الكلام أساليب تلائمه وتناسبه، بينما لا تلائمه أساليب أخرى قد تكون صالحة لتحقيق هدف غيره.

وقد يوحي الأسلوب القرآني لمتدبّره الحصيف بالتصوّرات الصحيحة لكلّ هذه الأمور، فالثوب المفصّل تفصيلاً محكماً يدل على هيكل الجسم المفصّل له، كما أنّ المعرفة السابقة للجسم تلفت النظر إلى إحكام التفصيل وإتقانه.

#### \* # #

إِنَّ النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه، يوضح كثيراً من دلالات النصّ، إذ لكلّ هدف من أهداف الكلام أساليب تلائمه وتناسبه، بينما لا تلائمه أساليب أخرى قد تكون صالحة لتحقيق هدف غيره.

إنّ من الأساليب الكلامية ما يصلح في مواقف الخطابة المحرّكة للعواطف، ومنها ما يحلو في مواطن الحماسة، ومنها ما ينفع ويؤثر في مجالات الإقناع الهادىء، ومنها ما ينبغي الالتزام به لتحديد موادّ قانونية وبيان أحكام تشريعية، ومنها ما يكون أنفع وأجدى في ميادين الجدل والمناقشة، وبعضها يحسن في المديح، وبعضها يحسن في الهجاء، وبعضها يلائم بثّ الوجد، وبعضها يلائم استجداء

الرِّفد، وهكذا إلى أهداف كثيرة يصعُبُ إحصاؤها، في حين أن ما يصلحُ لبعض هذه الأهداف قد لا يصلحُ لبعضها الأخر.

والبليغ الأديب الحصيف يُحسُّ بوجوه التلاؤم أو عدم التلاؤم بين أساليب الكلام وبين الأهداف منه، فيتحرّى أفضل الأساليب ملاءمة للهدف الذي يقصده من كلامه، ولا غرو أنَّ بعض الأساليب الملائمة للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من بعض.

ولمّا كان القرآن الذروة القصوى لكلّ كلام بليغ كان لا بد أن يكون أسلوبه البياني ملائماً لما يلى:

(أ) ملائماً للهدف العام من الكلام، فلكلّ هدف من أهداف الكلام أسلوب من القول يلائمه.

(ب) وملائماً للوضع العام للمخاطب، فالناس أصناف بحسب اختلاف أوضاعهم، فمن أصنافهم عامّة وخاصة، وجاهلون وعلماء، وأغبياء وأذكياء، وهماء وأمراء، وبُداة جفاة ومتحضّرون، وأهل حلم وعقل، وأهل خفّة وطيش، وصغار لا خبرة عندهم، وكبار مُضَرَّسُون محنَّكون، ومنهم العقلانيون ومنهم العاطفيّون، ومنهم من يصلح معه الترغيب، ومنهم من لا يصلح معه إلا الترهيب. ولكل صنف من أصناف الناس أساليب من القول تلائمه وتكون أكثر تأثيراً فيه من أساليب أخرى.

(ج) وملائماً للحال الخاص للمخاطب، فنظير اختلاف أصناف الناس اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية والاجتماعية، فما يلائم الإنسان وهو هادىء الفكر قد لا يلائمه وهو مشوش الفكر مضطربه، وما يلائمه وهو في حالة الرضى قد لا يلائمه وهو في حالة الغضب، وما يلائمه وهو في ضعة وذلّ، قد لا يلائمه وهو في رفعة وعزّ، وما يلائمه وهو في حالة فقر قد لا يلائمه وهو في حالة سعة من المال، وما يصلّح له من الخطاب وهو وحده، قد لا يصلّح له وهو بين الناس.

وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال، ولكلّ حال أساليب من القول مناسبة، وبعضها أكثر مناسبة وأعظم تأثيراً من بعض.

## ما المراد من الأسلوب البياني؟

إننا قد لا نستطيع حصر الأساليب البيانية وإن حاولنا ذلك، لكننا نستطيع توضيح المراد من الأسلوب البياني بذكر طائفة من الأساليب الكلامية التي إذا كانت ملائمة للهدف العام من القول والوضع العام للمخاطب والحال الخاص له كانت أسلوباً بيانياً مرتقياً في معارج البلاغة الرفيعة.

فمن الأساليب الكلامية ما يلي:

- (أ) أسلوب العرض المباشر الصريح للفكرة المراد الإعلام بها.
- (ب) أسلوب العرض غير المباشر، الذي يُعتمد فيه على مقدار ذكاء المخاطب، ويدخل في أسلوب العرض غير المباشر التعريض، والتلميح، والإشارة الخفية، ولهذا الأسلوب صور كثيرة.
- (ج) أسلوب الإطناب وعرض الفكرة مبسطة موضّحة من كلّ جوانبها، ولهذا الأسلوب مراتب وصور كثيرة، وهذا الأسلوب يناسب أصنافاً من الناس، وأهدافاً خاصة من الكلام، وأحوالاً خاصة للمخاطبين.
- (د) أسلوب الإيجاز والاختصار، ولهذا الأسلوب أيضاً مراتب وصور كثيرة. وأسلوب الإيجاز والاختصار يناسب أصنافاً من الناس، كالأذكياء وكالأمراء، وأهدافاً خاصة من الكلام، وأحوالاً خاصة للمخاطبين.
- (ه) أسلوب الترغيب، وله مراتب وصور كثيرة، وهو في الغالب يلائم معظم النفوس الإنسانية، لما خلق الله فيها من مطامع.
- (و) أسلوب الترهيب، وله أيضاً مراتب وصور كثيرة، وهو كأسلوب الترغيب يلائم في الغالب معظم النفوس الإنسانية لما خلق الله فيها من حذر وخوف.

- (ز) أسلوب العنف والقسوة، وهو يلائم بعض الناس في بعض الأحوال.
- (ح) أسلوب الرقة واللّين، وهو في أكثر الأحوال أسلوب نافع يعطي ثمرات طيبات.
- (ط) أسلوب الإثارة للعواطف والانفعالات، وكثيراً ما يكون هذا الأسلوب نافعاً ومجدياً في الحماسة والخطابة، ومواقف التشجيع على الإقدام والبسالة.
- (ي) أسلوب الإقناع الفكري الهادىء، وهذا الأسلوب هو الأسلوب النافع في تأسيس العقائد، والمفاهيم الاجتماعية، والأسس الأخلاقية، ومبادىء المعرفة، ومسائل العلوم.
- (ك) أسلوب الجدل المنطقي الملتزم بمنهج الحق وآداب المناظرة، وهذا الأسلوب هو الأسلوب الذي يجدي مع بعض المخالفين في الرأي، الذين لهم مهارات جدلية.

وهكذا تختلف أساليب القول، وكل منها يناسب أهدافاً خاصة من الكلام، وأصنافاً خاصة من الناس، وأحوالاً خاصة للمخاطبين، وقد يجتمع عدد من هذه الأساليب في كلام واحد حينما لا تكون متنافية.

فعلى متدبّر كتاب الله أن يضع في حسابه اعتبار موضوع الملاءمة بين الأسلوب الكلامي وبين الهدف العام من القول، والوضع العام للمخاطب به، وحالته الخاصة، ليكون تدبّره أكثر سداداً، وأصح فهماً، وأكثر صواباً، وبه يستبين روائع بيانية عظيمة، كثيراً ما تكون خفية عن الباحثين في تدبّر القرآن المجيد.

• • •

# القاعدة الثانية والعشرون «حول البحث عن الوجوه البلاغية والغرض الفكري من الصور البلاغية في القرآن المجيد»

على متدبر كتاب الله أن يبحث عن الوجوه البلاغية التي اشتمل عليها أيّ نصّ من نصوصه، وأن يمعن النظر لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغية التي يكتشفها، فليس المهمّ الإشارة إلى الصورة البلاغية البديعة فقط، بل ينبغي أيضاً استجلاء الغرض الفكري من استخدامها مع غرض الإبداع البلاغي، والإعجاز البياني.

\* \* \*

إن البحث عن الوجوه البلاغية التي اشتمل عليها أيّ نصّ قرآني يُتيح للدارس أوسع مجال تطبيقي للقواعد البلاغية، ويهيىء له فرصة نفيسة لتمكين قواعد علوم المعاني والبيان والبديع في نفسه، حتى تصبح قواعد هذه العلوم وروائع أخرى لم تلاحظها هذه القواعد، بالمران التطبيقي إيجابية مؤثرة، تظهر ثمراتها البديعة فيما يُنتج من أدب نثري أو شعري.

ومن شأن دراسة النصوص البليغة، ذات البيان الرفيع، أن تمنح دارسها ببصر وإمعان ملكة الذوق البياني الرفيع، والإحساس بمواطن الجمال الفني، والقدرة على النقد الصحيح، ثم القدرة على المحاكاة، فالإبداع، وفق الخصائص الإبداعية الفطرية التي لديه.

ولدى بحث أيّ جانب بلاغيّ لا بدّ من استجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغية، فهذا أمر مهمٌّ جدّاً.

# الأمشلية

#### المثال الأول:

قول الله تعالى في سورة (الرعد /١٣ مصحف /٩٦ نزول):

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً لِقَدَرِهَا . . . (١٠) .

إِنَّ الصورة البلاغية في هذا النصّ هي الإسناد المجازي، إذ أسند السيلان إلى الوادي، مع أن المراد سيلان الماء فيه.

والغرض الفكري من هذا المجاز هو إعطاء السامع صورة تُشْعِر على سبيل التخيُّل بأنّ الموادي فعلاً يسير، وهذه الصورة قد تحدث في وهم الإنسان، أو في تخيَّلاته حينما يشاهد فعلاً هدير الماء الكثير المتدفق الذي يملأ الوادي.

# المثالث الثاني:

قـول الله عزّ وجـل في سورة (المـدثـر /٧٤ مصحف /٤ نـزول): في وصف المشركين النافرين من دعوة الرسول ﷺ:

﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌّ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَأَتْمِن قَسُورَةٍ ﴿ ٥٠

قَسْوَرَة: صيغة «فَعْوَلَة» من القَسْرِ وهَوَ القهر والأخذ بإكراه. وهذا اللفظ يطلق لغة على الأسد، لأنه يقسر فريسته، ويطلق على الرُّماة الصيّادين الـذين يصيدون الحيوانات البرّيّة بسهامهم، فيقسرونها بوسائلهم، ويُكرهونها حتى يأسروها.

والفكرة التي سيق لها التشبيه في هذا النصّ، هي أنّ دَعْوَة الإسلام، وما جاء في القرآن دعوة تَدْكِرَةٍ فكريَّة بحقائق موجودة في فكر الإنسان ووجدانه ودعوة تعليم لحقائق يُطالب الإنسان بعد ذلك بأن يتذكرها دواماً ، والإنسان بعد أن تُعْرَضَ عليه التذكرة حرَّ في أن يَسْتجيب لها فيؤمن، أو يرفضها فيكفر، فهي إذَنْ ليست مُطَارَدة مُكْرِهٍ مُجْبِرٍ قَاسِرٍ، يُلاَحِقُ طَرِيدتَه ليفترسها أو يَصِيدَها، كما يَفُعلُ الأسد، أو كما يفعل الرَّماة الصيَّادون.

إنَّ الإنسان ذا الفكر لا يَفِرُّ من عَرْض التَّذْكِرَاتِ الفكريَّة عليه، بل يَقْبَلُ عَرْضَها، ومُنَاقَشَتَها، ثمَّ هو بعد ذلك إمَّا أن يقبلَهَا وإمَّا أن يَرْفُضَها.

فإذا وجدنا قَوْماً تُعْرَضُ عَلَيْهِمُ التَّذْكِرَةُ الَّتِي لا إكراه فيها ولا جَبْرَ ولا قَسْر، فَيَسْتَنْفِرونَ منها، أي: يَنْفِرُونَ، كالمذعورين من مُطَارِدٍ يُرِيدُ قَتْلَهُمْ، وَهُمْ لا يستطيعون مواجهته، فأقربُ تشبيهٍ يَنْطَبِقُ على حالِهم بدقَّةٍ بالغة، تشبيهُهُمْ بقطيع من حُمُر الوحش، طَارَدَهَا أَسَدَ، أو جماعةً من الرُّمَاةِ الصَّيّادين، فاستنفَرَتْ مَذْعُورة.

إنّه لا داعيَ لنُفْرَتِهِمْ إلا إذا كانُوا كالحمير لا يُفَرِّقون بين التذكرة القائمة على الفكر والعلم والمنطق والحجة والبرهان، وبين الافتراس الذي يفعله الأسد، أو الصَّيْد الذي يفعله الصيّادون الرُّمَاة، والذي يشبهه الإكراه والْقَسْرُ الفكريُّ، بقوَّة السلاح وَالسلطان.

فهذا التشبيه له غرضٌ فكريٌّ يدلُّ عليه، وهو غرض دقيق جدًا، وليس مجرّد صياغة تشبيهيّة جماليّة فيها معنى التشفيّ من الذين رفَضُوا التذكرة، وأعرضُوا عنها.

\* \* \*

#### المالث الثالث:

قـول الله عـزّ وجـل في سـورة (البقـرة /٢ مصحف /٨٧ نـزول) في وصف المنافقين:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ

فِ ظُلُمَت لِا يُبْصِرُونَ ﴿ مُمَّمُ بُكُمُ عُمَّى فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ السَمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي َ اذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِي حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّه يُحِيطُ إِالْكَنِوِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَمَ آضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْشَاءَ اللّهُ لذَهَب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِن اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِن اللّهَ

في هذا النصّ ضرب الله عزّ وجلّ مَثَلَيْن لصنفي المنافقين:

الصنف الأول: هو الصنف الذي مرد على النفاق، فهو كافر ضمناً دون تردد، متظاهر بالإسلام كذباً وزوراً، لذلك جاء في وصف أفراده قول الله عزّ وجلّ:

﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ .

لكنّ هذا القِسْمَ لم يضل إلى مرحلة الجزم بهذا الموقف، الذي يُعْلِنُ فيه الإسلامَ ويُبْطِنُ الكفرَ من أول الأمر، بل مرَّ بمرحلةِ رؤية نور الإسلام، والاستضاءةِ به، ثم آثَرَ اتباع الهوى، فأغْمضَ جَفْنَيْهِ واسْتَحَبَّ الظُّلُمَاتِ على النور، ثُمَّ أَصَمَّ أُذُنَيْهِ عن الاسْتِماع لِمَضْمُونِ دَعوةِ الحقّ، وإنْ مرَّتْ عَلَيْهِمَا كَلِمَاتُها وآيَاتُها، وأَخْرَسَ لسانَهُ عَنْ أَن يَقُولَ في الدَّعْوةِ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ كلمة واحدةً صادقة.

فدلً على أنَّهم شَهِدوا نُورَ الإسلام، وضَوءَ الحقّ أوّل الأمر، قـول الله في المثل: ﴿ كَمَثَلَ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَه ﴾.

فهم استوقدوا نار الهداية وأضاءت لهم ما حولهم ورأوا أثر هذه الإضاءة.

- ودلَّ على أنَّهم أغمضوا أجفانَهُم، فذهب الله بنورهم بمقتضى قوانينه السبيَّة، قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ في ظُلُماتٍ لاَ يُبْصِرُونَ﴾.
- ودلَّ على أَنَّهُمْ أَصَمُّوا آذانَهُمْ عن الإصغاء لـدعوة الحق، ولَوْ جَلَسُوا في مجالس الدعاة، وأخرسوا ألسنتهم عن أن يقولُوا في الـدعوة إلى الله كلمة حقّ واحدة، قول الله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ﴾.

وبغية إعطاء صورةٍ كاملةٍ مستجمعةٍ لهذا الصنف قال الله تعالى: ﴿ صُمُّ بُكُمٌ عُمْىُ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾.

أي: بعد أن أَغْمَضُوا عُيُونَهُمْ عن هدي الإسلام، وأَصَمُّوا آذَانَهُمْ عن دعوته، وأَخْرَسُوا السنتهم عن أن يدعوا إليه بكلمة حقٍّ واحدة، صاروا بالنسبة إلى جانب الهدى والنور على حالةٍ هم فيها: صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ.

وبعد أن انحازُوا انحيازاً كُلِّياً إلى جانب الظُّلُمَاتِ عن تصميم إراديّ واع ، كانوا بمقتضى ذلك لا يرجعون إلى جانب الضَّوْء، ولذلك قال الله عزّ وجلّ بشأنهم: ﴿ فَهِم لاَ يَرْجَعُونَ ﴾ .

والصنف الثاني من المنافقين: هو الصنف المذبذب بين الإيمان والكفر، وهو إلى الكفر أقرب.

وهذا الصنف لم تنظمس بصيرته انظماساً تامّاً، إذْ لم يُغْمِضْ أجفانه عن النور دواماً بعنادٍ وإصرار، بل هُو يفتح أجفانه أحياناً فَيَرىٰ نـور الإسلام، وضياء الحق، ويمشي فيه قليلاً، ثُمَّ يُغْمضُ اتباعاً للهوى، وإيثاراً للحياة الدنيا، فيقفُ في مواقع الضلالة، ولا يتابع مسيرته على صراط الله المستقيم. ويسمع أحياناً ما في القرآن من إنـذار مخيف، ووعيد تـرجف منه القلوب، ثُمَّ يُصِمُّ سمعه، فلا يفهم ممّا يقال شيئاً.

وقد جاء في المثل الثاني تصوير حالة هذا الصنف من المنافقين تصويراً دقيقاً جدًاً.

• فهم ليسوا في الظُّلُمَاتِ دَواماً، وليسوا في النور دواماً، وليسوا في الصّمم دواماً، وليسوا بين ذلك، وقد دلّ على واماً، وليسوا يسمعون دواماً، لكنّهم مترددون مذبذبون بين ذلك، وقد دلّ على واقع حالهم هذا قول الله عزّ وجلّ في المثل الثاني:

﴿ أُو كَصَيِّبِ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ورَعْدٌ وَبَرْقٌ ﴾ .

إنَّهُم حين يُغْمضون أجفانهم يكونون في الظُّلُمات، وهم في هذه الحالة يصمون آذانهم أيضاً، وهذه هي الحالة الغالبة في واقعهم. وحين يفتحون إلى النور عيونهم يرون النور، لكنهم لا يفتحونها إلاّ قليلاً، فروَيَتُهُمْ لَهَا كَالْبَرْقِ الخاطف وعندها يسمعون آيات الموعيد، لأنّ انفتاح أسماعهم يرافق انفتاح أبصارهم وهم فيما سوى ذلك يُصِمُّونَ آذانُهُم حتَّىٰ لا يخافوا فيسلُكُوا صراط الله مجافين أهواءهم، وهم حريصون أشد الحرص على شهواتهم واتباع أهوائهم.

فصورة حالهم المتذبذبة بين جانب الكفر وجانب الإيمان، جانب الظلمات، وجانب النور، مع ملاحظة أنهم يكونون في معظم أوقاتهم في الكفر والظلمات، تُشْبِهُ صُورَةَ حال من كان في صَبِّب من السماء، أي: في مطر غزير يَنْزل بالخير والخصب والنماء، والذي هو كتعاليم الدين التي تتنزّل من السماء بخير الناس وسعادتهم، فيه نور فمن فتح عينيه نَحُوه رآه، وفيه وعيد وإنذار فمن سمعه وترجّح عنده الصدق خاف عذاب الله، إذا رأى لمع الضوء الذي يأتي به البرق مشى في النور مهديّاً على الصراط، وإذا انقطع ضوء البرق عنه وأظلم الجوّ توقف في مكانه، وبقي حيران لا يدري أين يسير، فإن سار تخبّط على غير هُدى.

لقد أعطاه الله بصراً كان باستطاعته أن يرى النور به دواماً لكنّه لم يفعل مع أنّ النور قويٌ كاف لهداية كلّ طالب حقّ وهدى، بل جعل يغمض عينيه عنه، وأعطاه الله سمعاً، كان باستطاعته أن يستمع به إلى كلّ بيانات الهدى من الله، لكنّه لم يَفْعَلْ، إذْ هو يسمَعُ بعض الشيء كالإنذارات المخيفة، ثم يَحْجُب سْمَعَه ويُصِمُّ أذنيه، كالذين يضعون أصابعهم في آذانهم عند شديدات الرعود المصحوبة بالصواعق، حذر الموت من شدّة وقع الصوت، ومن الصواعق التي تخرّ مرافقة له.

فما داموا يرون بعض الضوء، كما يرى الذي يكون في الصيّب نور البرق الخاطف، وما داموا يسمعون بعض كلام الله، ثم يصدّون أسماعهم عنه، كما يسمع الرّعد الذي في الصيّب المصحوب بالرّعد، فإذا اشتدّ عليه جعل أصابعه في

أذنيه حتى لا يسمعه، فإنَّ الله سَيْبُقِي لهم \_ بمقتضى حكمته في إمهال عباده \_ أسماعَهُمْ وأَبْصَارَهم، مع أنه لو شاء لعاقبهم، فذهب بسمعهم وأبصارهم، فصاروا صُمَّا بُكُماً عُمْياً، كما فعل بأصحاب القسم الأوّل.

أولئك سَدُّوا أسماعهم وأبصارهم كليّاً، فجعلهم الله صُمّاً وعُمْياناً، أمّا هؤلاء، فإنّهم ما زالوا يسمحون لأنفسهم بأن يَرَوْا بعض النور، ويسمعوا بعض الهدى من القول، فلم يجعلهم الله صُمّاً وعُمْياناً، إمهالاً لهم، وقطعاً لأعذارهم، وعسَىٰ أن يتركوا النفاق، ويؤمنوا إيماناً صحيحاً صادقاً، أو يترك بعضهم النفاق ويؤمن صادقاً.

كلُّ هذه المعاني المتشابكة، دلَّ عليها المثل الثاني، للقسم الثاني من قِسْمَي المنافقين.

- الصَّيّب: مثال ما ينزل من السماء على الرسول.
- ظلمات: مثال حال من يُغْمض عينيه عن هدى الله، ونور كتابه.
  - رعد: مثال آیات الإنذار والوعید.
- بَـرْق: مثال لَمحاتٍ منْ نورِ مَا يُنزَّل الله على رسـوله، حين يفتح هؤلاء
   عيونهم للرؤية.
- يجعلون أصابعهم في آذانهم: مثال من يَصُدُّ سمعه عن آيات الوعيد بعد أن يسمع بداياتها.
- الصواعق: مثال العقوبات التي يتخوف المنافقون الْمُذَبُدنُبُونَ أن تنزل بهم.
- والله محيطٌ بالكافرين: أي: ما دامت حالهم كذلك فهم بحكم الكفرة، لأن مدّة إقبالهم على الإيمان لم تصل إلى مستوى إخراجهم من دائرة الكفر.

- كلّما أضاء لهم مشوا فيه: مثال حالهم حينما يفتحون أعينهم على ما جاء
   به رسول الله.
- وإذا أظلم عليهم قاموا: مثال حالهم حينما يغمضون أعينهم، وهي الحال الغالبة عليهم.

\* \*

وهكذا يتبيَّن لَنَا أَنَّ كلَّ مثل من هذين المثلين قد جيءَ به لتحقيق أغراض فكرية، ودلالات مقصودات، من خلال كلَّ كلمة فيهما، ومن خلال كلَّ صيغةٍ، مع تداخل وتشابكِ في الأداء معجز.

وقـول الله عزّ وجـل في بدايـة النصّ ﴿مثلهم﴾ أي: مثل مجمـوع المنافقين الذين ينقسمون إلى قسمين على وجهين:

فالقسم الأول: ﴿كَمَثُلِ الَّذِي اسْتُوْقَدَ ناراً... ﴾.

والقسم الثاني: ﴿ كَصِيّبٍ مِن السماء فيه ظُلُمات ورَعْدٌ وبرق. . . ﴾ أي : كمن في صِيّب. . .

وحرف العطف (أو) في ﴿أو كصيِّبٍ...﴾ هـو للتقسيم، لا للتشيكك، ولا للتنويع في ضرب المثل.

وهذا التقسيم لم يتنبّه له معظم المفسرين، فلم يكتشفوا الغرض البياني من المثلين.

\* \* \*

#### المثال الرابع:

يقول الله عزّ وجل في سورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول) خطاباً لرسوله محمّد على بشأن سؤال قومه له عن الزّمن الذي تحدث فيه السّاعة التي يتم بها إنهاء الحياة الدنيا.

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَسَلَهَ أَقُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَرَيِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَ ٓ إِلَّاهُوَّ ثَقُلَتُ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ لِلَا بَغْنَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيُّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهِ) ﴾.

أيّان: اسم استفهام يُسْأَل به عن الزمان المستقبل، وتستعمل عادةً فيما يُراد تعظيم أمره وتضخيم شأنه، أو استغرابه واستبعاده، وفي غير ذلك يستعمل لفظ «متى».

مُرْسَاها: بضم الميم مصدر ميمي من «أَرْسَىٰ» اللازم بمعنى «رَسَا» تقول: رسَا الشيءُ يَرْسُو رسُواً، وأَرْسَىٰ إِرْسَاءً إِذَا ثبت واستقرّ. ويأتي «أَرْسَىٰ» متعدّياً، فتقول: أَرْسَاهُ إِذَا ثبت الرُّسُو والإِرساءِ في وصول السُّفُنِ إلى الميناء، وإلقاء مراسيها لتثبت وتستقرّ.

وفي استعمال الرّسو والإِرساء للدلالة على وقت انتهاء مسيرة هذه الحياة الدنيا، استعارةً قَائمة على تشبيهها بالسفينة، وتشبيه الزمن بالبحر، وتشبيه انتهاء نظام هذه الحياة الدنيا بالرسوِّ في مرفأ هذا البحر الزَّمنِي.

والغرض الفكريّ من هذه الاستعارة الدلالة على معنىً فلسفي، هو أنّ هذا النظام الكونيّ بتراتيبه وتصاريفه المتتابعة لحظة فلحظة، وبالتغييرات المستمرة التي تجري فيه، يشبه سفينة جارية في البحر، لها في كلّ لحظة موقع وحركة جديدان دائماً، وأنّ هذا التجدّد لا ينتهي إلّا إذا قامت الساعة، وانتهىٰ بها كلّ هذا النظام، كما تتوقف السفينة في الميناء، وتلقي مراسِيَها، وتثبت وتستقر عنده.

فلم يكن استخدام هذه الاستعارة لمجرّد الإمتاع الفني بصورة بلاغيّة جماليّة، بل اقْتَرن به غرض فكريّ اشتمل على بيانات ذواتِ قيمة، مع الإيجاز الشديد والاقتصاد في العبارة، وهكذا شأن التشبيهات والاستعارات، إذْ تكفي فيها الكلمة الواحدة عن جمل كثيرة.

ثَقُلَتُ في السَّمَاوَاتِ والأرض: استعير في هذه الجملة الثَّقل للدلالة على تعذّر وصول المخلوقات في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجنّ إلى العلم بوقت قيام الساعة.

لأنَّ الثقيل هو الذي لا يستطيع المخلوق رفعه وحمله.

وهنا تنطلق أذهاننا إلى إدراك الأمور المعنوية الثقيلة، فالمشكلة الاجتماعية المعقدة ثقيلة لا يستطيع المعالج حلّها، والمعضلة الحسابيّة ثقيلة لا يستطيع الحيسوب حلّها. أمّا ما يستطيعه المخلوق فهو إمّا خفيف بالنسبة إليه، وإمّا مُسَاوٍ لقوّته، وقد يكون الشيء ثقيلًا بالنسبة إلى بعض المخلوقين، وخفيفاً أو مساوياً لقدرات آخرين.

أمّا أن يتعذّر وصول أهل السموات والأرض إلى فعل شيء ما أو إلى علم أمْرٍ ما، فهو دليلٌ على أنّه أثقل من كلّ قدراتهم، إذْ تظلُّ قُدْرَاتُهم بالنسبة إليه طائشة، ويظلُّ هو ثقيلاً فلا تستطيع قدراتهم رفعه. وإذا كان المقصود من رفعه كشف والعلم به لأنّه في مكانه الذي هو فيه مستور، فإنّ معنى ذلك أنّهم لا يستطيعون الوصول إلى العلم به.

فعبَّرَ بكون العلم بوقت الساعة ثقيلًا على أهل السموات والأرض عن عجزهم عن الوصول إلى العلم به، لأنّ من لوازم الشيء الثقيل أن لا يُستطاع رفعه، حتى يساوي القوّة الرافعة أو يكون أخفّ منها.

ولمّا كان العلم بوقت الساعة في مكان عميق مخفيّ عن أهل السموات والأرض، فإنّ الغرض من رفعه العلم به، لكنّهُمْ لا يستطيعون رفعه، فهم لا يستطيعون العلم به. وهذا التعبير من أدقّ التعبيرات وأبرعها، وأجمعها للغرضين الفكري، والجماليّ البلاغيّ الفنيّ.

لَا تَأْتِيَكُمْ إِلَّا بَغْتَةً: أي: إلَّا فَجْأَةً دُونَ عَلْمٌ منكُمْ بَوَقْت إتيانها.

# يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا: يأتي لفظ «حَفِيّ» في اللَّغة بعدّة معانٍ:

- الحفِيُّ بالشيء: المعتني المهتمّ به.
- الحِفيُّ بالشيء: العالم به علم استقصاء.
- الحِفي : الملحف في المسألة عن الشيء، الذي يسأل عنه بتكرار.
  - الحفِّيُّ: المستقصى في السؤال.

# وجاء في أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: ﴿كَأَنَّكَ حَفَيُّ عَنْهَا﴾ ما يلي:

- كأنَّك استحفيت السؤال عنها حتَّى علمتها. روي عن مجاهد.
  - كأنّك عالم بها. روي عن الضحّاك، وابن زيد.
    - كأنَّك معنيُّ ومهتمٌّ بالسؤال عنها.

ويمكن أن نلخص من جملة المعاني اللغوية مع أقوال أهل التفسير، فنقول في تفسيره ما يلي:

يسألُكَ قومُكَ عن الساعة كأنَّك مهتمَّ بهم راغبٌ في إجابتهم على سؤالهم عن وقت الساعة، وكأنَّكَ عالم بوقت الساعة أو مهتم بالعلم به تسأل ربَّك عنه.

وهذا من بديع استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتعدّدة التي يدلُّ عليها. من باب الإيجاز والاقتصاد في التعبير، مع الدلالة على معانٍ كثيرة.

والله أعلم.

### القاعدة الثالثة والعشرون

# «حول الاستغناء في الأداء البياني بتعبيرات مختلفات موزعات على الأشباه والنظائر للدلالة على التكامل البياني فيها بينها وطرد استعمالها في سائرها»

من التكامل البياني البديع في القرآن الكريم أسلوب تخصيص كل من الأشباه والنظائر في النصّ بتعبير يفيد معنى خاصّاً، وهذا التعبير يصلُح اطّراده في سائر الأشباه والنظائر، وبتوزيع التعبيرات ذوات الدّلالات المختلفات على الأشباه والنظائر يَحْصُل الاستغناء عن إعادة كلّ شبيه ونظير عدّة مرّات بعَدَدِ هذه التعبيرات، للإتيان به في كلّ مرّة مقترناً بواحد منها حتى استغراقها.

ففي هذا الاستغناء إيجاز رائع من جهة ومسَرَّة لنَبَاهة الأذكياء، وتخلُّصُ من الركاكة التي يجلُبها التكرير في طريقة التعبير، وتتكامل التعبيرات فيما بينها في أداء المقصود من دلالاتها المختلفات، ويُفْهَمُ ذلك من قرينة جمع الأشباه والنظائر في نص واحد، وقد يدل عليه بدءُ وختام.

ويلاحظ مع هذا التوزيع التكاملي في العبارات ذوات الدلالات المختلفات براعة انتقاءِ التعبير الأكثر ملاءمة للشبيه الذي يُقْرَن به، مع صلاحيّة التعبيرات الأخرى له.

#### الأمسشلية

#### المثال الأول:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحجرات / ٤٩ مصحف / ١٠٦ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَّخَرَّقَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِن نِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِن اللَّهُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ فَيْرا مِنْهُ أَنْ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسُكُوهُ وَلَا نَنَابَزُواْ بِاللَّا لَقَلَبْ بِشْسَ الإَسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ اللَّهِ يَعَلَى اللَّهُ مَن اللَّهُمُ الفُسُوقُ بَعْدَ اللَّهِ يَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْمِونَ اللَّهُ يَتَأَيَّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرا مِن الظَّنِ إِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن الطَّالِمُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللْمُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن الللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن ال

ففي هذا النصّ ينهى الله الذين آمنوا عن سِتِّ قبائح اجتماعيّة، مِنْ شأنِهَا بَذْرُ بُزُورِ الْفُرْقَةِ والْعَداوةِ والبغضاء، لما فيها من إيذاء أو إضرارٍ بالآخرين، وهي قبائح تشتمل على ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان، وكُلُّ ظلم بين الناس من شأنه أن يورث العدواة والبغضاء، ويوقع الفرقة بين الجماعة الواحدة.

# والقبائح الستّ هي:

- ١ \_ السخرية.
  - ٢ \_ اللَّمز.
- ٣ \_ التنابز بالألقاب.
- ٤ ــ اتَّهامُ المؤمنين بالظّنون الضعيفة التي لا تقوى على الاتهام.
  - ٥ \_ التجسُّس على المؤمنين.
  - ٦ \_ الغيبة للمؤمنين المتقين.
  - وهذه القبائح أشباه فيما بينها ونظائر، كأنواع من جنس واحد.

ويلاحظ في هذا النصّ أنّ كلّ نهي فيه قد انفرد بلون تعبيريّ ذي دلالة خاصّة قابلة لأن تكون شاملةً للمنهيّات الأخرى.

- ١ \_ في السخرية: ﴿ لا يسخر قومٌ من قوم ولا نساء من نساء ﴾ .
  - ٢ \_ وفي اللَّمز: ﴿وَلَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُم﴾.
  - ٣ \_ وفى التنابز:﴿ولا تنابزوا بالأُلقاب﴾.
  - ٤ \_ وفي الظنّ المنهيّ عنه: ﴿ اجتنبوا ﴾ .
    - ٥ \_ وفي التجسُّس: ﴿ولا تجسُّسوا﴾.
  - ٦ \_ وفي الغيبة: ﴿ولا يَغْتَبْ بعضكم بعضاً ﴾.

ويلاحظ أنّه يصحُّ في كلّ منها استعمال التعبيرات الأخرى، لتؤدّي فيه دلالاتها.

■ فيقال مثلاً في السخرية مع ما جاء في النصّ:

(لا تسخروا من أنفسكم ــ ولا تَتَساخروا ــ و ــ اجتنبوا السخرية ــ و ــ لا تسخروا ــ و ــ لا يسخر بعضكم من بعض).

ويقال في اللّمز مع ما جاء في النصّ :

(لا يلمز قومٌ قوماً ولا نساءً نساءً ـ و ـ لا تتلامزوا ـ و ـ اجتنبوا اللّمز ـ و ـ لا تُلْمِزوا ـ و ـ لا يَلمِزْ بعضكم بعضاً).

وهكذا في سائرها، فأغنى أسلوب التعبير الذي جاء في واحدة منها عن إعادته في سائرها، فتكاملت التعبيرات في أداء المقصود من دلالاتها المختلفات.

ومع ذلك فقد اختير لكل قبيحة من هذه القبائح الست صيغة التعبير التي تدلّ على أبرز صورة من صورها، وهذا من الدّقة والبراعة والإبداع الفكريّ والفني.

(أ) فالسخرية تغلب فيها المشاركة الجماعيّة، إذ الساخر يضحك بسخريته آخرون فيكونون مشاركين له في عمله، فجاء التعبير فيها بأسلوب: ﴿لاَ يَسْخُرْ قَـومٌ

من قوم، ولا نساءً من نساء ﴾ وجاء إفراد النساء عن الذكور، لأنّ الغالب أن لا يسخر الرجال من النساء، وأنْ لا يسخر النساء من الرجال، وللإشارة ضمناً إلى أنّ المجتمعات الإسلامية هي مجتمعات غير مختلطة في الغالب من الأحوال، فتقلُّ فيها السخرية بين الصنفين، والخطاب في النصّ ابْتَدا بِنِدَاء الذين آمنوا.

(ب) واللمز يغلب فيه الطابع الفرديّ الخفيّ الذي يُدْرِكه أهل الفطانة والنباهة، فجاء التعبير فيه بأسلوب: ﴿وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسُكُم ﴾ وللدلالة على أنّ من لَمَزَ الخاه المؤمن فكأنما لمز نفسه، لأنّ المؤمنين هم بمثابة الجسد الواحد.

وهذا المعنى مع أسلوب هذا التعبير يصلح تعميمه على سائر القبائح الست.

(ج) والنَّبْزُ باللَّقَبِ، وهو الشتم بالألقاب القبيحة، عمل تغلب فيه المشاركة بين فريقين، فَمَنْ نَبَزَ غَيْرَهُ ردَّ عليه المنبوزُ غَالباً بمثل قوله، أو بأقبح منه، انتقاماً لنفسه، فالتنابز كالتقاتل، من أجل ذلك جاء التعبير فيه بأسلوب: ﴿ولاَ تَنَابَزُوا بِالأَلقَابِ﴾.

وهذا المعنى مع أسلوب هذا التعبير يَصْلُح تعميمه على سائر القبائح السّت.

(د) وأفضل وسيلة لترك الطنّ الذي يأثم به صاحبه هو اجتناب كثير من الظنّ، لأنّ من جرى مع ظنونه أوصلته إلى ما يأثم به حتماً، لما لاتباع الظنّ من مزالق، وتسلُّط على النفوس، فجاء التعبير فيه بأسلوب الأمر بالاجتناب، أي: بالابتعاد عن جانب كثير من الظنّ، فقال الله عزّ وجلّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً من الظنّ إنّ بعض الظّن إثم ﴾.

وأسلوب الأمر بالاجتناب يصلُح تعميمه على سائر القبائح الستّ، ففي الابتعاد عن حدودها سلامةً وحفظً ووَرَعُ محمود.

(ه) والتجسس يغلب فيه العمل الفردي ضدّ فرد أو جماعة، فاختير له صيغة النهي العام عنه، فجاء التعبير فيه بأسلوب: ﴿ولا تَجسَّسوا﴾ وهو أسلوب يصلح تعميمه على سائر القبائح الست.

(و) والغيبة ظاهرة من ظواهر القبائح الاجتماعية التي يؤذي ويضرُّ بها النّاس بعضُهم بعضاً، إذْ فيها مُغْتَابٌ وسامعٌ مشاركٌ له أو أكثر، فجاء التعبير في النهي عنها بأسلوب ﴿ولا يغتب بعضُكُمْ بعضاً ﴾.

ودلالة هذا التعبير يَصْلُح تعميمها على سائر القبائح الستّ.

إِنَّ المتأمِّل الفطن يكشف أنَّ جمع هذه التعبيرات ذوات الأداء المختلف في نصَّ واحدٍ قَدْ جَمَعَ عِدَّةَ رذائلَ اجتماعيةٍ بغيةَ النهي عنها، يُشْعر بأنَّ كلَّ تعبير منها صالح لتعميمه على الجميع.

وهذا من روائع الإعجاز البياني فيما يظهر لي. والله أعلم.

\* \* \*

المثال الثانى: «مجلس مناظرة قرآنية»:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النمل /٢٧ مصحف /٤٨ نزول):

- ﴿ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَ ادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ۗ
  - ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدآ إِنَّ ذَاكَ بَهْ جَاء مَا اللهِ عَدآ إِنَّهُ وَاللهِ عَدَالِية عَالَى اللهُ وَاللهِ عَدَالَ اللهُ وَاللهِ عَدَالَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَدَالَ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَدَالِهِ عَلَيْ اللهِ عَدَالِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَي عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا ع
  - أُولَكُ مُعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿
- أَمَّنجَعَلَ الْأَرْضُ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَ آأَنُهُ لَرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِم وَجَعَلَ بَيْن
   الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا اللهِ ال

- أُولَنُهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَحْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا
- أمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ اللَّهُ وَيَكْمِينُ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي
  - أُولَكُ مَعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالْذَكَرُون إِنَّا
- أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ عَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ "
  - أُولَنُهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّا
  - أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَضِ
    - أُولَكُمْ مَعُ ٱللهِ
    - قُلْ هَا تُواْبُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اشتمل هذا النصّ على رسم منهج لمناظرةٍ قُرآنية حول موضوع واحد، هو الاستدلال على توحيدِ الإِلْهيّة للَّهِ عزَّ وَجَلَّ، بالاستناد إلى واحدانيته في رُبوبيّته. فَتُوْحِيدُ الربوبية الذي تَدُلُّ عليه الظواهر الكونية، وتجربات دُعاء الاضطرار، يلزم عنه عقلًا توحيد الإِلْهيّة له عزّ وجلّ.

هذه المناظرة تسلسلت في عناصر علّم الله فيها رسول والمؤمنين كيف يناظرون المشركين في موضوع توحيد الإِلهيّة.

وهذه المناظرة تبدأ بعبارة:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾ .

هذه خطبة بَدْءِ المناظرَة وافتتاحها.

وتبدأ المناظرة بطرح سؤال عام حول كلّ ما يجعله المشركون شركاء لله عزّ وجلّ، لانتزاع الجواب من الفريق المناظر. والسؤال هو: آلله خَيْدُ أَمْ مَا يُشْركُون؟.

وهذا السؤال يضع الفريق المسؤول من المشركين، والمدعو إلى توحيد الإلهية للرّب الخالق أمام موازنة بين الرّب الخالق لكلّ شيء، وبين كُلّ مَا يجعله المشركون شركاء لله عزّ وجل، من ملائكة، أو جنّ، أو بَشَر ولو كانوا أنبياء ورُسلًا، أو شجرٍ أو حجرٍ أو غير ذلك من أسماء يسميها الناس، كالطبيعة والقوانين وغير ذلك، وهي كلّها من خلق الله ووضعه وتدبيره.

إنّ أيّ إنسان ذي فكر وعقل متى نظر في هذه الموازنة، وصرف عن نفسه سوابق الأفكار، والتقاليد الاعتقاديّة، وكان لديه رغبة في الاعتراف بالحقّ، لا بُدّ أن يقول: اللّه خير. فهو الرّبّ الخالق، وهل يساوي المخلوق الخالق؟ هذا غير معقول إطلاقاً وغير مقبول.

فإذا اعترف المسؤول المشركُ المدعوُّ إلى توحيد الإِلهيّة بهذه الحقيقة، فقد قطع المناظر شوطاً مُهمّاً في مناظرته، وانتقل به في طريق إقناعه إلى موقع أقرب إلى المطلوب.

فإذا كان المدعوَّ من الذين يَرَوْن توحيد الربوبيّة للَّه عزَّ وجلّ، استطاع من يريد إقناعه أن يُقيم الحجّة عليه بسهولة، في موضوع توحيد الإِلهيّة، إذْ يُبَيِّنُ له أنّ من كان هو الرّبّ الخالق الأحد لكلّ شيء في الوجود، فهو وحده المستحق للعبادة، ولا أحد من دونه يستحقَّها، ذلك لأنّ عبادة الْعَبْدِ المربوبِ إنّما تكون لربّه الذي بيده كلّ وجوده وعدمه، حياتِه وموتِه، وصحتِه ومرضه، ونفعه وضُرّه، ودنياه وآخرته.

وإذا كان ممّن يَشُكُّ في تـوحيد الـربوبيّـة اتَّجَه من يُـريد إقناعه لـلاستـدلال

بـظواهر خلق الله في الكـون مرحلةً فمـرحلةً، وينتقي من الظّواهـر ما هـو أقرب إلى الوصول إلى إقناعه.

ومن ضمن ذلك لفت نظره إلى تجربة الدعاء المستجاب، وهو دعاء المضطر، الذي يَجْعَلُ الله عزّ وجلّ استجابته برهاناً تجريبيّاً على وجوده، وأنّه سميع بصير عليم خبير يُلَبِيّ دعاء من دعاه بحكمته، فيثبت له بذلك أنّه هو الرّبّ الذي بيده ملكوت كلّ شيء، وهو الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه مضطّراً، طالباً بصدقٍ الدليل التجريبي على وجود الرّبّ الواحد الأحد المهيمن على كلّ شيء، من وراء الظواهر المشهودة بالحواس، وأنه هو العليم السميع البصير المجيب القريب ممّن يدعوه.

وفي التعليم الوارد في هذه الآيات يُبيِّن الله عزّ وجلّ لنا كيف نُجْرِي المناظرة الإقناعيّة مع من نريد إقناعه، وذلك بأنْ تكون على طريقة طرح الأسئلة عليه حول أدلّة وحدانية الله في ربوبيته، من خلال توجيه نظره لظواهر الكون، وتجربات دعاء المضطرّ.

وعقب كلّ فقرة من فقرات السؤال عن الطواهر، التي ينبغي أن تنتهي باعتراف الفريق المدعو إلى التوحيد، بأنّ الرّب حقاً هو الله عزّ وجلّ، يأتي سؤاله حول لازم توحيد الربوبية، فيقال له:

إذن: أفيصح أن يكون إلَّهُ معبودٌ مع الله عزّ وجلّ ، مع أنه هـو وحده الـرّب الخالق.

هذا ما يدلّ عليه قول الله عزّ وجلّ: ﴿ أَإِلَّهُ مَعَ الله؟! ﴾ على طريقة الاستفهام الإنكاريّ التعجبيّ.

أي: إذا كان الله هو وحده الرّب الخالق باعترافك، أفيصحُّ عقلًا أن تعبُد غيره معه أو من دونه؟!.

من أجل ماذا تعبُدُه؟. ألجَلْب نفع لك أولمن تحب؟ وهذا الأمر هو بيد الله وحده وحده باعترافك. ألِدَفع ضُرِّ عنك أولمن تحبّ؟ وهذا الأمر هو بيد الله وحده باعترافك.

فيتمّ بذلك الإقناع، أو الإلزام المسكت والإفحام.

ونلاحظ في هذا النص التعليمي الموضّح لأسلوب من أساليب المناظرة الإقناعية حول توحيد الإِلهيّة للرّب الخالق، بالرجوع إلى انتزاع الاعتراف والتسليم بتوحيد الربوبيّة للّه عزّ وجلّ الّذي يلزم عنه عقلاً أنّه هو وحده المستحقّ للعبادة، فلا إلّه غيره، ما يلي:

أولاً: أنَّ الفقرة الأولى من التساؤل عن بعض ظواهر الخلق، قد ختمها الله عزَّ وجلَّ بقوله: ﴿بل هم قومٌ يَعْدِلُون﴾ أي: بل هم قومٌ يعدلون عن الهدى والحق إلى سبُل الضلال والباطل.

ثانياً: أنّ الفقرة الثانية من التساؤل عن بعض ظواهر الخلق قَدْ ختمها الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أي: لا يعلمون دلالات هذه الظواهر بما فيها من آيات على وحدانية الرَّبّ الخالق.

ثالثاً: أنّ الفقرة الثالثة من التساؤل المتضمنّة السؤال عمّن يُجيب المضطَّرَ إذا دُعاهُ ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض، قد ختمها الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي: قليلاً ما تتعظون، وتنتفعون من آيات الله وأدلة وبراهين وحدانيته، وتواتر نعمه التي تُذكّركم به.

رابعاً: وأنّ الفقرة الرابعة من التساؤل عن بعض ظواهر خلق الله وتدبيره وتصريفه أمور الكون، قد ختمها الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكون﴾ أي: تَنَزَّهَ وابتعدَ إلى جهة العلوّ الأكمل عمّا يشركون.

خامساً: وأنّ الفقرة الخامسة من التساؤل، وهي المتضمنّة السؤال عن بَدْءِ الخلْقِ وإعادته، وعمّن يرزق من السماء والأرض، قـد ختمها الله عـزّ وجلّ بقـوله:

﴿ قُـلْ: هَـاتُـوا بُـرْهَـانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أي: هـاتـوا الـدليـل المثبت بحق أنّ ما تدّعون أنهم شركاء لله، هُمْ شركاء له في حقيقة الأمر.

وقد ختمت الفقرات بما سبق بيانه مع أنّ الموضوع واحد، هـو الاستدلال على توحيد الربوبيّة، ولازمه الـذي هو تـوحيد الإِلْهيّـةِ من خلال النـظر في آيات الله في كونه.

ونلاحظ أنّ ختم كلّ فقرة منها يصلح لأن يكون ختاماً لسائر الفقرات، مع أنّ كلّ فقرة منها قد ختمت بما هو ألصق بها، وأكثر ملاءمةً لها. فاختيار كلّ ختام ليكون خاتمة الفقرة بعينها فيه مراعاة الأمر المناسب، مع الإشارة بالجمع العام إلى صلاحيّته للتعميم على كلّ الأيات.

فيمكن أن نقـول في كـلّ منها: ﴿بَـلْ هُمْ قَــومٌ يَعْـدِلُــونَ - بَـلْ أَكْشَـرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - هَاتُـوا بُرْهَـانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقينَ﴾.

وهذا التوزيع مع تكامل دلالات الفقرات، وصلاحيتها للتعميم على كلّ عناصر النصّ، من روائع الإعجاز البيانيّ في القرآن المجيد.

#### المثال الثالث:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النحل /١٦ مصحف /٧٠ نزول):

﴿ هُوَالَّذِى ٓأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُّ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ هُوَالَّذِي َ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْآغَننَ وَمِن كُلِ الشَّمَرَتَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَينَ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْآغَنَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَّ ذَلِكَ لَاَينَ لَاَينَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ مَّشَكُرُونَ اللَّهُ وَٱلْقَى فِي الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِي وَلِتَبْتَعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُولُولِمُ اللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

تسِيمُون: تطلقون أنعامَكُمْ سائمةً تَرْعَىٰ مِنْ شجر الأرض ونباتها.

والنجومُ مسخراتُ بأمره: جملة مستأنفة، لأنّ من النجوم ما هوغير مسخّر لَنا، فَلَمْ تُعْطَفْ على اللّيل والنهار والشّمس والقمر.

ومَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرضِ: أي: ومَا خلق لكُمْ في الأَرْض، فذرأ بمعنى خلق.

وتَـرَىٰ الْفَلْك: الْفُلْك السفينة، تـذكّـر وتُؤنّث، وتُـطلق على الـواحد والاثنين والجمع.

مُواخِرَ فيه: أي: جواري فيه، تَشُقُّ الماء، مع صوتٍ تُحْدِثه، والماخر هو الذي يشقُّ الماء إذا سبح، فيعطي عمله صوتاً، وربما كان لصوت منخري السابح أصل في مادّة الكلمة.

رواسي: أي: جبالًا راسيات مثبِّتات لِقشَرَةِ الأرض.

أن تميد بكم: أي: أن تتحرّك بكم الأرض من تحتكم وتتزلزل كما يحصل في قشرة الأرض أيّام الزلازل، فالجبال مُثَبِّتات لها، والمَيْدُ دُوار وغثيان يحصل للسّكران، ولِرَاكب البحر، ومَادَ الشيء يَمِيدُ مَيْداً تحرَّكَ ومال.

نلاحظ في هذا النصّ من القرآن الكريم أنّه يوجّه أنظار الناس إلى نِعَمِ الله على عباده فيما خلق لهم وذراً في الأرض وفي السماء، وفيما سخّر لهم ممّا خلق، ليتفكّرُوا فيها، وليعقلوا ما فيها من آيات، ويعقلوا نفوسهم عن أهوائها، وليندّكروا دُوَاساً ما يجب عليهم من الشكر لربّهم على نعمه عليهم، وليشكروه بقلوبهم ونفوسهم وألسنتهم وأعمالهم، فإذا فعلوا ذلك تابعوا مسيرة حياتهم وهم يهتدون على صراط الله العزيز الحميد، حتى نجاتهم وفوزهم بدار النعيم.

وقد جاء هذا النصّ مفصّلًا في خمس مجموعات، كـلُّ مجموعـة منها ضمّت طائفة من نِعَم ِ الله على عباده، ممّا وجّه النصّ أنظار الناس إليها.

- فالمجموعة الأولى ختمها الله عز وجل بقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.
- والمجموعة الثانية ختمها الله عز وجل بقوله: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يعقلون﴾.
- والمجموعة الشالثة ختمها الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لآيَـةً لِقَوْمٍ
   يَذَّكّرُونَ ﴾.
  - والمجموعة الرابعة ختمها الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.
  - والمجموعة الخامسة ختمها الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿لعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾.

## من هذه الخواتيم نلاحظ ما يلي :

ا \_ أنّ أهل التفكّر، وأهْلَ التَّذكُر، قد يكتفون إذا تفكّروا وإذا تـذكّروا بـآية من ظـواهر النّعم، ثُمَّ لاَ يتابعون البحث عن سائر الآيات التي فيها، أمّا الّـذينَ يَعْقِلُونَ فإنّهم لا يَكْتَفُونَ بالتوصُّل إلى آيَةٍ فقط، بل يُتَابِعُون البحث، أو تكون عندهم قدرات من النظرات الشمولية. فيكتشفون آيات من آيات الله فيها، وكلّما اكتشفوا آية عقلوها ودوّنُوها، وانتقلُوا بحثاً عن غيرها. لذلك جاءت الآية مفردة بجانب قوم يتفكرون، وبجانب قوم يعقلون، فقال يتفكرون، وبجانب قوم يعقلون، فقال تعالى: ﴿إنّ في ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

٢ – أنّ كلّ واحد من هذه الخواتيم يَصْلُحُ لأن تُخْتَمَ به كُلُّ مجموعة من هذه المجموعات الخمس، مع أنّ كُلُّ مجموعة منها قد ختمت بما هو أنسب لها، إمّا من جهة المضمون، وهي المجموعات الثلاث الأول، أو من جهة الترتيب

الملائم للتسلسل المنطقي الملاحظ في المجموعتين الأخيرتين، وذلك لأنّ الشكر إذا حصل تحققت به الهداية.

إِنَّ المجموعة الأولى اشتملت على توجيه الأنظار لظاهرة المطر، وما فيه من شراب للناس، وإنبات للشجر والزرع وما يتحصّل من ذلك من ثمرات، وإدراكُ آية الله في هذه النّعم في متناول كلّ من يتفكر من الناس، فلا يَحْتاج فيها إلّا إلى بعض التفكر، فناسبَها الختام الذي اختير لها: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لايةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُون﴾.

أمّا المجموعة الثانية فقد اشتملت على توجيه الأنظار لظاهرات نعم الله في الليل والنهار والشمس والقمر، وظاهرة النجوم المسخّرة بأمر الله، وإدراكُ الدقائق في هذه الظاهرات لا يكفي لها التفكر العادي، بل لا بدّ لها من تتبّع بعقل، أي: بفهم عميق، ورَبْطٍ وتدوينٍ للنتائج أولاً بأوّل، مع متابعة سلسلة المستَنْبَطَات، فناسبها: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾. وبعض ما فيها من آيات قد اكتشفه في هذا العصر علماء البحث العلميّ في الكون.

وأمّا المجموعة الثالثة فقد جاءت بصيغة لفظٍ من ألفاظِ العموم في قول الله تعالى: ﴿وَمَا ذَرا لَكُمْ في الأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ﴿ وَهذه أمور يَنْتَفِعُ منها الناس في كلّ ساعات حياتهم، وكلّ إنسان يُدْرِكُ حاجَتُه لها، ويُمارسُ الاستمتاع بما فيها من نعم، فلا يحتاج نقلها إلى ساحة التصوَّر الإيماني إلّا إلىٰ تَذَكَّر، فناسبها: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لاَيَةً لِقَوْمٍ يَذَكَّرُون ﴾.

على أنّ كُلَّ ختام من هذه الخواتيم يصلح لكلَّ مجموعة من هذه المجموعات، وتَصْلحُ جميعها في خاتمة كلَّ المجموعات لو جمعت معاً.

ولكن حصل هذا التوزيع للدلالة على مضمون فكريّ يفيدُه التلاؤم، مع تحقيق الجمال الفنيّ في الأداء. وبما أنّ مضامين المجموعات أشباه ونظائر فقد حصل الاستغناء بذكر كُلِّ ختام من هذه الخواتيم الخمس عقب المجموعة التي تلائمه، وهو استغناء عن تكراره في سائرها، مراعاةً للجمال البياني، وتخلّصاً من

الركاكة، وإمتاعاً لنباهة الأذكياء، وتحقيقاً لأغراض فكرية يُفِيدُهَا التلاؤم عند التوزيع.

وحصل بذلك التوزيعُ التكامليُّ في العبارات ذوات الدلالات المختلفات، المشيرُ إلى صلاحية كلَّ الخواتيم في كلَّ المجموعات، وأغنت قرينة الجمع العام في النصّ عن التكرير، الذي تقترن به الركاكة في التعبير، وعن ذكر الخواتيم جملة واحدة في آخر كلَّ المجموعات، المفوِّتِ لأغراض بيانية، والبعيدِ عن الجمال الفنيّ في الأداء.

والحمد لله على توفيقه وفَتْحِهِ.

• • •

# القاعدة الرابعة والعشرون «حول التنويع في أساليب الأداء البياني»

على متدبّر كلام الله عزّ وجلّ أنْ يضع في ملاحظته دائماً، لدى تدبّر أيّ نصّ قرآني، أنَّ القرآن المجيد عجيب التنويع في أساليب الأداء البياني، حتّى في عرض الأقسام التي تدخل في مَقْسِم واحد، أو تدخل تحت عنوانٍ واحد، إيثاراً للجمال الفنيّ بالتنويع المجدّدِ لِتَنْبِيهِ الفكر، والمحرّك للذهن في مختلفاتٍ من الأساليب، وقد يَقْتَرِنُ بإيثار هذا الجمال الفنيّ غرض بيانيٌّ آخر، كاختيار الأسلوب الأكثر ملاءمة للقِسْم الذي جرى التنويع في الأسلوب عند ذكره، أو الأسلوب الأكثر مضامين فكريّة يُراد الدلالة عليها مع ذكره، أو الأكثر بلاغة وإيجازاً بالنسبة إلى مضامينه الفكرية التي يُراد بيانها. إلى غير ذلك من أغراض.

والغفلة عن ملاحظة هذا التنويع في أساليب الأداء البياني يجعل المتدبّر لكلام الله عزّ وجلّ لا يُدْرِكُ الترابط الفكريّ في موضوع النصّ، فيفهمُه وحداتٍ مجرّآتٍ غيرَ مترابطات، وتَنِدُّ عنه بسبب ذلك روائع مفاهيم، وقد يقع في أغاليط، إذْ يُحَاوِلُ أن ينتزِعَ ارتباطاً من قريب أو بعيد لأدنى مناسبة أو شبهة مناسبة، أو يخترع من عنده أموراً لا أصل لها، ولا دليل عليها.

#### الأمشلة

#### المثال الأول:

عرض القرآن المجيد ما كان في غزوة الأحزاب من المنافقين وضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض، من أقوال وأعمال ، هي مظاهر لما في قلوبهم.

فقال الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأحزاب /٣٣ مصحف / ٩٠ نزول):

﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا عُرُورًا ١٠٠٠

- هذا قِسْمٌ ممّا كانَ منهم، جاء بأسلوب: ﴿وَإِذْ يقول ﴾ بإِذْ الظرفية، أي: واذكر إذْ، وبالفعل المضارع الذي يدُلُّ على أنّ المقالة دارت على الألسنة حتى شاعت، فقالَها المنافقون، وقالَها تأثُّراً بهم الذين في قلوبهم مرض دون النفاق، وهو مرض ضعف الإيمان.
  - أمَّا القسم الثاني ممَّا كان منهم فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي:
  - ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآبِهَ أُنَّهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُورُ فَٱرْجِعُولًا . . . ١٠٠

فجاء بأسلوب: ﴿وَإِذْ قَالَ ﴾ بإذْ الظرفية، أي: واذكُرْ إذْ، وبالفعل الماضي، الذي يدلُّ على أنَّ هذه المقالة قد قيلت من طائفة منهم، ثم لم تتكرّر، ولم تَدُرْ على الألسنة.

وأمّا القسم الثالث ممّا كان منهم فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي :

﴿ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا شَ ﴾ .

فجاء بأسلوب ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فريق منهم﴾ بصيغة الفعل المضارع للدلالة على تكرار الاستئذان من أفراد هذا الفريق، أو على الإلحاح به، ولم يأت على النسَقِ

السابق من استعمال كلمة ﴿إِذْ عَبله، لأنّ حالتهم هذه كانت مستمرّة لا تستدعي التذكير بزمن حدوثها.

واعتنىٰ القرآن المجيد بتربية هـذا الفريق المستأذن، وبيان حـالته النَّفْسيَّة، وإقناعه، لتصحيح العناصر المختلَّةِ لديه من عناصر القاعدة الإيمانية.

• وأمّا القسم الرابع ممّا كان منهم وهـو التعويق والتثبيطُ عن الخـروج مـع الرسول على المواجهة عدَّة، فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي:

﴿ فَذَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْفَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا فَلِيكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

فاختلف الأسلوب هُنَا اختلافاً كلّياً، إذْ نلاحظ أنّ التعويق قد عرضه الله عزّ وجلّ وصفاً ثابتاً لفريق من المنافقين، لا أنّه مجرّد عرض طارىء استدعته حالة مزعجة، وهو الأمر الذي كان في غزوة الأحزاب، فحصَلَ فَهْمُ قِسْمِ التعويقِ والتثبيط من ذكر المعوّقين.

وقبل ذكر المعوّقين بيّن الله عزّ وجلّ تَحقَّقَ علمه بهم، ليشير هذا البيان من طرفٍ خفي ٍ إشارة تَهْدِيدٍ لهم، بأنّهم مكشوفون معلومون لله، وبأنّ عقاب الله يترصّدُهم.

فمع التنويع في الأسلوب لإكساب التعبير جمالًا فنيّاً، وإبداعاً مُعْجِباً، اختير لعرض كلّ قسم الأسلوبُ الأكثر ملاءمةً له، والأكثر مضامين فكريّة يراد الدلالة عليها مع ذكره، كإضافة أنّ المعوّقين معلومون لله عزّ وجلّ، وأنّ تعويقَهُمْ لإخوانهم صفة ثابتة من صفاتهم، وملازمة لهم في كلّ الأحوال، فهم معوّقون دائماً، وقائلون في كلّ المعارك لإخوانهم: هَلُمَّ إلينا، لا تخرجوا مع محمّد إلى قتال.

#### المثال الثاني:

سورة (الماعون /١٠٧ مصحف /١٧ نزول) سورة مكية جاء فيها بيان لبعض صفات المكذبين بالدين، أي: بالجزاء الذي يجريه الله في الآخرة، بعد البعث ليوم الدين، والصفات التي ذكرت فيها للمكذّب بالدين هي:

انّه يدعُّ اليتيم، أي: يدفعُه بعنف وقسوة، بسبب أنّ الرّحمةَ قد نُـزعَتْ
 من قلبه، وهو لا يؤمن بيوم الدين، حتى يطمع بثواب الله، أو يخاف من عقابه.

٢ \_ ولا يحض على طعام المسكين، أي: فكيف يبذل من طعامه أو ماله.

٣ \_ ولا يهتَمُّ بأن يصلّي لربِّه، ولو آمن بوجوده، بل يظلُّ سَاهياً، لأنَّه مكذّب بيوم الدين، فإذا صلّىٰ أو عمل عملاً من أعمال العبادة أو الخير، فإنّه يرائي الناس بذلك، ولا يعمل لله عزّ وجلّ، وغرضه ممّا يُرائي به جلب مغنم، أو دفع مغرم، على أنّ ما يرائي به لا يكلّفه في الغالب مالاً.

٤ ــ وهـو شحيحٌ كزُّ النفس، يمنع أيّة معونة، حتى الأمتعة التي تسمى «الماعون» عند العرب، والتي يتساهل البخلاء بإعـارتها، يَمْنَعُهَـا إذا لم يكن له في إعارتها منفعة دنيوية.

هذه الصفات الأربع جاءت في سورة (الماعون) على قصرها بأسلوبين من الأساليب البيانية.

#### • فالصفتان الأوليان جاءتا بأسلوب:

﴿ أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُعُ ٱلْمَيْسِدَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞ ﴿ .

بلفت النظر إلى رؤية صفاته المنكرة على طريقة الاستفهام الاستهجاني مع ما يتضمنه من إقناع بأنّ الإيمان بيوم الدين يُصْلِح في الأفراد صفاتهم وأخلاقهم الاجتماعية، ويجعلهم رحماء يفعلون الخيرات، ويحضُّون على فعلها.

• والباقي من صفاتهم، جاء بأسلوب التهديد والوعيد:

﴿ فَوَيْ لِنَّ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ .

فحصل بهذا الأسلوب التنويع الجمالي الفني، مع التهديد والوعيد بالويل، وهو العذاب الشديد، ووادٍ في جهنّم فيه عذاب أليم.

\* \* \*

#### المثالث الثالث:

ويجد المتدبّر لسورة (ق / ٥٠ مصحف / ٣٤ نزول) تنويعاً عجيباً رائعاً، في عرض الأدلة، لدفع شبهات منكري البعث.

- ﴿ قَدْعَلِمْنَا مَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم وَعِندَنَا كِئنَابُ حَفِيظ ﴿ ).
  - ﴿ أَفَارَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ . . . ١٠٠٠ .
    - ﴿ أَفَعِيدِنَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِٰ · · · ﴿ ]
- ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّا إِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَفْسُتُمْ . . . ﴿ ١٠٠ اللَّهُ ٢٠٠

أنواع من الأساليب البيانية، مع أنّها تَرُدُّ شبهات المنكرين لقضيّة البعث للحساب والجزاء، إنّ الموضوع فيها موضوع واحد، لو عالجناه بأساليبنا الإنسانية، لقال أحسن أديب فينا وأبرع كاتب مقالاً ذكر فيه أنّ شبهات المنكرين ترجع إلى عدّة توهمات:

فالأول: جوابه كذا. والثاني: جوابه كذا. والثالث: جوابه كذا. والرابع: جوابه كذا.

أما أن يطوي ذكر الشبهات والتوهمات، ويأتي بالردود الإقناعية ضمن أساليب متنوعة، فهذا ممّا يندّ عن الخواطر مهما كانت لمّاحة صيادة فنون أدبيّة.



# القاعدة الخامسة والعشرون «حول البحث عن أغراض الاختلاف في التعبير في مختلف النصوص»

على متدبّر كتاب الله أن يتأمل بحثاً عن أغراض الاختلاف في التعبير، الذي اشتملت عليه النصوص القرآنية التي تعالج موضوعات متماثلة أو متشابهة أو متقاربة. فعسى أن يهتدي إلى دلالات مقصودة رائدة على مجرّد التنويع في أسلوب التعبير.

\* \* \*

من الملاحظ في القرآن المجيد وجود التنويع في أسلوب التعبير، وقد لا يكون ذلك لمجرد التنويع في البيان، بل قد يشتمل على أغراض أخرى مقصودة في الدلالة، لذلك كان على المتدبر لكلام الله أن يبحث عن هذه الأغراض ما وجد إلى ذلك سبيلًا، لا سيّما في النصوص التي تعالج موضوعات متماثلة أو متقاربة.

فكثيراً ما يهدي التأمّل المتعمّق الدقيق لاستبانة دلالات مرادة مختلفة تدل عليها التعبيرات المختلفة، وقد يتحصل من ذلك لطائف معانٍ أشارت إليها الفروق الواردة في أساليب التعبير.

\* \* \*

#### الأمسئسلسة

#### المثال الأول:

يقول الله تعالى في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُّولِهِمْرُ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُّولِهِمْ وَأَنْفُسِمِمٌ . . . ﴿ اللَّهِ مِأْمُولِهِمْ

ويقول الله تعالى في سورة (فاطر / ٣٥ مصحف /٤٣ نزول):

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠).

وكذلك في سورة (غافر / ٤٠ مصحف / ٦٠ نزول) آية (٥٨).

ويقول الله تعالى في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول):

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴿ ١٠ ﴾.

ويقول الله تعالى في سورة (الحشر /٥٩ مصحف /١٠١ نزول):

﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١

فهذه مجموعة من النصوص تتحدث عن نفي التساوي بين متقابلين، ويلاحظ فيها أنه لم يأت فيها تكرير حرف النفي (لا) أو (ما) في جانب الطرف المقابل.

بخلاف قول الله تعالى في سورة (فاطر /٣٥ مصحف /٤٣ نزول):

﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَآ هُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ اللَّهُ وَلَا ٱلْمَارَثُ اللَّهُ وَلَا ٱلْمَارَثُ اللَّهُ وَلَا ٱلْقَارُ وَ ۞ ﴾.

وقول الله تعالى في سورة (فُصّلت /٤١ مصحف /٦٦ نزول):

﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ ﴾.

والتأمل يهدي إلى أنّ ما ذكرت فيه كلمة (لا) في الطرف المقابل، يحملُ دلالة عدم التساوي النسبي بين أفراد كلّ من المتقابلين، إضافة إلى عدم التساوي العام بين المتقابلين.

فالظلمات متفاوتة غير متساوية، والنور متفاوت غير متساوٍ، إضافة إلى نفي التساوي بين الظلمات بوجه عام والنور بوجه عام.

وكذلك الظلّ وما فيه من برودة هو متفاوت بين أفراده، والحَرور متفاوت بين أفراده، فحرور من الدرجة الدنيا، وحرور من الدرجات العليا، مع عدم التساوي بين الظلّ والحرور بوجه عام.

وكذلك الأحياء والأموات. فالأحياء غير متساوين، إِذْ فيهم الصالح والفاسد، والمؤمن والكافر، والمسلم والمجرم، والأموات غير متساوين، إِذْ فيهم المنعم في البرزخ وفيهم المعذب، على حسب أعمالهم في الدنيا، وفيهم السعيد والشقي. هذا مع عدم التساوي العام بين صنف الأحياء وصنف الأموات.

وكذلك الحسنة والسيئة، فأفراد جنس الحسنة متفاوتة، وأفراد جنس السيئة متفاوتة، ولا تساوي بداهة بين الحسنة والسيئة بوجه عام.

أمّا النصوص التي لم يأت فيها هذا التكرير لحرف النفي فلم تقصد فيها هذه الدلالة، إنما قصد فيها مجرّد نفي التساوي بين المتقابلين، وإن كان الطرفان المتقابلان فيها أو في بعضها من الأمور النسبية أيضاً، لكن لم يقصد فيها الدلالة على النسب المتفاوتة في كلّ طرف.

\* \* \*

#### المثال الثاني:

يقول الله تعالى في سورة (النحل /١٦ مصحف /٧٠ نزول):

﴿ وَسَخَرَلَكُ مُ النَّهَ لَ وَٱلنَّهَ ارَوَالشَّمْسَ وَٱلْقَامِرُ وَٱلنَّاجُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَّا مُرِيَّةً ﴾.

في هذه الآية لم يأت عطف النجوم على الليل والنهار والشمس والقمر، بل جاء فيها الكلام على النجوم مستأنفاً ببيان حكم تسخيرها بأمر الله.

ويتضح لنا بالتأمل أنّ الليل والنهار والشمس والقمر قد سخّرها الله لنا نحن سكان الأرض، فقال تعالى في شأنها: ﴿وسخّر لكم﴾.

أمّا النجوم فهي مسخّرات في الكون العظيم، والكثير منها ليس مسخّراً لنا، فهي إذن مسخّرات بأمر الله، وقد طُوي ذِكْر من هي مسخّرة له، أو ما هي مسخّرة له.

\* • \*

#### المثال الثالث:

يقول الله تعالى في سورة (التوبة /٩ مصحف /١١٣ نزول):

﴿ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا ٠٠٠ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا ١٠٠٠ ﴿ وَأَلَّهُ ا

ويقول الله تعالى في سورة (الحشر /٥٩ مصحف /١٠١ نزول):

﴿ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأْ . . ﴿ ١٠٠ ﴿ ٢٠٠ ﴿

يلاحظ في هاتين الآيتين أنّ فعل (كتب) عُدّي في الأولى باللام: ﴿كتب الله لنا﴾ وعُدّي في الثانية بعلى: ﴿كتب الله عليهم﴾ مع أنّ المكتوب في كلّ منهما من نوع المصائب الدنيوية.

وحين نبحث عن سرّ هذا الاختلاف يتضح لنا أنّ التعدية باللام قد جاءت في جانب المصيبة التي تنزل بالمؤمنين، وهي بالنسبة إليهم نعمةٌ من الله وليست بنقمة، لأنها مكفّرة، ورافعة للدرجات، لذلك قال الله لرسوله: ﴿قُلَّ: لن يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا﴾.

بخلاف التعدية بعلى فقد جاءت في جانب المصيبة التي نزلت بأهل الكفر: ﴿ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الدنيا﴾ أي: فهي عقوبة نازلة عليهم.

## المثال الرابع:

يقول الله تعالى في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيُغَرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ۞﴾.

ففي جانب إخراج الحيّ من الميت استُعمل فعل (يُخرج) الدالّ على التجدّد كما يقول البلاغيون، وفي جانب إخراج الميت من الحيّ استعمل اسم الفاعل (مُخرج) وهو وصف له معنى الثبات، وليس فيه معنى التجدّد.

ويخطر لي أنّ هذا التنويع في التعبير قد يتضمن الإِشارة إلى أن إخراج الحي من الميّت يأتي مرة واحدة، من الميّت يأتي متدرجاً في أطوار، أمّا إخراج الميت من الحيّ فيأتي مرة واحدة، دون أن يمر في أطوار، فالحيّ يموت حين يلفظ النفس الأخير.

#### \* \* \*

#### المثال الخامس:

١ ــ يقول الله عز وجل في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول) ينادي الذين آمنوا نداء تكليف:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِشُهُدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِالْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهُوَى آن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُء ا أَوْتُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

٢ - ثُمَّ نَادَاهُمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وجلَّ في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَكَانُ قَوْمِ عَلَىٓ ٱللَّهَ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهَ عَلِي اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَم

بالقِسط: بالعدل. ولا يَجْرِمنّكم: أي: ولا يحملنكم حملاً فيه معنى ارتكاب جرم. شنَثَآن: بُغض متحرّك ثائر.

هاتان آیتان موضوعهما تکلیف الذین آمنوا أن یکونوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ وبالعدل، فی ولایتهم وحکمهم إذا تَـوَلُوا وِلاَيـةً أو قضاءً على مجتمع ما، وأَنْ یکونُـوا شُهَداء لِلَّهِ وبالعدل، إذا دعاهم داعي الحق إلى أن يقدِّموا شهادةً ما.

ونلاحظ في هاتين الآيتين اختلافاً مقصوداً في التعبير له هدفان:

- التكامل في أداء المعاني المرادة، مع التجزئة المتدرجة في تبليغ مفاهيم الدين.
- المحافظة على مستوى الأداء البياني السرفيع، مع تحقيق عنصر من عناصر إعجاز القرآن، وهو أنّ القرآن رغم تنزُّل آياتٍ منه مفرقةً في موضوع واحد، وفي أزمان متباعدة، هـ و متكامل لا يُجد الناس فيه أيّ اختلاف، ولـ وكان من عنـ فير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً.

ومن تدبُّر التغييرات في التعبير، الواردة في هاتين الآيتين، يتبيَّن لنا ما يلي: أوَّلًا:

- في آية (النساء) جاء: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِللهِ ﴾.
- وفي آية (المائدة) جاء: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ ﴾ .

فهل الغرض مجرّد التنويع في الأداء البياني الرفيع؟

إِنَّه غرض يُقْصَدُ لدى البلغاء حقّاً، لكنَّه هنا ليس لمجرَّد التنويع فقط، إنَّما اقترن به قصدٌ آخر يتَّصِل بالمعنى، وهو أن الله عزّ وجلَّ يأمرُ الذين آمنوا بأوامر أربعة:

الأمر الأول: أن يكونوا قوامِين للّهِ إذا مكّنَ لهم من ولاية، أو قضاء، لا لأنفسهم وأهوائهم، سواءً أكان ذلك لأفرادهم أو جماعتهم.

الأمر الثاني: أن يكونوا قـوّامِين بالْقِسْطِ، فـلا يَجُوروا في قِـوامتهم، ولو مـع قوم تغلي قلوبهم بُغْضاً لهم، ولو مـع قوم هم أعداء لهم في الدين.

الأمر الثالث: أن يكونوا شُهَدَاءَ لِلَّهِ إذا دعاهم الأمر إلى أن يُقَدِّمُوا شهادةً ما.

الأمر الرابع: أن يَكُونُوا شُهَدَاء بالْقِسط، فلا يُقدِّموا شهادات كاذبات جائرات، يُهضَمُ بها حتَّ ذي حتّ.

فدلً التكليف الأول الذي في سورة (النساء) على وجوب القوامة بالقسط والشهادة لله.

ودلَّ التكليف الثاني الذي في سورة (المائدة) على وجوب القوامة لله والشهادة بالقسط.

والنصّان جميعاً قد دُلاً على الأوامر الأربعة، بطريقة رائعة بارعة، اعتمدت على التقديم والتأخير بين كلمتين في صيغة التكليف، هما: «القسط لله». على أنّ كون القوامة لله، تستلزم عقلاً وفي مفاهيم الدين التي سبق بيانها في النصوص أن تكون بالقسط، وأنّ الشهادة لله تستلزم كذلك أن تكون بالقسط، لأنّ الله يأمر بالعدل، فمنذ التكليف الأول قد يُفهم المطلوب لُزُوماً من قبل بعض أهل التدبر.

#### ثانياً:

• آية (النساء) دلّت على وجوب القوامة بالقسط والشهادة لله، ولوكان ذلك على خلاف الهوى وما يحبُّ المؤمنُ ذو الولاية أو الشهادة لنفسه، أو لوالدَيْهِ، أو الأقربين، ولوكان من يُرِيدُ الانحياز لجانبه فقيراً، ومن يُرِيدُ الجور عليه غنياً تَتَحملُ حالته المالية الجور عليه.

فقال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۗ إِنْ يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَـوَىٰ أَنْ تَعْدِلُـوا﴾. أي: فلا تتبعوا الهوى تاركين أن تعدلوا، أو مجانبين العدل. • وآية (المائدة) نهت الذين آمنوا عن أن يَحْمِلَهُمْ مَا يَغْلِي في قلوبِهِمْ من بُغْضٍ لقومٍ ما على ارتكاب جَرِيمةِ تَرْكِ واجب العدل لصالحهم إذا كان الحقّ بجانبهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلّا تَعْدِلُوا ﴾.

حتى الأعْدَاء المخالفون في الدّين الّذين تَرَوْن في نظركم أنّ من التقوى إضعاف قواهم بالجور عليهم في الحكم والقضاء، فَأَنتُم أيها المؤمنون مأمورون أن تكونوا قوّامين عليهم لله وبالعدل، وشهداء عليهم لله وبالعدل، فالعدل معهم هو أقرب للتقوى، أي: لأنّ تطبيق مبدأ العدل يعطي صورة عن كمال الإسلام، وضمانه لحقوق الناس، وانضباط المسلمين بأوامر الله، فلا يضيع عندهم حقّ عَدْوً ولا صَدِيق، فقال تعالى فيها: ﴿إِعْدِلُوا هُـوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْويٰ﴾ أي: مهما تصورتم أنّ في إضعاف أعداء دينكم بعدم العدل قدراً كبيراً من عناصر التقوى.

#### ثالثاً:

في آية (النساء) حـنَّرَ اللَّهُ الّذين آمَنُوا من تركِّ واجب القوامة بالقسط والشهادة للَّه عزّ وجلّ، سواء أكان هذا الترك:

اللّي، دل عليه قوله: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا﴾ وهو مأخوذ من: «لوى رأسه» وهو أقل حركة تُعبِّر عن عدم الرغبة في مواجهة التكليف.

٢ \_\_ أو بمستوى الإعراض، دل عليه قوله تعالى: ﴿أو تعرضوا﴾ وهو مأخوذ من إعطاء عارضة الوجه، بَدَلَ المواجهة، وهي حركة أكثر من حركة اللّي، وتُعَبِّر عن ترك العمل بالتكليف، معصيةً واتباعاً للهوى.

ولم يأت هنا التعبير بالتَّولِّي والإِدبار لأنَّ المؤمن لا يكون منه تولَّ ولا إدبار عن أحكام الله، إنما يكون هذان من كافرٍ أو مرتَـدِّ أو مسرف جداً في المعاصي والآثام، ومقترب من حدود فَقْدِ الإِيمان.

وجاء التحذير من اللّي أو الإعراض بتهديد ضمنيّ لَمْ يُذْكَرْ نَوْعُهُ، وإنَّما جاء من خلال ذكر أنَّ الله به خبير، فقال عز وجل: ﴿ وإن تَلْوُوا أُو تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً ﴾ .

• وفي آية (المائدة) بين الله عزّ وجلّ أنَّ مخالفة هذا التكليف تنافي مقتضيات التقوى، والتقوى إنما تكون فيما رتّب الله عليه عقاباً يُتّقى، أي: فهو تكليفٌ يُعاقب الله على مخالفته، فقال عزّ وجلّ فيها: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون﴾.

فتشابك النّصّان في أداء المعاني المرادة بطريقة بديعة رائعة عجيبة، وتكاملا، ومما جاء فيهما التّغْييرُ في التعبير بالتقديم والتأخير، للدّلالة على مَعَانٍ لو جاءت في نصّ واحد لنقص هذا النصّ عن مستواه البياني، ولمّا تحصّلت الأغراض التي سبق بيانها.

فعلى المتدبر أن يكون شديد الملاحظة والمتابعة، لتدبّر التعبيرات المختلفات في النصوص، لا سيّما النصوص التي تتناول قضية واحدة من قضايا الدين، أو القضايا الأخرى، المبيّنة للظّاهرات الكونية، أو الحقائق العلميّة، أو الوقائع التاريخية، أو غير ذلك.

\* \* \*

#### المثال السادس:

جاء في تعدية مادّة: «آمن ــ يؤمن ــ مؤمن . . .» استعمالان في القرآن المجيد.

الأول: التعدية بحرف الجر (الباء) مثل: آمن به، يؤمن به، مؤمنٌ به، وهكذا...

الثاني: التعدية بحرف الجرّ (اللام) مثل: آمن له، لن نُـوْمن لـك، أنـوْمنُ لك، آمنتم له، ونحوها...

ولدى تحليل الفروق بين هـٰـذين الاستعمالين تبيّن لي عدّة أمور:

الأمر الأول: أنّ الإيمان حينما يكون مسلّطاً على الفكرة التي هي موضوع الإيمان، أو الشيء الذي هو موضوع الإيمان، أو ما يطلب اعتقاده والتصديق به، فإنّ التعدية تكونُ بحرف الباء، وهو الاستعمال الغالب في القرآن، فمن ذلك ما يلى:

١ \_ قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

٢ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول):

﴿ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ - وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ ﴾ .

الأمر الثاني: أنّ الإيمان حينما يكون مُسَلَّطاً على محذوف، وهـذا المحذوف هو المطلوب اعتقاده والتصديق به، فالملاحظ أنّ التعدية تكون بحرف اللام.

ولدى تدبر النصوص التي جاءت التعدية فيها بحرف اللام ظهر لي أن اللام لي الله الله لي أن اللام لي التعدية مادّة «آمن» ومشتقّاتها لما دخلت عليه اللام، وقد سبرتها فوجدتها في خمسة عشر موضعاً من القرآن الكريم.

أمّا معظمها فقد جرت على طريقة تضمين فعل آخر غير مادة «آمن» أو مشتقاتها، والمضمّن هو فعل «انقاد» أو «أسلم» منها النصوص التالية:

١ ـ قول الله عز وجل في سورة (طه ٢٠) حكاية لما قاله فرعون للسحرة بعد أن أعلنوا إيمانهم برب هارون وموسى:

# ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَلُوقَبْلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ . . . ١٠٠٠ ١٠٠٠

أي: آمنتم بما دعاكم للإيمان به موسى منقادين له أو مُسْلِمينَ لـ قبل أن آذن لكُمْ؟!!.

٢ ــ وقول الله عز وجل في سورة (العنكبوت ٢٩) في سياق عـرض جانبٍ
 من قصّة إبراهيم عليه السلام:

﴿ فَعَامَنَ لَمُؤُلُوكًا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيَّ إِنَّهُ مُعُواً لْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠

أي: فآمن لوط بإبراهيم وبما جاء به منقاداً أو مُسْلِماً له ومُتَّبِعاً.

والنصوص الباقية التي جاء فيها نظير ذلك هي:

(آية ٧٣ من سورة آل عمران ٣) و (آية ٢١ من سورة الدخان ٤٤) و (آية ٥٥ من سورة البقرة ٢) و (آية ١٨٥ من سورة آل عمران ٣) و (آية ٩٠ من سورة الإسراء ٢١) و (آية ٤٧ من سورة المؤمنون ٢٣) و (آية ١١١ من سورة الشعراء ٢٦) و (آية ١٣٤ من سورة الأعراف ٧) و (آية ٥٧ من سورة البقرة ٢) و (آية ٢٣١ من سورة الأعراف ٧).

الأمر الثالث: وجاءت التعدية في ثلاثة نصوص بحرف اللّام ظاهراً، دون أن تكون لتعدية مادة: «آمن» ودون أنْ يكون المعنى على تضمين معنى فعل آخر، مثل: «انقاد» أو «أسلم» بل لتعليل حدوث الإيمان أو عدم حدوثه، والنصوص الثلاثة هي:

١ ــ قـول الله عزّ وجـل في سورة (الإسسراء ١٧) حكايـة لمـطالب مشـركي
 قريش التعنتيّة التي وجّهُوها للرسول ﷺ:

﴿ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِ لَ لَكَ حَتَى تَفَجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن لَخِيلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَا رَخِلًا لَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا

أَمَّا: ﴿ لَنْ نُـوَّمِنَ لَـك ﴾ فعلَىٰ التضمين أي: لَنْ نُـوَّمن بـك منقادين لـك. وليس هذا محِلّ الشاهد.

وأمّا: ﴿وَلَنْ نَـؤُمِنَ لِـرُقِيِّـك﴾ فهـو على معنى: ولن نُـؤُمِنَ لَإِجْــلِ رُقِيِّـكَ، لو ارْتَقَيْتَ.

٢ \_ وقول الله عزّ وجل في سورة (التوبة ٩) بشأن المنافقين:

﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُوَّذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُّ قُلَ أَذُنُ حَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِللَّهُ مُ اللَّهِ اللهِ اللهُ عَذَابُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ الله

طائفة من المنافقين قالوا عن الرسول ﷺ: هو أُذُن. أي: يقبل كلَّ ما يقال لـه دون تفكير.

فعلّم الله رسوله الرَّد عليهم بقوله: ﴿قل: هُـوَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، يُـوْمِنُ بِالله، ويُـوْمِنُ لِلْمُـوْمِنينَ﴾.

أي: هو يؤمن بالأنباء الصادقة التي يأتيه بها المؤمنون، لأجل أنَّهم مؤمنون عدول لا يكذبون فيما يُخبرون به، إذْ يردعهم إيمانهم وخوفهم من الله عن الكذب، فليسوا كالمنافقين الكذّابين.

٣ \_ وقول الله عزِّ وجلَّ في سورة (التوبة ٩) بشأن المنافقين أيضاً:

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَانَا

اللهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَلْبِ

أي: لا تعتذروا فلن ينفعكم اعتذارُكُمْ. لَنْ نُـوْمِنَ بِصِـدْقكم في اعتذاركم لأجل أقوالكم الكاذِبَة، فقد نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ أَنَّكُمْ كَاذِبُونَ، وأَنَّكُمْ تَخَلَّفْتُمْ عن غزوة تبوك بغير عذر، والدافع لكم على تخلُّفكُمْ نفاقُكُمْ وعدم صدق إسلامكم.

**\*** \* \*

#### المثال السابع:

فعل «أَمَرَ يَأْمُرُ» يتعدّى بحرف «الباء» فتقول مثلًا: أمرتُ ابني بتقوى الله، وقد جاءت نصوص قرآنية كثيرة على مقتضىٰ هذه القاعدة العربيّة، فمن ذلك:

- ﴿ يَأْمُرُهُم بِأَلْمَعُ رُوفِ ﴾ ١٥٧/الأعراف /٧.
- ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُونِ ﴾ ١٠٤ و ١١٤ / آل عمران /٣.
  - ﴿ وَأَمُرْ أَهَلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ ﴾ ١٣٢ / طَه /٢٠ .

ويحذف حرف الجرّ قبل «أنْ» المصدريّة بقياس مطّرد، وقد جاءت نصوص قرآنيّة كثيرة على مقتضىٰ هذه القاعدة العربية، فمن ذلك:

- ﴿ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمْ ﴾ ١٤ / الأنعام / ٦ .
   أي: بأن أكون أوّل من أسلم .
  - ﴿ قُلْ إِنَّمَا آُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلا آُشْرِكَ بِدِيَّ ﴾ ٣٦ / الرعد /١٣ .
     أي: بأن أعبد الله .
    - ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٦٦/ غافر / ٤٠ .

أي: بأن أُسْلم لربّ العالمين.

ولكنْ جَاء في بعض النصوص القرآنية ما ظاهره تعدية هذا الفعل باللام، وبالتَّدَبُّر ينكشف لنا أنَّ هذه اللَّام هي لام التعليل للمأمور به المحذوف.

۱ ــ یقول الله عز وجل في سورة (التوبة / ۹ مصحف / ۱۱۳ نــزول) بشأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى:

﴿ اَتَّغَـٰذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًامِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبَّنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوۤا إِلَىهًا وَحِدًا ۚ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَ سُبُحَننُهُ عَكمًا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

أي: وما أُمِرُوا بأيّ أمرٍ في دينهم الحقّ إلّا ليعبُدوا فيما أُمِرُوا بِهِ إِلّها واحداً لا إِلّه ومن تحريفاتهم في دين ربهم سبحانه وتعالى عمّا يُشْرِكون.

وقد حذف المعمول ليعمَّ كلَّ الأوامر التكليفيَّة التي أُمِرُوا بها.

٢ \_ ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (البينة /٩٨ مصحف /١٠٠ نزول):

﴿ وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا أَمُ وَا إِلَّالِيَعْبُدُوا السَّكُوةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوةَ وَدَالِكَ دِينُ ٱلْفَيِّمَةِ ﴿ ﴾ .

أي: وَمَا أُمِرُوا بِكُلِّ أُوامر التكليف التي أنْزلت إليهم وَبَلَّغَها رُسُلُهم إِلَّا لَإِجل أَن يَعبُدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا يشركوا بعبادته شيئًا.

٣ – ويقول الله عزّ وجل في سورة (الشورى /٢٧ مصحف /٦٣ نـزول) خطاباً لرسوله محمّد ﷺ:

﴿ فَلِلَا لِكَ فَأَدَّعُ وَٱسۡتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتَ وَلَا نَلْبِعُ أَهُوآءَهُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ

مِن كِتَنْ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَكُمْ اللَّهُ وَلَهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَمَلُكُمْ أَلَقَهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللَّهُ .

فَلِذَلِكَ فَادْع: المشار إليه ما جاء قبل ذلك في السورة:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوَّحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُوا فِيهِ . . . ﴿ الْآَلُ ﴾ .

وفي هذا دليل قويً جدّاً لقاعدة: «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخٌ له».

وقوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ﴾ يمكن أن يُفْهَم كما يلي: وَأُمِرْتُ بِمَأْمُوراتٍ تتعلَّقُ بالحكم لأَعْدِلَ بينكُمْ. والمعنيُّون بالخطاب هم أهل الكتاب.

٤ \_ ويقول الله عز وجل في سورة (الزُّمَر /٣٩ مصحف /٥٩ نزول) خطاباً
 لرسوله محمد ﷺ:

﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ أَلَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوْلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ ٠

أي: وأُمِرْتُ بالْبَدْءِ بِنَفْسِي في تَطْبِيقَاتِ الشرائع الإسلامية، لأَجْلِ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ المسلمين. فالمأمور به محذوف دلَّ عليه ما تضمّنه التعليل الذي جاء بعد جملة «وَأُمِرْتُ».

٥ \_ ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنْعَام /٦ مصحف /٥٥ نزول) خطاباً لرسوله محمّد ﷺ ثمّ لكل مؤمن مسلم:

﴿ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِنَ النُّسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ .

أي: وأُمِرْنا بالتكاليف والشرائع الدينيّة المختلفة، ما يتعلّق منها بالعبادات المحضة وغيرها، لأجْلِ أَنْ نُسْلِمَ طائعين مختارين لأحكام رَبّ العالمين.

وبذلك تتحقّق العبودية الكاملة لله مع الإِخلاص له عزّ وجلّ .

وهكذا ظهر لنا من تدبّر جملة النصوص أنّ فعل «أَمَرَ يأُمُر» لم يتعدّ بحرف «اللّام» فمعمول الفعل محذوف دلّ عليه سوابق النصّ أو لواحقه، وأنّ «اللام» قد جيء بها لبيان أنّ المأمور به قد أمر الله به للحكمة التي جاء بيانها فيما دخلت عليه لام التعليل، والله أعلم.

• • •

# القاعدة السادسة والعشرون «حول ضرورة ملاحظة قواعد اللّغة العربية ومفاهيم الصِّيغ الصرفية، ولزوم البحث عن سرّ مخالفة الإعراب لمقتضى الظاهر»

على دارس أي نصّ قرآني أن يكون على علم كافٍ بقواعد اللغة العربية نحوها وصرفها، لأنّ فهم معاني النصوص لا يتمّ على وجه صحيح دون العلم الكافي بهذه القواعد:

#### أولاً :

بين معنى النص وقواعد اللّغة العربية نحوها وصرفها ارتباط يمثل ركناً أساسيّاً من بناء الكلام العربي، فالجملة العربية بناء كلاميّ يعتمد على أركان:

الركن الأول: مادّة الكلمة وما تدلّ عليه من معنى، بحسب الاستعمال العربي لها، ومرجع هذا معاجم اللّغة، واستعمالات العرب في نثرهم وشعرهم.

الركن الثاني: صيغة الكلمة وما تدلّ عليه الصيغة من دلالات خاصة زائدة على المعنى العام الذي تدلّ عليه مادّة الكلمة، والدلالات الخاصة التي تدل عليه صيغ الكلام العربي قد استفيدت من الاستعمال العربي الغالب، الذي دلّ عليه الإحصاء، والمرجع لمعرفة دلالات الصيغ علم الصرف وبعض قواعد علم النحو.

فعلى دارس أي نص عربي بليغ لا سيما كتاب الله عز وجل أن يكون خبيراً بدلالات الصحيح للنص مرتبط بمعرفة ذلك.

ا حفيغة (عالِم) مثلاً من مادة الكلمة العربية (علم) غير صيغة (عليم) وغير صيغة (عليم) وغير صيغة (علام) وإن اتحدت كلها في أنها وصف يثبت أن الموصوف بها ذو علم، فصيغة (عليم) تدل على الاتصاف بالعلم الكثير، وكذلك صيغة (علام).

٢ ــ وصيغة (قاتل) مثلاً من مادة كلمة (القتل) غير صيغة (قتل) فصيغة (قاتل) تدل على شدة البأس من طرف واحد، وهو الأمر الذي يستدعيه التقاتل في العادة بخلاف صيغة (قتل) فإنها لا تدل على معنى المشاركة في هذا الفعل.

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة.

الركن الثالث: تركيب الكلام العربي القائم على التقديم والتأخير، ففضلاً عن أنّ قواعد الكلام العربي تقضي بوجوب مراعاة شروط التقديم والتأخير بين بعض عناصر الجملة العربية، كوجوب تقديم الفعل على الفاعل، فإنّ كثيراً من دلالات الجملة العربية تستفاد من تقديم بعض عناصرها أو تأخيره.

فمن أمثلة ذلك تقديم المعمول على عامله، إذا كان جائزاً في الاستعمال العربي « فإنه يفيد التخصيص أو الحصر أو الإشعار بالاهتمام، أو غير ذلك ممّا يدلّ عليه التقديم.

فعلى دارس أي نص عربي بليغ لا سيما كتاب الله أن يكون خبيراً بالدلالات التي يدلّ عليها التقديم أو التأخير بين عناصر الجملة العربية، حتى يحسن فهم النصّ وتدبّر مستواه البياني.

الركن الرابع: الإعراب القائم على تغيير الحركات أو ما ينوب منابها في أواخر الكلمة العربية، وهذا \_ كما هـو معروف \_ عـرضة للتغيّر وفق موقع الكلمة في دلالة الجملة العربية.

فإذا كان موقع الكلمة مثلاً يقضى بأن من دلت عليه هو فاعل الفعل،

واستوفت الشروط اللازمة للفاعل، وجب أن تكون مرفوعة الحرف الأخير منها. وإذا كان موقعها يقضي بأن من دلّت عليه قد وقع عليه فعل الفاعل، واستوفت الشروط اللازمة للمفعول به وجب أن تكون منصوبة الحرف الأخير. وهكذا إلى سائر الاحتمالات التي يمكن أن تتعرض لها الكلمات العربية، فإذا جاءت الكلمة في النصّ مرفوعة دلّت على معنى مخالف للمعنى الذي تدلّ عليه فيما لوجاءت منصوبة أو مخفوضة، وهكذا إلى سائر الوجوه المختلفة.

وبـدهيّ أن تختلف دلالات الجملة العربية باختلاف إعراب الكلمات فيها.

والمرجع لمعرفة قواعد إعراب الكلمة العربية إنما هو علم النحو.

فعلى دارس أي نص عربي أن يكون خبيراً عالماً بقواعد علم النحو، لأنّ فهم النصّ بشكل صحيح كامل مرتبط ارتباطاً كلياً بمعرفة موضع كلّ كلمة في الجملة العربية، ومعرفة إعرابها، وهذا لا يتيسر إلّا لمن عنده زادً طيّب من هذا العلم، وإلّا وقع في أخطاء فكريّة فاحشة، وهو يشرح معنى النصّ.

. . .

ثانياً:

قد يأتي في النصّ القرآني ما يخالف إعرابه مقتضى الظاهر، ويقع النحاة حوله في إشكال توجيهه العربي، ومقتضى الحكمة الرّبّانيّة العامة يدعونا للتأمل في الحكمة الخاصة التي اقتضت مخالفة الإعراب في النصّ لمقتضى الظّاهر.

ومهما تيسر لنا البحث للتوصَّل إلى حكمةٍ تتَّصل بغرض من أغراض الدلالة في تأدية معنى من المعاني كان ذلك هو المرجّح، ولا ينبغي قصر الأمر على مجرّد توجيه لفظى تسمح به قواعد اللغة العربية.

ومن أمثلة ذلك قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ

الْآخِرِ وَالْمَلَتِ حَدِّوَالْكِنْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَعَالَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُرْبَ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُرْبَ وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَوفُونَ وَالْمَوفُونَ وَالْمَوفُونَ وَالْمَوفُونَ وَالْمَوفُونَ وَالْمَوفُونَ وَالْمَوفُونَ وَعَلَيْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُ

ولكنّ البرّ مَنْ آمن. . . : أي : ولكنّ البرّ، وهو التوسع في أعمال الخير فوق مرتبة التقوى هُوبرُ مَنْ تحقَّقَ بمرتبة التقوى أوّلاً، بأن يكون قد آمَنَ باللّهِ واليوم الآخرِ والملائكةِ والكتاب والنبيّينَ وأدّىٰ مَا فرض اللّهُ عليه في مالِه من نفقاتٍ واجباتٍ فآتىٰ المالَ على حبّه ذوي القربَىٰ واليتامي والمساكينَ وابْنَ السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقامَ الصلاةَ وآتَىٰ الزكاة، والْمُوفُونَ بعهدهم إذا عاهدوا.

وكلُّ هذه الصفات تَقَعُ في مرتبة التقوى.

وبعد ذلكَ جاءَ عَطْفُ: ﴿والصَّابِرِينَ فِي البَّاسَاءِ والضَّرَّاءِ وحينَ البَّاسِ ﴾ بالنصب، مع أنَّ الذي جاء قبل ذلِكَ مرفوعات.

وأحسنُ ما قال النحاةُ والمفسرون في تخريج نصب ﴿والصابرين﴾ أنه منصوبٌ على المدح، بإضمار فعل تقديره: وأمدح الصابرين. وهو في المعنى معطوف على (مَنْ آمن) أي: ولكنّ البرّ المؤمنون، والمؤتون المال، والموفون بعهدهم والصابرون، على تقدير ولكنّ البرّ برّ المؤمنين، فَحُذِفَ المضافُ وأقيم المضاف إليه مقامه، فأَخَذَ حركةَ الرفع بدله.

وقد تأمّلتُ في هذه الآية فوجدتها تبحث في بيان بعض صفات الأبرار، والأعمال التي تدخل في مرتبة البر، وهي مرتبة أعلى من مرتبة التقوى \_ كما بينته في غير هذا الموضع \_ لكنّ شرط مرتبة البرّ التحقَّق أوّلاً بمرتبة التقوى، لأنّ المرتبة الأدنى شرط للارتقاء إلى المرتبة الأعلى.

ونظرت في الأعمال الإسلامية المذكورة في هذه الآية فوجدت أن بعضها

يدخل في مرتبة التقوى باعتبارها شرطاً للارتقاء إلى مرتبة البرّ، ووجدت أنّ بعضها يدخل في مرتبة البرّ الزائد على مرتبة التقوى. ويظهر لنا بوضوح أنّ الصَّبْر في الباساء والضّرّاء وحين البأس أمْرٌ غير مفروض على المؤمن فرض إلزام يعاقب على تركه فهو من مرتبة البرّ حتماً.

فاقتضى التفريق بين الأعمال التي هي من مرتبة التقوى والعمل الذي هو من مرتبة البر نصب «الصابرين» على تقدير فعل أمدح، أي: وأمدح الصابرين الذين ارتقوا بصبرهم إلى مرتبة البر، ودخلوا في درجات سلّمها، ومثل هذا المدح يستلزم الوعد بزيادة الأجر ممّا يخصّ الأبرار.

أي: فهؤلاء هم الذين يَحِقُّ لهم أن يبحثوا عن الفضائل الزائدة على التي يرتقي المتسابقون فيها في درجات سُلَّم مرتبة التقوى، صاعدين إلى مرتبة البرّ.

وقد جاء هذا في سياق اعتراض السفهاء من اليهود على تحوّل القبلة، زاعمين أنّ البرّ أن يبقى المسلمون على القبلة التي كانوا عليها أوّل الأمر، ولا يتحوّلوا إلى الكعبة، فأبان الله أنّه لا يدخل أصلاً في مَفْهُوم البرّ التوجُّهُ إلى أيّة جهةٍ من المشرق أو من المغرب، فالتوجُّهُ شَكْلٌ مَضْمُونُهُ طاعةُ الموجِّه، فإذا وجَّه للمشرق فهو الأمر المطلوب، وإذا وجّه للمغرب فهو الأمر المطلوب، وإذ وجّه للكعبة كانت الكعبة هي الجهة التي ينبغي التوجُّهُ لها في الصلاة.

ثم إنّ الباحث عن مرتبة البرّ مكلَّف أوّلاً أنْ يَتحقَّ بمقتضيات مرتبة التقوى، التي لا يدخل الداخل في درجاتها إلاّ باستيفائه شروط الإيمان الصحيح، ثم بالتحقُّق بالواجبات الاجتماعية، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد. أمّا الباحث عن البرّ وهو لم يدخل بعد في مرتبة التقوى، فهو كالذي يجادل في لون ستائر القصر، وهو في العراء، لم يَبْنِ لنفسه خيمة، ولا عريشاً، ولا بيتاً من طين قد رفعه بيديه.



# القاعدة السابعة والعشرون «حول رعاية فواصل الآيات اهتماماً بالنسق اللفظي»

التالي لكتاب الله عزّ وجلَّ بقدْرٍ ما من الملاحظة المتأنيَّة يكتشف اهتمام القرآن الكريم بنظام فواصل الآيات، ونسقها اللَّفظي، ولوكان ما بعد الفاصلة مرتبطاً بما قبلها ارتباطاً فكريًا شديداً، مثل الفصل بين العامل والمعمول، والعَمَلِ والغايةِ منه، والموصوفِ والصفة، وأحياناً قد يَفْسُد المعنى بالقطع والوقوف عند الفاصلة دون متابعة قراءة الآية التي بعدها.

ففي بعض الأمثلة من ذلك نلاحظ أنّ رعاية المعنى قد كانت تقتضي وصل الجملة، أو بعض الكلمات من أوّل الآية اللَّاحقة، بآخر الآية السابقة، لكِنَّ رِعَايَة النَّسَق اللَّفْظِي ونظام توازن الآيات، قد اقتضى إِنْهاءَ الآية عند الفاصلة المناسبة، ممّا يَدُلُّ على أنّ الجمال في الكلام أمرٌ مقصود، فَفَنِيَّةُ الأداء ولو من جهة اللَّفظ فقط أمرْ يَسُرُّ الذّوق العربيّ المرهف لدى تفصيل الآيات، وتمييزها بفواصل داخل السورة القرآنية، فهو أدعى إلى جذب انتباهه، ولفت نظره إلى المضمون الفكري.

من أجل ذلك جاء ترجيح فَصْل الآية أحياناً عند الفاصل الملائم لذوق البليغ العربي، ولولم يكتمل معنى الجملة الْقُرْآنيّة. وجاء أيضاً ترجيح عدم فصل الآية، ولو اكتمل معنى الجملة القرآنية، لأنّ تأثير الأداء اللفظيّ على السمع يقتضي عدم الفصل.

ويظهر هذا بوضوح في السور المكيّة، إذْ روعي فيها النوق العربيّ

الجاهلي، الذي كان يومئذ تأسِرُه الجملُ المتفاصلة بموازين نشريّة، ذات إيقاع خاص يُحبُّه الذوق العربيّ فيما يقولُ أو يَسْمَعُ من نثر، ؛ وهو المنهج الوسط بين الكلام المرسل والكلام الذي يتحكم به الوزن المحدَّد والقافية المعيّنة، والفواصل القصيرة.

فلمّا تطوّر الذوق العربي بالتدريب على الآيات الطويلة شيئاً فشيئاً، واعتاد تلاوة القرآن، ظهرت الآيات المتوسطة الطول في سورة (الأعراف) ثم في سورة (فاطر) ثم في سورة (النمل) و (القصص) و (الإسراء) إلى غيرها من السور المكيّة.

ثُمَّ ظهرت الآيات الطوال في السور المدنية، منذ بدء أوّل سورة مدنية، هي سورة (البقرة) مع ما في السور المدنية من آيات متوسطات الطول، وآيات قصيرات.

وقد ذكر السيوطي في الاتقان هذه الظاهرة في القرآن، في «النوع التاسع والخمسين» في فواصل الآي، ولخص ما ذكره ابن الصائغ الحنفي، في مؤلف له حولها، وما ذكره ابن أبي الأصبغ حولها، فيحسن الرجوع إليه للتوسع.

فعلى متدبّر كتاب الله أنْ لاَ يتأثّر بالفاصلة، فيقطع المعنى مع أنّه مرتبط بالآية التي وراءها، وهذا هو المقصود من القاعدة.

ومن مظاهر رعاية الفاصلة تأخير ماحقُّه التقديم مكانةً، أو تـرتيباً طبيعيًّا . أو عقليًّا.

## الأمشلة

#### المثال الأول:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الماعون /١٠٧ مصحف /١٧ نزول):

﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ إِلَّتِينِ ۞ فَذَالِكَ ٱلَّذِى يَدُغُ ٱلْمَيْتِ ۞

وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ .

فقول اللّهِ عزّ وجلّ في هذه السورة: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ مرتبطٌ بِمَا بَعْدَهُ ارْتباطاً أساسيّاً، إذ الوقوف عند كلمة «المصلّين» دون ملاحظة ما بعده يُفْسِد المعنى، نظراً إلى أنّ ما بعده وصف تقييدي، فالويل ليس لعموم المصلين، ولكِنْ للمصلّين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءُون في صلاتهم، ويمنعون الماعون، وهم من صنف المشركين.

لكِنَّ رعاية النَّسَق اللَّفظيّ الجميل في الأَدَاء البياني قد اقتضت رسم هذه الفاصلة، فتم ذلك، مع توجيه تالي القرآن أنْ يَسْتَمِرَّ في تِلاَوَتِهِ، ولو وقف عند الفاصلة، حتَّىٰ يَتِمَّ لَهُ المعنى كاملًا، وَلاَ يقطعَ تلاوتَهُ قبل ذلك، وإنْ كان يجوز له أن يقف عند الفواصل وقفة مُرتِّل متابع، لا وقفة خِتَام.

\* \* •

#### المثال الثاني:

ويَقول اللَّهُ عزَّ وجلَّ في سورة (المدَّثر /٧٤ مصحف /٤ نزول):

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَضَّعَٰ بَالْيَمِينِ ﴿ أَيُ فِي جَنَّنِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينُ ﴿ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

فقول الله عزّ وجلّ في هذا النصّ: ﴿فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ موصول بما بعده، وهو ﴿عَنِ الْمِجْرِمِينَ﴾ اتِّصال العامِل ِ بمَعْمُوله.

لكِنَّ رعاية النسَقِ اللفظيِّ الجميل، الذي يقتضيه جمال الترتيل، قد اقتضت رَسْم هذه الفاصلة، فتم ذلك، مع التوجيه العامِّ لتالي القرآن بأنْ يستمرَّ في تلاوته، حتَّىٰ يتم لَهُ المعنى، ولو وقف عند الفاصلة وقفة مرتَّل متابع.

#### المثال الثالث:

ويقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الْقَمَر /٤٥ مصحف /٣٧ نزول):

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَ آءِ مَافِيهِ مُزْدَجَدُ ۞ حِكَمَةُ الْمَلِغَةُ فَمَاتُغُنِ
ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ ۞ خُشَعًا أَبْصَدُرُهُمْ يَغُرُجُونَ مِنَ
ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۞﴾.

إِنَّ قَـوْلَ الله عـزِّ وجـلِّ في هـٰذَا النصِّ : ﴿فَتَـوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ أي: انصــرف عن هؤلاء الـذين مرَدُوا على الكُفْر وصَارُوا مَيْؤوساً منهم إِذْ لَمْ تُغْنِهِمُ النَّذُر. هــو مرتبطً بقولِهِ عزَّ وَجَلَّ ﴿فَمَا تُغْنِ النَّذُرِ ﴾ من جهة المعنى.

ثم بدأ كلامٌ جديد، يُبيّنُ الله فيه مَشْهداً من مشاهد يوم القيامة، يصوّر الله فيه بعض أحداث خروجهم من الأجداث خُشَّعاً أبصارهم، وكأنّهم عند خروجهم جرادً مُنْتَشِر.

ففي هذا النص نلاحظ أيضاً أنّ رعاية النسق اللفظي الجميل، الذي يستدعيه جمال الترتيل، قد اقتضت رسم الفاصلة عند قول الله تعالى: ﴿ فَمَا تُغْنِ النُّذُرِ ﴾ وعدم رَسْم فاصلة عند قوله تعالى: ﴿ فتولُّ عنهم ﴾ مَعَ أنّ الذي بعدها كلامٌ جديدٌ غَيْرُ مُرتبطٍ بجملة: فتولُّ عنهم.

ويقالُ هنا أيضاً ما قلناه في المثالين السابقين.

\* \* \*

#### المثال الرابع:

ويقولُ الله عزّ وجلّ في سورة (صّ /٣٨ مصحف /٣٨ نزول) في حكاية قصة امتناع إبليس عن السجود لآدم:

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ

ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّ قَالَ فَبِعِزَّ بِكَ لَأُغُوبِنَهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَالْحَنَّ وَأَلْحَى اللَّهُ مَا لَمُخَلَصِينَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

١ ــ فقـول الله عـز وجـل في هـذا النّص : ﴿إِلَىٰ يَــوْمِ الْـوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾
 مرتبط بقوله قَبْلَهُ: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ ارتباط المعمول بعامله.

٢ ـ وقول الله عز وجل فيه: ﴿ لأَمْ الله عَزْ وجل فيه: ﴿ لأَمْ الله عَنْ وَمِمَنْ تَبِعَ لَكَ منهم أَجْمَعِين ﴾ هو خبر لقوله تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْحَقّ ﴾ في الآية السابقة له، وجملة : ﴿ وَالْحَقّ أَقُولُ ﴾ جملة معترضة، أي: وأنا لا أقولُ إلا الحق، واستفيد الحصر من تقديم المفعول به على الفعل.

فالآية (٨٠) ختمت فاصلتها بكلمة ﴿المنظرين﴾ مع أن الآية التي بعدها هي جارً ومجرور متعلّق بالمنظرين.

والآية (٨٤) ختمت فاصلتها بالجملة الاعتىراضيّة ﴿والْحَقَّ أَقُـولَ﴾ مع أنّ الآية التي بعدها هي خبر لكلمة: ﴿فالحقُّ﴾ منها.

وقد جاء ذلك رعايةً لنظام توازن الآيات، وجمال الأداء اللفظي، وتعليماً لنا أن نعتني بتحسين كلامنا، وإعطائه الصّيغ الجمالية حين ندعو إلى الله، ليكون ذلك أكثر تأثيراً في الناس، نظراً إلى أنهم مفطورون على حبّ الجمال.

على أنّ في الوقوف القليل في الترتيل عند كلمة «أقول» إيحاءً خاصاً يهزُّ السامع لتدبر خبر المبتدأ: ﴿فالحق﴾ وهو من قول الله هنا، وهو لا يقول إلّا الحقّ.

\* \* \*

#### المثال الخامس:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (الشعراء /٢٦ مصحف /٤٧ نزول):

﴿ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللَّهِ وَقِيلَ لَمُمْ ثَنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ اللَّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَا مُ اللَّهِ مَلْ يَضُرُونَا مُ اللَّهِ عَلَى يَضُرُونَا مُ اللَّهِ عَلَى يَضُرُونَا مُ اللَّهِ عَلَى يَضُرُونَا مُ اللَّهِ عَلَى يَضُرُونَا مُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَضُرُونَا مُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

فقول الله عزّ وجلّ في هذا النّصّ: ﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ الذي ختمت به الآية (٩٢) مرتبط ارتباطاً ظاهراً بقوله من الآية التي بعدها ﴿مِنْ دُونَ الله ﴾ والارتباط بينهما شديد، هو من قبيل ارتباط المعمول الذي هو قيد لعامله.

لكن رعاية النسقِ اللفظي، وتوازنِ الآيات، رَجَّحَتْ رسم فاصلة الآية عند كلمة «تعبدون» وعدم رسم فاصلة عقب «من دون الله».

. . \*

#### المثال السادس:

ويقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الصَّافَّاتِ /٣٧ مصحف /٥٦ نزول):

﴿ هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُم بِهِ عِنْكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ الْمَسْفُولُوا الَّذِينَ ظَامَوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۚ إِنَّ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ ۚ إِنَّهُم مَّسْفُولُونَ ﴿ إِنَا لَهُ مَا كَانُواْ

إنَّ رسْمَ الفاصلة في الآية (٢٢) من هذا النصّ عِنْد كلمة «يَعْبدُون» شبيـه بما رأيناه في النصّ السابق من سورة (الشعراء).

\* \*

#### المثال السابع:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (غافر / ٤٠ مصحف / ٦٠ نزول):

نلاحظ في هذا النصّ ما يلي:

١ جملة ﴿يُسْحَبُونَ ﴾ التي رُسمت الفاصلة عندها مرتبطة بصدر الآية التي بعدها: ﴿في الحميم ﴾ والارتباط بينهما ظاهر.

٢ \_ وجملة ﴿تُشْرِكُونَ ﴾ التي رُسمت الفاصلة عندها مرتبطة بصدر الآية
 التي بعدها: ﴿من دون الله ﴾ والارتباط بينهما ظاهر أيضاً.

فهل غير رعاية النسق اللفظيّ الجميل من داع دعى لهذا الفصل؟.

#### المثال الثامن:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (المؤمنون /٢٣ مصحف /٧٤ نزول):

﴿ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّينطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فقد رُسِمَتِ الفاصلة في هذا النصّ عِنْدَ ﴿ ارْجِعُونَ ﴾ مع ارتباط ما بعده في صدر الآية التالية به ارتباط التعليل بالمعلول.

#### \* \* \*

#### المثال التاسع:

ويقول الله عزَّ وجل في سورة (المعارج /٧٠ مصحف /٧٩ نزول):

﴿ فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَعَرُبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرَا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّا) \* .

فقد رُسمت الفاصلة في هذا النص عند ﴿لَقَادِرُونَ﴾ مع ارتباط ما بَعْدَهُ بِـهِ ارْتباط المعمول بعامله.

#### \* \* \*

#### المثال العاشر:

ويقول الله عزّ وجـل في سورة (آل عمـران /٣ مصحف / ٨٩ نزول) وهي من التنزيل المدني :

﴿ الْمَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَّالْحَىُ الْقَيْوُمُ ﴿ الْمَالِكَ الْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنِحِيلُ ﴿ مِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرَقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ ﴾ .

فقد جاء في هذا النصّ رسم الفاصلة عند كلمة ﴿والإِنجيل﴾ مع ارتباط صدر الآية التالية ﴿مِنْ قَبْلُ هُدَىٰ للناس﴾ به ارتباط المعمول بعامله.

والسبب في كـلّ الأمثلة هو مـا سبق شرحـه من مراعـاة النسق اللفـظي. واللَّهُ أعلم.

\* \* \*

#### المثال الحادي عشر:

حول تأخير ما حقَّه التقديم، رعاية لفواصل الآيات، ما جاء في قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (طّه ٢٠) حكاية لما قاله سحرة فرعون بعد أن رأَوْا آية موسى تلقف أدوات سحرهم، وبعد بيان اعترافهم عمليّاً بمعجزته إذْ خَرُّوا سُجّداً للَّهِ رَبّ العالمين، دهشةً بما رأوا وإذعاناً للَّه:

# ﴿ فَأَلْقِي كَالسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾ .

في هذه الآية نلاحظ تأخير موسى في اللفظ عن هارون عليهما السلام، رعاية لفواصل الآيات السابقة لها، إذْ جاء فيها الكلمات المنتهية بحرف الألف: (سُوَى لَضُحَىٰ لَا أَتَى لَا الترى للنجوىٰ لللهُ الْمُثْلَىٰ لَا اسْتَعْلَىٰ لَا أَلْقَىٰ لَا تَسْعَىٰ لَا مُوسَىٰ لَا أَلْعَلَىٰ لَا أَلْقَىٰ لَا أَلْقَىٰ لَا تَسْعَىٰ لَا مُوسَىٰ لَا الله المنتهية: ﴿ بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾.

ولمّا جاء في القرآن عرض القصة نَفْسِها بآيات تنتهي بحرف النون في سورة (الشعراء ٢٦) التي نزلت بعد (طه ٢٠) بسورة، جاء تـأخير اسم هـارون عن اسم موسى، وجُعل اسم هارون المنتهي بحرف النون فاصلة الآية، فقال عزّ وجل فيها:

﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ ﴿ فَأَلُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَكُ كُرِيمُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ﴿ ٢٠٠٠

ويلاحظ أن آيات سورة الشعراء البالغة (٢٢٧) آية تنتهي بحرف النون، إلا (٢٩) آية منها فهي تنتهي بحرف الميم لتقارب مخرج الميم من مخرج النون، وتقارب نغمة الصوت عند النطق بهما، وإلا (٤) آيات منها فهي تنتهي بحرف اللام من كلمة: (إسرائيل) واللام تقارب في المخرج والصوت النون والميم.

. . .



# القاعدة الثامنة والعشرون «حول استعمال الكلام في أكثر من معنى معاً»

رأى طائفة من الفقهاء والأصوليين أنّ الكلام الذي يمكن أن يدُلّ على معنيين فأكثر معاً في وقت واحد، مع عدم التضادّ بينها، ولا دليل يدُلُّ على صَرْف الكلام عن أحدها ويُبَيّن أنّه غير مراد. فإنّ المعاني تكون مرادةً معاً، ويحمل الكلام عليها معاً، ولو كان بعضها حقيقة، وبعضها مجازاً.

وممّن قال بأنّ اللَّفظ يُسْتعمل في معنييه فأكثر معاً الإمامُ الشافعيّ ونصّ عليه في الأمّ، والإمام مالك بن أنس، والقاضي أبو بكر الباقلاني، والإمام الغزالي من الشافعيّة، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة، وهي مسألة معروفة في كتب أصول الفقه.

أقول: وهو من الفنون البلاغيّة العالية القائمة على الإيجاز، والتي فيها عطاءً فكريُّ ثرّ، وإمتاعٌ للأذكياء، وفيه استغناء عن ذكر اللفظ مراداً به بعض ما له من معانٍ بقرينة، ثم ذكرُهُ مراداً به بعض آخر بقرينة أُخرىٰ. فذِكْرُهُ مرّةً واحدةً مراداً بها جملة المعاني التي يدلُّ عليها أوسع لدلالته، وأعمُّ لفائدته، وأثرىٰ لمعانيه، وهذه هي طبيعة النصوص الرفيعة، الّتي تشتمل على دلالاتٍ كليّةٍ دستوريّة، كنصوص القرآن المجيد، وكثيرٍ من أقوال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم.

وباب الكناية عند علماء البلاغة هو من هذا القبيل، إذْ قد يُرادُ باللفظ الواحـــد

المشتمل على الكناية المعنى الذي دلّ عليه اللفظ بحقيقته، والمعنى الآخر الذي يستفاد منه عن طريق الكناية واللوازم الذهنية.

فإذا قال المادح لجواد عربي مضياف: إنّ جلود الخراف الحديثة السّلْخ وافرة على باب قصره دواماً، فقد أراد مدحه بأنّه مضياف، عن طريق الكناية، وأراد مع ذلك المعنى الأصليّ الذي دلّ عليه اللفظ حقيقة.

وكان رجلٌ ذو يَديْن طويلتين حقيقة في مجلس من عِلْيَةِ قومه، فجاء إلى هذا المجلس طالب معروف ذو حاجة فأدرك ذو اليَدَيْن الطويلتين صِدْقَ طلبه، فمدَّ يَـدَهُ إلى جيبه، وأخرج صُرَّةً فيها دنانير، وناولها الرجل.

فقال له كبير القوم في المجلس: إنَّ يَدكَ لَطُولَىٰ تُنِيلُ نوالَها القريبَ والبعيدَ.

فضحك الجلساء، إذْ أدركوا أنّه قد قصد يَدَهُ الجسديَّةَ والمعنوية، وقصد أنه طويلُها في القياس المادّي، وطويلُها في الجود، وأنَّهُ يُنيلُ بها نوالًا مادّيّاً ومعنويّاً، القريبَ منه مجلساً والقريبَ نَسَباً، والبعيدَ منه مجلساً والبعيدَ نَسَباً، وأنّه قد أراد أن يَدُلَّ بكلِّ كلمة قالَها دلالةً مزدَوجةً على مَعْنَيْها معاً.

ويريد أحدنا أن يصف إنساناً بوصْف، فيجد أنّ اسمه أو كنيته أو لقبه المشتهر به يتضمّن هذا الوصف الذي يريد أن يصفه به، فيناديه به، أو يختار ذكره لدى الحديث عنه، دون سائر الأعلام التي تدلُّ عليه، ويريد بذلك المعنيّنِ معاً، وهذا ممّا يستعمله الناس بكثرة، ويحصل به بينهم التفاهم، ولا يجدون ما يمنع منه في العقل ولا في اللّغة، بل يجدون أنّهم يدلُّون عن طريقه ببراعة وإيجاز، على ما أرادوا من معانٍ مع استرضاء نباهة النبهاء، وتحريك مشاعر إعجابهم.

وهل اللّغات والتَّعبيراتُ الكلاميّة إلا رموز اصطلاحيّة يستعملها الناس، فإذا وجدناهم قد استعملوها في كلامهم للدلالة على ما يقصدون من معانٍ، وحصل فيما بينهم التفاهم بها، كانت من عناصر لغاتهم لا محالة، ولا داعي لإدخال الرأي في

الأمور الخاضعة لما يصطلح عليه الناس، مع أنه ليس في مثل هذا استحالة عقلية، ولا تضاد في الدلالات، بل هو فنّ من فنون الأداء البياني .

وذكر بعض الشعراء الشاميّين مدينة حماة من مُدن الشام فقال فيها:

حماة حَمَاهَا اللَّهُ من كُلِّ ظالم و «الدّوائر» معنيين معاً. فقصد بكلِّ من لفظتي «العاصي» و «الدّوائر» معنيين معاً.

فالعاصي: اسم علم على النهر الذي يمرَّ بهذه المدينة، وهو أيضاً اسم فاعل من «عصَىٰ يعصي» فهو يطلق على من يخالف أمرَ أو نهيَ من تجب طاعته، أوْ تحسُنُ طاعته.

والدّوائر: هي النواعير التي تدور على نهر العاصي فترفع المياه منه إلى السواقي في الأعالي، لتجري إلى المساكن في المرتفعات. وهي أيضاً نوائب الدهر وأحداثه التي قد تنزل بالعصاة فتهلكُهُم أو تعذّبُهُم.

وقد نال هذا البيت من الشعر إعجاب الأدباء، واستحسانهم لطريقته الأدبيّة، التي استخدم الشاعر فيها الكلام بمعنييه معاً.

وكلُّ أدباء العربيَّة ومفكريها يستحسنون مثل هذا الأسلوب، ولا يَجدون ما يَصْرِفُ عن استخدامه من مانع عقْلِيِّ أو مانع لغويِّ. كما أنَّهم لا يجدونه نابياً عن الذوق البياني ، بل يجدون فيه فناً رفيعاً من فنون البيان.

وهذا ما دَعا الإِمَامَ مالكاً إمامَ دارِ الهجرة بذوقه العربيّ الأصيل إلى القول بجواز استعمال الكلام الواحد في أكثر من مَعْنى، إذا كان يُسَاعد على ذلك الوضعُ اللّغوي للفظه أو تساعد عليه الصيغةُ التركيبيّة للكلام، حقيقةً أو مجازاً.

وهو ما دعا الإمام الشافعيّ وهو الفقيه اللَّغويّ الأديب الشاعر، الّذي أخذ عنه الأصمعيُّ شعر الهذليين، إلى القول بجواز استعمال الكلام الواحد في أكثر من معنىٰ كذلك، بشرط عدم التضادّ بين المعانى بداهة. وإلى القول بوجوب حمل

النصوص الشرعية على هذه المعاني المتعدّدة، ما لم يكن في القرائن ما يدلّ على أنّ المراد هو بعضها فقط، أو تدلّ الدلائل الأخرى على التخصيص.

ولدى تدبّري لكثيرٍ من سور القرآن المجيد رأيت أنّ الكلمات أو الجمل القرآنية، قد تكون ذواتِ أكثر من معنى، ورأيت أنّ بعض هذه النصوص صالحةً لأنْ تدلّ عَلىٰ أكثر من معنى، وأنّه لا داعي لصرف النصّ عن أحدها وقصره على واحدٍ منها دون غيره، لما في ذلك من تَحَكُّم ٍ يَأْبَاه العقل، وتأباه اللّغة، وتأباه الأساليب البيانيّة الرّفيعة.

فانتهيت إلى أنَّ من الأمثل والأفضل في تدبَّر كلام الله عـزَّ وجلَّ حَمْـلَ النصَّ على كلَّ المعاني التي يؤيّدها الواقع أو العقل، تَمشيًا مـع عطاء القرآن الثُرِّ، الـذي لا تنضب معانيه، ولا تفنى عجائبه.

وانتهيت إلى أنّ هذا من عناصر الإيجاز القرآني، ومن دلائل الإعجاز البلاغيّ فيه، لا سيما إذا كان الموضوع من الفكريّات العامّة، الّتي لا تتضمّن أحكاماً شرعيّة محدّدة بحدود لا مرونة فيها، دخولاً إلى المحدود أو خروجاً منه إلى غيره.

وقد جعل السيوطي في «الإتقان» استعمال الكلام في أكثر من معنى معاً، من «النوع التاسع والثلاثين» في معرفة الوجوه والنظائر، قال: وقد صنف فيه قديماً مقاتل بن سليمان، ومن المتأخرين ابن الجوزي، وابن الدامغاني، وابن عبد الصمد المصري « وابن فارس وآخرون.

وأبًان أنَّ الوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدَّة معانِ (١). قال: وقد أفردت في هذا الفنَّ كتاباً سميته: «معترك الأقران في مشترك القرآن».

وقال: وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: «لا يكون الرجل فقيهاً كلّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة». قال: قلت: هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن

<sup>(</sup>١) عرف السيوطي المراد من قوله «الوجوه» الوارد في عنوان «النوع التاسع والثلاثين» في معرفة الوجوه والنظائر، بقوله: فالوجوه اللفظ المشترك يستعمل في عدّة معانٍ.

أبي الدرداء موقوفاً، ولفظه: «لا يفقه الرجل كلّ الفقه...» وقد فسّره بعضهم بأنّ المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معاني متعدّدة، فيَحْمِله عليها، إذا كانت غير متضادّة، ولا يقتصر به على معنى واحد.

#### \* \* •

# الأمشاة

#### المثال الأول :

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البروج /٨٥ مصحف /٢٧ نزول):

﴿ قُنِلَ أَضَعَبُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ النَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ۞ إِذْ هُرَعَلَيْهَا قَعُودٌ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا آن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ﴿ .

قوله تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ ﴾ أي: وما نَقَمَ أصحاب الأخدود من الذين آمنُوا بالله العزيز الحميد إلا إيمانهم.

فما معنى «نقموا»؟.

جاء في اللّغة أنّ فعل «نقم» يأتي بمعنى: علاب، وبمعنى: كره أشلَّد الكراهِيَة. وبمعنى: عاقب.

فهل نختار أحـد هذه المعـاني فقط وهو العقـاب، أو نحمل اللفظ على كـلّ المعاني التي يدلّ عليها؟.

أرى أن حمل اللفظ هنا على كلّ المعاني التي يصلحُ للدلالة عليها أولى الأصحابُ الأخدود عابوا على الذين آمنوا بالله العزيز الحميد إيمانهم، ثم عظم أمْرُهم في نفوسهم، لأنّهم خالفوا إرادة ملكهم الجبار المتألّه عليهم فكرهوهم أشدً الكراهية، ثم انْتَقَمُوا منهم بالتحريق في الأخاديد.

فكان من إيجاز القرآن البديع الدلالة على كُلّ هذه المعاني باختيار كلمة «نَقَمُوا».

- فالأول: بمعنى المحمود الذي له كلّ صفات الحمد، فهو فعيل بمعنى مفعول.
- والثاني: بمعنى الحامد الذي يحمد عباده على ما يكون منهم ممّا يستحق الحمد، فهو فعيل بمعنى فاعل، ومن حمده ثناؤه على رسوله محمّد على بقوله له: ﴿وإِنَّكَ لعلَىٰ خلق عظيم ﴾ وثناؤه على غيره من الرسل وأتباعهم.

#### ~

#### المثال الثاني:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (القيامة /٧٥ مصحف /٣١ نزول):

﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِ ذِٱلْمُسْنَقَرُ ﴿ لَيَنَوُّاٱلْإِسْنُ يَوْمَهِ ذِبِمَاقَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَلْسِهِ عَصِيرَةً ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ فَلْسِهِ عَصِيرَةً ﴾ .

دلّ هذا النصّ على أنّ الإنسان الكافر يحاول يوم القيامة أن يدافع عن نفسه، طمعاً في أن يُنجي نفسه من عذاب الله، أو يخفّف عن نفسه شيئاً منه، مع أنّه شديدُ المعرفة الشهوديّة لجرائمه، ولكفره بربّه وبما أمره من إيمان به في الدنيا.

وقد جاء التعبير عن دفاعه عن نفسه بـأنّه يُلقي معـاذيره، فقـال تعالى: ﴿بَـلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ \* وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَه﴾.

فما المراد من إلقائه معاذيره؟

جاء في اللغة ما يلي:

معاذير: جمعُ مَعْذِرَة، وَمَعْذُرة، وهي الحجّة التي يقدّمُها ويجادل بها المعتذر، لتبرئة نفسه من الذنب، قالوا: والمعاذير يشوبُها الكذب.

ومعاذير: جمعُ مِعْذَار، وهو السُّتْر بلغة اليمن.

فهل نحمل اللفظ على المعنى الأول ونهمل الثاني تحكَّماً، أو نحملُه على المعنى الثاني ونهمل المعنى الأوّل تحكُّماً؟.

والّـذي أراه أن نقول في تفسير المراد والله أعلم ... بـل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقىٰ حججه الكاذبة، وأقواله التي يحاول بهـا ستر جـرائمه، كمـا يُلْقِي من يحاول إخفاء عُيُوبه في حُجُراته ستورَه.

وفي اختيار كلمة «المعاذير» هنا مع اختيار كلمة «أَلْقَىٰ» براعة بيانية دقيقة .

# المال الثالث:

ويقول الله عزَّ وجل في سورة (الملك /٦٧ مصحف /٧٧ نزول):

﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ تِطِبَا قَأْمًا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلَ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴾ . تَرَىٰ مِن فُطُورِ ﴿ ٱلَّذِي الْبَصَرُكُونَ مِن فُطُورِ ﴾ .

بحثت في كلمتّي: «خاسيءٍ» و «حسير» من هذا النّص، فوجدت ما يلي:

#### ١ - خَاسِيء: يأتى في اللَّغة بمعنَّينْ:

- المعنى الأول: «متحيّر» وهذا المعنى يَصْلُح لكلّ باحث، ولولم يكن من أهل الإنكار للرّبّ الخالق، فالمتفكرّ في خلق السموات وإن كان مؤمناً منصفاً، سيرجع بعد تكرير النظّر متحيّراً من عظمة خلق الله لها.
- المعنى الثاني: «مطرودٌ ذليل» إذْ يقال في اللّغة: كلبٌ خاسىء، أي: مطرودٌ ذليل. وهذا المعنى يناسب الجاحد الكافر، الباحث عمّا يتخذه مستنداً لجحوده.

#### ٢ \_ حَسِير: يأتي في اللّغة بمعنَيْن أيضاً:

• المعنى الأول: «كالَّ منقطع» وهذا المعنى يصلُح لكل باحث، ولو لم يكن من أهل الإنكار للرَّبِّ الخالق، لأنّ المتفكر في السماوات السبع لا بدَّ

أن يرجع كالاً منقطعاً، مهما كان عنده من الوسائل، وأنَّى له أن يحيط بأبعادها السحيقة الَّتي تمتد إلى ملايير السنين الضوئية.

• المعنى الثاني: «خائب المسعى، متلهّف على ما فاته ممّا كان يرجوه» وهذا المعنى يناسب الجاحد الكافر الباحث عمّا يتخذه مستنداً لإنكار وجود الرّبّ الخالق عزّ وجل.

وبعد النظر اللغوي في لفظتي: «خاسى» و «حسير» واستبانة أنَّ كلَّا منهما له معنيان، يزاوج كلَّ منهما أَحَدَ معنيي اللفظ الآخر، ويتلاءم معه، وبعد النظر إلى واقع حال الناس نلاحظ أنَّ فريقاً منهم ينطبقُ عليه متزاوجان من معنييهما، وأن فريقاً آخر منهم ينطبق عليه المتزاوجان الآخران. يتضح لنا بجلاء أنَّ اختيار هاتين اللفظتين في هذا النصَّ بالذّات، قد كان مقصوداً للدّلالة على معنيين:

- أحدهما: يلائم فريقاً من الناس.
- والآخر: يلائم الفريق الآخر منهم.

وهذا من روائع البيان القرآني العجيب الثرّ المعجز، مع الإيجاز البديع.

ونفهم النصّ إذن على الوجه التالي: فارجع البصر أيّها النّاظر أيّاً كنت، في خلق السماوات السبع الطباق، فهل ترى في خلق الرحمن بعد البحث والتفكر من خلل واضطراب وشقوق وتصدّعات وثغرات.

إنَّك إمَّا أن ترجع حيران كالاً منقطعاً، وإما ترجع ذليلًا خائب المسعى، وأمرُك يكونُ بِحَسب حالك إنْصَافاً أو جحوداً.

\* \* \*

## المثال الرابع:

ويقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الفرقان /٢٥ مصحف /٤٢ نزول):

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَاذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا عَجُورًا (أَقُ) ﴾.

فعل «مَرَجَ»: يأتي في اللُّغة بمعنيين:

المعنى الأول: مزج وخلط.

المعنى الثاني: أرسل.

وقد نبَّهتْ هذه الآية على علامة من علامات الخلق والتدبير الحكيم في الماء، فقد تحدَّثت عن الماء العذب الحلو، والماء الملح الأجاج.

وذكرت أنَّ هـُـذين الماءَيْن بحران عظيمان خلقَهُما الله عـزَ وجلَّ لمنافع الحياة والناس.

وكلُّ من هـٰـذين البحرين ينبغي لتحقيق المنفعة منه أمران:

الأول: أن يظلُّ على نسبته المزيجيَّة التي جعله الله عليها.

الثاني: أن يَظَلَّ مرسلًا، له قابليَّة السيولة والاندفاع والسَّريان في الأرض، ليؤدِّي وظائفه للحياة والأحياء.

- فالماء الحلو فيه عناصر مختلطة ممتزجة، قد مزجها الله بمقتضى حكمته، ضمن نسب من العناصر ملائمة لحاجات الحياة والأحياء، وقد أرسله الله في الأرض، فاندفع يؤدي وظائفه على أحسن وجهٍ وأتقنه.
- والماء المِلْحُ له نسبة مزيجيّة مضافة مخلوطة فيه، وقد أرسله الله في البحار، فاندفع يؤدّي وظائفه على أحسن وجْهٍ وأتقنه.

بعد هذا البيان المقتبس من النصّ ومن الواقع نلاحظ أنّ البيان القرآني استخدم كلمة «مرج» للدلالة على معنيين:

الأول: معنى خلط العناصر، حتى تكوّنت ماءً حُلْواً، أو ماءً ملحاً أُجَاجاً.

الشاني: معنى إرسال الماء في الأرض، بوصفيه العذب الفرات، والملح الأجاج، وهذا ظاهر بما في الماء من سيولة قابلة للتدافع المتلاحق، كأنّ مُرْسلاً أرسِلَ من أجلها.

أمامنا هئذان المعنيان، فماذا نختار في التدبّر؟.

- أنقتصر على معنى المزج؟ أو على معنى الإرسال؟.
- أو نحمل اللفظ على معنييه معاً، والواقع يؤيّد ذلك، والفكر لا يمنع منه، واللّغةُ تساعد على ذلك في استعمالات كبار الأدباء والبلغاء؟.

الأخير هو الأجدر بالتدبُّر الأمثل، والله أعلم.

. \* \*

#### المثال الخامس:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول) بشأن إهلاك قوم لوط عليه السلام ، ونجاته ونجاة أهله باستثناء امرأته فإنها كانت من المهلكين مع قومها:

﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًآ فَأَنْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ .

كلمة «الغابر»: تأتي في اللَّغَةِ بمعنيين:

- المعنى الأول: الماكث الذي لا يتحوّل.
  - المعنى الثاني: الذاهب الماضي.

وفي هذا النصّ نقول: إنّ الكلمة صالحة لأن تُستعمل في معنييها اللغويّينِ معاً، دون تضادّ، بل في حمله على المعنيين معاً تكامل في الأداء البياني.

وذلك لأنّ امرأة لوط مكثت في أرض قومها مع قومها، فلم تَسِرْ مع زوجها لوط عليه السلام وأهله، إذا أصرّت على كفرها، والانتصار لفسق قومها وفجورهم، فنزل بها العذاب، فكانت من الهالكين الذاهبين الماضين مع الزمن الماضي، من الحياة كلّها إلى الفناء، بينما بقي الناجون حتّىٰ جاءت آجالهم تباعاً.

فحمل اللفظ هنا على معنييه معاً هو الأولى، إثراءً لدلالة النص، ولا تعارض بين المعنيين، بل يكمّل كلُّ منهما دلالة الآخر، والواقع يؤيّد ذلك.

. . .

#### المثال السادس:

ويقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (التكوير / ٨١ مصحف /٧ نزول):

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ١٠ وَٱلصَّبْحِ إِذَا نَنْفُسُ ١٠ ٠

# كلمة «عَسْعَسَ» تأتي في اللّغة بمعنيين:

- المعنى الأول: أَقْبَلَ ظَلاَمُهُ، ويكون هذا أوّل اللّيل.
- المعنى الثاني: أَدْبَرَ ظَلاَمُهُ، ويكون هذا آخر اللَّيل.

والنّصُ يُوجّه بالقسم إلى آية من آيات الله في اللّيل، وهذه الآية عند أوّل اللّيل في إقباله، وعند آخره مع انصرافه ذات صفة متماثلة، واختيار كلمة «عسعس» الدالة على المعنيين يشعر بأنّ النصّ يلفت النظر إلى إقبال اللّيل وإدباره معاً، لا إلى واحد منهما فقط، فحمل اللفظ عليهما هو الأحق بالتدبّر، ففي كلّ منهما آية من آيات الله عزّ وجل وهما آيتان مترابطتان في الدّلالة على نظام واحد في حركة الأرض حول نفسها تجاه الشمس، والتّنبية عليهما معاً يُرشِدُ ضمناً أهل البحث العلمي إلى دراسة هذه الظاهرة لمعرفة سببها المنبّه على دليل الإتقان في الكون، الهادي إلى الإيمان بالربّ الخالق الحكيم العليم القدير.

\* \* \*

# المثال السابع:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (مريم /١٩ مصحف /٤٤ نزول) في حكاية مقالة بني إسرائيل لمريم البتول عليها السلام حين جاءت بولدها عيسى عليه السلام تحمله بعد ولادتها له:

لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فرِيّاً: أي: لقد جئتِ شيئاً عجيباً غير متوقَّع ِ الحدوث. وهذه العبارة تصلُح لمعنيّن:

الأول: استغراب الحدث بذاته، مع ملاحظة براءتها وعدم اتّهامها بالبغاء، وهذا من قبل الذين لم يظنّوا بها إثماً، فقالوا لها: لقد جئت شيئاً عجيباً من أحداث الدهر.

الثاني: التعجب من أمرها كيف تقع في الإثم، وترتكب الفاحشة، وهذا من قبل الذين وجهوا لها الاتهام بارتكاب الفاحشة، بألسنتهم ومعاريض أقوالهم، أو في نفوسهم، فقالوا لها: لقد جئت شيئاً عجيباً، وأمراً مستنكراً غريباً، وذلك لأمرين:

الأول: أنّ مثل هذا العمل لا يُعرف في سلوك القانتين والقانتات، المنقطعين للتبتُّل والعبادة في بيت المقدس مثلك، حتَّىٰ صار يشار إليك بالبنان بأنّك في قنوتك أختُ هارون المتعبّد القانت المنقطع للعبادة، الرجل التقي الورع الصالح.

الثاني: أنَّ مثل هذا العمل لا يُعرَف في امرأة أبواها عفيفان شريفان، فما كان أبوك أمرأ سَوْءٍ. وما كانت أمُّكِ بغيًا، أي: فأنت من أسرة فاضلة.

ويظهر أن القوم كانسوا في شأنها فريقين: فريقاً يبرّئها ويتعجّب من الـظاهرة بذاتها، وفريقاً يتّهمها ويتعجّب من إثمها. فاستخدم اللفظ بمعنيين.

#### المثال الثامن:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (النجم /٥٣ مصحف /٢٣ نــزول) خطابــاً للمشركين:

﴿ أَفِنَ هَذَا الْفَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَنَضْحَكُونَ وَلَائَتِكُونَ ﴿ وَأَفِنَ هَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ .

وأنتم سَامِدُون: نظرتُ في كُتُبِ اللُّغَة فوجدت أنَّ كلمة: «سَامِدُون» تأتي دالّة على عدّة معانِ، وهي:

١ \_ لاهون لاعبون. فسامد: لاه لاعب، في اللّغة

٢ \_ ساهون غافلون . فسامد: ساهِ غافل، في اللُّغة

٣ \_ مشغولون بالغناء. فسامد: مشغول بالغناء، في اللغة

٤ ـ متكبرون بَطِرُون أَشِرون .
 فسامد: متكبر بطر أشر، في اللّغة

ه \_ قَائِمُونَ جامدون لا تَتَأثّرون . فسامد: قائم جامد لا يتأثر، في اللّغة

٦ \_ أغبياء. في اللُّغة

٧ \_ متحيرون. في اللُّغة

وإذا نظرنا إلى واقع حال المخاطبين من أهل الكفر والشرك، وجدنا فيهم كلّ هؤلاء الأصناف، فمنهم من يصرفه عن الاستماع لكتاب الله وتفهّم دلالاته أنّه لاه لاعب، ومنهم من يصرفه أنّه ساه غافل، ومنهم من هو مشغول بالغناء، ومنهم من يصرفه كبره وبَطَرُهُ وأشَرُه، ومنهم من هو قائم جامد لا يتأثّر بهداية القرآن ولا بترغيباته وترهيباته، ومنهم غبيّ ومنهم متحيّر.

وليس بعضُ هذه المعاني أولى بالاعتبار من البعض الآخر، ما دام المخاطبون يوجد فيهم أصناف، وكلّ صنف منهم ينطبق عليه معنى منها لذلك كان علينا فيما ترجّح بالدليل من جواز استعمال اللفظ الواحد في معنييه فأكثر، أن نفهم أن كلمة «سامدون» في هذا النصّ القرآني، تدلُّ علىٰ كلّ المعاني الآنفة الذكر، والله أعلم.

# القاعدة التاسعة والعشرون «حـول التعليل بأن المصدرية ومـا بعدهـا في الآيات القرآنية وفي لزوم تقدير المحذوفات قبلها»

جاء في القرآن المجيد التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمور، منها الأمور التالية:

- منهيُّ عنه.
- 🔹 مأمور به .
- عمل من الأعمال.
- أمرٌ يخشى وقوعه.
- ظاهرة من ظواهر خلق الله.
  - إخبار بحدث مضى.
- أمر من تصرّفات الناس قائم.

ولا بد أن نلاحظ أنّ التعليل بعد النهي أو النفي أو الأمر قد يكون تعليلاً للفعل، وقد يكون تعليلاً للترك، وذلك لأنّ النهي أو النفي أو الأمر كلّ منها يتضمّن وجهين:

- ١ \_ وجه الترك.
- ٢ نــ ووجه الفعل.

وكلُّ من هـُـذين الوجهين يصلُّح ما ينجم عنه من خير أو شرَّ، وحُسْنِ أَوْ قُبْحٍ لِلتَّعليل.

فيقال: لا تفعل كذا، لأنّ فعله ضارًّ أو قبيح أو هـو شـر، أو لأنّ تـرك فعله نافـع أو حَسَنٌ أو خير.

ويقال: لم أفعل كذا، لأنّ فعله ضارٌّ أو قبيح أو هـو شـر، أو لأنّ تـرك فعله نافـع أو حَسَنٌ أو هو خير.

ويقال: إِفْعَلْ كذا، لأنَّ فِعْلَهُ نافع أو حسن أو هو خير، أو لأنَّ تـرك فعله ضارً أو قبيح أو هو شرّ.

بعد هذا أقول: قد يأتي التعليل في النصوص القرآنية غير مبيّنٍ فيه وجه التعليل، هل هو للفعل؟ . أو هو للترك؟ .

وعندئذٍ لا بدَّ من النظر في المعنى الذي اشتمل عليه التعليل، ولا بدّ من البحث عن الملاءمة بين التعليل والمعلّل بعلّته.

ويكون في النصّ غير المبيّن فيه وجْهُ التعليل محذوفٌ إيجازاً على طريقة القرآن في الإيجاز بالحذف، فلا بدّ من تقدير هذا المحذوف بما يلائم التعليل المقصود.

- فإن كان التعليل تعليلًا للتّرك قُدِّرَ في الكلام ما يُلائمه.
- وإنْ كان التعليل تعليلًا للفعل قُدِّر في الكلام ما يُلائمه.

وفي كلّ الأحوال والأمثلة التي لا تكون من قبيل النهي والنفي والأمر، وكان في النص محذوف أو محاذيف، إذْ ظاهر التعليل لا يلائم المعلّل به، لا بدّ من البحث بتأمَّل وأناةٍ عن الكلام المحذوف المقدِّر معناه ذهناً، للوصول إلى الملائم تماماً، ولَوْ تجاوزنا الشكليّات الصناعيّة التي يذكرها النحاة في المقدّرات ذهناً من المحذوفات، فالمعاني القرآنية المقصودة، والتي تدلّ عليها القرائن، واللوازم الذهنية، والضرورات العقليّة أهمُّ لدى تدبّر القرآن من الشكليّات الصناعية التي يلتزم بها النحاة والمعربون.

# الأمشلة

#### المثال الأول :

في التعليل بأنَّ المصدرية وما بعدها لمنهيٍّ عنه:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ فَيُهَا ﴾ .

في هذا النصّ نهيً عن جعل الله عزّ وجل (أي: عن جعـل أسمائـه وصفاتـه) عُرْضَةً لِْلَايمَانِ بحاجَةٍ أو بغير حاجة.

وجاء تعليل هذا النهي بقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴾.

فكيف نـربط هذا النهي بهـذا التعليـل؟ لا بـدّ أن يكـون قبـل (أن) محـذوف مقدّر، حتى نفهم التعليل بإبرازه.

وظاهر أنّ التعليل هنا ببيان ثمرة ترك ما نهى الله عنه.

ومن الملاحظ في سلوك الناس ما يلي :

١ \_ يحلف الحالف منهم الأيمان على ما سيفعل، فإذا حلف على شيء سيفعله، كان عليه أن يَبرَّ بيمنه، ولا يحنث فيها، احتراماً وتوقيراً وتعظيماً لاسم الله الذي وثق به ما عزم على فعله، أو وعد به، أو عاهد عليه.

وحين يجعل الحالف اسم الله عرضةً لأيمانه في كلّ كبيرة وصغيرة، فإنّه يعرّض نفسه لأيمان يصعب عليه الوفاء بها، أو لا يريد الوفاء بها ابتداءً. فهو يُضْطر بسبب ذلك أو تدعوه الحاجة أن لا يَبرَّ بيمينه. فلا يكون بذلك ممّن يَبرُّ.

وعندئذٍ يلجأ إلى التكفير عنها بموجب أحكام كفَّارة اليمين.

٢ ــ ويحلف الحالف منهم لتوثيق أمْرٍ يُخبر به أنّه قــد حصل أَوْ أنّـه لم يحصل. والذي يجعل الله عُرْضه لأيمانه يعرّض نفسه لتوثيق أخبارٍ كاذبة يخبر بها بما يحلف من هذه الأيمان التي جرت بها عادة لسانه. وبذلك يعرّض نفسه لمعصية الله وعقوبته، ولمنافاة مقتضيات التقوى.

فلا يكون بذلك ممّن اتَّقى في هذا الأمر.

٣ ـ ويحلف الحالف منهم الأيمان بغية الإصلاح بين الناس، إذ يثق الخصوم بيمينه، فتتقارب بسبب ذلك وجهات أنظارهم، ويقبلون وساطته، والحلول التي يعرضها عليهم.

لكِنَّ الذي يجعل اسم الله عرضة لأيمانه لا يكون لأيمانه احترام في نفوس الناس، إذْ يَرَوْنَه حلَّافَ أيمانٍ لكلّ كبيرة وصغيرة، فلا يكترثون بأيمانه، فلا يساعده الحلف باسم الله على الإصلاح بين الخصوم.

فلا يكون بذلك من المصلحين بين الناس.

وقد أبانت الآية بإيجاز بديع هذه الوجوه الثلاثة التي يحلف الناس أيمانهم من أجلها.

ثم لا بد أن نفهم أن النهي عن جعل الله عرضة للأيمان يتضمن التوجيه للاقتصاد الشديد في الأيمان، وجعلها بقدر الضرورة أو الحاجة الماسَّة، وعند الجزم بتحقيق الغاية منها.

بعد هذا نستطيع أن نلاحظ أنَّ التعليل بقوله تعالى :

﴿ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الناس﴾ .

يتطلُّب تقدير محذوف ملائم، وهذا المحذوف الملائم يمكن تقديره كما بلي:

رغبة أن تبرُّوا وتَتَّقوا وتُصْلِحُوا بين الناس.

- رجاء أن تَبَرُّوا وتتَّقوا وتُصْلِحُوا بين الناس.
- لأن تبرُّوا وتَتَقوا وتُصْلِحوا بين الناس. وتحمل اللام في هذا التقديس على
   معنى الرجاء والتوقَّع، لا على معنى التعليل المجزوم بـه.
  - طَلَبَ أَن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
     أو نحو ذلك.

· iait tiai

# المثال الثاني:

في التعليل بأنَّ المصدرية وما بعدها لمأمور به:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الحجرات / ٤٩ مصحف / ١٠٦ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِن جَآءَ كُرْفَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَ بَيَّنُوَاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَ لَتِهِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىمَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ ﴾ ·

في هذه الآية يأمر الله عزّ وجلّ الذين آمنوا بـالتبيُّن إنْ جاءهم فـاسقٌ بنباً مـا، وبالتثبّتِ من صحة الخبر الذي يخبر به، ويفهم من هذا أمران:

الأول: عدم إهمال خبر الفاسق وطرحِه كليّاً، لاحتمال صدقه، وهو أمارة داعبة ومنبّهة، فعلى المؤمنين أن يبحثوا ويتبيّنوا ويتثبّتوا، ولا يقولوا: خبر فاسق نُهْمِلُه ونطرحه، ولا يكونُ داعينا إلى شيء.

الثاني: عدم الاعتماد عليه، والثقة به، فقد يكون خبر الفاسق يتضمن اتهام قوم بأنهم يُدَبّرون مكيدةً لكم، فتُصِيبُونهم بعقوبة مبنّية على غير علم بأنهم فعلوا حقاً هذه المكيدة، ثم تكتشفون بعد ذلك أنّهم بريئون ممّا نُسِب إليهم، فتُصْبِحُونَ بعد ذلك أنّهم بريئون ممّا نُسِب إليهم، فتُصْبِحُونَ بعد ذلك أنيل الجهالة وانكشاف الحقيقة بِصُبْح المعرفة نادمين.

وجاء في الآية تعليل الأمر بالتبيَّن بصيغة : ﴿ أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين ﴾ فكيف نَرْبط هذا الأمر بهذا التعليل؟ .

لا بدّ أن يكون قبل (أن) محذوف مقدّر، حتَّى نفهم التعليل بإبرازه.

وظاهرٌ أنّ التعليل هنا ببيان عاقبة ترك المأمور به في النصّ، فمن ترك التبيُّن ربَّما وقع في الندامة بسبب أنّه أصاب قوماً برآء بعقوبة على ما لم يفعلوا.

والمحذوف الملائم قبل هذا التعليل يمكن تقديره بما يلي:

- خشية «أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
  - حَذر «أن تصيبوا...».
  - تفادِيَ «أن تُصيبوا...».

أو نحو ذلك.

وقد جاء في الآية الخطاب لجماعة المؤمنين، وأنّ خبر الفاسق قد تناولَ قوماً فهل هذا الحكم خاص بهذه الصورة، فلا تدخل الصور الفردية، والنساء؟.

الجواب: لقد علّمنا القرآن أنّه يأتي بصورة لها أشباه ونظائر لنقيس هذه الأشباه والنظائر عليها ونعطيها مثل حكمها، وأبان لنا أنه قد ضرب للناس في هذا القرآن من كلّ مثل، ، أي: لنقيس عليه أشباهه ونظائره.

\* \* •

#### المثال الثالث:

في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لعمل من الأعمال:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الزمر / ٣٩ مصحف / ٥٩ نزول):

﴿ وَالَّذِينَ الْجَتَنَبُوا الطَّلْعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوَا إِلَى اللَّهِ لَمُمُ ٱلْمُشْرَى فَبَشِرْ عِبَاذِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأُولَتِهِكَ اللَّذِينَ هَدَنْهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُو

لقد جاء في هذا النصّ وصفُ أولي الألباب بأنّهم اجتَنَبُوا الطاغوت، وجاء تعليلُ اجْتنابهم بعبارة: «أَنْ يَعْبُدُوها».

ولاً بدَّ أن يكون قبل (أن) محذوف مقدّر، حتَّى نفهم التعليل بإبرازه، والتقدير الملائم هو كما يلى:

- خشية أن يعبدوها. أي: خشية الانزلاق إلى عبادتها بالاقتراب منها.
  - حَذر أن يَعبدُوها: أي: حذر الانزلاق إلى عبادتها بالاقتراب منها.

أو نحو ذلك: مثل: كراهية \_ أو بغض \_ أو مقت.

والمعنى: اجَتَنبُوا كلَّ الطواغيتِ وكلَّ الأشياءِ الّتي تُطْغي اجتناباً كُلِّياً، خشيةً أن تُؤثِّر على نفوسهم وأهوائهم وشهواتهم فتستدرجهم إلى التعلُّق بها تعلُّقاً تامّاً، وطاعَتِها طاعةً كاملةً، وتبعدهم عن الله، وتجعلهم بعد حين عابدين لها من دون الله، كما يحصل لكثيرين.

واستبعد اعتبار «أن يعبدوها» في محلّ نصب على أنها بدل اشتمال من «الطاغوت»، فلوكان هذا هو المراد لقال الله تعالى: (والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت)، ولكن تسقط بذلك المعاني التي دلّ عليها النصّ القرآني، والّتي اكتشَفْناها على أساس أنّ عبارة «أن يعبدوها» لتعليل الاجتناب.

ونظير ما جماء في هـذا النصّ قـول الله عـز وجـل في سـورة (الأعـراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول) في بيان وسوسة الشيطان لأدم وزوجه وهما في الجنة:

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبِّدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَيَادِينَ (أَنَّ ﴾ ·

أي: إلا مَنْعَ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخالِدِين، أي: بسبب ما في هذه الشجرة من عناصر تسبّب الخلود، أو تسبّب الارتقاء بالقوة إلى مستوى الملائكة.

فدسٌ في أفكارهما جرثومة الإشراك السبّبي، لإقناعهما بأن الأسباب تفعل بذواتها دون خلقٍ من الله عزّ وجلّ، فدلاً هما بغرور إلى الخطيئة.

# المثال الرابع:

في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر يُعْشَى وقوعه:

يقـول الله عزّ وجـلّ في سـورة (الشعـراء /٢٦ مصحف /٤٧ نـزول) خـطابـاً لرسوله محمد ﷺ:

# ﴿ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

باخعٌ نَفْسَك: أي: مُهْلِكُ نفسكَ وقاتلٌ لَهَا. بسبب عدم إيمان قـومِك. فكيف نربط بين «لعلَّك باخعٌ نَفْسك» وبين «أَنْ لاَ يَكُونُوا مؤمنين»؟.

أرى أن التقدير للمحذوف بينهما على الوجه التالي: حسرةً عليهم بأن لا يكونوا مؤمنين. أي بسبب عدم إيمانهم وعدم استجابتهم لدعوتك إيًاهم للإيمان. ولا أرى تقدير خلاف هذا، فالمعنى المراد على هذا \_ والله أعلم \_ بدلالة كلّ القرائن، وطبيعة حال الرسول على ودلالة النصوص الأخرى حول هذا الموضوع، ومنها قول الله عزَّ وجل في سورة (فاطر / ٣٥ مصحف /٤٣ نزول).

﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصَّنعُونَ ١٠٠٠

#### المثال الخامس:

في التعليل بأنْ المصدرية وما بعدها لظاهرة من ظواهر خلق الله: يقول الله عزّ وجلّ في سورة (فاطر /٣٥ مصحف /٤٣ نزول):

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَيِن زَالَتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنَ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا ﴿ إِنَّ السَّمَا عَنُورًا ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ أَحَدِمِنَ بَعْدِهِ \* إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا عَفُورًا ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ أَحَدِمِنَ أَعْدِهِ \* إِنَّهُ كُانَ عَلِيمًا عَفُورًا ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ أَحَدِمِنَ أَعْدِهِ \* إِنَّهُ كُانَ عَلِيمًا عَفُورًا ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ أَلَا مُنْ مُنْ إِلَا لَهُ مُنْ إِلَا اللَّهُ مَا مِنْ أَلَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مَا مِنْ أَصَالَا اللَّهُ مَا مِنْ أَمْلِكُ اللَّهُ مَا مِنْ أَصَالِكُ الْمُعَلِّقُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَمْسَاكُمُ أَمْ اللَّهُ مُنْ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَلَالِكُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ أَنْ عِلَيْهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ عُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِنَا لِللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا أَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلَّا لِللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِنْ أَلِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِمُ اللّ

المعنى في هذه الآية: هو أنّ الله يُمْسِكُ السَّمَاواتِ والأرضَ إمساكاً متتابعاً في الوجود وفي مواقعها من الكون، بعمليَّاتِ خلْقٍ متتابعة، أو بإمدادٍ بأسباب البقاء، مع كلّ جُزَيْءٍ زَمَنِيِّ، لِثَلاَ تَزُولاً، إِذْ ترجعُ إلى أصلها الذي هو العدم

الممكن الوجود إِذَا تَرَك اللَّهُ إِمْسَاكها. فأصلها العدم، وهي ممكنة الوجود بالإيجاد، وليست مستحيلة الوجود، وإيجادها، إنّما يكون بخلق الله لها، وبقاؤها إنّما يكون بإمساك الله لها في الوجود، فإذا ترك الله إمساكها عادت بحسب صفتها الأصلية لها إلى العدم، فتزول، أي: فتتحوّل من جانب الوجود إلى جانب العدم.

فَهل نُقَدِّر الكلام على هذا فنقول: لَأِن لا تَزُولاً. فنقدَّر أن المحذوف قبل أن هو لام التعليل ويلزم عن ذلك تقدير حرف نفي بعد (أن)؟

الجواب: أنّ هذا مُسْتَبْعَد، وهو ليس من أساليب القرآن الّتي خبرناها في المحذوفات فيه.

فَمَا هو التقدير إذن؟

أرى أن المقدِّرُ محذوفٌ قبل (أن) فقط، مثل:

- مَنْعَ أَنْ تَزُولا.
- حفظاً لَهُما من أن تَزُولا .
- حِمَايَةً لَهُمَا مِن أَنْ تَزُولًا.

أو نحو ذلك، ولا أرى التزام محذوف معين في القرآن، فمن أغراض الحذف في القرآن الإيجاز، ومن أغراضه التعميم، ومن أغراضه البيانية ترك ذهن المتدبّر يقدّر ما هو ملائم فكراً، وملائم في المعنى لدلالة النصّ، والله أعلم.

ونظير هـذا النّص قول الله عـزّ وجـلّ في سـورة (النحـل /١٦ مصحف /٧٠ نزول):

ونحوه في سورتي (الأنبياء) و (لقمان)، والتقدير: منع أن تميد بكم.

#### المثال السادس:

في التعليل بأن المصدرية، وما بعدها للإخبار بحدثٍ مضى، ممَّا تمَّ بقضاء الله وحكمته:

يقول الله عزّ وجل في سورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول):

﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُواْ بَكَنْ شَهِدْ نَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنّاكُنّا عَنْ هَلْاَ اغْلِينَ اللَّهِ ٱلْوَلْقُولُواْ إِنَّا أَشْرَكَ ءَابَ آوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنّا ذُرِّيّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهِلِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ الله الم

في هذا النصّ يخبرنا اللَّهُ عزّ وجلَّ بحادِثَةٍ أَجْرَاهَا مَعَنَا وَنَحْنُ في عالم الذَّر في ظُهُورِ آبائنا، وبيّنَ اللَّهُ فِيه أَنَّه أخذنا، وأشهدَنا على أنفسنا حينئذ، ويلزم من ذلك أنّه أعطانا في حينها الإدراكَ الواعي، فقال لنا في هذا الإشهاد: ألستُ بِرَبِّكُمْ؟.

ولَمَّا كُنَّا حينتُذٍ في حالةٍ من حالات الشُّهود غير المصحوب بالأهواء والشهوات، قُلْنَا جَميعاً، مَنْ آمن منَّا بعد ذلك ومَنْ كفر: بلي. أي: بلي أنت رَبُّنا.

ثُمَّ مُسِحَتْ هذه الحادثة من ذَاكِرَتنا، وبقيت فطرة النزوع لالتماس معونة الرَّبِ في عُمْقِ ذواتنا، وهذه تظهر عند الأزمات والمآزق، وبقيتْ أدلة وجود الرَّب الخالق في عمق عقولنا، نستخرجها بالبحث والمناقشة.

بقي فهم ربط التعليل الوارد في قُوله تعالى فيه:

﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِينَ . . . ﴾ بما قبله في النصّ

وبالتأمُّلِ ينكشف لنا أنّه تعليلٌ لإخبار الله لنا بهذه الحادثة. أي: أخبرتكم بهذه الحادثة لئلا تَقُولوا يَوْم القيامة معتذرين: إنّا كُنّا عن هذا الأمر الذي جرى لنا في عالم الذّر غافلين، ولا يقولون ناسين، لأنّ بقايا هذه الحادثة في الفطرة نزوعاً ودَليلاً يجعل حالهم أقرب إلى الغافل (أي: التارك الساهي) منه إلى الناسي.

ولكن هلْ نقدر المحذوف هكذا: لئلا تقولوا يوم القيامة: إنّا كُنّا عَنْ هذا غافلين؟ فنقدّر أنّ المحذوف قبل (أن) هو لام التعليل، ويلزم عن ذلك تقدير حرف نفي بعد (أن)؟.

أقول كما قلت في المثال السابق: هذا مُسْتَبْعَدُ عن أساليب القرآن في الحذف. وأرى أنّ المقدّر محذوفٌ قبل (أن) فقط، مثل:

- مَنْعَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَةِ: إِنَّا كنَّا عن هذا غافلين.
- قَطْعَ اعتذاركم بأنْ تقولوا يوم القيامة: . . . ونحو ذلك .

ولا أرى تقدير مشل: خشية، أو حـذر، أو نحو ذلـك لما في هـذه الألفاظ من بُعْدٍ عن الأدب مـع الله عزّ وجلّ.

\* \* \*

# المثال السابع:

في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمرٍ من تصرُّفات الناس قائم: يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الكهف /١٨ مصحف /٦٩ نزول):

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوْلِينَ أَوْيَاْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

الناس: أي: الكافرون منهم.

سنة الأولين: أي: سنة الله في الأولين الـذين كفروا بـربّهم، وكـذّبـوا رُسُلَهُ وطغَوْا وبَغَوا وفسقوا وفجروا، من إنزال الهلاك العامّ عليهم بعذاب شديد.

أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلًا: أي: ضروباً، وأنواعاً، متنابعة بعضها بعد بعض، وقُبُلًا: جَمْعُ قَبِيل، والقبيل: هو باطن الْفَتْل ِ حِينَ تُبْرَمُ طَاقَات الْحَبْل ِ، وضِدُّه الدَّبير، وهو ظاهره.

وللتفريق بين الصنفين من العذاب الواردين في الآية أرى أنّ العذاب الذي ذكره الله عزّ وجلّ في هذه الفقرة، هو عذاب يُبْرِمُهُ اللّهُ عليهم بالتتابع كما يفعل فاتل الحبّل، ويجعله باطناً غير ظاهر، كأنواع المصائب التي تُصِيبُ الشعوب المذنبة من خلال الأمراض والأسقام، والخلافات الداخلية، والصراعات الناشئة عن ضرّبِ قلوب بعضهم ببعض.

بقي الربط بين قبول الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُـوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ وبين قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوْلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلاً﴾.

إنّ المعنى لا يستقيم إلا بتقدير محذوف قبل (أن). قال المفسرون: إلاّ طَلَبُ أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قُبلًا، أخذاً من الآيات الّتي جاء فيها طَلَبُهُمْ تحقيق ما أنذروا به من إنزال العذاب بهم، وطلَبُهم هذا هو في الحقيقة أسلوبُ من أساليب التعبير عن إنكارهم أنّ الرّسُولَ يملك تحقيق ما أنذرهم به في أن يستجيب الله دعاءَه، لا أنّهم راغبون حقيقةً في أن يُنْزِل الله بهم العذاب.

لذلك فأرى أنَّ مثل هذا التقدير غير ملائم، والأقرب للمعنى الملائم لحالهم أن نقدر مثل: استبعادُهم \_ أو جحودُهم \_ أو إنكارهم \_ أو تكذيبهم.

# فنقول في التقدير:

﴿ وما منع الناسَ أن يؤمنوا إِذْ جَاءَهم الهدى ويستغفروا ربهم إلاً ﴾ استبعادُهم أو جحودُهم وإنكارهم ﴿ أَنْ تَأْتِيهِم سَنَّةُ الْأَوْلِينِ ﴾ الذين أهلكُوا من كُفَّار الْأُمَم السّابقة ﴿ أَو يَأْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلاً ﴾ أي: بألوان باطنة من التعذيب، مع دوران مسيرة حياتهم.

\* \* \*

#### المثال الثامن:

في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر من تصرّفات الناس قائم:

يقول الله عزَّ وجل في سورة (الإسراء /١٧ مصحف /٥٠ نزول):

﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠

أي: وما منع الناس من أهل الكفر عن الإيمان إلا تَوَهَّمُهم أنَّ الله لا يبعث بشراً رسولاً، يبلّغ عنه رسالاته وشرائعه، واستبعادهم لذلك، أو استكبارهُم عن الرسول البشر، أو حَسَدُهُمْ له.

وقد جاء التعبير عن ذلك في مقالتهم المصدّرة بالاستفهام الذي يتضمَّن معنى الإنكار والتعجب والاستبعاد: «أبعثَ اللَّهُ بشراً رسولًا؟!».

ففاعل (منع) هو ما دلّ عليه قولهم: «أبعث الله بشراً رسولاً؟!» أي: وما منعهم أن يؤمنوا إلاّ كون الرسول بشراً، وهذا ظاهر، وليس في الآية حذف قبل وأن إنما فيها مقالة لهم نابّت مناب الفاعل، ودلّت عليه.

# المثال التاسع:

في لزوم تقدير المحذوف قبل أن المصدريّة:

يَقُول الله عزّ وجل في سورة (الحديد /٥٧ مصحف /٩٤ نزول) خطاباً للذين آمنوا:

﴿ وَمَالَكُمُ ۚ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لللهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَايَسَتَوى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائَلَ أُولَئِهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَائَلُواً وَكُلّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا: أَيْ: وَمَا الباعثُ لَكُمْ أَو الْمُحَرِّضُ لَكُم أَو الدافع لَكُمْ

على أنْ لا تُنْفِقُوا في سبيل الله، بعد أن آمَنْتُمْ بالله واليـوم الآخـر، وعلمتم أنّ الله هو الرزاق، وأنّ لله ميراثَ السماوات والأرض.

وبهذا التقدير يتضح لنا المحذوف الملائم لما دلُّ عليه النصُّ في عمومه.

\* \* \*

# المثال العاشر:

في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لبيانٍ أبانه الله، وتقدير المحذوف: يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحديد /٥٧ مصحف /٩٤ نزول) أيضاً:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ - يُؤَّتِكُمُ كِفَلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ - وَيَجْعَل لَكُمُ أُواللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا لَكُمْ أَفَلُ ٱلْكِتَبِ لَكُمُ أُواللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَا لَكُمْ أَفَلُ ٱلْكِتَبِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ ذُوالفَضَلِ اللَّهِ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ ذُوالفَضْلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ ذُوالفَضْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ الفَضْلَ بِيدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ ذُوالفَضْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِـهِ: أي: نَصِيبَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ. الكِفْـلُ في اللّغة: الضِّعْفُ، والنّصِيبُانِ، والْحَظَّانِ.

روى الطبري بسنده عن قتادة في سبب نزول الآية الأولى من هذا النصّ، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا اتَّقُوا اللَّهَ وآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ... ﴾ الآية. حَسَد أَهْل الكتاب المسلمين عليها، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿ لِئَلَّا يَعْلَم أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴾ الآية.

قال: ذُكر لنا أنَّ نبيُّ اللَّهِ ﷺ كان يقول:

«إِنَّمَا مَثَلُنَا وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابَيْنِ قَبْلَنَا، كَمَثُلِ رَجُلِ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ يَعْمَلُونَ إلىٰ اللَّيْلِ عَلَىٰ قِيرَاطٍ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ سَئِمُوا عَمَلَهُ وَمَلُّوا، فَحَاسَبَهُمْ فَأَعْطَاهُمْ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ إِلَىٰ اللَّيْلِ عَلَىٰ قِيرَاطَيْنِ يَعْمَلُونَ لَهُ بَقِيّةَ عَمَلِهِ، فَقِيلَ قَدْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ إِلَىٰ اللَّيْلِ عَلَىٰ قِيرَاطَيْنِ يَعْمَلُونَ لَهُ بَقِيّةَ عَمَلِهِ، فَقِيلَ

لَهُ: مَا شَأْنُ هَـؤُلَاءِ أَقَلُهُمْ عَمَلًا، وَأَكْثَرُهُمْ أَجْراً؟ قال: مَا لِي أُعْطِي مَنْ شَئْتُ، فَأَرْجُو أَنْ نَكُونَ نَحْنُ أَصْحَابَ الْقِيرَاطَيْن».

قول الله عزّ وجل: ﴿لِئَلاَ يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ أَلاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ اللهِ عَلَى المفسرين لوجود (لا) بعد (أن) وذكروا أنّ (لا) هذه صلة لا معنى لها، فهي زائدة وأنّ المعنى على الإِثبات لا النفي، والمعنى: ليعلَمَ أهل الكتاب.

وبالتدبّر المتأني وملاحظةِ المحذوف قبل (أنْ) الناصبة نستطيع أن نفهم النصَّ فهماً سليماً دون اعتبار كلمة (لا) زائدة، وهذا يحتاج منّا نظراً بمقتضىٰ أسس الإيجاب والسَّلْب التي تكشفها ضوابط القضايا في علم المنطق.

فأقول: إنّ أهل الكتاب يجهلون أنَّهم لا يَقْدِرون على شيء من فضل الله، جلباً لأنفسهم، أو منعاً عن غيرهم.

ومن مظاهر جهلهم هذا اعتقادهم أنّه لن يدخل الجنة، إلا من كان هوداً أو نصارى، فهم يحتكرون لأنفسهم الجنة، ويمنعونها عن غيرهم، مع أن ثواب الأخرة إنّما هو فضلٌ من الله عزّ وجلّ، وهذا الفضل هو بيد الله، وهو يؤتيه من بشاء، لا يقدر أحدٌ على جلبه لنفسه ومنعه عن غيره.

والتعبير عن الجهل بالشيء يكون بصيغتين:

الأولى: بإثبات جهلهم به.

الثانية: بنفي علمهم به.

واختير في هذا النص التعبير بنفي علمهم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، ليكون هذا التعبير مثلاً يستشهد به لهذا الأسلوب من البيان الكلامي المعبّر عن الأفكار في نوع السلب، إذ المسيطرُ على أساليب كلام الناس إثبات الموجب أو سلبه، أمّا سلْبُ السّالب فهو أسلوب منطقيٌّ رِياضي، وفي ذكر هذا

المثل من طرائق الكلام تحقيق لمضمون قول الله عزّ وجل في سورة (الإسسراء /١٧ مصحف / ٥٠ نزول):

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَنَىۤ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ١٠٥ اللَّهِ مَا اللَّهِ السَّلِّ اللَّهُ السَّلِّ اللَّهِ السَّلَّةِ السَّلِّ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَّةِ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَّةِ السَّلْةُ السَّلَّةُ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةُ السَّلَّةُ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا

﴿ لا يَعْلَمُ أَهْـلُ الكِتَـابِ أَلَّا يَقْـدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْـلِ الله ﴾ أي: جلبــاً أو منعاً.

ورفع عدم علمهم هذا، أي: سلبُ هذا السَّلْب، يكون بإنزال بيان قرآني فيه إعلام لهم ولغيرهم بأن أحداً لا يقدر على شيء من فضل الله، وبأنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

فالإعلام بهذه الحقيقة قد كان لرفع عدم علم أهل الكتاب بها، بالبيان التعليمي.

بعد هذا يَسْهُل علينا فهم النص دون إشكالات فكرية، إذا قدّرنا المحذوف الملائم، الملائم قبل حرف (أن) الناصب، وبالتأمل ينكشف لنا أنّ المحذوف الملائم، هو نحو (مَنْعَ \_ أو \_ دفْع \_ أو \_ رفع) فيكون التقدير: لمنع أن لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيءٍ من فضل الله. أو لدفع أن لا يعلم أهل الكتاب. أو لرفع أن لا يعلم أهل الكتاب.

وبهذا المنع أو الدفع أو الرفع تنقطع أعذارهم.

\* \* \*

#### خاتمة:

وجاءت نصوص على وفق أصل الاستعمال، فهي ظاهرة الدلالة لا تحتاج إلى تقدير محذوفات، منها ما يلى:

#### الأول:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (الإسراء /١٧ مصحف /٥٠ نزول):

﴿ وَمَامَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْآيَنِ إِلَّآ أَن كَذَّ بَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَوَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَكِ إِلَّا تَخْوِيفَ الْ ﴿ ﴾ .

أي: وَما منعنا أن نرسل بالآيات المادّيّة المشابهة لآية ناقَةِ صالح عليه السلام إلاّ أنّنا لمّا أجريناها استجابةً لطلب الأقوام لم تُفِد في إقناعهم واستجابتهم لدعوة الرسل، بل كذّبوا بها، فقضت الحكمة بإهلاكهم.

ولمّا كانت الطبائع البشريّة مُتشَابهةً، وكانت قلوبُهم متشابهةً، وكانت الحكمة تقتضي في هذه الرسالة الخاتمة إمهال الناس، وبناء إيمانهم على منطق العقل والحجّة، لا على الخوارق المادّيّة التي تغيب عن الحواسّ بانتهاء أزمانها، وتبقى تاريخاً يُحْكَىٰ، كانَ من الحكمة الامتناع عن إجراء الآيات الخوارق المادّيّة لرسول خاتمة الرسالات، استجابة لمطالب المشركين، وكان من الحكمة الاعتماد على القرآن إعجازاً وبياناً وهداية.

والربط بين عبارة التعليل في هذا النّص والمعلّل واضح ظاهرٌ جَلِيّ، فقد جاء التعليل فاعلاً مباشراً لفعل «منعنا» وهُو المصدر المؤوّل من أَنْ وما بعدها.

أي: ومَا منعنا أنْ نرسل بالآيات المادّية الحسيّة الخارقة للسنن الثابتة، إلاّ تكذيبُ الأوّلين بها بعد إرسالها استجابة لمطالبهم، الذي اقتضى إهلاكهم بعد ذلك إهلاكاً عاماً.

وأبَانَ الله عزَّ وجل أنَّ من الخير للناس أن لا يستجيب لمطالبهم التي تسبّب إهلاكهم إهلاكاً عامًاً.

ويعلّمُنا الله عزّ وجل بهذا أن نستفيد من التجارب السابقة، في تغييـر أساليب تربية الناس، ومعالجتهم الإداريّة والسياسية، وأن نتخلّق بأخلاق الله. وكذلك علّمنا سبحانه وتعالى بالنسخ في الأحكام والآيات أن نعدّل ونطوّر تدابيرنا إلى الأكمل والأصلح والأحسن باستمرار.

فربُّنا العليم بكلِّ شيء، والخبير بما هـو الأحسن والأصلح ابتـداءً، ينسخ ويغير، ويُحَسِّن، وقال لنا في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَ ۚ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ ﴾ .

أي: ومع أنّه على كلّ شيءٍ قَدِيرٌ فهو بتدبيراته يُعَلِّمُنا كَيْفَ نُدَبِّر الأمور، وكيف ينبغي أن نُعَدِّل إلى الأحسن، أو إلى المماثل إذا اقتضى الأمر التعديل، لا إلى الأدنى والأقل قيمة، فالترقيّ في عمليات الخلق والإبداع والتدابير والأحكام سنّةُ الرّبّ الخالق القدير على كلّ شيء، والّذي إذا أراد شيئاً، إنّما يقول له كن فيكون، والعليم الحكيم الخبير ابتداءً بكلّ شيء، وبكلّ الاحتمالات، وبكلّ نِسَبِ الكمالات.

# الثاني:

قول الله عزّ وجل بشأن بعض المنافقين في سورة (التـوبة / ٩ مصحف /١١٣ نزول):

أي: وما أقام المانعَ بينهم وبين أن تُقبل منهم نفقاتُهم إلّا نفاقهم، فهم منافقون كفروا بالله وبرسوله باطناً، ودلّ على نفاقهم أمران:

الأول: أنّهم لا يــأتُــون الصـــلاة إلّا وهم كســالى، لأنّهم يـــراؤون النـــاس، ولا يصلّون إيماناً واحتساباً.

الثاني: أنّهم لا يُنْفقُون أيّة نفقة يدعوهم لها الإسلام إلّا وهم كارهون، وتــدلُّ على كراهيتهم ظواهر واضحاتٌ عند تقديمهم نفقاتهم.

وقيام هذا المانع الذي هم سبب فيه، والذي كان من آثاره أن لا تُقْبَلَ منْهُم نَفَقَاتُهُمْ، هو بمثابة المانع لهم من أن تُقْبَل منهم نفقاتهم، مع أنه في الحقيقة هومانع لإمام المسلمين من أن يَقْبَل منهم نَفقاتهم، أو مَانِعٌ للثواب من أن يصل إليهم ولو بذلوا أموالهم، إذْ شرط حصول الأجر صحة الإيمان، وإخلاص النية، والأمران كلاهما منعدمان في المنافقين.

هذا الأسلوب البارع الذي جاء فيه إسنادُ المانع إليهم، مع أنّه مانع لإمام المسلمين من قبول نفقاتهم، قد تنبَّه أَبُو الطيّب إلى مثله تَنبُّها ذَكِياً فقال يخاطب سيف الدولة في قصيدة يمدحه فيها ويعاتبه:

إِذَا تَرَحُّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَرُوا أَنْ لَا تُفَارِقَهُمْ فَالرَّاحِلُونَ هُمُ

• • •



#### القاعدة الثلاثون

«حول استعمال الفعل الماضي فيها لَه الكينونة الدائمة وفيها حصل فعلاً، وفيها هو مَقْضِيًّ مقدر، فهو متحقّق الوقوع في المستقبل وينتظر النزمن الذي يكون فيه واقعاً منجّزاً، وفيها هومعلوم لله وقوعه في المستقبل ولو لم يكن له إرادة جبريّة في وقوعه، إنما له به علم وتمكين وتسخير»

يلاحظ المتدبّر لكلام الله عزّ وجلّ أنّه يأتي فيه استعمال الفعل الماضي للدلالة على عدّة أمور:

الأمر الأوّل: أنّ المتحدّث عنه له الكينُونَةُ الدائمةُ مِنَ الأزل إلى الأبد.

ومن أمثلة هذا استعمال فعل «كان» للدلالة على صفة من صفات الله، أو فعل من أفعاله، إيجاباً أو سلباً. كقول الله عزّ وجل:

- ١ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ ﴾ سورة (٤).
- ٢ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ ﴿ سورة (٤).
- ٣ ﴿وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ سورة (٤).
  - ٤ \_ ﴿ وَكَانَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَّدِرًا ﴿ إِنَّ ﴾ سورة (١٨).

- ه 🗕 ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ إِنَّا ﴾ سورة (١٩).
  - ٦ \_ ﴿ وَكَانَ وَعَدُرَكِي حَقًّا ﴿ اللَّهُ ﴾ سورة (١٨).

الأمر الثاني: أنّ المتحدَّث عنه له الكينونة غير المحصورة بزمن، إيجاباً أو سلباً.

ومن أمثلة هذا التحدُّثُ عن طبائع المكوِّنات أو ظواهر سلوكِهَا الإِرادي، كقول الله عزَّ وجل:

- ١ \_ ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُ ثَرَهُمْ عَ جَدَلًا ﴿ وَهَا ﴾ سورة (١٨).
  - ٢ 🗕 ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴿ إِنَّ ﴾ سورة (١٧).
  - ٣ \_ ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ اللَّهِ ﴾ سورة (١٧).
  - ٤ \_ ﴿ إِنَّ ٱلْبَاطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ اللَّهُ ﴾ سورة (١٧).
- ٥ \_ ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّاهُرَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ آلِكُ صورة (٣٣).
- ٢ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴿ ١٥٠ ).
- \( \bige \) وَلَوَ أَنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَكَيْكِ الْمَهُمُ الْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبُلًا

   \( \bige \) فَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُلُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْلِلِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعُلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي عَلَيْهُمْ الللللّهُ عَلَيْ

الأمر الثالث: أنّ المتحدَّثَ عنه قد حصلَ فيما مضى، سواءٌ أكان مستمرَّ الحصول، أو انقضىٰ فلا وجود له.

وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إيراد أمثلة.

الأمر الرابع: أنّ المتَحَدَّثَ عنْهُ مَقْضِيٍّ مُقَدَّرٌ، فهو متحقِّقُ السوقوع في المستقبل، وينتظر النزمنَ الذي يكون فيه واقعاً مُنجزاً. نظراً إلى أنّ مَا هُـوَ مُحقَّقُ الوقوع مستقبلًا بقضاء الله وقدره السابق، هو بحكم الواقع فعلًا.

ونظيره ما هو معلوم الوقوع في المستقبل ولو لم يكن لله عـزّ وجلّ إرادة جبـريّة في وقوعه، إنّما له به علم وتمكين و تسخير.

إنّ من يرمي نفسه من شاهق على صخرةٍ لينتحر، إذا رأيناهُ هاوياً في الفضاء، نقولُ عنه بصيغة الفعل الماضي: لقد قتلَ نفسه.

لأنَّنا بحسب قانون الأسباب لا نشُكَّ بأنَّه سيتحطَّمُ ويكونُ قتيلًا عند وصوله إلى الصخرة التي رميٰ نفسه عليها.

وإذا سدَّدَ رام مِدْفَعَهُ تَسْدِيداً محكماً، وأطلق قـذيفتهُ ورأَيْنَا عَمَلَه المحكم، نقول: لقد أصاب الهدف. ولـوكانت القـذيفة ما زالَتْ في طريقها، لأنّنا نحكي ما جزمنا بأنّه سيقَـعُ جزماً حكاية ما وقع فعلاً.

وطوَّل أحدُ جُلَساء السلطان لسانه عليه بكلام م يستحقُّ عليه القتل، فقال أحـد العقلاء في مجلس السلطان: لسانُ هذا الرجل قتله.

وفعلًا غضب السلطان وأمر بقتله.

#### \* \* \*

#### الأمشلة

#### المثال الأول:

قال الله عزّ وجـلّ في سورة (الأحـزاب /٣٣ مصحف / ٩٠ نزول) في عـرض ما أكرم الله به الرسول ﷺ والمؤمنين معه في غزوة الخندق:

﴿ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَاكَ اللهُ وَيَتَاعَرِيزًا وَأَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقَاتَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَا ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمُواَهُمُ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمُواَهُمُ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى ال

وَرَدّ اللَّذِين كَفروا: هُمُّ أحزاب المشركين اللذين تجمعوا وقَدِمُوا لقتال المسلمين في المدينة بقيادة أبي سفيان.

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب: هم يهود بني قريظة.

من صَياصِيهِم: أي: من حصونهم.

فريقاً تقتلون: هُمُ المقاتلة من الرجال جزاء خيانتهم وغَدْرهم.

وتأسرون فريقاً: هُمُ الصغار والنَّساء.

ففي هذا النصّ بيانٌ لقضاءٍ رَبّانيّ نُجّزَ وَوقع فعلاً قبل تنزيل الآيات، وهـو: من أول الآيات حتى غاية: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾.

وفي هذا النصّ أيضاً بيانٌ لقضاءٍ رَبَّانيّ مُحَقَّقِ الوقُوعِ في المستقبل، ولم يكُن قد تحقَّق عند نزول النّصّ، وهو: ﴿وَأَرْضاً لَمْ تَطَوُّوها ﴾ وهذه الأرضُ التي أورثَها اللَّهُ للمسلمين هي أرضُ الفتوحات الإسلامية في أرض العرب وفي غيرها من بلاد الدُّنيا، وقد جاء الواقع فيما بَعْدُ مبيّناً لهذا الخبر الذي جاء بصيغة الفعل الماضي، لأنّه مقضيٌّ بالقضاء الربّاني، وهو مُحقَّقُ الوقوع في المستقبل.

وكان هذا البيان إعلاماً عن بدايات النصر العظيم والفتح المبين للمسلمين بأسلوب كلام مُلْحَقِ بكلام عن وقائع تمَّ إنجازها، فلا يتنبَّهُ له إلَّا الفطناء.

# المثال الثاني:

قال الله عزّ وجلّ في سورة (النحل /١٦ مصحف /٧٠ نزول):

﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَّهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ ﴿ ) .

أَتَى أَمْرُ اللّه: أي: إنَّ مَا استعجلَهُ قادةُ المشركين في مكة من الهلاك الذي أنذرهم الرسول به قَدْ أَتَىٰ، إذْ صدر به أَمْرُ الله، فهو آتٍ في طريقه إليهم، وسيُصِيبهم في الزمن المقدَّر لنزوله فيهم حتماً، ولمّا كان وقُوعه الآتي بقوّةِ الشيء الذي وقع فعلاً قَال اللّهُ بشأنه: ﴿أَتَىٰ﴾ فما أتَىٰ أمْرُ اللّهِ به فهو آتٍ لا محالة، في الوقت المقدر المقضي بالقضاء الرّبّاني، لذلك خاطبهم الله عزّ وجلّ بقوله: ﴿فَلاَ تَستعجلوه﴾.

إِنَّ الأمر قد صَدَرَ وتَمَّ بَتُهُ، فالمأمورُ بِهِ قد أَتَاهم، فهو فيهم، كمتفَجَّرَةٍ موقوتة يَحْمِلُهَا المحكومُ عليه بالهلاك، حتى إذا بلغت الساعةُ والمبرمجةُ الشارةَ اللَّحظَةِ المحدّدة تفجَّرتْ عليه فنسفته نسفاً، وجعلته بدداً.

#### المثال الثالث:

قال الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأعراف /٧ مصحف /٣٩ نزول):

﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَابِيَنَّا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ١٠٠٠

بَأْسُنَا: عقابُنا، وقَتْلُنَا الشديد لهم، وانتقامُنَا في حَرْبِهِم وتعذيبهم.

بَيَاتاً: أي: وهم نائمون ليلًا، قد أوَوْا إلى بيوتهم.

أَوْ هُمْ قَائِلُون: أي: أو هم نائمون في وقت القيلولة، جمع: «قـائِل» بمعنىٰ نائم وقت القيلولة، أيقال: قَالَ قَائِلةً، وتَقَيَّلَ: إذا نامَ في منتصف النهار.

ونلاحظ في هذه الآية، أنّ اللّه عزّ وجلّ قال بشأن هذه القرى التي أهلَكها لكفرها وظلمها وعُدْوانها وتكذيبها رُسُلَ رَبّها: أَهْلَكناهَا فجاءهَا بأُسَنَا، فرتّبَ مجيء البأس على الإهلاك، مع أنّ وقوعَ الإهلاكِ وتنجيزَه قد كان بالبأس الرّبّاني وعقبه، لا قبله، ولكن لمّا كان الأمر بالإهلاك قضاءً محقّقَ الوقوع في المستقبل، كان بقوّة

الأمر الذي وقع فعلاً ومضى، فناسَبَ أنْ يُعَبَّرَ عن الإِهلاك الـذي سيتحقق حتماً بالفعل الماضي الذي يدلُّ على أنَّ الأمرَ قد وقع ومضى.

ودل قول الله تعالى: ﴿فجاءها بِأَسُنَا بِياتاً أو هم قَائِلُونَ﴾ أنَّ ترتيب مجيء البئاس قد كان مُباشرةً عَقِبَ إصدار الأمر بالإهلاك، إذْ نفهم من قوله تعالى: ﴿أَهْلَكْنَاهَا﴾ أَمَرْنا بإهْلاكها، فتبلَّغَ الملائكةُ الموكَّلُون بالتنفيذ، فقاموا بما أُمِرُوا به مُبَاشرةً دون تأخير.

وهذا يفيد أنّ أوامر الإهلاك الرّبْانيّة للْأُمَم تنزل إلى ملائكة التَّنْفيذ قُبَيْل الوقت الذي أراد الله أن يَتِمّ فيه التنفيذ، لا قبله بوقتٍ طَويل.

\* \* \*

# المثال الرابع:

قال الله عزَّ وجلَّ في سورة (آل عمران /٣ مصحف / ٨٩ نزول):

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْ كَعَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ ﴾ .

في هذه الآية يُخاطب الله عزّ وجلَّ أُمَّةَ مُحمَّدٍ ﷺ، بقوله لهم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ بصيغة الْفِعل الماضي، الذي يدلّ على أنّ الأمر قد تحقّق ومضى. مَعَ أنَّ واقع هذه الخيرية إنَّما يتحقّق تباعاً حتَّى يأتي أَمْرُ اللَّهِ بإنهاء ظروف الامتحان في هذه الحياة الدنيا. وقد دلّ على ذلك قوله تعالى في الآية:

﴿ تَأْمُرُونَ بَالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُـؤْمِنُـونَ بِاللَّهِ ﴾. أي: تَتجَـدد فيكم دوامـاً ظاهـراتُ الأمرِ بـالمعروف والنهي عن المنكـر والإيمانِ بـالله إيمانـاً صحيحـاً صادقاً.

ولمَّا عَلِمَ الله أَنَّ هذا أمرَّ سَتُحَقَّقه أُمَّةُ مَحمَّدٍ في مستقبل وجود الأمم على الأرض، بإراداتٍ حُرَّةٍ مِنْ طائفةٍ مختارةٍ منهم، وكَانَ عِلْمُ اللَّهِ لاَ يَتَخلَّفُ قال سبحانه: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ وهذا فيهم على خلاف سائر الأمم، فجاءَ التعبير عمّا علم الله بأنه سيكون حتماً بعبارة الماضي الذي تحقق وقوعه.

وبناءً على هذه الحقيقة المستقبلية التي سبق بها العلم قال الرسول ﷺ فيما ثبت في الصحيح عنه:

«لَا تَزَالُ طَاثِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّىٰ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ». (رواه البخاري ومسلم عن المغيرة. عن الجامع الصغير، للسيوطي)

وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

«لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَة».

قال: «فَيَنْزِلُ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، فيقُولُ أَمِيْـرُهُمْ: تَعَالَ صَـلّ ِ بنا. فيقـول: لا، إِنَّ بعضُكُمْ عَلَىٰ بعضٍ أُمَرَاءُ، تَكْرِمَةَ اللَّهِ هـٰذِهِ الْأُمَّة».

(عن مشكاة المصابيح برقم ٥٥٠٧)

وروى أبو داود عن عمران بْن خُصَين قال: قال رسول الله عليه:

«لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ علَى الحقّ ظَاهِرِينَ على من نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلُ آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ».

(عن مشكاة المصابيح برقم ٣٨١٩)

ودلّ الواقع على المراد من ظهور هذه الطائفة أحد أمرين:

- إمّا الظهور بالغلبة الماديّة.
- و إمّا الظهور بالحجّة، وبأنّ ما يؤمنون به هو الحق، وهذا الثاني مستمرّ، وتظهر آثاره في أشدّ أحوال المسلمين ضعفاً مادّياً تُجاه أعدائهم.

#### المثال الخامس:

قال الله عزَّ وجلَّ في سورة (الفتح /٨٨ مصحف /١١١ نزول):

﴿ لَقَدْرَضِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحَاقَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ .

ففي هذا النصّ نلاحظ أنّ الله عزّ وجلّ يتحدّث عن حال المؤمنين عقب صلح الحديبية وهم منصرفون راجعون إلى المدينة بعد أن صدّهم المشركون عن مكة إذ قدموا إليها معتمرين بقيادة الرسول صلوات الله عليه فيقول: ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتُحاً قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها﴾.

ولم يكن هذا الفتح قد حصل في الواقع، ولم يكونوا قد أخذوا هذه المغانم في الواقع، ولم يكونوا قد أخذوا هذه المغانم في الواقع، لكِنَّها لمّا كانت قضاءً مُبْرَماً في علم الله، وهو أمر سيقع لا محالة، عبر الله عزّ وجلّ عنه بصيغة الفعل الماضي، للإعلام بأنّ تَحقُقُه قد أصبح مقطوعاً به، منجزاً بأمر الله، إنّما ينتظر تحقّقُهُ في الواقع الزمن المقدّر لوقوعه فيه.

#### المثال السادس:

قال الله عز وجل في سورة (مريم / ١٩ مصحف / ٤٤ نزول) حكاية لما أنطق الله به سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد:

﴿ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَا تَلْنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلرَّكَ وَوَ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَ قِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلرَّكَ وَيَوْمَ أَمُوتُ حَيًّا ﴿ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿ وَكُولِهِ مَا لَهُ وَلِهُ مَا مُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿ وَكُولُهُ مَا لَهُ وَلِهُ مَا مُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا ﴿ وَكُلُولُ مَا لَهُ وَلِهُ مَا مُوتُ وَيَوْمَ أَبُعُ مُ كَيَّا اللَّهُ ﴾ .

ففي هذا النصّ نلاحظ أنّ الله عزّ وجلّ أنطق عيسى عليه السلام وهو صبيًّ بقوله عن ربّه: ﴿آتَانِيَ الكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً﴾ مع أنّه لم يكُنْ قد أُنزل عليه الإنجيل

يومئذٍ ولم يكن قد أوحي إليه حتى يكون نبيًا، وأنطقه أيضاً بقوله: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حيًا﴾ مع أنّ هذه الوصيّة لم تكن قد نزلت عليه في تشريع، لكنّ ذلك كلَّه قد كان قضاءً مُبْرَماً وأَمراً محقق الوقوع في علم الله، فجاء التعبير عنه بالفعل الماضي، للإعلام بأنَّ وقوعه في المستقبل أمرٌ مقطوع به، فهو منجّز بأمر الله، وينتظر تحقَّقُه في الواقع الزمن المقدَّر لوقوعه فيه.

. . .



# القاعدة الحادية والثلاثون «حول النظر في توجيه الخطاب الربّاني»

# وفيها ثلاث مقولات:

# المقولة الأولى:

حول خطاب الناس بصفة عامة، وخطاب الذين آمنوا على وجه الخصوص.

على متدبّر كلام الله أن ينظر في توجيه الخطاب، فإذا كان خطاباً للناس لوحظ فيه معنى يَعُمُّ الناس جميعاً، ولا يخصّ المؤمنين وحدهم. وإذا كان خطاباً للمؤمنين لوحظ فيه معنى يخص المؤمنين وما يكلفّونه من عمل واعتقاد وغير ذلك. وإذا كان خطاباً لأهل الكتاب لوحظ فيه معنى يخصّ أهل الكتاب. وإذا كان خطاباً للرسول لوحظ فيه معنى خاص بالرسول وفي الغالب يشتمل المؤمنين، ما لم يقم الدليل على أنَّه من خصوصيات الرسول وهكذا.

#### \* \* \*

# الأمسئسلسة

# أولاً :

لدى تتبع النصوص القرآنية المصدرة بخطاب الناس: «يا أيها الناس» نلاحظ أنّ مضمون هذه النصوص يشتمل على معنى يعمّ الناس جميعاً.

(أ) فأول خطاب مكيّ تضمّن نداء الناس جميعاً بـ «يا أيها الناس» هو ما جاء في سورة (الأعراف /٧ مصحف /٣٩ نزول):

﴿ قُلْ يَكَا يَتُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُو يُحْمِي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّي ٱلَّذِى يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنْ تِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

وظاهر في هذا النصّ أن مضمونه يعمّ الناس جميعاً، لأنّه دعوة إلى الإيمان بالقضية الأولى من قضايا دعوة الرسول محمد ﷺ، وهي الإيمان به رسولاً من عند الله الذي لا إله إلاّ هو. وهذه الدعوة تشمل أيضاً من كان على إيمان صحيح قبل بعثته.

\* \* \*

(ب) ثم نادی الله الناس جمیعاً في سورة (فاطر /٣٥ مصحف /٤٣ نزول): بنداءات ثلاثة:

النداء الأول: هو قول الله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّاهُو فَأَفَّ ثُونَ مُؤْفِكُونَ ﴿ ﴾ .

ومضمون هذا النداء يعم الناس جميعاً، فهو تذكير بنعمة الله، وتذكير بأنه هو وحده الخالق الرازق، إذن فلا إله إلا هو. بعد هذا صح التساؤل الذي فيه معنى التلويم ﴿فأنَّى تُؤفَّكُونَ ﴾ أي فكيف تصرفون عن توحيده؟ وكيف تجعلون معه شركاء؟.

النداء الثاني: هو قول الله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَي ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُم وَاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ . إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لَكُرْ عَدُوُ فَا تَخِذُوهُ عَدُوًا إِنَّهَا يَدْعُواْ حِزْ بَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ .

ومضمون هذا النداء يعم الناس جميعاً أيضاً، ففيه دعوة إلى الإيمان بالجزاء يوم الدين، وتحذير من وساوس الشيطان.

النداء الثالث: هو قول الله تعالى:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَيُذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ ( ) إِن يَشَأَيُذُ هِبُكُمْ وَيُأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدِ ( ) وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ( ) •

ومضمون هذا النداء أيضاً يعمّ الناس جميعاً، فهو يذكر الناس جميعاً بفقرهم إلى الله وحاجتهم الدائمة إلى فضله في كل أمر من أمورهم، ويبين لهم قدرته القادرة على أن يذهبهم جميعاً ويأتي بخلق جديد.

\* \* \*

(ج) ثم نــادى الله النــاس جميعـــاً في ســـورة (يـــونس /١٠ مصحف /٥٠ نزول): بنداءات أربعة:

النداء الأول: هو قول الله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىؒ أَنفُسِكُم مِّتَكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَ جِعُكُمْ فَنُنَيِّ ثُكُم بِمَاكُنتُهُ تَغْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

النداء الثاني: هو قول الله تعالى:

النداء الثالث: هو قول الله تعالى:

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِ مِّن دِينِي فَلآ أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُمْ وَأُمُرتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

النداء الرابع: هو قول الله تعالى:

﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُ مِن رَّتِكُمُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ- وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهُ أُومَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ ﴾ .

وظاهر أن مضمون هذه النصوص كلها مما يعم الناس جميعاً، ولا يخص فئة منهم.

. . .

(د) ثم نادی الله الناس جمیعاً في سورة (لقمان / ٣١ مصحف /٥٧ نزول) بنداء واحد هو قول الله عزّ وجل فيها:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَآيَجْزِع وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَامُولُودُ هُوجَازٍ عَن وَالِدِهِ وَشَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْ اَلَا يَغُرَّنَكُم بِٱللَّهِ الْفَارُورُ الْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ففي هذا النص دعوة الناس إلى اتقاء عـذاب الله، وخشية يـوم الدين، الـذي يجازي فيه الله الناس على أعمالهم، وهذا المضمون من الأمـور الكلية العـامة التي تعمّ الناس جميعاً.

. . .

(ه) ثمّ نادى الله الإنسان في سورة (الانفطار / ۸۲ مصحف / ۸۲ نزول): بنداءٍ واحد، ونداء الإنسان هو نداء للجنس، فيعم الناس جميعاً.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاعَ لَكِ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَ الْك مَاشَآةَ رَكَبَكَ ﴿ اللَّهِ ال

وظاهر أنَّ مضمون هذا النصَّ يشمل الناس بعمومه، والمقصود به في السياق الذين يكذبون بالدين.

• \* •

(و) ثم نادى الله الإنسان في سورة (الانشقاق / ٨٤ مصحف / ٨٣ نـزول) بنداء واحد فقال عزّ وجلّ فيها:

﴿ يَتَأَيُّهُ الْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِكَ كُكُّرُحَافَمُ لَقِيهِ ﴿ فَأَمَامَنْ أُوتِ كِننَبَهُ بِيمِينِهِ اللهِ عَسَرُورَا ﴿ وَأَمَامَنْ أُوتِ كِننَبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ وَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَعَلَبُ إِلَى آهْلِهِ عَسَرُورًا ۞ وَأَمَامَنْ أُوتِ كِننَبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ وَ ۞ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثَبُورًا ۞ وَيَصْلَى سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي آهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي آهُ لِهِ عَمْدُورًا ۞ إِنَهُ كُانَ فِي آهِلِهِ عَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ عَلَى اللهِ عَمُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْدُورًا ۞ إِنَّهُ كَانَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُو

فهذا النص خطاب لجنس الإنسان الشامل لكلّ الناس، فكل إنسان في هذه الحياة كادح، إلّا أنه إمّا أن يكدح في الخير فيكون من أهل اليمين، وإمّا أن يكدح في الشرّ فيكون من أهل الشمال.

\* \* •

كلَّ هذه النداءات التي سبق ذكرها قد كانت في العهد المكي، أمَّا في العهد المدنى، فقد نادى الله الناس جميعاً بالنداءات التالية:

(ز) ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول) بنداءين.

النداء الأول: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ يَنَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وَارَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَيْ النَّاسُ اعْبُدُ وَارَبَّكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللللْمُولِكُ اللَّذِي اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّذِي الللْمُلْمُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّذِي الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُولُ اللَّذِي الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ ال

النداء الثاني: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰ لَا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ ﴿ إِنَّهَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ ﴾ .

وظاهر أن هذين النصين يتضمنان بيانات تعم الناس جميعاً، ولا تخصّ المؤمنين.

(ح) ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول): بنداءات أربعة:

النداء الأول: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ يَمَا تَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱلنَّهُ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ •

النداء الثاني: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ إِن يَشَأَ يُذِّ هِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ ا

النداء الثالث: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْراً لَكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لَكُمُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيمًا عَلَيْكُ عَالْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

النداء الرابع: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدِّ جَاءَكُم بُرِّهَانُ مِّن رَّيِكُمْ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا تُمِينًا الله ﴿ وَكُلَّ هَذَه النصوص تتضمن مضامين تشمل الناس جميعاً.

...

(ط) ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة (الحج /٢٢ مصحف /١٠٣ نزول): بنداءات أربعة:

النداء الأول: هو قول الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّ قُواُرِيَكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَقَ مُّعَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا ٱرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُرَى وَمَاهُم بِسُكُرَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ اللهِ مَا مُعَمَّلُهُ مَا مُعَمَّدُ وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ اللهِ مَا مُعَمَّدُ مَا هُم بِسُكُرَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ اللهِ مَا مُعَمَّدُ مَا مُعَمَّدُ مَا هُم بِسُكُرَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

النداء الثاني: هو قول الله تعالى فيها:

النداء الثالث: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُورَنَذِيرٌ مَّيِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمَ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ فَي وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي عَالِينَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَلُ ٱلْجُجِيم

النداء الرابع: هو قول الله تعالى فيها:

﴿ يَنَأَيَّهُ النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَاسْتَمِعُواْ لَهُۥ إِنَّ النَّذِيبَ تَدْعُوبَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنَ يَغُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسَلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْعًا لَآيِسَ تَنقِذُوهُ مِنْ فُضَعُفَ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْم

وظاهر أن مضامين هذه النصوص تشمل الناس جميعاً، فهي تدور حول القضايا الكلية للإيمان.

\* \* \*

(ي) وأخيراً نادى الله الناس جميعاً بنداء واحد في سورة (الحجرات / ٤٩ مصحف / ١٠٦ نزول) وهي سورة نزلت قبل ثماني سور أخيرة نزلت في القرآن الكريم، فهي من أواخر ما نزل منه، وفي هذا النداء يقول الله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا أَإِنَّا أَخْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّاللَهُ عَلِيُّمُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا أَنْهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾ .

وظاهر أنّ مضمون هذا النداء الأخير يشمل الناس جميعاً.

\* \* .

### ثانياً:

ولدى تتبّع النصوص القرآنية المصدّرة بخطاب المؤمنين: ﴿يا أيها الـذين آمنـوا ﴾ نلاحظ أنّ مضمـون هذه النصـوص يشتمل على معان تخصّ الذين آمنـوا ، وما يُؤمرون به ، وما يُنهون عنه ، وما يُحذّرون منه ، وما يوجّهون له ، وما يُـوصَوْن به ، ونحو ذلك .

ونداءات الله للذين آمنوا كثيرة جدّاً بلغت (٨٩) نداءً، مصدرة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا﴾. والذي يلفت النظر أنها جميعاً مدنية. أوائلها ما جاء في سورة البقرة باستثناء آية المداينة منها التي نزلت في حجّة الوداع في منى، وهي أيضاً مصدرة بـ ﴿يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا﴾. وأواخرها ما جاء في سورة التوبة. فآية المداينة آخر ما نزل من نداءات الله للذين آمنوا على ما يظهر، والله أعلم.

雅 唐 米

### المقولة الثانية :

الأصل في الخطاب الرّبّاني ولو بَعْدَ نُزول القرآن أنّه فوق الزمن، فهو خارجٌ عن حدوده، وهو قائم بلا تَجَدُّد، والحادثون هم الذين متى وجدوا وصاروا أهلاً للخطاب، وسمعوا القرآن وقرؤوا الآيات التي تخصُّهم علموا أنّهم مخاطبون بها.

فالمخلوقون الزمنيّون متى وُجِدوا في أزمانهم بأحوال يكونون قيها مؤهلين لتلقّي الخطاب الرَّبّاني تَعَلّق بهم الخطاب كأنّه منزّل عليهم، منذ صاروا مؤهلين للخطاب، ويستمرُّ التعلُّق ما دامُوا مؤهلين له.

دلّ على هذا خطاب الله بمثل قوله عزّ وجل في سورة (قَ / ٥٠ مصحف / ٣٤ نزول):

﴿ أَفَامَ يَنْظُرُوٓ اللَّهَ مَا ٓءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَالْهَا مِن فُرُوج ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَالْقَيْنَافِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبِ۞﴾.

من الملاحظ أنَّ الخطاب في هذا النصَّ يتعلَّق بنظر بَاحِثينَ عِلْمِيينَ، عرفوا بدراساتهم العلمية كيْف بنَىٰ الله عزَّ وجلَّ السماء، وكيف أنَّها خالية من فروج. وكيْف مدّ الأرضَ بما ينبت الزرع من ماء وعناصر التراب، وكيف بسط فيها سهولاً وهيّاً فيها أماكن للحرث والزرع. وكيف جعل فيها الجبال رواسيَ مُثَبَّتات لقشرة الأرض، حتَّى لا تكونُ ميّادة رَجْراجة تتزلزل وتتأرجح تحت من عليها، فتتشقق وتحدث فيها دواماً الانهيارات والبركانات وأنواع الخسف والهدم.

وهؤلاء المخاطبون لم يوجَدوا إلا بعد نزول القرآن بقرون، مع أنّ القرآن تحدّث عنهم بحديث الماضي، فقال: ﴿أَفَلَم ينظروا﴾ أي: فهم إذا وُجدوا ونظروا هذا النظر المطلوب، تعلّق بهم الخطاب الذي كان مُوجّهاً لهم قبل أن يوجدوا من خارج حدود الزمن، فلمّا وُجدوا تعلّق بهم الخطاب.

إنّ كيفية بناء السماء وتماسُكِ نجومها وكواكبها بالجاذبيّة، وكيف أنّها خالية من فروج، أي من تشققات حسيّة أو غير حسيّة، تحدث تخلخلاً في نظامها. وكَيْفَ أنّ الجبال هي بمثابة الرواسي، لأ نّها تمنع بثقلها وتسنيدها قشرة الأرض من أن تكونَ ميَّادَةً تتشقّق، وترتج وتتزلزل دواماً بمن عليها، كقطعة أرض عائمة على أمواج بحر، أمور لم تكن معروفة للناس عند نزول القرآن، لا عند جماهير الناس، ولا عند الفلاسفة وعلماء الطبيعة، إذ هي معارف لم يُعْرَفُ بَعْضُها إلّا بعد قرون عديدة من نزول القرآن.

فدلّ هذا على أنّ مثل هذا الخطاب خارج عن حدود الزمن، حتى إذا وُجِدَ المؤهّلُون له تعلّق بهم الخطاب.

وربما يكون بعض ما اشتمل عليه النصّ لم يُعْرف بعد، حتى عصرنا هذا الذي نعيش نحن فيه، فهو ينتظر العلماء الذين سيأتون ويعرفون المعارف التي اشتمل عليها النصّ، وعندئذٍ يتعلّق بهم الخطاب كأنّه مُنزّل لَهُمْ.

وقد تنبه سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى هذه الفكرة في بعض الآيات القرآنية، فقال: لم يأت أهل هذه الآية بعد.

وقوله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف /٧ مصحف / ٣٩ نزول):

﴿ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنَّ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنَرَبَ أَجَلُهُمْ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مِيُوْمِنُونَ (﴿ ﴾ .

فمع ما في ظاهر هذا النصّ من صلاحيّة لخطاب مشركي مكّة معاصري تنزيل هذه السورة، فالذين ينظرون بإمعانٍ وتَعَمُّتٍ علمي في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، هُمْ العلماء الفلكيُّون، والعلماء الجيولوجيون، وعلماء الأحياء، وهؤلاء لم يكونُوا موجودين عند نزول القرآن، وإنما هم يوجدون تباعاً، منذ عصر النهضة العلميّة التي أخذت تتنامى، بعد ما يزيد على عشرة قرون من نزول القرآن الكريم.

وقوله عزّ وجلّ في سورة (الأنبياء / ٢١ مصحف /٧٣ نزول):

﴿ أُوَلَمْ يَرَالِّذِينَ كَفَرُوّا أَنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثَقًا فَفَنَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيها فِيهَا فِيجَا شَبُلَا لَعَ لَهُمْ مَنْ مَهْ تَدُونَ ﴿ وَهُمَ مَنْ مَا يَنْهَا السَّمَآءَ سَقْفًا تَحَفُوظً أَوهُمْ مَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مَنْ مَا يَنْهُمُ اللَّهُ مَا مَنْ مَا يَنْهُمَا مَنْ مَا يَنْهُمَا مَنْ مَا يَنْهُمُ اللَّهُ مَا يَعْفُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا عَلَيْهُمْ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَمُ يَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُهُ مَا عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَقُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّه

من الظاهر أنّ أهل معرفة أنّ السماوات والأرض كانتا رتْقاً، ففتقَهُما الله بعد ذلك لم يكونوا موجودين في الناس حين نزول القرآن، وكذلك أهل معرفة أنّ كلّ شيء حيّ مخلوق من الماء، أي: مع التراب، بدليل نصوص أخرى. وأهلُ معرفة أن من وظائف الجبال في الأرض أنّها رواس مثبّتة لقِشْرَتها، وأهلُ معرفة السّماء سقف محفوظ. كلُّ هؤلاء لم يكونوا مُوجودين عند نزول هذا النّص القرآني.

فلمًّا وُجِدَ مِنْهم من عَرَف حقائق تتعلَّق بما نَبَّهتْ عليه آيات هذا النَّصّ، تَنَاولَهُمُ الخطابُ الرَّبّانيّ الموجّهُ لهم منْ خارج حدود الزمن من قبل أن يوجدوا في الواقع.

\* \* \*

وبعض ما في القرآن ممّا وجَّه القرآن أنظار الناس إليه، من آيات الله في الكون ما زال من الحقائق الخفيَّة، التي لم يَكْتَشِفْهَا علماء البحث العلمي حتّى أيّامنا هذه، فهي تنتظر من يكتَشِفُها، وحين يكتشفها المكتشفون يكونون هم المؤهلين للخطاب، فيتعلّق بهم كأنّه أُنْزِل من أجلهم يومئذ، ويُلْحَقُ بهم كلُّ من عَلِمَ ما اكتشفوه وأخذه بالتسليم.

وهذا يدلُّ على ما بدأنا به المقولة من أنّ الخطاب الرّبانيّ خارج عن حدود الزمن، فهو قائم بلا تجدّد، والحادثون هم الزمنيون، وهم الذين يَحْدُثُونَ فيجدون القرآن يخاطبهم، فيتناول القرآن كلّ فرد وكلَّ جماعَة من المخاطبين، بحسب الأحوال التي يكونون عليها، وتتوجّه لهم من آيات الله في كتابه الأيات الملائمات لأحوالهم، فالكافر تُخاطبه آيات الدعوة إلى الإيمان وعبادة الله، والمنافق تخاطبه آيات التحذير من النفاق، والمؤمن تخاطبه الآيات التي تخصّ المؤمنين بحسب حاله، وهكذا...

#### المقولة الثالثة:

١ حطاب الله عزّ وجلّ في القرآن للرسول شامل للمؤمنين، ما لم يكن في النصّ أو في غيره ما يحلُ دلالـةً صريحةً على الخصوصية، كوصال الصيام، وما يتعلّق بشؤون الوحي أو الرسالة، وكالزيادة في تعدّد الزوجات على الأربع.

وكذلك كلُّ تربية موجّهةٍ للرسول هي موجّهةً تبعاً لأُمّته، لا سيما الدعاة وقادة الأمّة.

٢ – وخطاب المفرد في القرآن هو خطاب لكل فردٍ يصلُح للخطاب، وهو أسلوب من أساليب التعميم الذي هو بمثابة النّص على العموم وتأكيده، بخلاف ألفاظ العموم فإنّها تحتمل أن يراد بها الخصوص، وحين يراد بها العموم فيُلاحَظُ فيه توجيه الخطاب لكلّ فردٍ مكلّف ضمن خطاب الجماعة.

قال ابن قيّم الجوزية في كتابه «الصواعق المرسلة»(١) تعليقاً على خطاب الله للمفرد في قوله عزّ وجلّ في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ مَّأَأَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِمَنَ لَلَّهِ وَمَآأَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فِمِن نَفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ شَهِيدًا (أَنَّ اللَّهُ عَسَنَةً فِمَن اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

«فَخَصَّ بِالخطابِ تنبيهاً على الأدنَىٰ ولم يخرجْهُ في صورة العموم، لتَلاّ يتوهَّمَ مُتَوَهَمٌ أنَّه عام مخصوص، فكان ذكر الخاص أبلغ في العموم وقصده من ذكر العام، فتأمّله فإنّه أسلوب عجيب في القرآن».

قصد ابن قيم الجوزية أنّ الخطاب في الآية للمفرد بكاف الخطاب أسلوبً من أساليب التعميم الذي هو بمثابة النصّ على العموم وتأكيده، بخلاف ألفاظ العموم، فإنّه قد يُتَوهَم منها أنّه عموم أريد به الخصوص، ما لم يُضَفُ إليه ما يَدُلُ على أنه غير مخصوص.

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة (٢٧٣) من الصواعق المرسلة.

لكنّه لم يلحظ أنّ الآية جاء فيها قولّ الله لرسوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ للنّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ باللّهِ شَهِيداً ﴾ فدلّ هذا على أنّ الخطاب في الآية موجّه للرسول ﷺ، لكنّ صدر الآية وهو ما علّق عليه ابن قيم الجوزية صالح لتعميمه، إذ مضمونه ليس من خصوصيات الرسول، إنّما يأتي التعميم تبعاً وبالقياس على الرسول، وليس من قبيل توجيه الخطاب مباشرة لكل فرد بعينه.

فكلامُ ابن قيم الجوزية صحيح، ولكن في غير هذا المثال الذي علَّق عليه.

وممّا يدلُّ على أنَّ خطاب الله للرَّسول شامل للمؤمنين إلَّا مـا دلّ الدليـل على أنَّه خاصٌّ بالرسول ﷺ ما يلي :

في المسرحلة المكيّة أنـزل اللّه عَلَىٰ رسُـولِـهِ في سـورة (الأنْعـام /٦ مصحف /٥٥ نزول) بأسلوب الخطاب للمفرد:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ ءَايَنِئِنَا فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ءَوَإِمَّا يُنسِينَكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَا نَقْعُدُ بَعَدَ ٱلذِّحَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

فأمر الله بأسلوب الخطاب للمفرد بالإعراض عن الذين يخوضون في آياته كُفْراً بها أو استهزاءً بها، حتَّى يخوضوا في حديث غيره.

• وفي المرحلة المدنية جعل بعضُ المنافقين يجالسون الكافرين من أهل الكتاب وغيرهم، ويسمعون منهم حوضاً في آيات الله، كُفراً أو استهزاءً بها، فَيَسْكُتُون على ذلك، ولا يفارقون مجالسهم، فأنزل الله ما تضمّن وعيدهم بعذاب أليم، وذكّرهم بما كان قد أنزل في العهد المكي، وأنّ عملهم هذا مخالفةٌ صريحة منهم للأمر السابق، وهو آية (الأنعام) مع أنّ هذه الآية التي جاءت بأسلوب الخطاب للمفرد، قد جاءت بعد خطاب صريح بأنّه خطابٌ للرسول، إذ جاء قبلها قُولُه عزّ وجلّ:

﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُلَّسْتُ عَلَيْكُم بِوكِيلِ اللَّ لِكُلِّ نَبَا ِ مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ اللَّهُ ﴾ .

لكنّ مضمونه يصلح للتعميم فيكون خطاباً لكل المؤمنين.

وفي خطاب الوعيد للمخالفين للأمر من المنافقين أنزل الله عزَّ وجلَّ في العهد المدني قوله في سورة (النساء / ٤ مصحف / ٢ ٩ نزول):

﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فالإحالَةُ في هذا النّص على آية (الأنعام) دليلٌ قاطعٌ على أَنَّ خطاب المفرد أو خطاب الرسول فيما ليس من خصوصياته خطاب يعمّ المسلمين جميعاً، ويكون المخاطب به كلُّ من هو في حالةٍ يكون معها أهلاً لتوجيه الخطاب له.

وحين نلاحظ في الخطاب بالنصّ الموجّه للمفرد تناوُلَه لكلّ فردٍ أهلٍ لأنْ يُوجّه ذلِكَ الخطاب له، فإننا نُدْرِكُ أنّه أقوى في الدلالة على معنى الشمول لكلّ المخاطبين.

وهو نظير من يقول لأولاد له في مجلسه وهو يحدثهم ويوصيهم: أنا أعلم أنَّكَ يا ولدي تحبّني وتحرص على أن ترضيني، فنفّذ وصيتي لك.

إنّ معظم الخطابات في القرآن التي جاء فيها «قـل» تتناول كـلّ ذي أهلية لأن يقول ما أمر الله به أن يقوله: فمثل قول الله عز وجل:

﴿قَـل هو الله أحـد ﴾ و ﴿قل أعـوذ برب الفلق ﴾ و ﴿قـل أعوذ بـربّ الناس ﴾ هو خطاب لكلّ مكلّف على انفراده.

ومعظم الخطابات التي فيها مثل قوله تعالى: ﴿ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةَ المفسدين ﴾ تخاطب بالإفراد كلّ ذي أهلية للخطاب.

وعلى هذا المنوال ينبغي أن نتدبّر خطابات القرآن.

#### ₩ # #

• ومن الأمثلة التي جاء فيها الخطاب للمفرد في سياق خطاب الله للرسول، والغرض تعميم الخطاب لكل مؤمن، قول الله عزّ وجلّ في سورة (التوبة / ٩ مصحف / ١١٣ نزول) بشأن فريق من المنافقين:

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لُهُمُ وَلَا أَوْلَنَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ أَن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا ال

أي: فَلا تُعْجِبْكَ أَيُّهَا الرَّسُول ويا أيها المؤمن كائناً من كنتَ أموالُ المنافقين ولا أولادهم، إنّما يُريدُ اللَّهُ \_ إمدادَهُم بها ضمن سنته في امتحان الناس المبيّن في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هؤلاء وهؤلاء مِنْ عطاء ربِّك ﴾ \_ ليتمُّوا مدّة امتحانهم بحرية دون وسائل إلْجَاءٍ أو إكراه، مع تعذيبهم بها في الحياة الدنيا بألوان من العذاب، منها القلقُ والخوف والكدّ وغيرها، ولتزهق أنفسهم عند آجالهم وهم كافرون، إذا لم يتوبوا بعد إمهالهم طوال مدّة حياتهم.

• • •



# القاعدة الثانية والثلاثون حول كلمة «لعل» الواردة في القرآن في مشل: ﴿لعلَّكُم تَـتقُـونَ﴾

جاء في القرآن استعمال كلمة «لعل» في مثل قول الله عزّ وجلّ: ﴿لعلَّكُمْ تَتُقُونَ﴾ أكثر من مئة مرَّة، مثل: ﴿لعلكم تشكرون﴾ و ﴿لعلَّكم تتفكّرون﴾ و ﴿لعلكم تعقلون﴾ و ﴿لعلّهم يَتفحّدُرون﴾ و ﴿لعلّهم يَتذكّرون﴾ و ﴿لعلّهم يَتَذكّرون﴾ و ﴿لعلّهم يَتَذكّرون﴾ و ﴿لعلّهم يَتَذكّرون﴾ و ﴿لعلّهم يَتَذكّرون﴾ و ﴿لعلّهم يَتَذكرون ﴾ و ﴿لعلّهم يَشْتَدُون ﴾ .

قال أهل اللُّغة: كلمة «لعلّ تَدُلُّ على الرجاء، والطّمع، والشّك.

وقال قُطْرب من اللُّغويين: تأتي كلمة «لعلّ » بمعنى «كي » أي: لأجل كذا.

وقال بعض المفسّرين: هي في القرآن للترجّي، والإطماع، وحينما تكونُ للإطماع فهو إطماعٌ من كريم، وإطماع الكريم يجري مُجْرىٰ وعده، الذي يتحقّق لا محالة، وبهذا قال «سيبويه» من أئمة النحويين.

وذكر ابن هشام في كتابه: «مغني اللبيب» أنَّ «لَعَلَّ» تأتي لعدّة معانٍ:

أَحَدُها: التوقَّع، وهو ترجّي المحبوب، والإشفاقُ من المكروه، قال: وتختصُّ بالممكن.

الثاني: التعليل، وذكر أنَّ جماعة من النحاة قد أثبتوه، منهم الأخفش، والكسائي.

الثالث: الاستفهام، وذكر أنّ الكوفيين قد أثبتوا هذا المعنى لها.

في ضوء هذه المعاني التي ذكرها اللَّغويّون والنحويّون لكلمة «لَعَلَّ» باستطاعة المتدبّر لكتاب الله أن يرجّع المعنى الأقرب للمراد إنْ شاء الله، من نظائر ﴿لعلَّكم تَتَقونَ ﴾.

والذي ظهر لي بعد التأمَّل أنّ أقرب المعاني وأنْسَبها هو معنى التعليل، فهو معنى ظاهر لا إشكال فيه، في كلّ النصوص أو معظمها، إذ نقول بمقتضاه: فلعلَّكُمْ تشكرون﴾ أي: لأجل أن تختاروا بإرادتِكُمْ الْحُرَّة طريق الشكر، فتشكروا الله على نعمه. و ﴿لعلَّكُمْ تتفَكّرُون﴾ أي: لأجل أن تكونَ الآيات دافعة لكم للتفكّر، فتختاروا بإرادتكم الحرّة طريق التفكّر، فتتفكّروا في آيات الله. وهكذا إلى سائر النصوص.

وأمَّا معنى الترجّي والتوقع فيمكن قبول على معنى أنَّ فريقاً منهم سيستجيب، فتحقيق بعضهم للمطلوب مرجوًّ منتظر مترقب، ولولم يكن أحدٌ منهم سيستجيب فإنّ الله عزّ وجلّ العليم بما سيفعلون وسيختارون لا يتوقع ولا يترجَّى منهم أمراً علم أنّه لا يكون منهم.

أو يكون التَّرجِّي نظيرَ توجيه الأمر والنهي وسائر التكليفات لمن علم الله أنّـه سيرفُضُها باختياره الحرّ، ويكون توجيه ذلك لإقامة الحجّة عليه، وقطع أعذاره.

وعلى معنى الترجّي والتوقّع نقول في تأويل النصوص مثلًا:

أي: وهم في حالة يرجَىٰ منهم معها \_ بصفة عامّة \_ أن يَتَّقوا عـذاب الله، مستخدمين إراداتهم الحرّة لاختيار طريق التقوى بالطاعة، لا طريق الهلكة والعـذاب بالمعصية.

٢ - ﴿ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ شَيَّا ﴾ .
 (البقرة/٢)

أي: وأنتم في حالة يُرْجَىٰ منكم معها \_ بصفةٍ عامَّة \_ أن تَنْتَفِعوا بآيات الله، فتعقلوا نُفوسَكُم عن اتباع الهوى وخطوات الشياطين، مستخدمين إراداتكم الحرَّة فيما فيه نفعكم وخيركم، عاجلًا وآجلًا.

أي: وأنتم في حالة يُرجَىٰ منكم معها \_ بصفة عامّة \_ أن تُوجِهوا إراداتكم الحرّة لتَفَهَّم آيات الله البّينات، فتتذكّروا، وتتعظُوا بما فيها من عظات، وتعملوا بما نضمّنَتْه من تَعْليماتٍ ونصائح وَوَصايا وتوجيهات.

وهكذا إلى كثير من النصوص المشابهة. وظاهر أنّ معنى التعليل لا يحتاج إلى مثل هذه التخريجات التي تدور على المعاني المناسبة في دهاليز فكريّة.

ويظهر معنى التعليل ويضعُفُ معنى الرجاء جدًّا في مثل قول ِ الله عزَّ وجل:

أي: لتفلحوا، فمن اتّقَىٰ الله حقّاً، ومات على ذلك، أفلح حتماً، إذْ هُـو وعدٌ من الله، والله لا يخلف الميعاد.

أي: لتنالوا رحمة الله، فمن اتَّقَىٰ الله حقّاً وصدقاً نال من رحمته حتماً، إذْ هو وعدٌ من الله، والله لا يخلف الميعاد.

ولا أرى داعياً في نظائر هاذين المثالين إلى تأويلها على معنى: طامعين أو راجين أن تُرحَمُوا. والله أعلم.

\* \* \*

#### إشكال ودفعه:

ويُشكل معنى الترجيّ على بعض المتدبّرين لكلام الله عزّ وجلّ ، باعتبار أنّه صادر عن الله العليم الخبير، الذي لا تخفىٰ عليه خافية من عباده، ما كان منهم، وما هو كائن، وما سيكون منهم ولو باختيارهم الحرّ.

ولإيضاح معنى الترجِّي والتَّوقُّع في مثل: ﴿لعلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾ و﴿لعلَّكُمْ تَتَقُونَ﴾ و﴿لعلَّكُمْ تَشَكُرُونَ﴾ و﴿لعلَّكُمْ تَشَكُرُونَ﴾ و﴿لعلَّكُمْ تَشَكُرُونَ﴾ والتَّولُ عن الله العليم الخبير، أقول:

لمّا أراد الله عزّ وجلّ أن يخلُق الإنسان ليضعه موضع الامتحان في ظروف الحياة الدنيا، منحه الصفات التي يكون بها أهلًا لـلامتحان والاختبار، ووضع فيه نوازع الطاعة، ونوازغ المعصية.

ومن شأن الإرادة الحرّة أن تختار الطاعة أو المعصية دون إجبار من قُوّةٍ ضاغطة.

وما دامت إرادات المخلوقين الممتحنين حُرَّةً فليس من المفروض أن يكون لها مسير واحدٌ لا تستطيع أن تتعدّاه لما كانت إراداتٍ حُرَّةٍ، فمن البدهيّ إذَنْ أنْ تتوزّع إراداتُ المخلوقين الأحرار ذات اليمين وذات الشمال.

فتوجيه الأوامر والنواهي والمذكّرات، وإنْزالُ البيانات والتعليمات، والترغيبُ بالثواب والتهديدُ بالعقاب، إنّما تستقيم إذا وُجد رجاءُ باستجابةِ الممتّحنين المكلّفين، ولو من قِبَل ِ بَعْضهم.

أمّا لو كان الرجاء منقطعاً نهائيّاً فإنّه لا داعِي مطلقاً عندئذٍ لتوجيه أيّ شيءٍ من ذلك، وكذلك لو كانت الاستجابة أمراً مقطوعاً بوقوعه، فإنّه لا داعي للامتحان أصلًا، ولا داعي للترغيب ولا للإنذار، وما لا داعي له مطلقاً أشبه بالعبث، والله عزّ وجلً مُنزّه عن العبث.

وإذا تساءل متسائلً: ألا يَعْلَمُ الله سابقاً من يستجيب من عباده له، ويَعلَمُ من لا يستجيبُ منهم له؟ وبما أنّه يعلَمُ كلَّ ذلك فما معنى الترقُّب والتَّرجِّي بالنسبة إليه؟.

فالجواب: أنَّ الله عزِّ وجلَّ قد وضع عباده موضع الامتحان، ومكَّنَهُمْ من اختيار ما يريدون من إيمان وكفر وخيرٍ وشرَّ، ولم يجعل علمه السَّابقَ بما سيختارونه مجبراً لهم، ولا رافعاً لاختيارهم.

وبمقتضىٰ كونهم مُمَكّنِينَ من اختيار ما يَشَاءون، ومُمَكّنِين من فِعْلَ ما يشاءون من خيرٍ وشرّ، أمَرَهُمْ، ونهاهُم، وأرسلَ إليهم رُسُله، وبلّغَهُم شرائعه، وأقامَ لهم الحجج والبراهين والأدلّة، ووعظهم ونصحهم ووصّاهم، وأطْمَعُهم وأنذرهم.

فالتلبليغات، ووسائل التربية الرّبّانيّة، والبيانات، وكلّ تصاريف الامتحان، ثمّ الشواب والعقاب والمحاسبة، إنّما تأتي على أساس مجرى سُنن الله في عباده، وعلى وفق الْمِنَح التي مَنَحَهُم الله إيّاها، وعلى وفق الظُّروف المحيطة بهم، ضمن مبدأي العدل والفضل، ومن المنح التي منحها الله عباده المكلّفين الممتحنين إراداتهُم الحرَّةُ، وتمكينُهم من فعْل ما يَشَاءون من خيرٍ وشرّ.

ولا تأتي على سوابق العلم الرّباني بما سيختارون هم بإراداتهم الحرّة، وما سيكون منهم باختيارهم الحرّ من أفعال وأقوال ونيَّاتٍ واعتقادات، إلى غير ذلك من تصرُّفات إراديَّة ظاهرة أو باطنة.

فأصل التساؤل غير وارد، لأنّ العلم السابق كاشف للمستقبل، غير مجبر للإرادات، ولوكان كَشْفاً لا يتخلّف، لأنّه علم ربّاني لا بُدّ أنْ يطابق ما سيكون، ولو بإرادات المخلوقين التي لا مجبر لها، وهذا من خصائص شمول العلم الرّبّاني، فلا يلزم عنه أنّه هو سبحانه الـذي أراد إيجاد ما علم أنّه سيوجد من أفعال عباده الممتحنين المكلّفين.

إنّ الله العليم الخبير يمتحن ويخاطب ويؤدّب ويُربّي ويُجْري تصاريفه في عباده، وفق السُّنن العامّة التي نظَّم بها كونه، ووفق الْمِنَح والخصائص التي منحها عباده، وخصَّهم بها. وضمن أحكام وسائل التعليم والتربية والتأديب.

وهو عزّ وجلّ يُنزّل كلامه مطابقاً لذلك ومناسباً له، ولو كان يَعْلَمُ سابقاً أنّ هذا العبد من عباده سوف لا تجدي معه مثلاً خطّة الإمهال، أو أسلوبُ المعالجة الطويلة الأمد، المقرونةِ بالحكمة والحلم، والقول الرفيق المهذّب، ونحو ذلك.

فعلى المؤمن أن يفهم أنّ علم الله السّابِق بما سيختاره عباده الممتّحنُـون المكلّفون بإراداتهم الحرّة، غَيْرُ مجبرٍ لهم، وغير مُلْغ لاختيارهم، إنّما هُـو كاشِفٌ فقط لما سيكون عليه حالُهُم، وهذا العلم الرّبّاني السابق لا يكفي بمقتضى قوانين العدل الرّبّانيّ لترتيب الجزاءِ المادّيّ بالعدل.

بعد هذا البيان يظهر لنا أنّ الأصل فيمن منحهم الله الإرادات الحرَّة ليمتحنهم فيما آتاهم، أنْ يُرجَىٰ من بعضهم أن يستجيبوا لله إذا دَعاهم لما يحييهم حياةً سعيدة عاجلة وآجلة.

لذلك تنزل الخطابات، وفيها الإشعار بهذا الرجاء، ولما في عبارة الترجّي من تشجيع على الاستجابة، وتكريم للمخاطبين بأنّهم مرجوّ خيرهم وطاعتهم. وقد تحقق المرجوّ في كثير من المخاطبين، وواقعُ حال ِ الناس قد كشف ذلك.

• • •

### القاعدة الثالثة والثلاثون «حول لفظة ﴿بَـلَىٰ ﴾ في القرآن»

قال علماء العربيّة: إنّ كلمة «بَلَىٰ» حرف إيجاب، ويختصّ بالنفي، ويفيد إبطاله.

فإذا قال قائل لك بعد طلوع الشمس: لم تطلُع ِ الشمس، فأجبته فقلت له: بَلَىٰ، كان المعنى: بلى طلعت الشمس.

وإذا سأل سائل: أليس اللَّهُ بكافٍ عَبْدهُ. فقلت له: بَلَىٰ. كان المعنى: بلى اللَّهُ كافٍ عبده.

ومن سبر النصوص القرآنية التي جاءت فيها كلمة: «بَلَىٰ» رأيتُ أنّ العطف قد يأتي بعد «بلى» عليها كأنّها في قُوَّةِ جُمْلَةٍ مُثْبَتَةٍ مُنْتَزَعةٍ من الجملة المنفيّة السابقة لها، على اعتبار أنّ كلمة: «بَلَىٰ» قد تضمّنت نفي النفي السابق، وإثبات المنفيّ بها.

وقد يأتي الحال بعدها كأن هذه الجملة موجودة، وقد يأتي غير ذلك مَبْنِيّاً على هذه الجملة التي جاءت كلمة «بَلَىٰ» عوضاً عنها، أو دالّةً عليها.

وأرى أن نعتبر كلمة «بَلَىٰ» عوضاً عن الجملة المثبتة هذه، وبقوة وجودها فعلاً، كما قال النَّحَاةُ في تنوين الْعِوض الذي هو عوض عن جملةٍ سابقةٍ له، عندما يُلْحَقُ هذا التنوين بكلمة «إذ» فيكون عوضاً عن جملةٍ بعدها، تُفسّرها جملة سابقة.

مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الواقعة /٥٦ مصحف /٤٦ نزول):

﴿ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ (إِنَّ اللَّهُ وَأَنتُمْ حِينَهِ ذِننظُرُونَ (إِنَّ اللَّهُ )

أي: وأنتم حينَ إذْ بَلَغتِ الرُّوحِ الحلقومَ تنظرون.

أفليست كلمة «بَلَىٰ» جديرة بأن يُقال بشأنها: إنّها نافية للنفي السابق لها، ومثبتة للجملة التي رفَعَتْ عنها النفي، وعوضٌ عن هذه الجملة، على قياس ما قال النحويون في تنوين العوض، ثُمَّ يأتي الكلام بعدها مَبْنِيًا على هذه الجملة التي هي عوضٌ عنها؟.

إنَّ مفاهيم النصوص والاستعمالات القرآنية تشهد لذلك.

### الأمثلة القرآنية:

١ ـ يقول الله عزّ وجل في سورة (القيامة /٧٥ مصحف /٣١ نزول):

﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن بَعْمَعَ عِظَامَهُ إِنَّ لِلْ قَلْدِرِينَ عَلَىٓ أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ (١٠٠٠)

أي: بلى. نجمع عظامَهُ حالة كوننا قادرين لدى جمعها على أن نُسوِّيَ بنانَهُ، كَمَا سوِّيناها في الخلق الأوَّل، إذْ هذه التسوية أدقُّ ما في خلق العظام، لما فيها من قدرات التحرِّك النافعة العجيبة.

. . .

٢ \_ ويقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الزمر / ٣٩ مصحف / ٥٩ نزول):

﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّ حَقَىۤ إِذَاجَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّ ٱلْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَذَا فَالُواْ بَكِي وَلَكِنْ حَقَّتُ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ ﴾ .

أي: قَالُوا: بلى. أَتَتْنَا رُسُلُ منّا يتلون علينا آيات ربّنا ويُنْ لِدُرُوننا لقاء يومنَا هذا، ولكنْ حقّت كَلِمَةُ اللّهِ بتعذيب الكافرين، فشملتنا لأننا كُنّا في الحياة الدُّنيا كافِرين.

فجاءت كلمة «بلى» عـوضاً عن كـلّ الكلام السـابق عليها، الـذي سُلِّطَ عليه النفي في الاستفهام.

ثم عطف على «بلى» باعتبارها عوضاً عن جملةٍ، جُمْلَةُ: ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرين﴾.

\* \* \*

٣ ـ ويقول الله عز وجل في سورة (الزخرف ٤٣/ مصحف ٦٣/ نزول):
 ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْدَهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ ).

أي: بلى. نَسْمَعُ سِرَّهم وَنجواهم ورُسُلُنا مع ذلك لديهم يكتُبُونَ مَا يُسِرُّونـه وما يتناجَوْنَ به.

فجاءت كلمة «بلى عوضاً عن جملة: «نسمع سرَّهم ونجواهم» وعطفت عليها جملة: «وَرُسُلُنَا لديهم يكتبون».

\* \* \*

٤ ـ ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (النحل /١٦ مصحف /٧٠ نزول):

﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكنَّ أَتُكُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّا إِلَى اللَّهِ مَا لَكُ مُن يَمُوثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ اللَّهُ ﴾ .

جَهْدَ أيمانهم : أي : أقصىٰ أيمانهم وكلُّ ما يجتهدون بالْقَسَم به .

بلى، وعداً عليه حقاً: أي: بلَىٰ يَبْعَثُ اللَّهُ من يموتُ حالة كون هذا البعث وعداً حقاً على الله، فهو سبحانه لا يُخلفُ وَعْده.

\* \* \*

ه \_ ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ ۚ قَالَ بَكُنْ وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي مَا مُؤَلِّي أَلَمُو لَيْ قَالَ أَوَلَمُ تُوْمِنَ ۚ قَالَ بَكُنْ وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي مَنْ فَالْ بَكُنْ وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي مَنْ فَالْ بَكُنْ وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أي: قال: بَلَيْ آمنت. ولكِنْ أَطْلُبُ هاذِه المشاهدة ليطمئنَّ قلبي.

فجاءت كلمة «بلَىٰ» عوضاً عن جملة «آمنت» وعطفت عليها جملة «وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي» مع تقدير: طلبتُ أن تُرِيني كيف تُحيي الموتى، ليطمئنّ قلبي.

\* 3 .

٦ \_ ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحديد /٥٧ مصحف /٩٤ نزول):

﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَبِسْ مِن نُّورِكُمُ قِيلَ ٱرجِعُواْ وَرَاءَكُمُ فَٱلْتَعِسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بِبَاجُ بَاطِئَةُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ يَنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّكُمُ الْأَمَانِيُ عَلَيْهِ اللّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ الْغَرُورُ الْنَالِي .

أي: قالوا لهم: بَلَيٰ، كُنْتُمْ مَعَنَا، ولكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ... إلى آخر ما قالوا لهم.

فجاءت كلمة «بلي» عوضاً عن جملة «كنتُم معنا» وعطف عليها الكلام حتّى آخر الآية...

• • •

# القاعدة الرابعة والثلاثون «حول عبارة ﴿وَمَا أَدْرَاكَ ما. . . ؟! ﴾ في القرآن»

من الصيغ القرآنية التي نزلت في العهد المكي، وتكرّرت ثلاث عشرة مرّة، صيغة ﴿وما أدراكَ ما...؟!﴾ وهي بحسب ترتيب نزولها ما يلي:

١ \_ ﴿ وَمَآ أَدْرَيْكَ مَاسَقُرُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(المدثر /۷٤ مصحف /٤ نزول)

٢ \_ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ (أَنَّ) .

(القدر /۹۷ مصحف /۲۵ نزول)

٣ \_ ﴿ وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ﴿ ٢

(القارعة / ١٠١ مصحف / ٣٠ نزول)

٤ \_ ﴿ وَمَآأَدُرُنكَ مَاهِيَهُ ﴿ نَارُّحَامِيَةً ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(القارعة / ١٠١ مصحف / ٣٠ نزول)

٥ - ﴿ وَمَا أَذَرَ بِكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٠

(الهمزة /١٠٤ مصحف /٣٢ نزول)

٦ \_ ﴿ وَمَآ أَدُرَىٰكَ مَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِ اللهِ ٢

(المرسلات /۷۷ مصحف /۳۳ نزول)

٧ \_ ﴿ وَمَاۤ أَذُرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ إِنَّ فَكُرَقَبَةٍ اللَّهُ ﴾ .

(البلد / ۹۰ مصحف / ۳۵ نزول)

﴿ وَمَا آذَرَنكَ مَا ٱلطَّارِقُ إِنَّ النَّاجِمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿ ﴾ ·

(الطَّارق / ٨٦ مصحف / ٣٦ نزول)

٩ \_ ﴿ اَلْمَا قَدُ اللَّهِ مَا الْمَاقَدُ اللَّهِ مِنْ مَا الْمُاقَدُ اللَّهِ مِنْ مَا الْمُاقَدُ اللَّهِ مِنْ مُنْ الْمُعَاقِدُ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعَاقِدُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَاقِدُ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعَاقِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعَاقِدُ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعَاقِدُ اللَّهُ مُنْ الْمُعَاقِدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

(الحاقة / ٦٩ مصحف / ٧٨ نزول)

١٠ \_ ﴿ وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَايَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾ .

(الانفطار /۸۲ مصحف /۸۲ نزول)

١١ \_ ﴿ مُمَّ مَآ أَذْرَىٰكَ مَايَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠

(الانفطار /۸۲ مصحف /۸۲ نزول)

١٢ \_ ﴿ وَمَآ أَذَرَنكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِنَابٌ مَرَقُومٌ ﴿ ﴾ .

(المطفّفين /٨٣ مصحف /٨٦ نزول)

١٣ \_ ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاعِلْيُونَ ﴿ كَالَّابُ مَرْقُومٌ ۗ ۞ ٠

(المطفَّفين /٨٣ مصحف /٨٦ نزول)

قال المفسّرون في شرح هذه الصيغة: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ؟! ﴾ وكذلك سائر نظيراتها:

وأيُّ شيءٍ أعلمك مَا سَقَرُ؟!. أي: أنت لا تدري عـظمتها، وهـول أمرهـا إلَّا إذا أعلمناك بذلك.

و «ما» استفهامية، يستفهم بها عن حقيقة الشيء وماهيته، وهو استفهام يراد منه التعجيب من هول «سقر» وعظمتها.

و «مَا سَقَرُ» جملة مؤلفة من مبتدأ هو «ما» وخبر هو «سقر» وهذه الجملة في محل نصب معمول لفعل «أدراك» منصوب بنزع الخافض، أي: وما أدراك بهول سقر وعظمتها، أو منصوب على تضمين فعل «أدراك» فعل «أعلمك» فتكون الجملة إذن في محل نصب مفعول به ثانٍ، والتقدير: وما أَدْرَاكَ فَأعلمك هولَ «سقر» وعظمتها وشدّة العذاب الذين يكون فيها.

ومثل هذا الاستفهام يتضمن معنى نفي علم المخاطب بما هو مسؤول عنه، أي: أنت لا تدري مهما انطلقت سابحاً في التصوّر مبلغ هول وعظمة وشدة «سقر» إلّا إذا أعلمناك بذلك، وفي هذا دلالة على أنّها أمرٌ عظيم جدّاً. وعلى هذا المنوال تشرح سائر النصوص.

أقول: ومن تتبُّع هذه الصيغة في الاستعمالات القرآنية، ظهر لي أنها صيغة من صيغ التعجُّب القرآنية المبتكرة، ضمن أصول وقواعد اللسان العربي.

أي: أعظم بالأمر, إعظاماً لا تَصِلُّ إليه درايتُكَ مهما فكرت وسبحت في تصوّراتك، لأنّه لم يمرّ في خبراتك ولا في تصوّراتك شيء يجعلك تقيس هذا الأمر عليه. والخطاب في: ﴿وما أدراكَ موجَّهُ بالإفراد لكلّ صالح للخطاب.

• • •



## القاعدة الخامسة والثلاثون «حول تعدية فعل [أراد ــ يريد] في القرآن»

دلّ الاستقراء التامّ على أنّ فعل «أراد \_ يريد» قد جاءت تعديت في القرآن على خمسة أحوال:

الحالة الأولى: أن يتعدّى هذا الفعل إلى المفعول به مباشرة، ويذكر في النصّ المفعول به. والغالب أن يأتي المفعول به مصدراً مؤوّلاً، على مثل: ﴿أَرَادَ أَنْ يَلْكُرُ لَهُ اللَّهُ عَلَى مثل: ﴿أَرَادَ أَنْ يَلُّكُمْ ﴾.

ومِنْ غير الغالب، مثل: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَاً لِلْعِبَادِ – مِنْكُمْ مَنْ يُـرِيدُ الـدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُريدُ الآخرة﴾.

الحالة الشانية: أن يكون مفعول الفعل محذوفاً لفظاً مقدّراً ذهناً، دون أن يكون في الكلام ما يُوهم أنَّه هو المفعول به، أو القائم مقامه، مثل:

١ \_ ﴿ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾.

أي: يفعل ما يُريد فِعْلَه.

٢ \_ ﴿ وَ إِنَّكَ لَنَّعُكُو مَا نُرِيدُ ﴾ . (١٩/هود/١١)

أي: وإنَّكَ لتعلُّمُ الشيءَ الذي نُريدُه.

الحالة الثالثة: أن يأتى الاستعمال على مثل:

فهو فيما يظهر للمتدبّر المتعمّق على تقدير مفعول محذوف هو مصدر مؤول من أن وفعل مضارع، تقديره: وإذا أراد اللَّهُ أن يُنْزلَ بقوم سوءاً وما جزاء من أراد أن يُنْزلَ بأهْلِكَ سوءاً \_ إِنْ أراد أن ينزل بكم ضرّاً أو أراد أن ينزل بكم نفعاً \_ أرادوا أن يُنزِلوا به كيداً \_ يريد أن يُنْزل بكُمْ اليُسْرَ في أحكام دينه، ولا يريدُ أن ينزل بكم العُسر، ويمكن في هذا المثال الأخير أن يكون التقدير: يُريدُ بتكليفكُمْ في هذا الدّين الخاتم اليسرَ ولا يريد به الْعُسْر، أي: ولوشاء لحمَّلَكُمْ فيه إصراً كما حمّل الأمم الذين جاءوا من قبلكم، وعلى هذا التقدير يكون اليسر هو مفعول يريد، وكذلك العسر.

الحالة الرابعة: أن يأتي الاستعمال على مثل:

فه و فيما يظهر على تقدير مثل: إنْ أرادني اللَّهُ كاثناً أو ملتسباً أو مصاباً أو ممسوساً بضرِّ، أو أَرَادَني كائناً أو ملتبساً أو مصاباً أو ممسوساً برحمة.

وأرجّح في التقدير ما جماء مستعملًا في آيات أخسرى بصريح اللفظ، كالإصابة والمسّ، وهو أولى من تقدير كَوْن عامّ، لأنّه هو المستعمل في القرآن.

الحالة الخامسة: أن يأتي الاستعمال على مثل:

٧ \_ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمٍ ﴾ .

ولدَىٰ تتبُّع ِ الآيات القرآنية الَّتي وَرَدَ فيها هَذَا الاستعمال، ظهر لي أنَّ مفعول الفعل فيها محذوف، وأنَّ اللَّام الدَّاخلة على الفعل الواقع بعد فعل «يريد» هي لام تعليل المراد المحذوف. :

(٨/الصف/١٦)

ونظراً إلى اختلاف أقوال المفسّرين أو عدم وضوحها في شرح ما جاء من النصوص القرآنية على مثل هذا الاستعمال، فإنّى أقدّمها هنا مقرونة بالبيان الـذي يهدي إليه التّدبُّرُ الاستقرائي إن شاء الله.

وهي فيما يلي :

### النصّ الأول:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (القيامة /٧٥ مصحف /٣٠ نزول):

### ﴿ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَأُمَا مَهُ ( إِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا

هذا النصّ يبيّن أحد الدوافع لجحود يوم الدين لدى الإنسان الكافر به، ومطالبه ويكشف أنّه يُرِيد مُرَاداتٍ شتّىٰ من شهوات الحياة الدنيا وأهوائه فيها، ومطالبه الحرام منها، مع ما فيها من ظلم وعدوان، وبغي وطغيان، وهذه الأمور التي يعشقها يصدُّهُ عنها الإيمان بيوم الدين لو آمن به واطمأن قلبه إليه.

لكنّ أهواءه وشهواته عارماتً قويّات، فهي تُغَشِيّ على بصيرته، وكلّما أدْرَك الحقّ، ولامس من نفسه مواطن الخوف من العقاب على المعاصي، ومواطن الطمع بالثواب على الطاعات، صَرَفَهُ عن تصوَّره، إرضاءً لأهوائه وشهواته الجامحة الجانحة.

وممّا لا ريب فيه نظراً إلى طبائع الناس أنّ اتّباعه لأهوائه وشهواته دون ضابط ولا رادع سينتهي به حتماً إلى الفجور، أي: إلى الانْبعاث في المعاصي وكبائر الإثم والجرائم الشنيعة انبعاثاً فاحشاً منتشراً وقحاً.

إذن: فهو يريد مرادات شَتَىٰ من أهواء نفسه وشهواتها ومطالبها من المحرّمات والكبائر والفواحش لتكون عُاقبة اتّباعه لها أن يفجرُ في مستقبل أيّامه في الحياة الدنيا.

لذلك فهو يسأل سؤال الجاحد المنكر ليوم القيامة، إذْ يستبعدُهُ عن تصوُّره فيقول: أَيَّانَ يَوْمُ القيامَة؟ أي: هذا أمر مستبعد لا يكون.

فيكون تقدير الكلام على هذا: بل يُرِيد الإنسان الكافر بيوم القيامة مرادات شتًىٰ من أهواء نفسه وشهواتها المحرّمات ليفْجُرَ أَمَامه (أي: في مستقبل أيّامه في الحياة الدنيا) لذلك يسأل: أيّان يوم القيامة؟ سؤال إنكار وجحود.

### النصّ الثاني:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأحزاب /٣٣ مصحف /٩٠ نزول):

- في هذا النص مع سوابق له في السورة، يُحمِلُ الله عز وجل نساءَ النبي مسؤوليّة مُضَاعفَة مقرونة بعِقابٍ مضاعفٍ لمن تَأْتِي منهن بفاحشةٍ مبيّنة، وبأجرٍ مضاعفٍ لِمَنْ تطيعُ منهن الله وتعملُ صالحاً.
- وكلّفهنَّ في هذه المسؤوليّة المضاعفة: أَنْ لا يَخْضَعْنَ بالقول لدى مخاطبتهنّ الرجال فيطمع بهنّ الذي في قلبه مرضٌ حبّ المعصية والفاحشة. وأن يَقُرْنَ في بيوتهن فلا يُخرجْنَ منها إلّا لضرورة أو حاجة شديدة، وأنْ لا يتبرّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولى. مع إقامتهنَّ الصلاة وإيتائهن الزكاة وطَاعَتِهِنَّ اللَّه ورسُولَه التي هي فرض عليهن وعلى سائر النساء.
- وأبان الله بعد ذلك الغرض من هذه المسؤولية المضاعفة المقرونة بالتكاليف الزائدة فقال عز وجل:

### ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُوْ تَطْهِيرًا ١٠٠٠ ﴿

أي: إنَّما يُريدُ اللَّهُ تحميلكُمْ هذه المسؤولية المضاعفة المقرونة بالجزاء المضاعف، والتكاليفِ الزائدة يا أهل بيت النبيّ لِيُذْهِبَ عنكم بالتزامكم العملَ بمقتضىٰ هذه التكاليف الزائدة الرِّجْسَ كُلَّهُ من المعاصي التي قد يجلُبُها الخضوعُ

بالقول، والخروجُ من البيوت دون حاجات شديدات، والتبرُّجُ بالزينةِ كتبرُّجِ السناء، الجاهليَّة الأولى، ولِيُطَهِرَّكُمْ تَطهِيراً زائداً عن تَطْهِيرِ أَهْلِ التقوىٰ منْ سائس النساء، أي : نظراً إلَىٰ أَنَّهُنَّ زوجات الرسول وأهلُ بيته.

وخاطَبَهُنَّ بالميم (عنكم \_ يُطَهِّرَكُم) الّتي يُخاطب بها جماعة الرّجال عادةً تنزيلًا لهنّ منزلتهم، ومراعاةً لحالةِ زيادة مسؤوليتهنّ عن سائر النساء، كما قال لهنّ: ﴿ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتقَيْتُنَّ ﴾.

فمفعول ﴿ يُريدُ اللَّهُ ﴾ في هذا النصّ مَحْذُوف، دلّ عليه سوابقُ التكاليف. وقوله تعالى: ﴿ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ الرّجس. . . ﴾ قد أبان الحكمةَ من توجيه هذه التكاليف الإلزامية الزائدة على ما ألزم به إيجاباً سائر النساء.

ولا يصيبُ التدبُّرَ الأمثلَ مْنَ يرى أن مفعول ﴿يُرِيدُ ﴾ هو المصدر المؤولُ من ﴿لِيُذْهِبَ ﴾ .

• وبعد ذَلِكَ أبانَ الله لَهُنَّ أَنَّ بيئَتَهُنَّ تساعد على الالتزام بهذه التكاليف الزائدة، فبيُوتُهُنَّ تُذْكَرُ فيها كثيراً آياتُ الله، وأحاديثُ رسُول الله التي هي (الحكمة) فقال عزّ وجلّ:

﴿ وَٱذْكُرْتَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَٱذْكُرْتَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ وَهُ ﴾ .

\* \* \*

### النصّ الثالث:

قول الله عزّ وجلّ في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول) بعد تفصيل جملة من الأحكام المتعلقة بالزنا والزواج وحقوق الزوجات والمطلقات، والمحرّمات من النساء، والمأذون بالزواج منهنّ:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ

وَٱللَّهُ عَلِيهُ مُحَكِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمٌ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن غَيهُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَفِّفَ عَنكُمٌ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ •

لقد سبق هذه الآيات آيات فيها تفصيل أحكام تتعلّق بموضوعات مختلفات، وقد اشتملت هذه الأحكام المفصَّلة على بيانٍ لجملة أَحكام من سُنَن اللَّهِ في هذا الدين الْخَاتِم، وهذه الأحكام على أقسام:

- فمنها ما كان من سُنن الّذين كانوا من قبل أمة محمد على كتحريم الـزنا،
   وتحريم الأمهات والبنات والأخوات الشقيقات.
- ومنها ما اشتمل على التوبَة عمّا سلف قبل نزول هـذه الأحكام، وهـوقول الله عزّ وجلّ :

﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّامَا قَدْسَلَفَ ۚ إِنَّـهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾.

فقد عَفَا اللَّهُ عمَّا سلَفَ من نِكَاحِهِمْ زَوْجاتِ آبائهم قبل نزول التحريم، توبةً من على معنى التوبة عن الاستمرار، لمن شاء أن يُبْقِي على عصمته من كانت قبل نزول التحريم زوجة أبيه، وذكر التوبة في هذا يشعر بأنَّ مفارقَتَهُنَّ خير وأرضى لله عزِّ وجل.

- ومنها ما اشتمل على تحريم ما لم يكن محرّماً في سنن الذين كانوا من
   قبل أمة محمد ﷺ، كالعمة والخالة والأخت لأب، وكالجمع بين الأختين.
- ومنها ما اشتمل على تخفيف في الحكم، وهو الإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرّة، بأنْ ينكح أَمَةً مؤمنة، تكون زوجة له بإذن سيّدها مالِكِ رُقبتها.

وتعقيباً على جملة هذه الأحكام المفصَّلة التي فيها هذه الأقسام، قال الله

عزّ وجلّ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ ﴾ أي: يريد اللَّهُ هذا الذي فصّلَه لَكُمْ سابقاً. وبعد ذلك أبان حكمته من هذه الأحكام بالتفصيل.

١ \_ فالحكمة العامّةُ من تنزيل هذا النصّ تضمَّنها: ﴿ليبيّن لكم﴾.

٢ ـ والحكمة من كثير من الأحكام الباقية على ما كانت في الأمم السابقة،
 تضمَّنها: ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾.

٣ \_ والحكمة من إغضاء النظر عن إبقاء من شاء أن يبقي تحت عصمته زوجته التي كانت زوجة أبيه، وقد نكحها قبل نزول التحريم، تَضَمَّنَها: ﴿وَيَتُوبَ عليكم﴾.

٤ — والحكمة من تحريم العمّات والخالات والأخواتِ من الأب، ومن تحريم الجمع بين الأختين، ونحو ذلك، أن يرجع الله عليكم بما هو خير لكم ولاسركم ولمجتمعكم فَيُبْعِدَ عنكم المشكلات والأضرار الاجتماعيّة والنفسية والجسدية والوراثية، التي قد تجلُبُها إباحة نكاحهن، وجعل الله هذا توبة، لأنّ التوبة في اللغة الرجوع، ولأنّ التوبة في الاصطلاح الشرعي هي من الله الرجوع إلى العبد بالإقبال والحماية من عاقبة الذنب.

وفي الرجوع من الإباحة إلى التحريم عناية من الله بالأمّة المحمدية، وحمايةً لهم من عواقبها التي قد تجلب الأضرار المختلفة.

وقد دلّ على هذه الحكمة قول الله عزّ وجل: ﴿وَاللّهُ يُرِيد أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُم﴾ ولبيان المراد من هذه التوبة الخاصّة قال الله عزّ وجلّ عقبها: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾ وهم الذين يحكمون بإباحتها من الأمم السابقة، ويريدون إبقاء هذه الإباحة اتّباعاً للشهوات، تاركين ما هو الأفضل والأصلح للناس، لأفرادهم وأسرهم وذراريهم.

٥ \_ والحكمة من الإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرّة، بأنْ
 ينكح أَمَةً مُـوْمِنَةً أن الإنسان ضعيف الإرادة أمام الشهوة إلى النساء، فإذا لم يُـوْذَنْ

له بالزواج من أمةٍ وهو غير قادر على أن يتزّوج حرّة، فاحتمال سقوطه في فاحشة الزّنا احتمال قويّ، وقد دلّ على هذه الحكمة قول الله عزّ وجلّ: ﴿يُسريدُ اللّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً﴾.

فجاء في هذا النص التعقيبي بيان حكمة الله من كلّ أصناف الأحكام التي سبقت في السورة، بدءاً من الآية (١٥) منها.

وقد دلَّنَا هـذا التدبُّـر على أنَّ مفعول ﴿يُـرِيدُ الله﴾ في الآيـة (٢٦) محذوف، وهو كما سبق تقديره، والله أعلم.

# النصّ الرابع:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الحج /٢٢ مصحف /١٠٣ نزول):

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ
سَوَاءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِرِ أَذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱليمِ الْهَا ﴾ .

العاكف فيه: أي: المقيمُ فيه الملازم له.

والباد: أي: البادي، والمراد القادم إليه من البادية، وهي الأرض الظاهرة التي لا عمران فيها، وكلّ قادم إليه من خارجه سيمرّ في البادية من حوله، فهو بادٍ.

فالناس المؤمنون بالله ورسوله واليوم ِ الآخر سواءً فيه، المقيمُ منهم في البلد الحرام، والوافد إليه من طرق البادية حوله، سواءً أكان من أهل المدن الأخرى، أو من سكان البوادي.

بالحاد: أي: بانحراف وميل عن منهج الحق والعدل والخير وأحكام دين الله للناس.

وقول الله عزّ وجلّ في هذه الآية: ﴿ وَمَنْ يُودٌ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزّ وجلّ في هذه الآية : ﴿ وَمَنْ يُودُ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَلْمَ عَذَابِ اللهِ عَدْ حُذِفَ مَنْـهُ مَفْعُـول ﴿ يُودُ ﴾ لَيْعُمّ كُلّ مرادٍ مُلْتَبِس ال ومقترن أو مُختَلِطً

ب إلحاد، أي: بـانحراف وميـل عن منهج دين الله للناس، وهـذا الانحراف ملتبسٌ أو مقترنٌ أو مختلطٌ بظُلْم . نُذِقْهُ مِنْ عذابِ أليم .

فالله عزّ وجـلّ يتوعّـدُ الذي يـريد في حـرم مكّةَ أيّ مُـرادٍ مصحوبٍ بـانحرافٍ مصحوبِ بظلم ِ بأنْ يذِيقَهُ من عَِذابِ أليم.

فليحذر الذين يُقِيمُون في البلد الحرام من أَنْ يميلوا عن منهج الله ظالمين، فإرادة ذلك كافية لاستحقاق المريد هذا العذاب الأليم.

. . .

# النصّ الخامس:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الصف /٦١ مصحف /١٠٩ نزول):

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورًا للَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ الَّذِى آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمَلْدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

إنّ مفعول ﴿ يُرِيدُونَ ﴾ في هذا النّصّ محذوف للتعميم، أي: يريد المشركون مراداتٍ مختلفات يُدَبِّرون بها مكايد ووسائل ليقمعوا بها دين الله الذي يجاهد لنشره رسولُ الله والّذين آمنوا معه، فحالهم فيما يريدون كحالهم وهم يريدون أن يطفئوا نور اللّهِ الكوْنيّ بأفواههم.

وقد دلّنا على هذا المحذوف نصَّ آخر نزل بعده في سورة (التوبة / ٩ مصحف /١١٣ نزول) جاءت فيه تعدية فعل ﴿يُريدون﴾ مباشرة للمصدر في ﴿أَن يُطْفئوا﴾ ولم يأت فيه ﴿ليطفئوا﴾ فقال الله عزّ وجلّ فيه:

﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفَوْهِ فِي مُوَيَأْ بَكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِدَّ نُورَهُ وَلَوَكِرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ آَنَ ﴾ . وبتدَبُّر النَّصَّيْنِ معاً، وملاحَظَةِ أنَّ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا ﴾ قد نزل قبل ﴿ يُرِيدُون أن يُطْفِئُوا ﴾ ينكشف لَنا أنّ هؤلاء قد كانوا عند نزول النصّ الأول الذي في سورة (الصف) في مرحلة الإعداد والتهيئة للوسائل والأسباب وتدبير المكايد لقمع دين الله، لا في مرحلة النهوض لمباشرة التنفيذ، لذلك جاء النصّ دالاً على أنّهم يريدون مرادات كثيرات مختلفات ليُحَقِّقوا بها في المستقبل هدفهم، لذلك كان البيان القرآنيّ معقباً بتعبيرٍ فيه هدوء المستقرّ في موقعه، المشعر بأنّه غير مكترث بما يرسمون ويخططون ويدبّرون، فقال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ بصيغة اسم الفاعل التي تدلّ على الحال الدائمة.

لكنَّهُمْ لمّا أعَدُّوا وَسَائلهم وأَسْبابَهُمْ، ودَبَّروا خططهم ومكايدهم، وانتقلوا إلى مرحلة التنفيذ بحسب تصوّرهم، فالمراد هنا ليس إعداد الوسائل والأسباب، ولكن المراد تحقيق الهدف وهو قمع الدين، وقطع دابر الإسلام والمسلمين، لذلك جاء التعبير في النصّ الذي نزل بعد ذلك في سورة (التوبة): ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُـورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾. ومن أجل ذلك كان التعقيب القرآني بعبارة فيها الإشعار بالنهوض وترك حالة الهدوء والبرود، للقيام بإحباط مساعيهم، وإتمام نشر الدين، ونصرة الرسول والذين آمنوا معه، فقال عزّ وجلّ في التعقيب هنا: ﴿وَيَأْبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتمَّ الرسول والذين آمنوا معه، فقال عزّ وجلّ في التعقيب هنا: ﴿وَيَأْبَىٰ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتمَّ

فتكامل النصان في أداء المعاني المرادة، ودلّ ترتيب النزول على الحركيّة في البيان، المتسقة مع حركية الواقع، وأرشد كلّ ذَلِكَ إلىٰ أنّ مفعول ﴿يريدون﴾ في (الصّف) محذوف كما ذكرت آنفاً.

\* \* \*

# النصّ السادس:

قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

هذه الآية اشتملت على بيان أحكام الوضوء والغسل والتّيمُّم وموجباتها.

المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

٢ ــ ورفع الجنابة يكون بالتَّطَهُر، أي: بالاغتسال الكامل، وبينت السنة ذلك.

٣ ــ والتيمُّمُ عند تعذّر استعمال الماء في مرض أو سفر يكون بقصد الصعيد
 (وهو وجه الأرض) ومسح الوجه واليدين منه، وجاءت السُّنَةُ مبيّنةً للكيفيّة.

وتعقيباً على أحكام الطهارة هذه أبان الله عزّ وجلّ أنّه ما يريد إلزام الذين آمنوا بأحكام الطهارة هذه ليجعل عليهم حرَجاً أيّ حرَج. إلاّ أنّ تطهيرهم الذي تَقْتَضِيه طبيعة حياة الناس على هذه الأرض هو الذي دعا إلى إلزامهم بهذه الطهارات، ولمّا كان الدّين الرّباني للناس هو النعمة العظمى الّتي بعث الله بها رسوله، فإنّ مِنْ إتمام هذه النعمة أن يُبَيّن الله لهم أحكام الطهارة التي تعبّدهم بها في هذا الدين، فهي لفائدتهم في الدنيا، ولفائدتهم في الآخرة، كما أنّ الله عزّ وجل جعل طاعتهم له فيما يُلْزِمُهُم به لمصلحتهم من الشكر له على ما أنعم به عليهم من نعم كثيرة، لا يستطيعون حصرها عدّاً.

فمعمول فعل ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ ﴾ محذوفٌ دلّ عليه أحكام الطهارة التي جاءت في

السياق قبله، والتقدير: ولكن يُرِيدُ إِلْزَامَكُمْ بهذه الأحكام المتعلّقة بالوضوء والْغُسْل والتيم الذي هو بدل عنهما حالة العذر.

وجاء تعليل هذا الْمُرَاد ببيان الحكمة منه فقال تعالى: ﴿لَيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي: إذا التزمتم فعلاً بتطبيقِ ما ألـزمكم بِهِ وكنتم بـالتزامـه من الشاكـرين، وهذا الأمر هو المرتقب منكم نظراً إلى أنكم مؤمنون بالله واليوم الآخر، فقال تعالى: ﴿لَعَلَّكُم تَشْكُرون ﴾.

وهكذا وضح لنا أن اعتبار: ﴿لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجِ﴾ هـو المفعول بـه لفعل ﴿ما يُريد اللّهُ ﴾ بإدخال اللام عليه، وكذلك اعتبار ﴿لِيُطّهركم ﴾ هو المفعول به لفعل ﴿ولكن يُرِيدُ ﴾ بإدخال الـلام عليه لا يُعْطِي النصّ الدلالـة المقصودة منه، كما نفهم من جملة الآية وتسلسُلِها الفكريّ المترابط.

بقي في الآية إشكال خارج عن موضوع البحث في هذه القاعدة، هوما المراد من حرف العطف (أو) في قوله تعالى فيها: ﴿أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاء﴾ وكيف يتسق مع سوابقه؟.

وبالتأمّل والتدبّر المتأني يمكن أن نفهم ما يلي :

الأول: بدأت الآية ببيان واجب الطهارة للصلاة، والأصل في الإنسان أن يكون محدثاً حدثاً أصغر، فعليه أن يتوضأ، ويحتمل أن يكون جنباً، فعليه أنْ يطّهر، وجاء بيان ذلك في آية النساء بقوله تعالى: ﴿فاغتسلوا﴾، والبيان التفصيلي جاء بعمل الرسول على .

الشاني: وبعد ذلك أبانت الآية حكم المعذور في ترك الوضوء أو الغسل، بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء، أو بسبب سفر لا يجد فيه الماء للوضوء أو الاغتسال، وأبانت الآية أنّ التيمم هو البديل في حالة العذر.

الثالث: ثم قصدت الآية إلى بيان ناقض الوضوء السابق، وهـوخروج البـول أو الغـائط، وجاءت الكنـاية عنـه في الآيـة بقـولـه تعـالى: ﴿أُوجِـاء أحـدٌ منكم من

الغائط﴾ أي: من المكان المنخفض الذي كان يقضي الناس حاجتهم الطبيعية فيه. وإلى بيان مقتضي الجنابة وهو ملامسة النساء. فدعا هذا إلى مقابلة البيان الأوّل ببيانٍ تقسيميّ لما يوجب الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، فجاء عطفه بحرف العطف (أو) على معنى إن كنتم غير متطهرين ابتداءً، أو أحدثتم بعد أن كنتم متطهرين.

وضُمَّ الثاني والثالث بعبارة متداخلة للإِيجاز، ويمكن تقدير الكلام على الوجه التالي :

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا فالأصل قبل التكليف أن تكونوا على غير وضوء. وإن كنتم جنباً فاطَّهَرُوا إذْ ليس كلِّ مسلم يدعي إلى الصلاة ولو لأول مرّة هو جنب، فالمميز لا جنابة له، والذي بلغ بالسّن فقط لا جنابة له. وإنْ كنتم مرضىٰ أو على سفر. فإن كنتم على طهارة سابقة فهي تكفيكم أو أحدثتم حدثاً أصغر فجاء أحد منكم من الغائط أو حدثاً أكبر فلامستُم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله هذا التكليف ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريده ليطهركم، وليتمّ نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

• \* \*

## النصّ السابع:

قـول الله عزّ وجـل في سورة (التـوبة / ٩ مصحف /١١٣ نـزول) بشأن بعض المنافقين:

﴿ وَمَامَنَعَهُمُ أَن تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَنْ وَمَامَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَنْ هُونَ ﴿ فَا لَنَّهُ وَلِي مُنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلّا وَهُمْ كَنْ هُونَ ﴿ فَا لَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا تُولِلُهُمْ وَهُمْ كَنْ فَاللّهُمْ وَهُمْ كَنْ فُولُهُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ مَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ﴾ . وَلاَ أَوْلَكُمُ مَا يُرِيدُ إمدادَهم بها وإكثارها لهم ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، أي:

لتكون أسباب عذابهم وشقائهم في هذه الحياة الدنيا، لا لتكون أسباب سعادتهم ورفاهيتهم، وكم من ذي مال وفير وأولاد كثيرين، هومعذب شقيً بما لديه من ذلك، ويتمنّى لويصيب من سعادة العيش ما يصيبه فقير عقيم غير معذّب بمال ولا ولد.

فمفعول ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ﴾ محذوف تقديرُهُ نحو ما ذكرتُ آنفاً. ويظهر أنّ هذا النصّ قد نزل حينما كان الذين عناهم النصّ إبّان التنزيل في حالة يُحْسَدُون عليها، ولم يكن قد ظهر تعذيبهم بأموالهم وأولادهم، لكن لم يمض زمن يسير حتى ذاقوا بوادر عذابهم بها، فأنزل الله عزّ وجلّ في هذه السورة نفسها، بعد بضع وعشرين آية منها بشأنهم قوله:

فدلَ النصّ هنا على أنّ المراد المباشر في هذه المرحلة هو تعذيبهم بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا.

أمّا المراد المباشر في النصّ السابق فهو إمدادهم والتوسعة عليهم، لتكون عاقبة ذلِكَ تعذيبهم، بسبب أنهم كفروا بالله وبرسوله، وتظاهروا بالإسلام نفاقاً.

\* \* \*

وهكذا دلّنا سبْرُ النصوص على استخلاص قاعدة قرآنية، حول استعمال ِ قرآني ِ جاء فيه مثل: ﴿ يُرِيدُ الله ليبيّن لكم ﴾ .

والحمد لله على توفيقه.

• • •

# القاعدة السادسة والثلاثون حول تعبيرات: [من بين يديه ومن خلفه، ونحوهما \_ الأمام \_ الوراء]

# **اُولاً** :

ورد في القرآن المجيد استعمال مثل: ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْهِ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَنْ يَدْيَهِ مَنْ يَعْمَلُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَلْهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَلْ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِم .

ومن سَبْرِ هذه العبارات القرآنية ونظائرها، ومن تَتَبَّع ِ دَلَالَاتها، ظَهَر لي أَنَّ ما بَيْنَ يَدَي المتحدَّثِ عنه أو المتحدَّث له، وأنَّ ما خلفه، على وجهين:

- إمّا أن يكون زمانيًا.
- وإمّا أن يكون مكانيًا.

(۱) فإذا كان زمانياً: فما بين يدي المخلوق المخاطب بالكلام هو الماضي، لأنّه هو المرئيّ الْمُشَاهد بالنسبة إليه، فهو الذي بين يديه، نظراً إلى أَنَّ مركبة حياته في زمانه تسير به وظهره إلى مقدّمتها، إذ المستقبل غيبٌ بالنسبة إليه، ووجهه وصدره وبصره وكلّ حواسّه متوجهة إلى مؤخرتها، يرى ويدرك ما حصل ووقع ومضى، لا ما سيأتي، فما سيأتي مجهول وغيب.

وعليه: فما خلفه، هو المستقبل بالنسبة إليه.

وبمقتضى هـذا التحليل الكاشف للحقّ والواقع نستطيع أن نفهم كلّ الاستعمالات التي يكون فيها ما بين يدي المخلوق، وما خلفه أمراً زمانيّاً.

فنفهم مثل قول الله عزّ وجلّ :

أي: قبل زمان نزول رحمته.

أي: قبل زمان نزول عذاب شديد.

أي: مصدقاً لما نزل قبله من كتب ربّانية.

أي: لا يأتي هذا القرآن المجيد ما يُبْطِل شيئاً فيه، لا من حقائق سالفة كأمور تاريخيّة تثبتها الحفريات أو الكشوف العلميّة، ولا من حقائق آتية في المستقبل، لأنّه حتَّ كلَّه لا باطل فيه.

(٢) وإذا كان مكانياً: فما بين يدي المخلوق المخاطب بـالكلام هـو ما يقـع إلى جهة وجهه وصدره، وما خلفه هو ما يقـع إلى جهة ظهره.

ومن التوسَّع في دلالة هذا الاستعمال اعتبار المرثي والمدرك هو من الذي بين يدي المخاطب مكانيًا، واعتبار غير المرثي أو ما لا يقع في دائرة المتحدَّث عنه، من الأشياء التي هي من خلفه، ولو كان غير المرثي هذا من الأشياء التي تقع مكانيًا من جهة وجه الرائي وصدره، إذ هو من خلف مرئياته ومدركاته.

وقد تكون المكانية مكانيّة مجازية.

(٣) وما يصلح للمكانية والزمانية معا يحمل عليهما.

. . .

### ثانياً :

وورد في القـرآن المجيـد استعمـال لفظ «أَمَـام» مـرّة واحـدة في ســورة (القيامة / ٧٥ مصحف / ٣١ نزول) بقول الله عزّ وجل:

# ﴿ بَلْ يُرِبدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَأُمَا مَكُونِ يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ ﴾ .

لِيَفْجُرَ: لينبعث بملء طاقاته وأوقاته في الآثام والجرائم ممّا يشتهي.

أَيَّانَ يومُ القيامة: متىٰ يومُ القيامة، على طريقة الاستفهام الإنكاري.

أَمَامَهُ: المراد من الأمام في هذه الآية:

- (١) إمَّا كلَّ لحظة حاضرة مُعَدَّة لتنقضي من عمره، فيكون المعنى منسجماً مع تعبير ﴿بين يديه﴾ إذْ يَغْدو الفجور ماضياً مشهوداً أمامه، سابقاً له إلى موقف الحساب والجزاء، ويقوي هذا المعنى استعمال الفعل المضارع الدّالَ على التجدّد المستمرّ.
- (٢) وإمّا المستقبل من عمره، وقد جرى على ظاهر تصوّر النّاس لِلأَمَام، لأنّ الفجور المتحدّث عنه يقع في دائرة الإرادة، والإرادة تتوجّه إلى المستقبل في حدود الرغائب والأمال والأماني لا إلى الماضي، فالمستقبل هو الذي يكون أمام الإرادة، بخلاف العلم المكتسب بوسائل المخلوقين فهو محدودٌ في الحاضر والماضي، ولحظة الحاضر تنفصم إلى الماضي بأسرع من الإدراك، فيكون الإدراك إدراك لأمر ماض ، وعليه فتكون الرؤية العلمية للمخلوقين مشاهدةً من الحاضر إلى الماضي ، وأدَقُ تعبير لها العبارة القرآنية ﴿بين يديه ونحوها.

ثالثاً:

وورد في القرآن المجيد استعمال كلمة ﴿وراء ﴾ أربعاً وعشرين مرّة.

ومن سبرها تبيّن لي أنها جاءت على وجهين:

- للدلالة على الوراء المكاني، أو ما هو بحكمه تشبيهاً.
  - وللدلالة على الوراء الزماني.
- (۱) أمّا الوراء المكاني وما هو بحكمه تشبيهاً: فقد جاءت الاستعمالات القرآنية للدلالة عليه بكلمة الْوَرَاء على وفق ظاهر ما يفهم الناس منه، لأنّه هو المطابق للحقيقة، مثل قول الله عزّ وجلّ:
- (1) ﴿ نَسَذَفَرِيقُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. لا يَعْلَمُونَ ﴾.

تشبيهاً لترك العمل به بالنبذ وراء الظهر.

(ب) ﴿ فَنَسَهَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ مَّنَا قَلِيلًا ﴾ .

(۱۸۷/ آل عمران (۳)

(ج) ﴿ وَلَقَدَّ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّقِ وَتَرَكَّتُمُمَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ ﴾.

(١/ الأنعام /١)

- (د) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ . (د) ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَابُ
- ( \* ) ﴿ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُعَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرْ ﴿ ﴾ . (١٤ ) الحشر (٥٩ )

# (و) ﴿قِيلَ أَرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ فُورًا ﴾

(۱۲/ الحديد /۷۵).

ومن التوسع في دلالة هذا الاستعمال اعتبار غير المرئي، أو ما لا يقع في دائرة المتحدّث عنه، من الأشياء التي هي من وراء المخاطب، إذْ هي من وراء المتحدّث عنه، أو من وراء مرئياته ومُدْرَكاته.

وعليه فقد تكون الورائية ورائية مجازيّة قائمة على التشبيه، ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ:

١ \_ ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ .

(٧/ المؤمنون /٢٣)

٢ \_ ﴿ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ﴾ .

(٩١/ البقرة /٢)

٣ \_ ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبَتَغُواْ بِأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ \_ ٣ \_ ﴿ وَأُحِلَ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبَتَغُواْ بِأَمُوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ \_ ٣ \_ (٢٤)

(٢) وَأَمَّا الوراءُ الرِّمَانيِّ: فقد جاء في الاستعمالات القرآنيَّة مراداً منه المستقبل، لأنَّه هو كذلك في الحقيقة بالنسبة إلى المخاطبين، فالمستقبل يقع بالنسبة إلى عِلْم المخلوقين وراءهم لا أمامهم، إذا جاءهم خبرً عنه سمعوه، لكن واقع حاله محجوبٌ عنهم.

إنّ الماضي هو الذي يمكن أن يكون مشهوداً أمّامهم، كما وضح لنا هذا لدى تحليل صيغة ﴿بَيْنَ يَدَيه﴾ من أنّ الناس يركبون مركبة حياتهم في نهر النزمن وظهورُهم وأدبارهم موجّهة شطر مقدمة قيادتها، وصدورُهم ووجوههم موجّهة شطر مؤخرتها، فالذي يقع أمامهم وبين أيديهم هو الماضي أمّا المستقبل فهو وراءهم.

وممّا جاء من ذلك قول الله عزّ وجلّ :

(أ) ﴿ إِنَّ هَنَوُلآ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآ عَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴾.

(٢٧/ الإنسان /٢٧)

(ب) ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبِّ الْإِ عَنِيدِ (أَنَّ مِّنَ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ (أَنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَبِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ آَنِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا

(إبراهيم /١٤)

(ج) ﴿ وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ .

(۱۰۰/ المؤمنون (۲۳)

(د) ﴿ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي ﴾.

(٥/ مريم /١٩)

( ه ) ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّاكُّ يَأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾ .

(۷۹/ الكهف /۷۹)

ولا أرى تفسير ﴿وراءَهم﴾ في هذه الآية بأنَّ المراد أمامهم، لأنَّ الوراثية هنا زمانية، والمستقبل في الحقيقة وفي التعبيرات القرآنية هو من خلف المخلوقين ومن وراءهم، لا من أمامهم، وبمقتضاه جرت كلَّ الاستعمالات القرآنية بلا استثناء، ومثل هذا التأويل إخراج للنصّ عن المراد منه.

(٣) ومن الشامل للوراء الزماني والمكاني قول الله عزّ وجل:

﴿ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴿ وَاللَّهُ مِن وَرَآبِهِم تُحِيطُ ١٠٠٠ ﴾.

(البروج/ ۸۵)

- (٤) وأمَّا قول الله عزَّ وجل في سورة (فصلت /٤١ مصحف /٦٦ نزول):
- ﴿ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرَّتُكُوْ صَعِقَةً مِّشْلَ صَنِعِقَةِ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ اللَّهُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُّدُ وَالْإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُ بِهِ كَفُرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا تَعْبُدُ وَالْإِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُمُ
- فيمكن أن نفهم تعبير: ﴿ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ في هــذا النّص
   على الظرف المكاني:

أي: جاءتُهُمْ رسُلٌ في مواطنهم ومساكنهم فكانوا بين أيديهم يبلغونهم دين الله. وجاءتهم أنباء رسل آخرين بعثهم الله لأقوام آخرين في أزمانهم، وهؤلاء الرسل الذين هم من خلفهم، يأمرون أقوامهم بمثل ما يأمرهم به رسلُهُم الذين بين أيديهم، فحالهم في مضمون رسالاتهم كحال رسلهم الذين بين أيديهم.

• ويمكن أن نفهم هذا التعبير في هذا النصّ على الظرف الزماني:

أي: جاءتْ آباءَهم وأجدادَهم رسُل، فهم بين أيدي المتحدّث عنهم وبَلغَهُمْ عن طريق الأخْبَار مضمونُ ما جاء به هؤلاء الرسل، ثم جاءت بعد الرسل السابقين رسلٌ آخرون، فكانوا من خلف أجدادهم وآبائهم، ومن خلف الرسل السابقين، فأكدوا لهم تبليغ رسالة ربهم.

والتعبير على أيّ فهم جارٍ على وفق الأسلوب القرآني الذي سبرناه في سائر الاستعمالات.

ولا يجد متدبّر الآيات القرآنية التي جاء فيها استعمال: [بين يـديـه – من خلفه ــ وراء ــ ونحوها] أيَّ صعوبـة إذا وضع مضمون هـذه القاعـدة في ملاحظته لدى التدبر.

ولكن عليه مع ذلك أن يستعين بالله ويسأله السَّداد وحُسْنَ الفهم والبصيرة.

### القاعدة السابعة والثلاثون

«حول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله، أو من قام به، أو مسببه، أو الآمر به والداعي لمه، أو المتهم أو القاضي به، أو واجده والعاثر عليه والواصل إلى العلم به، أو غير ذلك»

على متدّبر كلام الله عزّ وجلّ أنْ يتفكّر بأناة في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما يسنَدُ إليه.

فالإسناد في الاستعمال اللّغويّ الشائع، تكفي لصحته أيّة علاقة فكرية يصحّ معها في موازين العقل إسناد شيء لشيء. والقرائنُ اللَّفظيّة أو العقليّة أو الواقعيّة أو دلائل نصوص أخرى، هي التي تكشف هذه العلاقة.

فلا يشترط لصحة الإسناد أن يكون المسند إليه فاعلاً للشيء الذي تضمّنه الفعل أو ما في معناه، أو قائماً به، أي: موصوفاً به.

فتصوُّرُ أنَّ أصل الإسناد إنما يكون على معنى أنَّ المسند إليه فاعل لمَا تضمَّنه الفعل وما في معناه، أو هو قائم به وصفاً له، يوقع في أغاليط كثيرة لدى تـدبر النصوص.

فمن العلاقات الفكرية التي يصح معها الإسناد العلاقات التاليات:

# العلاقات الفكرية التي يصح معها الإسناد:

العلاقة الأولى: كون المسند إليه فاعلاً للحدث الذي تضمنه الفعل أو ما في معناه، وهذا هو الذي يتبادر إلى الفهم في أكثر جُمَل الإسناد المستعملة، فهو بذلك يطغى على بادىء الفهم، وقد يكون الإسناد على خلاف ذلك، ثم بالتأمل في العلاقة الإسنادية لمضمون الجملة الفكري ينكشف المراد من الإسناد.

وفي حدود هذه العلاقة نقول في استعمالاتنا: «أكلتُ \_ وشربتُ \_ وذهبت \_ واشتريتُ» ونحوها، على معنى أنّني فعلت أحداث الأكل والشرب والذهاب والشّراء.

ومن الإسناد القرآني في حدود هذه العلاقة ما يلي:

١ \_ ما في قول الله عزّ وجلّ في سورة (قَ /٥٠ مصحف /٣٤ نزول):

﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ السَّمَ وَ تَ وَأَلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ( ) . لَّغُوبِ ( ) .

من لُغُوب: أي: من تَعب.

فالله هو فاعل حدث خلق السماوات والأرض وما بينهما.

٢ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠

أي: إنّ الّذِين أحدثُوا الكفر في أنفسهم بإراداتهم بعد معرفة الحقّ الذي جاء به الرسول على الرسول الله وليس كفرهُم من قبيل كفر الجاهل الذي لا يعلم الحقّ، دلّ على هذا قرينة الحكم عليهم بأن وسيلة الإنذار بالعذاب لا تجعلهم يؤمنون، لأنّهم قد كفروا عن إرادة وتصميم، وهم يعلمون أدلة الإيمان بما سبق أن أنزله الله عزّ وجلّ في سور العهد المكيّ، وسَمِعُوا آيات الوعد والوعيد فيها، وتتابعت عليهم

الإنذارات، حتى بلغوا إلى حالة من القسوة والتحجّر لا تؤثر فيها الإنذارات، فضلاً عن أن تؤثر فيها المبشّرات، فهم: ﴿سَواءٌ عليهم أَأَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْ ذِرْهُمْ لا يُؤْمِنون﴾.

٣ \_ وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (طَّه /٢٠ مصحف /٤٥ نزول):

﴿ وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبِّهُ فَعُوى اللَّهُ ﴾ .

وَعَصَىٰ: أي: فعل المعصية بإرادته، إذ خالَفَ تكليفَ الله له فيما نهاه عنه من أكْل ِ الشجرة المعيَّنة بإشارة «هٰذِه» في: ﴿وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشجرة )، والشجرة المعينة قد تكون صنفاً أو واحدة من الشجر.

. . .

العلاقة الثانية: كَوْنُ الْمُسْنَدِ إليه قد قام به الحدث الذي تضمّنه الفعل أو ما في معناه،

وفي حدود هذه العلاقة نقول في استعمالاتنا: «نَبَتَ الزَّرْع – ونَـزَلَ المطرُ – وجَرَىٰ السَّحَابُ – وهَاجَ البحرُ – وماتَ المريضُ – وأَوْرَقَ الشَّجَر – وتفتّحَ الزَّهْرُ والنَّوْر – وحَسُنَ الوجه – وقَسَا الحجَرُ – وتَحَجَّرَتِ الأَرْضُ، أي: كثرت حجارَتُها – أَجْدَبَ القوم، أي: أصابهم الجدبُ ونزل بهم».

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة.

فبعض هذه الأمثلة هي على معنى أنّ المسند إليه قد قام به الحدث الذي تضمنه الفعل أو ما في مَعْنَاه، دُون ذكر فاعله الحقيقي في الجملة، ودون الإشارة إليه بأيّة إشارة.

وبعض هذه الأمثلة هي على معنى أنَّ الْمُسْنَدَ إليه قد اتَّصفَ بالوصف الـذي تضمّنه الفعل أو ما في معناه.

ومن الإسناد القرآني في حُدود هذه العلاقة ما يلي:

١ \_ ما في قول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَةُٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَةُٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَالنَّاسِ

فَالَّذِينَ مَاتُوا وَهُم كُفَّارِ لَيْسُوا هُمُ النَّذِينَ أَحْدَثُوا المُوتِ فِي أَنْفُسهم، ولكِنُّ المُوتِ قام بهم.

والقاضي بموتهم هو الله عزّ وجلّ، وهو المُميت لهم.

وقابضو أرواحهم ملائكة الموت الموكّلة بقبض أرواح الكافرين، وهي النازعات، وتقبض الأرواح في اللّحظة المقرّرة بقضاء الله لموتهم.

٢ \_ وقول الله عزَّ وجلَّ في سوره (طَّه /٢٠ مصحف /٤٥ نزول):

﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُوفَعُوكَ ١١٥ ﴿ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبُّهُوفَعُوكَ ١٩٠٠ ﴿

فَغُورى: أي: فكانت الغواية وصفاً له بسبب معصيته.

٣ \_ وقول الله عزَّ وجل في سورة الفرقان / ٢٥ مصحف /٤٢ نزول):

- في وصف جهنم:
- ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠٠٠
  - وفي وصف الغرفة في الجنة:
  - ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٠٠٠

سَاءَت: أي: إنَّ السُّوءَ من أوصاف جهنَّم.

حسُّنَت: أي: إنَّ الْحُسْنَ من أوصاف الغرفة في جنَّات النعيم.

\* \* \*

العلاقة الثالثة: كون الْمُسْنَدِ إليه هو المتسبّب بفعل الحدث، الذي تضمنه الفعل أو ما في معناه.

ومن التسبُّب توجيه الأمر بفعله لمن يفعلُه، ونحو ذلك.

وفي حدود هذه العلاقة نقول في استعمالاتنا الدارجة المعتادة: «زَرَعْنَا ارضنا وخِطْنا ثيابنا وعلَّمنَا أبناءنا وبنَاتنا في المدارس، إلى غير ذلك من أمثلة لا تحصر.

وهي على معنى أنَّنا دَفعنا أَرْضَنَا إلى الـزُّرَّاعِ الَّـذِينِ زَرَعـوهـا، وبــذلنـا لهم أجورهم، واستأجرنا الخياطين فخاطوا لنا ثيابنا، وسجَّلنا أبناءنا وبناتنـا في المدارس فتعلموا فيها.

ومن الإسناد القرآني في حدود هذه العلاقة ما يلي:

١ ــ ما في قول الله عـز وجل خـطاباً لبني إسـرائيل في امتنانه عليهم، في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَإِذْ نَجْتَهُ نَكُم مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَلَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن تَتِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فمن الظاهر أنَّ آل فرعون كانُوا يأمُرون الجنود بأن يَسُومُوا بني إسرائيل سوء العذاب، فالفاعلون المنفّذون لعمليات التعذيب والتذبيح هم الجنود، لا أشخاص آل فرعون بأنفسهم، وقد أُسْنِد الفعل إليهم نظراً إلى أنّهم هُمُ الأمرون به، والمتسببون فيه.

٢ \_ وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (غافر / ٤٠ مصحف / ٦٠ نزول):

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَ مَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَ مَنُ السَّمَوَتِ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَى مُوسَى ﴾ .

إنّ هامان الوزير الأول لفرعون لم يكُنْ بنّاءً حتّىٰ يبني له الصرح بيده وعمله المباشر، لكنّ فرعون أمره بأن يباشر تكليف من يراه من المتعهّدين أو العمال ببناء الصرح المطلوب.

فالإسناد في «ابْنِ لي صرحاً» خطاباً من فرعون لهامان، هو على معنى: اتخذ الأسباب لبناء الصرح المطلوب.

٣ \_ وقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول): ٠

فَأَزَلَّهُمَا: أي: تَسَبَّب بـوساوسـه وتسويـلاته في جعلهمـا يَزِلَّانِ وَيَـزْلَقَانِ حَتَىٰ سقطًا في وحل المعصية والمخالفة لما نهى الله عنه. يقال: زلَّت قدَمُه في الـوحل: إذا زلقت فسقط فيه. ويشبهه زلَّات العمل وزلَّات القول.

ولم يكن الشيطان هو الـذي دفع بهما من دون إرادتيهمـا حتى زَلاً، بـل زلاً بإرادَتيهما، وإنّما كان دور الشيطان دور متخذ الأسباب إلى ذلك.

فَأُخْرَجَهُمَا مِمًّا كَانَا فيه: أي: فكان الشيطان متخذاً الأسباب لإغرائهما، فعصيانِهما، فإخراج الله لهما من الجنة، عقاباً لهما على المعصية.

فالإسناد هنا هو في حدود علاقة كون الْمُسْنَدِ إليه هو المتسبب بفعل الحدث.

\* \* \*

العلاقة الرابعة: كون الْمُسْنَدِ إليه هو الـدالَّ أو الداعي أو الموجه للقيام بما تضمَّنه الفعل أو ما في معناه.

وفي حدود هذه العلاقة نقول في استعمالاتنا الدارجة: «هديتُكَ فلم تهتد ــ

وَقُوْمَتُكَ فَلَمْ تَسْتَقِمْ \_ وصبّرُتُه فَلَمْ يصبِر، وَهَدَّأْتَ رَوْعَهُ فَلَمْ يَهِداً \_ وسكَّنتُ ثُـورَةَ غضبه فَلَمْ تَسْكُن» وقد نقـول في كـلَّ ذلك: «فاهتـديت \_ فـاستقمت \_ فصبـرَ \_ فهدأ \_ فسكن». إذا حصلت الاستجابة.

والعلاقة في مثـل هذا الإسنـاد هي على معنى: «دعوتـه ــ دللته ــ وجهتـه ــ نصحته ــ بينت له» ونحو ذلك».

ومن الإسناد القرآني في حدود هذه العلاقة ما يلي :

١ ما في قبول الله عنز وجل في سنورة (الإنسان ٧٦/ مصحف /٩٨ نزول):

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَبْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ ﴾.

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ: أي: إنَّا بَيَّنَا لَهُ السبيل. ودعَوْناه إلى سلوكه، ورَغَّبْناه فيه، ونصحناهُ بالتزامه.

ودلّنا على أنّ هذا هو المعنىٰ المراد قرينة: ﴿إِمَّا شَاكَراً وَإِمَّا كَفُـوراً ﴾ فلو أن الهداية إلى السبيل كانت أكثر من حدود هذه المعاني لم يكن في الناس كفور، بل كانوا جميعاً من الشاكرين.

٢ ــ وقول الله عز وجل في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول) خطاباً
 لرسوله محمد ﷺ:

﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْآَفِي .

إنّني هَدَاني رَبِّي إلى صراط مُسْتَقيم: أي: دعـاني وبَيَّنَ لي ورغَّبني ودَلَّنِي، وما إلى ذلك من معانٍ، وليس المراد هنا أكثر من هذه الحدود.

٣ \_ ويقول الله عزَّ وجل بشأن ثمود قوم صالح عليه السلام في سورة
 (فصلت / ١١ مصحف / ٦٦ نزول):

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ الْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ .

فَهدَيناهم: أي فدعوناهم إلى أن يهتدوا، وبيّنا لهم طريق الهداية، ورغّبناهم بسلوكه، وحدّرناهم من مجافاته وسلوك سبل الضلالة، والقرينة هي: ﴿فاستحبُّوا العميٰ على الْهُدَىٰ﴾.

فالإسناد في هذه النصوص هو في حدود علاقة كون الْمُسْنَدِ إليه داعياً، دالاً، موجهاً، مرغّباً، مبيّناً، محذّراً منذراً.

وقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحج /٢٢ مصحف /١٠٣ نزول):

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴿ كُلِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَمَهْ لِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ ﴾ .

يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعير: أي: يدعوه إلى الضلال، ويزينه له، بالشهوات والأهواء وزخرف من القول، ويستدرجه بالخطوات الترغيبيَّة والتزينيَّة حتى يكون بسبب كُفْره ومعاصيه من أهل عذاب السعير.

٥ \_ وقول الله عز وجل في سوره (طه /٢٠ مصحف /٥٥ نزول) في حكاية خطابه لموسى عليه السلام عمّا فعل قومه من بعده إذ جاء إلى ميقات ربّه:

\* \* \*

العلاقة الخامسة: كون المسند إليه قد نَسَبَ ما تضمَّنَهُ الفعـل أو ما في معنـاه إلى فاعله، أو من قام به.

ويدخل في هذا الاتهام بالباطل، والنسبة بالحق، والدعاوى التي يطلب عليها الدليل، وإذا كان ذلك في مجال الحكم القضائي فهي حكم وقضاء بمشيئة القاضي الحرّة، وحين يكون الحاكم عادلاً فحكمه بالعدل، فإذا كان الحاكم الله فهو حكم بالحق والعدل، ومشيئته في ذلك لا تفارق الحق لأنّه عليم بكلّ شيء لا تخفى عليه خافية، ولا تفارق العدل أو الفضل، فالله لا يظلم أحداً مثقال ذرّة.

وفي حدود هذه العلاقة نجد في استعمالات العرب أمثلة كثيرة، منها ما يلي (١):

- خطّأته: إذا نسبته إلى الخطأ، وذكرت أنّه مخطىء.
- صوّبته: إذا نسبته إلى الصواب، وذكرت أنه مصيب.
- وقالوا: إذا أخطأتُ فخطئني، وإذا أَصَبْتُ فَصَوِّبْنِي، وإِنْ أَسَأْتُ فَسَوِّءْ
   علي، أي: فقُلْ لي: قد أسأت.
  - وَثَّقَهُ: إذا قَال: إنّه ثقة، أو شهد له بأنه ثقة.
  - ظلَّمَهُ: أي: ذكر أنه ظالم، أو حكم عليه بأنه ظالم.
  - زنّاه: نسبه إلى الزّنى، واتّهمه به، أو حكم عليه به في القضاء.
    - أغفلتُ الرجل: إذا نسبته إلى الغفلة، وذكرت أنَّه غافل.
    - وأَحْلَمَ الرَّجلُ صاحِبَه: إذا نسبه إلى الحلم وذكر أنَّه حليم.
      - أَشَرُّ فلانُّ فلاناً: أي: نسبه إلى فعل الشرّ، واتَّهمه به.

ومن الإسناد القرآنيّ في حدود هذه العلاقة ما يلي:

١ ما في قول الله عزّ وجل خطاباً للمؤمنين بشأن المنافقين الذين انخذلوا
 عن رسول الله وأصحابه في غزوة أحد، في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

<sup>(</sup>١) جمعاً من موادِّها في لسان العرب، وغيره من المعاجم.

﴿ فَمَا لَكُونِ اللَّهُ فَلَن يَعِينَ فِتَنَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم ﴿ بِمَا كَسَبُواً ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا: أي: نَكَّسَهُمْ وأذلَّهم بما كسبوا:

أتريدونَ أن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ الله: الخطاب هنا للفريق الذي أخذ يقدّم بعض الأعذار للمنافقين الذين انخذلوا عن الرسول وأصحابه في غزوة أحد، وكان على رأس هؤلاء المنخذلين، والمحرّض لهم على الرجوع إلى المدينة رأس المنافقين عبد الله بن أُبيّ ابْنُ سلول.

أي: أتسريدون بتقديم الأعذار لهم وتحسين الظنّ بهم أن تنسبوهم إلى الهداية، ولا تخرجوهم إلى الضلال، مع أنّ الله قد أضلّهم، أي: أثبت لهم الضلال، ومكنّكُمْ من الحكم عليهم بذلك، استدلالاً بأقوالهم وأعمالهم التي تكشف عن حقيقة كفرهم، وتدمّغهم بالنفاق؟!.

ومَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِـدَ لَـهُ سَبِيـلًا: أي: ومن يحكم الله عليه بالضلال حكماً مستنداً إلى علمه وحكمته وعدله، فلن تجد له أيُّها الراغب في تبرئته والحكم له بالهداية سَبيلًا إلى ذلك، فالله عزّ وجل لا معقّب لحكمه.

٢ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (إبراهيم /١٤ مصحف /٧٢ نزول):

﴿ يُشَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ويُضِلُ اللَّهُ الطالِمِينَ: أي: يَنْسُبُ إِلَىٰ الطالِمِينَ وَصْفَ الضلال، بسبب كونهم ظالمين، ويدمَغُهم بالضلال، ويحكُمُ عليهم به، وهذا من عدل سبحانه، المستنِدِ إلى علمه بظلمهم، وليس المعنى أنّه يجبرهم على الضلال، فقد منحهم إرادات حرّة يختارون بها، طريق الهدى، أو طريق الضلال.

٣ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (مُحَمد /٤٧ مصحف /٩٥ مزول):

﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَّكِيلِ اللَّهِ أَضَكَ أَعْمَثُلُهُمْ ١٠٠٠ .

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ (١٠).

يمكن حمل: ﴿أَضَلُّ أعمالَهُمْ ﴾ في هَاتين الآيتين على أحد الاحتمالات التالية:

(أ) أضل أعمالهم: أي: حكم على أعمالهم بالضلال، بسبب كفرهم وصدّهم عن سبيل الله. فيكون الإسناد على هذا من حدود هذه العلاقة الخامسة.

(ب) أضل أعمالهم: أي: أحبط أعمالهم التي دبروها وقاموا بها من أجل الصدّ عن سبيل الله، وإطفاء نوره، فصارت ضالّة ضائعة، لا تهتدي إلى أهدافهم منها.

وهو كناية عن عدم تأثير أعمالهم في تحقيق غاياتهم من إطفاء نـور الله والصدّ عن سبيله.

(ج) أضل أعمالهم: على معنى أنّ الكفر إرادة داخليّة قـائمـة على فكرة باطلة، وكلّ فكرة تحتل مركز اعتقاد راسخ، لا بدّ أن يكـون لها ظـواهر في السلوك ملائمة لها، ضمن قوانين اللَّهِ الثابتة في الوجود.

فالإيمان بالحق له ظواهر في السلوك ضمن القوانين الربانية على نهج الهدى والخير.

والكفر الإراديّ التصميمي له ظواهر في السلوك ضمن القوانين الرّبانية على سبيل الضلال، وهكذا فمن اختار الكفر كانت أعماله بقوانين الله أعمالاً ضالّة. كما نقول: من رمَىٰ نفسه من شاهق على الصخر، حطّمَهُ الله وقتله.

عرّ وجل في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ مِلِ ٱللَّهُ يُزَّكِي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (إلى ) .

يُزَكُّونَ أَنْفَسَهُمْ: أي: ينسبُون إلى أنفسهم الزَّكَاة، أي: الطهارة من الشرك والإثم والعصيان، وهم كافرون فاسقون عصاة.

وقد جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن اليهود الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه.

بل الله يُزكّي مَنْ يَشَاء: أي: بل الله يحكم بعلمه بزكاة من يشاء، وينسب إليه الزكاة، أي الطهارة من الكفر والفسوق والعصيان.

والقرينة الدالة على أنّ المعنى المراد هو هذا قوله تعالى في آخر الآية: ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ .

ونحن نعلم أن مشيئة الله في أحكامه لا تفارق علمه وحكمته، فهو سبحانه يحكم بعلمه وحكمته وعدله وفضله.

٥ – ونظيره قوله تعالى في سورة (النجم /٥٣ مصحف /٢٣ نـزول) وهذه
 الآية منها مدنية:

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَمَكِيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُوَ أَعْلَهُ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِن الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَاتُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّتَى ﴿ أَنَّا لَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

فَلاَ تَزَكُوا أَنْفُسَكُمْ: أي: فَلا تَدَّعُوا لأنفسكم الزكاة والطهارة من المعاصي، ولا تنسبوا لها ذلك، فأمر الحكم بزكاتكم لله، هو أعلم بمن اتّقى، فهو الذي يُزّكي المتقين حقّاً.

ولمًّا كان المراد التزكية العملية بالإيمان، والعمل الصالح، وتطهير النفوس

والقلوب، بتنقيتها من الأدران والأرجاس وكلّ ما فيه معصية وإثم لله عـزّ وجلّ، قـال الله تعالى في سورة (الشمس / ٩١ مصحف /٢٦ نزول):

﴿ وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنِهَا ﴿ فَأَلْمُمَهَا فَخُورَهَا وَتَقُّونِهَا ﴿ فَلَا أَفْلَحَ مَن زَكِّنِهَا ﴿ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ .

# قد أفلح من زكَّاها:

أي: قد أفلح من طَهَّرَ نفسَه بالإيمان والعمل الصالح، إذْ جاهد بإرادته وعمله حتى اتَّقَىٰ الله حقًا، فَزَكَّاها بذلك. فالتزكية هنا أعمال إرادية تحصُّل بها الطهارة المقصودة.

بخلاف التزكية المنهي عنها في آيتي النساء والنجم، فهي فيهما تزكية ادّعائية باللّسان الذي يكذب ليُظْهِر صاحبُه نَفْسَهُ بادّعاءاته الكاذبات أنّه في واقع حاله زكيًّ تقيًّ طاهر.

# وقد خاب من دَسَّاها:

أي: وقد خاب يَوْمَ الدين، يَوْمَ الحساب والجزاء، من دَسَّىٰ نَفْسَه وغَمَسَهَا في أوحال ورَجَاساتِ وقذاراتِ الكفرِ والفسوق والعصيان.

٦ \_ وقول الله عزّ وجلّ في سورة (صَ /٣٨ مصحف /٣٨ نزول):

﴿ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَٰذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ أَبَعَلَ لَالَالِمَةَ إِلَنْهَا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءُ عُجَابُ ۞﴾.

أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا وَاحداً: أي: ادَّعَىٰ فَذَكر في أَقواله مَا يَنْسُبُ لآلِهَتِهِمْ أَنَّهَا باطلةً لا إلَهِيّة لها، ويَنْسُبُ للَّهِ أَنَّه الإِلَّهُ الواحد الذي لا شريك له.

#### \* \* •

العلاقة السادسة: كون الْمُسْنَدِ إليه قَدْ وَجَدَ ما تضمنَّ ه الفعل أو ما في معناه، وصفاً لِمَنْ قامَ به، أو للشيء الذي قام به.

وفي حدود هذه العلاقة نجدُ في استعمالات العرب أمثلة كثيرة، منها ما يلي (١):

• أَغْفَلَهُ: إِذَا وَجَدَهُ غَافِلًا.

• أَحْلَاهُ: إِذَا وَجَدهُ حَلُواً.

• أَكْذَبَهُ: إذا وجده كاذباً.

أَرَاحَ الشيءَ: إذا وجَدَ ريحَهُ.

ويقولون: أَحُيْيَنَا الأَرض: أي: وجَدْناها حيَّةً غَضَّةَ النبات.

وروي أنَّ عمرو بن معد يكرب الزبيدي قال لبني سليم:

(قاتلْناكم فَمَا أَجْبَنَّاكُمْ، وَسَأَلْنَاكُمْ فَمَا أَبْخَلْنَاكُمْ، وهَجَوْنَاكم فَمَا أَفْحَمْنَاكُمْ).

أي: ما وجدناكم جبناء، ولا بخلاء، ولا مُفْحَمِين.

ومن الإسناد القرآني في حدود هذه العلاقة ما يلي:

ا ــ ما في قول الله عزّ وجلّ في سـورة (الكهف /١٨ مصحف /٦٩ نزول) خطاباً لرسوله محمَّد ﷺ، ثم لكل داع ِ إلى الله من بعده، وهذه الآية مدنية:

﴿وَٱصْبِرْنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ اللَّهُ الل

أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عن ذكرنا: أَيْ: وجَـدْنَا قلبَـهُ غافـلاً عن ذكـرنـا، وهـذا المعنى مستعمل لهذا الفعل عند العرب.

ويمكن أن يكون المعنى: جعلنا قلبه غافلًا عن ذكرنا ضمن القانون العام الذي ينطبق على كلّ من اتَّبعَ هَوَاه وكان أمره فرطاً، أي: متفلتاً على غير هدى،

<sup>(</sup>١) جمعاً من موادّها في لسان العرب، وغيره من المعاجم.

فكانت لحظاته وطاقاته مبدّدة ذاهبةً سرفاً وتضييعاً، وطبعيّ أن يكون حال من كان هذا شأنه بمقتضى القانون العامّ غافلًا عن ذكر الله غفلة تامّة، نظراً إلى استئشار الأهواء والشهوات بكل مشاعره وأفكاره.

٢ ــ وما في قول الله عز وجل في سورة (يوسف /١٢ مصحف /٥٣ نـزول)
 حكاية لمقالة إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام:

﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا يَأْمُنَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَ إِنَّالَهُ لِنَصِحُونَ ١٠٠٠

أي: مَا لَكَ لَا تَرَانَا وَلَا تَجِدُنَا أُمَنَاءَ عَلَىٰ يُوسُفَ، وَإِنَّا لَهُ لناصحون؟!.

٣ \_ وما في قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (البقرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ اللّهَ مَا لَكُونَ اللّهَ مَا يَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ اللّهَ مَا لَا تَكْتُمُواْ الشّهَا لَا قَا مَن يَكُمُ هَا فَإِنّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشّهَا لَا قَا مَن يَكُمُ هَا فَإِنّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشّهَا لَذَةً وَمَن يَكُمُ هَا فَإِنّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ مِن عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ مَا لَهُ مَا مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللّهُ اللهُ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً: أي: فإنْ وَجَدَ بعضكُمْ بعضاً أميناً، أو رآه أو اعتقده أميناً، أو عليمهُ بالخبرة أميناً، أو ظنَّهُ أميناً، فدايَنَهُ بناء على ذلك.

. . .

العلاقة السابعة: كون المسند إليه راغباً فيما تضمّنه الفعل أو ما في معناه.

وفي حدود هذه العلاقة نجد في استعمالات الناس، مثل قولهم: هل تأكل؟ . هل تشتري؟ . هل تتزوّج؟ . هل تعمل معنا؟ .

أي: هل أنت راغب في أن تأكل، أو تشرب أو تتزوَّج أو تعمل معنا؟.

ولهذا نظائر كثيرة في الاستعمالات العربيّة، وفي استعمالات الناس.

ومنه في الاستعمالات القرآنية ما في قول الله عزّ وجلّ في سورة (الصافات /٣٧ مصحف /٥٦ نزول) في وصف حوار يكون بين أهل الجنة:

﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينُ ﴿ يَقُولُ اَعْدَ لَهُ لَكُنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قال: هَلْ أَنتم مُطَّلِعُون: أي: هل أنتم راغبون في أن تَطَّلعوا معي على هذا القرين الذي كان يقولُ لي في الدنيا على سبيل السخرية والاستخفاف بإيماني بالبعث والحساب والجزاء، أإنَّكَ لَمِنَ المصدّقين؟ أإذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً أإنّا لمدينون؟.

فاطّلَع بوسيلة جعلها الله لأهل الجنة يستطيعون بها رؤية أصحاب النار المعذّبين فيها، ويستطيعون بها مخاطبتهم ومحادثتهم ومشاهدتهم، كأنهم في مجلس واحد. فرأى قرينه في سواء الجحيم، أي: في وسط الجحيم، فقال له: تالله إنْ كدت لتُردين، أي: لتهلكني بوساوسك.

ففي قوله: «مطّلعون» إسناد لما هو بمعنى الفعل على معنى الرغبة في مضمونه.

• • •

#### خاتمة:

١ ــ نظراً إلى اختلاف علاقات الإسناد فقد يأتي الإسناد مثبتاً باعتبار علاقة منها، ومنفيًا باعتبار علاقة أخرى، كما سبق في مثالَيْ: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ و ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زِكَّاها ﴾ .

■ فالنهي عن التزكية على اعتبار ادّعاء الزكاة \_ أي: الطهارة من الأثام \_ بالأقوال.

• والحث على التزكية على اعتبار التوجيه للقيام بالأعمال الإرادية التي تُحْصُل بها الزكاة في الواقع والحقيقة.

ومن هذا ما جاء في قول الله عزّ وجل خطاباً لرسوله في سُورة (الأنفال / ۸ مصحف / ۸۸ نزول) بشأن ما فعل في غزوة بدر إذْ أخذ حَفْنةً من حَصْباءِ الأرض، ورماها في وجه المشركين، وقال: «شاهتِ الوجوه» فأصابتهم بخلق الله وتقديره، وإيصاله إياها إلى وجوههم:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِكِ اللَّهَ قَنَاهُمْ قَوَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَنْ وَلَكِك اللَّهَ رَمَنْ وَلَكِك اللَّهَ رَمَنْ وَلَكِك اللَّهَ رَمَنْ وَلِكُ إِلَى اللَّهَ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهُ .

أي: ومَا رميتَ رَمياً مُوصِلاً للهدف إذْ أصابَ القـومَ حين رميتَ كفَّ الحصباء بفعلك للحدث الظاهر.

ولكنَّ الله هـو الذي رمَىٰ من وراء ظاهر الحدث، فَبِفِعْله عزَّ وجلَّ أصابت الحصباء القومَ.

فالنفي والإثبات لم يتواردا على علاقة إسنادية واحدة، بـل على عـلاقتين مختلفتين كما وضـح لنا.

٢ ــ يقع كثيرً من مفسري النصوص القرآنية والحديثية، بأغاليط فاحشة،
 ناشئة عن عدة أمور:

- (أ) عدم ملاحظة هذه العلاقات الإسنادية المختلفة.
- (ب) وعدم تدبّر النصوص استهداء بقرائنها السابقة لها واللاحقة.
- (ج) وعدم جمع مفاهيم النصوص القرآنية المتواردة حول موضوع واحد من مختلف السُّور.

ومن هذه الأغاليط ما وقع به الجبريّون لدى تفسير النصوص القرآنية

والحديثيّة المتعلقة بموضوع القضاء والقدر، تصوَّراً منهم أنَّ إسناد الفعل أو ما في معناه إلى المسند إليه لا يُقْهم منه إلاّ معنى القيام مباشرةً بالفعل.

فإذا كان المسند إليه في الجملة اسماً من أسماء الله عزّ وجلّ لم يفهموا من الإسناد إلا أنّ الله عزّ وجل هو الخالق المجبر لما دلّ عليه الفعل أو ما في معناه، فسقطوا في المفاهيم الجبريّة المفسدة لمعنى القضاء والقدر الذي دلّت عليه النصوص، ودلّ عليه منطق العقل الصحيح.

• • •

# القاعدة الثامنة والثلاثون «حول ما يُسمَّىٰ بالاستثناء المنقطع»

يقسّم النُّحَاةُ الاستثناء إلىٰ استثناء متصل واستثناء منقطع، ويكون المستثنى محكوماً عليه بنقيض حكم المستثنى منه.

ويُعرَّفون الاستثناء المتصل: بأنَّه ما كان المستثنى فيه بعضاً من المستثنى منه، مثل: «نبت ما زرعنا من الشجر إلا شجرة اللوز ــ لم ينبت ما زرعنا من الشجر إلا شجرة اللوز».

وقد يحذف المستثنى منه فيكون عامًا، ويُسَمُّونه استثناءً مفرَّغاً، أي: مفرِّغاً من المستثنى منه للمستثنى، مثل: ما جاء إلا زيد.

ويُعَرِّفون الاستثناء المنقطع: بأنه ما كان المستثنى فيه ليس من نوع المستثنى منه، مثل: «نفر قطيع الظباء إلا جمل أبي حارثة \_ لم ينفر قطيع الظباء إلا جمل أبي حارثة».

ولكن علينا أن نتفكّر ونتساءل: هل يستثني ذو فكر حصيف مستثنى من غير نوع المستثنى منه، دون غرض بياني يُقْصَدُ عند البلغاء؟

إنّ مثل هذا الاستثناء دون غرض بياني يُقْصد لدى البلغاء لغو وعبث، وتعبير في غير مجرى كلام العقلاء، ومثله لا يَصْدُر عن فصحاء البيان، وأساطين البلاغة، فضلًا عن أن يصْدُر عن العليم الحكيم العزيز، فيكون جزءاً من كلامه.

وحين يـورد البليـغ تعبيراً من هـذا القبيل فـلا بدّ أن يكـون له من تعبيـره هذا غرض بلاغيٌّ يُريد أن يدُلّ عليه بهذا الأسلوب.

فإذا قَال رجُلَ حصيفٌ: جاءَ بنو فلان إلّا ناقَتَيْنِ وفرساً وثلاثة خراف، فإنّه يُشعر بهذا الاستثناء الذي جاء بعده مستثنى ظاهره الانقطاع عما قبله، أنّه يريد بتعبيره: «جاء بنو فلان» أنّهم جاءوا وأحضروا معهم كلّ أنعامهم ودوّابهم، إلّا ما استثناه.

وهذا في مضمونه هو من قسم الاستثناء المتصل، إلا أن لفظ المستثنى منه لا يعم بوضعه اللّغوي المستثنى، لكن أريد عن طريق التعميم المجازي ما يشمل القسوم وكل ما يُلْحق بهم من أنعامهم ودوابّهم فضلاً عن صغارهم ونسائهم وعجزتهم.

وربّما يقصد هجّاء ذمّ قوم بالبلادة، فيقول: جاء بنو فلان إلاّ حماراً، وهو يقصد جاء بنو فلان الذين يُشْبِهُون في بلادتهم الحمير، هم ودوابُّهم إلاّ حماراً. ولا يخفى أن استثناءه هذا الذي ضمّنه استعارةً أشارَ إليها إشارةً خفيّة، هو من قبيل الاستثناء المتصل القائم على تعميم المستثنى منه تعميماً مجازياً.

فقد فعل ما صورته استثناء منقطع لغرض بلاغي ، وحقيقته استثناء متصل.

. . \*

فعلىٰ متدبّر كلام الله عزّ وجلّ أن يتفكّر بأناةٍ تفكّر عميقاً في كلّ نصّ قرآنيّ يشتمل على استثناء يتراءَىٰ له من ظاهره أنّ المستثنىٰ فيه منقطع عمّا قبل الاستثناء.

فإذا أطال تفكّره، وتعمَّق، وكانَ من أهل التدبّر والاستنباط فلا بدّ أن ينكشف له بالتحليل، أمرَّ تختلف معه نظرته إلى النصّ، ويختلف معه تدبُّره له. وعليه في تفكّره أن يقفز إلى ما وراء السِّيَاجِ السّاذَجِ المسمَّىٰ بالاستثناء المنقطع، فذريعة هذا الاستثناء لا تُقْبَلُ عند المتدبّرين العقلاء.

#### وهو بين أمرين:

• إمّا أن يظهر له أنّ أداة الاستثناء هي أداة استدراك، مشل كلمة «لَكِنْ» وأنّ الغرض الإضراب الانتقالي، لإثبات قضية جديدة صلتها بما قَبْلَها صلة المغايرة في الحكم فقط، والحركة الإعرابية ضبط لفظيٌ لمثل هذا الاستدراك الوارد بلفظ «إلّا» سواء نصبنا على لغة الحجازيين، أو رفعنا على لغة بنى تميم.

وإمَّا أن يكتشف أنّ الاستثناء بهذه الصورة يتضمَّن غرضاً بـلاغيّاً مقصوداً، لأداء فكرة مُرادة، وهو في مضمونه الفكري من قسم الاستثناء المتصل.

#### . . .

#### الأمشلة

#### المثال الأول:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (طّه /٢٠ مصحف /٤٥ نزول):

# ﴿ طِه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا نَذْكِرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ ۞ •

التذكرة لمن يخشى في هذا النصّ ليست من نوع «لتشقَىٰ» الذي نفى النصّ أن يكون مراداً من إنزال القرآن على الرسول ﷺ، وذلك ليبيّن الله لرسوله أنّه ليس مسؤولاً عن تحويل الكافرين إلى الإيمان، حتى يُشْقِي نفسه ألماً وحزناً، إذا لم يستجيبوا لدعوته.

لكنّ وظيفته أن يُذكّر بالقرآن من يخشىٰ عِقَـاب الله وعَـذَابه، وأمّـا الـذين لا يخشون ذلك فهم الذين يتحمّلون مسؤولية أنفسهم، وهم الذين يُلاقون عقابَ الله وعذابه، وما على الرسول إلّا البلاغ المبين.

وأمام متدبّر هذا النصّ طريقتان:

• فإمّا أن يفهم أنّ لفظ «إلّا» للاستدراك مثل لفظ «لكن» أي: لكن أنزلناه لتبلّغه تذكرةً لمن يخشى.

■ وإمّا أن يعتبر ﴿إلّا تذكرةً لِمَن يَخْشَىٰ﴾ استثناء من جملة محذوفة تفسرها الجملة السابقة المذكورة، وهو من قبيل الاستثناء المفرغ.

والتقدير: ما أنزلنا عليكَ القرآن لتشقىٰ ، ما أنزلناهُ إلَّا تذكرة لمن يخشىٰ .

وهذا من قبيل الإِيجاز بالحذف الذي يوجد في المذكور قبله ما يَدُلُّ عليه.

• \* \*

#### المثال الثاني:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الحديد /٥٧ مصحف /٩٤ نزول):

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبُ فَمِنْهُم مُّهُتَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنِيلِ لَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَبْعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهُبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضْوَنِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِّعَايَتِهَا قَتَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ .

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً: الجعلُ هنا هو جعل قدري خاضع لسنن الله العامة التي تكون ثمرة أسباب، ولوكانت من اختيارات ذوي الإرادات الحرّة، فمن آمن بالله صادقاً وآمن بعيسىٰ عليه السلام وَالتّبعَةُ بصدقٍ وإخلاص، في أيام امتداد رسالته، جعل الله في قلبه رأفةً ورحْمَةً ورَهبانية «أي: رغبةً في الزهد وترك متاع الحياة الدنيا ولذّاتها» اقتداءً بما كان عليه عيسى عليه السلام في حياته، ومن مظاهر هذه الرَّهبانية الاعتزالُ في الصوامع بعيداً عن الناس والاختلاط بهم، والالتزام بترك الزواج، وهذه بِدَعٌ عمليّة ابتدعوها تنفيساً عن رغبتهم في الزهد والتقشف، مَا كَتَبَهَا اللَّهُ عليهم في منهاج عباداتهم، المبيّنة على لسان عيسى عليه السلام.

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَ رَعَايَتِهَا:

إذا عرفْنَا أَنَّ هَـٰذِهِ الرَّهْبَانِيَّةَ في تَطبيقاتِها العمليّة من مبتدعَاتِ النّصارى الـذين النّبُعُوا عيسى عليه السلام ما كَتَبَهَا اللَّهُ عليهم في منهاج عباداتهم، فَمَا مَـوْقع الاستثناء الوارد في قول الله بعد ذلك: ﴿ إِلاّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ الله ﴾؟.

بالتدبر يظهر لنا أنّ المعنى: ما كتبناها عليهم في منهاج عباداتهم وطاعاتهم لربّهم، لكن فرضُوها على أنفسهم بنذر أو نحوه، وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رِضوان الله عزّ وجلّ، ضمن أحكام النذور والالتزامات التي يلتزمها الأفراد بنحو الأيمان، فَمَا رَعَوْها حقّ رعايتها.

وعَلَىٰ هذا فمن الواضح أن يكون لمفظ «إلاّ» أداة استدارك، ويكون التقدير: لكن فرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حقّ رِعايتها. وحُذِفَ من اللفظ جملة «فرضوها على أَنفسهم» للإيجاز؛ ودلّ على المحذوف أمران:

١ إبقاء لفظ «ابتغاء رضوانِ الله» وهو من متعلقات الجملة المحذوفة.

٢ \_ جملة «ما كتبناها عليهم» أي: ما فرضناها عليهم، فهي بمفهومها تدلّ على أنّهم فرضوها على أنفسهم، أو ألزموا أنفسهم بها، أو التَزموا بها، أو نحو ذلك.

#### . . .

#### المثال الثالث:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول) بشأن ادّعاء قتـل عيسىٰ وصلْبه اعتماداً على الظّنّ من قِبل الّذين ادّعَوْا ذلك:

﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مَا لَهُم بِهِ عَ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اِنِّبَاعَ ٱلظَّيّْ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ الْ

أي: ليس لديهم دليلٌ على ما ادّعوا بالنسبة إلى قتل عيسى عليه السلام

وصلبه، إلا اتباعَ الـظن الذي لا يـرقى إلى مستوى العلم، حتى يُعْـذَروا به. فـاتّباع الظّن ليس استثناء من جملة: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم﴾.

فكيف نفهم هذا الاستثناء؟.

لنا في ذلك وجهان:

الأوّل: أنَّ نقول: إنَّ «إلاً» أداة استدراك، بمعنى لكن، والتقدير: لكن قالوا مقالتهم فيه حالة كونها اتباع الظّن، أي: الظّنِّ الضعيف الذي لا يصح الاعتماد عليه.

وقد حُذِفَ بَعْضُ ما بعد «إلا» استغناءً بما يدل عليه، وهو تابع من توابعه، ألا وهو «اتِّبَاعَ الظّنّ» والمحذوف يفسره أيضاً قول الله عزّ وجلّ في سوابق النص: ﴿وَقَوْلِهِمْ: إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عَيسَىٰ ابنَ مَرْيمَ رَسُولَ اللّه ﴾ وهي مَقَالةً قالَها مدبرو المؤامرة من اليهود، ثمّ صَارَ اليهود يفتخرون بها.

الثاني: أنّ نقول: إنّ «إلاّ» أداة استثناء من جملة محذوفة، تفسّرها الجملة المذكورة قبله، والتقدير:

﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ مَا لَهُمْ دليلٌ ﴿ إِلَّا اتباعَ الظَّنِّ ﴾ .

وقد يكون إيثار هذا الوجه هو الأرجح، لأنّه أقـرب إلى التعبير القـرآنيّ الوارد في قول الله عزّ وجلّ في سورة (النجم /٥٣ مصحف /٢٣ نزول):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَهَ كَهَ تَسْمِيهَ ٱلْأُنْثَى ﴿ إِنَّ ٱلْفَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْتًا ﴿ ﴾ .

أي: ما يَتَّبِعُون دليلًا إلَّا الظُّنَّ الضعيف، وهذا الظَّنُّ لا يُغْنِي من الحقّ شيئاً.

# المثال الرابع:

يقولُ الله عزّ وجـلّ في سورة (الـدّخان /٤٤ مصحف /٦٤ نــزول) في وصف المتقين في الجنَّة:

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَ اَلْأُولَى ۗ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الْمُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا

أي: لا يَذُوقُونَ في الجنَّةِ الْمَوْت، لَّإِنَّهَا دَارُ بِقَاءَ دَائِمٍ وخُلُودٍ.

فما موقع: ﴿ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولِي ﴾ وهي حادثةً لم تكنْ في الجنَّة، وإنما كانت في الدنيا؟.

إنَّه استثناء ليس من جملة: ﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الموتَ ﴾حتماً.

وبالتأمُّل يظهر للمتدبّر أنّه اسنئناء من جملة محذوفة، نفسّرها الجملة السابقة للاستثناء، والتقدير:

﴿ لاَ يَذُوتُونَ فِيهَا ﴾ أي: في الجنة ﴿ الْمَوْتَ ﴾ لاَ يَذُوتُونَ ﴿ إِلَّا الْمَوْتَ ۗ الْأُولَىٰ ﴾.

والغرض من هذه الجملة التي جاء فيها الاستثناء هو الإعلام بحقيقة، وهي أَنَّ ذَوَاقَ الْمَوْتِ لَا يَكُونُ لَهُمْ إِلَّا مَرَّةً واحدةً عنْد الْمَوْتَةِ الْأُولَى.

وقبل هذا النصّ نزل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الصّافات /٣٧ مصحف /٥٦ نزول) حكاية لمقالة بعض أهل جنّات النعيم لبعض:

﴿ أَفَمَا غَنُ بِمَيِّتِينٌ ﴿ إِلَا مَوْنَلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ الْمُؤلُلُ وَلَى وَمَا غَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ .

فتضمَّنَتْ مَقَالَتُهُم مَا نزل في سورة (الدخان) بعد ذلك.

لَكِنَّ الاستثناء في هذا النصَّ الذي في سورة (الصَّافات) قد جاء على بابه، لأنّه لم يُذْكَرْ في جملة: ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴾ تَقْيِيدُ هذا بالجنّة. فدلّنا على أنّ

المراد من الاستثناء الوارد في سورة (الدخان) هو الذي قدّرناه آنفاً، فتطابق النصّان في الدلالة.

ولا يتعارض ما جاء في هنذين النصّين من أنّهم لا يذوقون إلا الموتة الأولى، وهي التي حصلت بعد ظروف الحياة الدنيا التي كان فيها الامتحان، مع ما جاء في سورة (غافر/ ٤٠ مصحف/ ٦٠ نزول) حكاية لمقالة الكافرين، وهم يعذّبون في النار: ﴿ قَالُو أُرَبّنَا أَمْتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَيْتِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهِ اللهِ اللهُ وَهُ اللهِ اللهُ وَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُواللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلْلّهُ وَاللّهُ وَلِلْل

فالمراد من أحد الموتين هنا هو ما كان قبل الحياة الدنيا، إذْ كانت أرواحهم منفصلةً عن الأجساد التي استحل فيها ومعنى الموت هو هذا الانفصال بين الأرواح والأجساد مع وجود الأرواح ووجود مادة الأجساد، لكنّهم لم يكونوا قد ذاقوا هذا الموت، والموت الذي ذاقو طعمه هو الموت الذي كان بعد الحياة الدنيا، وبعد تعلّق الأرواح والنفوس بالأجساد، والنفوس هي التي تذوق الموت بدليل قول الله عزّ وحلّ في سورة (الأنبياء/ ٢١ مصحف/٧٣ نزول):

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِهَ أَ أَمُوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّواللَّهَ مِرْفِتْنَةً وَإِلَيْنَا ثُرْجَعُونَ ٢٠٠٠ .

ودلّنا على أنّ المعنى المراد هـو هذا قـول الله عزّ وجـل في سورة (البقـرة /٢ مصحف /٨٧ نزول):

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَرُجَعُونَ ﴾.

\* \*

### المثال الخامس:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (يَس /٣٦ مصحف /٤١ نزول):

﴿ وَءَايَةٌ لَمَّمُ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ وَعَلَقْنَالَهُمْ مِّن مِثْلِهِ عَما يَرْكَبُونَ ﴿ وَعَايَةٌ لَمُ مُّ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيعِ اللَّهِ مَا يَرَكُبُونَ ﴿ وَ إِلَا هُمُ مُنْقَذُونَ ﴿ إِلَا اللَّهُ مُنْقَدُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ مُنْقَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْقَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْقَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْقَدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْقَالِكُ حِينٍ اللَّهُ مُنْقُونِ اللَّهُ مُنْقَدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْقُونِ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْقُونِ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْقُونَ اللَّهُ مُنْقُونِ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْقَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْقَالًا لَهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْقَالِكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ: أي: من مثل الفلك المشحون ما يركبونه، وفي هذا إنباء عمّا قضى الله وقدر من أمر إلهام الإنسان اختراع المركبات البرية، والجويّة، والمشتركة، وهي مخترعات تحقّق وجودها، بعد نزول هذا النصّ القرآني بقرون، فهو من الإعجاز القرآني، المتضمّن أنباءً مغيّبة ستحدث في المستقبل، جاء التعبير عنها بصفة الفعل الماضي للدلالة على تحقق الوقوع.

وإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخ لهم: أي: وإن نشأ نُغْرِقْهُمْ وهُمْ راكبون في الْفُلْكِ، لأنّهم يركبونها ويجتازون عليها المسافات، بما جعل الله في كونه من قوانين يستخدمونها بقضاء الله وقدره، وهو سبحانه إنْ شاء سَلَبَ القوانين خواصّها، فاغرقهم، أو أرسل عليهم أسباباً مغرقة، فأغرقهم. فيصرخون مستغيثين فلا يجدون صريخاً يُغيثُهُمْ.

وَلاَهُمْ يُنْقَدُونَ: أي: وإذا انْكفَؤوا فسقطوا في البحر، لا يَجدون من يُنْقِدُهم، ولا ما يُنْقِدُهم، إِنْ شاءَ اللَّهُ أن يُغْرقهم.

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين:

يمكن أنْ نفهم أداة «إلاً» في هذا النصّ بوجهين:

الأوّل: أن تكون أداة استدراك بمعنى «لكن» والتقدير: لكن لا نغرقهم، وإذا تعرّضوا لمخاوف أو مخاطر هيأنا لهم صريخاً يُغيثُهم أو منقذاً يُنْقِذُهُمْ رحمةً منّا بهم، ومتاعاً يتمتّعُونه في الحياة الدنيا إلى حين، أي: لاستكمال ظروف امتحانهم.

الثاني: أن تكون أداة استثناء، والمستثنى منه ينبغي أن ينتزع من جملة أمور جاءت في النصّ قبل أداة الاستثناء، استهداءً بها، واستهداءً بالواقع، لأنّ الواقع قد يكون على وجوه:

ا \_ أن يقضي الله لهم بأن يركبوا الفلك، أو ما كان مثله من مراكب، ويحققوا كلّ أغراضهم، وهم سالمون من البداية حتى النهاية، فلا يتعرّضون لأيّة مخاوف، رحمة منه بهم، ومتاعاً إلى حين.

٢ ــ أن يقضي الله لهم بأن يركبوا ويتعرّضوا وهم في طريقهم لمخاوف، ثم
 يبعث لهم ما يغيثهم، ويدفع عنهم أسبابها، رحمة منه بهم، ومتاعاً إلى حين.

٣ ــ أن يقضي الله لهم بوقوع حدث ما، من شأنه أن يكون قاتلًا، ثم يبعث لهم ما ينقذهم من الموت وهم على عتبته، رحمةً منه بهم ومتاعاً إلى حين.

والجامع لكل ذلك أن تقدّر نحو: ما نتركهم سالمين دواماً، أو نغيثهم عند المخاوف، أو نُنْقِذُهم من الحدث القاتل، إلا رحمةً مِنّا وَمَتَاعاً إلى حين.

والغرض أن يستكملوا ظروف امتحانهم في الحياة الدنيا.

. . .

#### المثال السادس:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (النساء /٤ مصحف /٩٢ نزول):

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓا أَمَوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَح يَجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ ا

يرى المفسرون أنّ الاستثناء في هذه الآية هو من قبيل الاستثناء المنقطع، أي: لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم فلكم فيها متسع عن أكل أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة المحرّمة.

ويمكن أن نعتبره من الاستثناء المتصل، إذا لاحظنا أنّ التجارات قد تحصل بها أرباح وفوائد ماليّة، دون أن يبذل مستفيدها أيّ جَهْدٍ أو مهارة، مقابل ما استفاد، فهي بهذا المعنى أخذ مال بغير عوض، أي: بغير حقّ، لكن الضرورة الاجتماعية تدعو إلى الترخيص في هذا لتعندُّر ضبطه، ولا بدّ من تبادل السلع والأموال بين الناس، فرَخصَ الله عزّ وجلّ في ذلك بشرط حصول التراضي الكامل، وهو التراضي الناس وجهالاتهم، الذي لا يقوم على الغشّ أو المخادعة، أو استغلال غفلات الناس وجهالاتهم، لذلك جاء في بيانات السُّنة منع البيع الذي يكون فيه غرر، أو جهالة، و تحريم

النجش، وأن يبيع حاضر لباد، ونحو ذلك مما يكون فيه أكل لأموال الناس بالباطل عن طريق التجارة، ولا يكون فيه التراضي الحقيقي، وإنما يقوم على طرق احتيالية تُستَغَلُّ فيها الغفلات والجهالات، وضرورات الناس.

لذلك لمّا فهم الصحابة من عموم النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، المنع من أن يأكل بعضهم عند بعض الطعام، لأنّهم لا يدفعون مقابله عوضاً ما، قالوا: إنّ الله قد نهانا أنْ نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحلّ لأحدٍ منّا أن يأكلَ عند أحدٍ فكيف للناس؟.

فأنزل الله عزَّ وجلَّ قوله في سورة (النور /٢٤ مصحف /١٠٢ نزول):

\* \* \*

#### المثال السابع:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الإِسراء /١٧ مصحف /٥٠ نزول):

﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّي . . . ﴿ ﴿ ﴾ .

يرى بعض المفسّرين أنّ الاستثناء في هذه الآية هومن قبيل الاستثناء المنقطع، وأنّ «إلاّ» فيه بمعنى «لكن» الاستدراكية.

بيد أنّ الآية ليس فيها ما يدعو إلى اعتبار الاستثناء فيها منقطعاً، لأنّ الاستثناء فيها يمكن اعتباره استثناء من جملة محذوفة، تُفَسِّرها الجملة السابقة، والتقدير:

ولا تقتلوا النفس التي حرَّمَ اللَّهُ قتلها، لا تقتلوا النفس إلا بـالْحَقِّ الـــذي أذن الله بقتلها فيه، كالقصاص.

ويمكن اعتباره استثناء من مفعول «حرَّمَ» المحذوف، أي: ولا تقتلُوا النفس التي حرَّمَ اللَّهُ قَتْلَهَا إلا بالحقّ.

فالاستثناء على هذا تابع لجملة «حرَّم» لا تابع لجملة «ولا تقتلوا» المرتبطة بها قيودها، حتى يحصل الإشكال.

• • •

# القاعدة التاسعة والثلاثون «حول لفظة ﴿كَذَلِكَ ﴾ في القرآن»

يمرُّ المفسَّرون على لفظة [كذلِك] في كثير من الآيات القرآنية دون أن يُولوها ما تستحقَّه من تدبّر وتفكّر في دلالتها التي قد تكون عميقة أحياناً، ويكون مدلولها بعبداً، لا يُدْرَك إلا بفهم متعمق وواسع للنُصوص التي تتعلّق بموضوع الآية، أو بما يتصل به، ممّا هو موزّع في القرآن المجيد.

فعلى متدبّر كلام الله أن يُولي هذه اللفظة عناية فائقة بأناةٍ وطول تفكر، ونظر في الآيات المتعلّقة بموضوع الآية أو المتعلّقة بموضوع أعمّ تفرّع عنه موضوع الآية.

لفظة [كذلك] من الناحية اللّغوية واضح، فالكاف الأولى أداة تشبيه، و «ذَا» اسم إشارة، واللّام تضاف حينما يكون المشار إليه بعيداً، والكاف الأخيرة لخطاب المفرد.

لكنْ: ما هـو المشـار إليـه في الآيـة التي وردت لفـظة [كــذلـك] فيهــا؟. وما هو المشبَّهُ به؟. ومَا هُوَ الْغَرَضُ مِن التشبيه؟.

هذا هو الذي ينبغي للمتدبّر أن يبحث فيه بأناة.

#### الأمسنسلسة

#### المثال الأول:

يقول الله عزّ وجلّ في سورة (المرسلات /٧٧ مصحف /٣٣ نزول):

﴿إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَفَوَكِهَ مِمَّايَشَّتَهُونَ ﴿ كُنُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَكَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

دلّ هذا النّصّ على أنّ من جزاء المتقين، وهم الذين استوْفَوْا شروط مرتبة التقوى، بفعل الواجبات وترك المحرّمات، أن يكونوا داخل الجنّة في ظلال وعيون، وفواكه كثيرة ممّا يشتهون، وأن يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون.

ويرد هنا سؤال: هل الأبرار والمحسنون ينفردون بأنواع خاصة رفيعة من الجزاء، ولا يكون لهم جزاء مُمَاثل لجزاء المتقين، كالوارد في هذا النصّ؟

ويأتي الجواب القرآني: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: إنَّا كذلك الجزاء الذي نجزيه المتقين الذين هم من أهل مرتبة التقوى، نجزي المحسنين الذين هم من أهل مرتبة الإحسان العليا، باعتبار أن المحسنين هم متقون وزيادة، فالمؤمن لا يرقى إلى مرتبة الإحسان حتى يستكمل كل واجبات مرتبة التقوى، وفضائل مرتبة البرّ، ويتحلى مع ذلك بفضائل مرتبة الإحسان، فالمحسنون لهم كل جزاءات المتقين، وكل جزاءات الأبرار، مع ما يُفَضِّلُهُم الله به من جزاءات خاصة بهم، وهي من جزاءات مرتبة الإحسان.

ونفهم لـزوماً أنّ هـذا الجزاء الـذي ينالـه المحسنون، بـوصف كونهم متقين وزيادة، كما يناله المتقون دون أن تكون لهم فضائل ترفعهم عن مرتبة التقوى، يناله أيضاً الأبرار، وذلك لأنّ الأبرار هم متقون مستكملون لواجبات مرتبة التقوى وزيادة من فضائل مرتبة البرّ.

وما كان لنا أن نفهم هذه المفاهيم لولا النظرة الشاملة للنصوص التي جاء فيها وصف المتقين وجزائهم، ووصف الأبرار وجزائهم،

## المثال الثاني:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (الأنعام /٦ مصحف /٥٥ نزول):

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ءَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيدٌ ﴿ وَتِلْكَ حُجَتُنَآ وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبَلْ وَمُومِن عَلِيدٌ ﴿ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبَلْ وَمُومِن عَلِيدٌ ﴿ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبَلْ وَمُومِن وَهَدُوونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى ذُرِّيَةِهِ وَهُومِن وَهَدُوونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى فَرُومِن وَهُدُوونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى اللهُ عَيْنِينَ ﴿ وَهُ مُومِنَى وَهَدُوونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى اللهُ عَيْنِينَ ﴿ وَهُ مُومِنَى وَهُدُوونَ وَكَذَالِكَ نَجَزِى اللهُ عَيْنِينَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللّهُ ال

فأبان الله عزّ وجلّ في هذا النصّ أنّه آتىٰ إبراهيم عليه السلام الحجّة، ورفع درجاته، وأنّه هدى إسحاق ويعقوب وأنّه هدى نوحاً من قبل، وأنّه هدى من ذُرِّية إبراهيم داود وسليمان وأيّوب ويُوسُف وموسَىٰ وهارون، وأنّ هذه الهداية الممتازة كانت بسبب كونهم محسنين، وأخيراً أبان سبحانه أنّه ما منحه لهم قد جرى ضمن سنته الثابتة، الّتِي يُجْرِيها لكل المحسنين، فقال عزّ وجلّ: ﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي

ولا بدَّ أَنْ يكونَ ما منحهم أمراً غير الاصطفاء بالنَّبُوَّة والرسالة، لأنَّ الاصطفاء بالنَّبُوَّة والرسالة ليس سنة يجزي الله بها كلَّ المحسنين.

#### • • •

#### المثال الثالث:

يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة (النحل /١٦ مصحف /٧٠ نزول):

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿

جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَلْأَنْهَا فَيْهَا مَايَشَآءُونَ كَنَالِكَ يَجْزِىٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ (إِنَّهُ).

جاء في القرآن أحد عشر نصّاً فيها ذكر جنّات عَدْنٍ، وجاء فيها بيان أنّها يوم الدين دار المؤمنين ودار المتقين.

ولمّا كان المحسنون متّقين وزيادة، بسبب ما كسبوا من أعمال صالحات وقُرُبَات زائدات على ما فرض الله، كانُوا مستحقين بوصف كونهم متقين لجنّات عدن، وإذْ جاء في وصف نعيمهم في هذا النصّ من سورة (النحل) أنّ لهم فيها ما يشاءون، كان من الممكن أنْ يَظُنَّ المتدبّر أنّ هذا العطاء التابع لمشيئتهم في جنّات عدنٍ خاصّ بهم بوصف كونهم محسنين، لا بوصف كونهم من عموم المتقين، فدفعاً لهذا الظنّ غير المطابق للحقيقة، قال الله عزّ وجلّ في آخر النصّ: ﴿كذَلِكَ يَجْزِي اللّهُ المتّقينَ ﴾ أي: كما يجزي اللّه المحسنين في جنّاتِ عدنٍ بأنّ لهم فيها ما يشاءون يجزي المتقين أيضاً، فليس هذا الجزاء من خصوصيات مرتبة الإحسان.

وإذا كان هذا للمتقين فهو للأبرار أيضاً، لأنّهم متقون مع زيادة تـوسُّع في الخيرات، وإن لم يبلغوا بها مرتبة المحسنين.

\* \* \*

## المثال الرابع:

لدينا نصان: أحدهما في سورة (الشعراء) والآخر في سورة (الدّحان) وهما يَحْكِيَانِ قصةً فرْعون وقومه، مع رسول الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل، وفي نصّ (الشعراء): ﴿كَذَلِّكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائيل﴾ وفي نصّ (الدخان): ﴿كَذَلِّكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائيل﴾ وفي نصّ (الدخان): ﴿كَذَلِّكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِين﴾.

فكيف نفهم المراد من لفظ [كذلك] في النصّين؟.

علينًا أن ننظُرَ إلى السوابق واللواحق أوَّلًا فيهمًا، ثم علينًا أن نستقرىء التاريخ الثابت، عسَىٰ أن يفتح الله علينا فنفهم المراد بتوفيقه وعونه.

١ \_ يقول الله عزّ وجلّ في سورة (الشعراء /٢٦ مصحف /٤٧ نزول):

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰۤ أَنَ أَسْرِيعِبَادِىۤ إِنْكُومُّ تَبَعُونَ ﴿ فَا فَارْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآ بِنِ حَشِرِينَ ۞ الْهَدُونَ ﴿ فَالْمَدَا إِنْ هَلَوُلاَ فَا فَا خَرَجْنَاهُم مِن جَنَّتِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الل

ويتابع النصّ قصةً لحاق فرعون وقومه لبني إسرائيـل بقيادة مـوسى وهارون، حتى نجاة موسىٰ ومن معه أجمعين، وإغراقِ الآخرين.

٢ \_ ويقول الله عزّ وجل في سورة (الدخان /٤٤ مصحف /٦٤ نزول):

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلُهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ ﴿ اَنَ أَدُواْ إِلَى عِبَادَاللَّهُ إِنِ لَكُورَسُولُ آمِينُ ﴿ وَإِن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِي عَارِيّهُ إِلَى عَلَى اللَّهِ إِنِي عَذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَا يُؤْمِنُوا لِي فَأَعْزِلُونِ ﴿ فَلَا يَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَوْمٌ مَّحُومُونَ ﴾ فَأَسْرِيعِبادِي لَللّا إِنْكُمُ مَّتُنَبِعُونَ ﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوا إِنْهَمْ جُندُ مُغْرَقُونَ ﴾ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنْتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَمُقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ﴾ كَذَالِكُ وَأَوْرَثُننَهَا قَوْمًا مَاخَرِينَ ۞ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ ۞ كَذَالِكُ وَأَوْرَثُننَهَا قَوْمًا

هذه قصة قـوم جاءت الإشـارة إليها في النصين بـاسم الإشارة «ذلِكَ» وسُبِق اسم الإشارة بأداة التشبيه، فالمعنى: مِثْلُ هذه القصة.

إنه خبر بلا مبتدأ، فأينَ مبتدؤه؟ أو معمول بدون عامله، فأين عامله؟.

بحثت في التاريخ وفي بيانات القرآن فلم أجد أنّ بني إسرائيل ورثوا ما تركه فرعون وملؤه من كنوز وجنّات وعيون وزروع ومقام كريم، بعد أن جاوزوا البحر ودخلوا سيناء، بل دعاهم موسى عليمه السلام إلى قتال الوثنيين في الأرض

المقدّسة، فجبنوا عن ذلك، وقالوا له، كما جاء في سورة (المائدة /٥ مصحف /١١٢ نزول):

﴿ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَادِينَ وَإِنَّا لَن نَدَخُلَهَا حَتَى يَغُرُجُواْ مِنْهَاْ فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلِيمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مُ مُؤْمِنِينَ ﴿ قَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ

فَقَضَىٰ الله عليهم أن يَتهيوا في الأرض، ولم يرجعوا إلى مصر ليرثوا ما ترك فرعون وآل فرعون وملؤه.

عُدْتُ فَأَمعنتُ النظر في لفظة [كَذَلِك] في النصين: الذي في (الشعراء)، والذي في (الدخان) فظهر لي أنّ القرآن المجيد يشير بلفظة [كذلك] في سورة (الشعراء) إلى واقعة مشابهة لما حصل لفرعون وآله ومليّه وجنوده، وفي هذه الواقعة المشابهة أخرج الله الطغاة الجبارة من جَنّاتٍ وعيون وكنوز ومقام كريم، وأورثها بني إسرائيل، ويظهر أنّها الواقعة التي كانت بقيادة طالوت الذي بعثه الله ملكاً عليهم، بعد موسى عليه السلام، إذ طلب بنو إسرائيل من نبيهم يومئذٍ أن يبعث لهم ملكاً حتى يقاتلوا بقيادته في سبيل الله، وهي الواقعة التي جاء بيانها في سورة (البقرة) أول سورة نزلت في العهد المدني، في الآيات [من الآية ٢٤٦ إلى غاية الآية

وبناءً على هذا نستطيع أن نفهم ما جاء في سورة (الشعراء) على الوجه التالى:

كذلك الذي حصل لفرعون وآله وملئه وجنده من إخراج لهم من جنّات وعيون وكنوز ومقام كريم، حصل لجبّارين آخرين كافرين، وأورث الله مَا تركوا بني إسرائيل، فدلّ بهذا على أنّ المقصود بهم جالوت وقومه، ودخولُ بني إسرائيل الأرضَ المقدّسة، واستيلاؤهم على ممتلكات المغلوبين المخرّجين.

أمّا ما جاء في سورة (الدخان) فهو يشير إلى واقعة تاريخية أخرى، أهلك الله بها الجبابرة الكفرة الفاسقين المفسدين في الأرض، والفرق بينها وبين واقعة طالوت وجالوت، في أمرين:

الأول: أنَّ واقعة طالوت وجالوت، قد حصل فيها استدراج وإخراج إلى مهالكهم، كما حصلَ لفرعون وجنوده، لذلك جاء التعبير في (الشعراء): ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ ﴾.

أمّا الواقعة الأخرى التي أشارت إليها سورة (الدخان) فلم يأت فيها التعبير بالإخراج، إذ رُبَّما كان فيها إهلاك لهم وهم في أرضهم، لذلك جاء التعبير فيها: ﴿كُمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾.

الثاني: أنّ نصّ (الشعراء) جاء فيه بيانٌ عن كُنُوزِ فرعون وآله وملئه، ولم يأت فيه بيان عن النعمة التي كانوا فيها فاكهين، ولا عن الزروع الكثيرة الواسعة.

وهذا يدلّ على أنّ جالوت وجنوده الذين أشير إليهم بلفظ [كذلك] في (الشعراء) قد كانوا أهل كنوز، لكنهم كانوا أهل بأس وخشونةٍ في العيش، وإيشار للتدريبات على العنف والقوة، ولم يكونوا من أهل الترف والرفاهية، ولا من أهل الزوع الكثيرة الواسعة.

أمّا نصّ (الدخان) فلم يأت فيه بيان عن كنوز فرعون وآله وملئه، لكن جاء فيه بيان عن الزروع الكثيرة الواسعة، وبيان عن النعمة التي كانوا فيها فاكهين.

وهذا يدلُّ على أنَّ المشار إليهم بلفظ [كذلك] في سورة (الدُّخان) لم يكونوا أهل

كنوز لكنهم كانوا أهل زروع واسعة كثيرة، وكانوا مترفين، وكانـوا في نعمة هم فيهـا فاكهون.

وهذه الأوصاف تنطبق على قوم عاد، لأنهم كانوا أهل ترف، وقد أهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية، فأصبحوا لا تُرى إلا مساكنهم، وورث ما تركوا من جنّاتٍ وعيون وزُروع ومقام كريم قوم آخرون، من القبائل العربية.

وبناءً على هذا نستطيع أن نفهم ما جاء في سورة (الدخان) على الوجه التالى:

كذلك الذي حصل لفرعون وآله وملئه، من إهلاك لهم، وتركهم لكثير من جنّاتٍ وعيونٍ وزُرُوعٍ ومقامٍ كريم ونَعْمَةٍ كانُوا فيها فاكهين، حصل لطغاة آخرين فاسقين مفسدين في الأرض، أي: وكان ذلك ضمن سنة الله الثابتة، وأورث الله ما تركوا قوماً آخرين.

وفيما يلي سبر ما جاء من لفظة [كذلك] في سورة (البقرة٢):

#### المثال الخامس:

يقول الله عزّ وجـلّ في سورة (البقـرة /٢ مصحف /٨٧ نزول) في قصـة قتيل بني إسرائيل وأمرهم بذبـح البقرة ليبيّن الله لهم القاتل:

﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ عَايَدَهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ ﴾.

أي: اضربوا القتيل ببعض البقرة يحيا ويخبركم عن قاتله ﴿كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ يومَ اللَّهُ الْموتَىٰ يومَ اللَّهُ الْموتَىٰ يومَ اللَّهُ الموتَىٰ يومَ اللَّهُ الموتَىٰ يومَ الله البعث.

#### المثال السادس:

ويقول الله عزّ وجل في سورة (البقرة ٢) أيضاً:

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَى عَلَى شَىءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَىءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكَانُونَ ٱلْكَانُونَ ٱلْكَانُونُ الْكَانُونُ وَمُ ٱلْقَالَةِ مُعَلَّمُ وَالْكَانُونُ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكَانُونُ وَيَعْلَمُ وَالْمَاكُونُ وَهُمْ يَتْلُونُ اللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّا ﴾ .

أي: كحال أهل الكتاب الذين لديهم علم مما أنزل الله، قال الكفرة الآخرون الذين لا يعلمون من الكتب الرّبّانية شيئاً، ومنهم مشركو العرب عند بعثة الرسول على مثل قول أهل الكتاب.

فكلّ فريق من ملل الكفر والخروج عن تعاليم الله يرى أنّ غيـره ليس على شيء، وأنّ الحقّ والصواب هو مذهبُه.

# المثال السابع:

ويقول الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة ٢) أيضاً:

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِ مُ تَشَبَهَتَ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَا الْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهُ .

أي: قال مشركو العرب عند بعثة الرسول محمد ﷺ: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. [كذلك] أي: كقول هؤلاء قال الذين من قبلهم. وهذا يعمُّ أهل الكتاب وغيرهم.

والسبب في صدور هذه المقالات المتشابهة، أنّ قلوبهم متشابهة، فالـظواهر المتشابهة كثيراً ما تكون آثار بواطن متشابهة.

#### المثال الثامن:

ويقول الله عزّ وجل فيها أيضاً:

﴿ سَيَقُولُ السَّفَهَا أَهُ مِنَ النَّامِ مَا وَلَلهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيعٍ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْتَكُمُ أُمَّةً وَسَطّا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا أَن . . . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أي: وكذلك التمييز بالقبلة عن اليهود والنصارى، ميَّزْنَاكُمْ فجعلْنَاكم أُمَّةَ وَسَطاً [أي: عدولاً] تبلّغُون دين الله، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيداً.

# المثال التاسع:

ويقول الله عزّ وجل فيها أيضاً:

﴿ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ ٱكَ لَنَاكَرَّةً فَنَ تَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ اللهِ ﴾.

أي: كذلك الشأن الذي يَرَوْنَ فيه اتِّبَاعَهُم لأثمتهم وقادتهم في الكفر حسرات عليهم، يُرِيهُمُ اللّهُ أعمالَهم كلّها حسرات عليهم، إذْ كفروا بالله، فأضاعوا في الدنيا أعمارهم وطاقاتهم، فيما جلب لهم عذاباً خالداً، فهم يتحسّرون على ما أضاعوا، ويتمنّون العودة إلى الحياة الدُّنيا، لِيَسْتَأْنِفُوا رحلة الابتلاء، ويصلحوا أعمالهم، فلا يستجاب لهم.

#### \* \* \*

#### المثال العاشر:

ويقول الله عزَّ وجل فيها أيضاً في آخر آيات الصيام:

﴿ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَلتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٠٠٠

أي: كذلك البيان التفصيلي لأحكام تتعلَّقُ بالصيام، يبيّن الله سائر آياته للناس المتعلَّقة بسائر الأحكام، ممّا سيأتي تفصيله فيما سينزل من قرآن، لعلّهم يتقون.

وكانت آيات الصيام من أوائل آيات الأحكام التكليفيّة التفصيلية التي نزلت في أوائل العهد المدني.

## المثال الحادي عشر:

ويقول الله عزّ وجل فيها أيضاً:

﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ حَتَى يُقَانِتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهَا ﴾ .

أي: كذلك الجزاء الذي أمرتم به في هذا النصّ من مقاتلة هؤلاء الَّـذِينَ قاتلوكم وأُخرَجوكم من دياركم يكون جزاء الكافرين الذين يعملون مثل أعمالهم.

فأعطى النصّ الحكم الخاصّ بكفّار مكّة، ثمَّ عمّمه على سائر الكافرين، إذا فعلوا مثل أفعالهم، فكان له بذلك التعميم صفة الحكم العام، بعد أن كان مُوجّها بصورةِ حكم خاصّ.

#### \* \* \*

#### المثال الثاني عشر:

ويقول الله عز وجلَّ فيها أيضاً:

﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَاۤ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُمِن نَفْعِهِمًّا وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾. أي: كذلك البيان الرفيع الذي بيّنًاه لسؤالكم عن الخمر والميسر وكشفنا لكم فيه أنّ فيهما إِثماً كبيراً وَمنافع يسيرةً للنّاس، وأنّ إثمهما أكبر من نفعهما.

وكذلِكَ البيان الذي بيّنًاه جواباً لسؤالكم عمّاذا تنفقون.

يبيّن الله لكم الآيات، أي: العلامات التي تستدلّون منها على أحكام الحظر، فحين يكون إثم الشيء أكبر من نفعه فإنّ عليكم أن تمتنعواعنه، فالمطلوب منكم أن تتفكّرُوا، وتزنوا الأشياء بميزان المنفعة والمضرّة، فتناول ما فيه مضرة، أو عمل ما فيه مضرة، هو في حكم الشرع «إثم».

ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى: ﴿لعلكم تتفكّرُون﴾ وَجاء بعده ﴿في الدنيا والآخرة﴾ بياناً لمجال التفكّر، وهي مصالح الدنيا ومطالب الآخرة، أي ما يحقق السعادة، ويرضي الله عزّ وجلّ.

وكان ظاهر المقابلة يقتضي أن يقال: فيهما ضرر كبير ومنافع للناس وضررهما أكبر من نفعهما.

ولكنّ المراد إعلامنا بأنّ ما فيه ضرر يكون في استعماله أو القيام به إثم، واختصاراً في التعبير وضع الإثم مكان لفظ الضرر، لما بينهما من المساواة في الماصدق، فكل ما فيه ضرر فيه إثم، ولأنّ الضرر علة في الحكم على الشيء شرعاً بالإثم، وهذا من روائع الإيجاز القرآني، بالاكتفاء بذكر اللازم عن ذكر الملزوم.

أمّا المنافع التي تقتضي الإِباحة، فهي ضئيلة لا تقـوىٰ على معادلـة الضرر الذي يلزم عنه في حكم الشرع الإثم.

وأمّا السؤال عمّاذا ينفقون؟ وجوابه: الْعَفْوَ. أي: ما تيسّر، وسَهُل عليكم دفعه، أو ما زاد عن الحاجة، وهو جواب يستدعي التفكّر، فالمؤمن العاقل الحريص على درجة الكمال يرى العفو ما زاد عن الحاجة، أمّا الحريص على أداء الواجب فقط، فيرى العفو ما تيسّر له وسهل عليه بذله، فيترخّص، والذي يكون بينهما يرى العفو هو ما تطيق نفسه بذله.

وقد أعطى هذا النصّ منهجاً للمتفكّرين في أحكام ما يستجدّ من أمور، قياساً على ما تقرّر في جواب السؤالين الواردين فيه، بعد التفكّر والبحث.

المثال الثالث عشر:

ويقول الله عزَّ وجلَّ فيها أيضاً:

﴿ وَالْمُطَلَقَنَتِ مَتَنَا الْمُتَعُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَالْمُطَلَقَنَتِ مَتَنَا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ ال

أي: كذلك البيان الذي بيّنه الله لكم في هذا النصّ يُبَيِّنُ لكم سائِر الأحكام لتعقلوها، أي: لتُمَسِّكُوا بها، وتعقدوها فيكم كما يُعْفَدُ العقال، فَتَحفظُوها وتَعْملُوا بها.

المثال الرابع عشر:

ويقول الله عزّ وجلّ فيها أيضاً بعد الحث على الإنفاق في سبيل الله في عدّة آبات، مع بيان ما يجب على المنفق، وآداب الإنفاق، ومحبطات أجره:

﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّمُ مَّ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ ﴾ .

أي: كذلك البيان التفصيلي الوارد في الآيات، يبين الله لكم سائر الآيات، أي: علامات أسس الأحكام الدينية، لتقيسوا عليها قياساً مستنداً إلى التفكر، والتفكر هو إعمال الفكر بتكرار وروية وتعمّق، لاستنباط أحكام المستجدات، وما لا تجدون له نصاً صريحاً.

انتهى ما في سورة (البقرة) من لفظة [كذلك].



# القاعدة الأربعون «حول القراءات العشر»(١)

(١) مقدمة حول القراءات

ثبت لدى العلماء الحفاظ المتقنين لتلقّي القرآن المجيد بالأسانيد المتصلة، تواتر كلّ كلمة وكلّ حرف وكلّ سورة بترتيب آياتها، مع ضبط النطق لمخارج الحروف وصفاتها وأدائها، وكلّ ما عُرف عند العلماء القرّاء المقرئين بالقراءات العشر، كلّ ذلك قطعيّ الثبوت متواتر.

والقراءات العشر روايات من الأداء لنطق الحروف والكلمات القرآنية، والوجوه المنزلة عليها، وروايات لما نُزِّل من القرآن على أكثر من وجه يدلُّ دلالة مقصودة في التنزيل على أكثر من معنى، أو يحقق أكثر من غرض بياني يتصل بإعجاز القرآن ذي الوجوه المختلفة، استغناءً بذلك التغيير الجزئي عن إنزال آيات كاملات لبيان المعنى الذي يضيفه التغيير الجزئي في النصّ الواحد، أو لتحقيق الغرض البيانيّ الذي يتصل بإعجاز القرآن المجيد.

وهذه القراءات العشر متواترات كما أثبت ذلك كثير من المحقّقين المختصّين

<sup>(</sup>۱) عرضت هذه القاعدة على الأستاذ الدكتور «عبد الفتاح إسماعيل شلبي» المشتغل بعلم القراءات، والمهتم بنشر كتب التراث من كتب الأثمة المقرثين، وقد أفدت من ملاحظاته القيمة جزاه الله خيراً.

بهذا العلم، وكثير من علماء الفقه وأصوله، وقد صرّح الإمام ابن السبكي بتواترها جميعاً في كتابه «منع الموانع» وقال: إنّ القول بعدم تواترها في غاية السقوط.

ويرى فريق أنّ القراءات السبعة متواترات، أما ما انفرد به الثلاثة (يعقوب، وأبو جعفر، وخلف) رواة القراءات الثلاث فوق السبع، فصحيح تجوز قراءة القرآن به، وما وراء ذلك شاذً لا يُقرأ به القرآن.

وقد أُخذت هذه القراءات العشر بالتلقيّ مع الإسناد عن أثمة عشرة أعلام حفّاظ متقنين مجوّدين، شهد لهم بإمامتهم سائر القرّاء الكثيرون الذين لا يُحْصَوْن، وأقرّوا قراءاتهم التي كانوا يُلقّنُونها لمن يتلقّاها عنهم، فهي متواترة عنهم وعن غيرهم، إلى رسول الله على وقد برزت أسماؤهم من بين سائر القراء في أمصارهم بعصورهم، ودُوِّنَتْ بعد ذلك قراءاتهم، وشهد لهم أعلام القرّاء بعدهم بكمال الضبط والحفظ وإتقان الأداء والدّقة المتناهية في ضبط كل كبير وصغير، من آية، أو كلمة، أو حرف، أو نطق، أو مدّ، أو إمالة، أو لهجة، أو فاصلة، أو وقف، أو وصل، أو سكت خفيف أو متوسط أو أكثر من ذلك، حتى ضمّ الشفتين من غير صوت، وكذلك الغنة والإخفاء، والنسبة الزمنية لكلّ واحد من ذلك، ونسبته من الشدّة والضعف والترقيق والتفخيم، والطول والقصر، وغير ذلك ممّا يستهين به الرواة للنصوص الأخرى، مهما كانت في نظر الناس ذات قيمة.

فدلّت هذه العناية البالغة الشديدة في ضبط تلقي روايات القرآن المجيد التي تناولت كلّ ذلك على أنّ مضمونه من الكلمات الحاملات للمعاني المراد بيانها للناس، قد حفظها الله عزّ وجلّ بقرّاء كتابه على تعاقب الأجيال والعصور، وتلقيهم له متعلّمين عن معلّمين ثقات مع الحفظ التامّ، والضبط التامّ بالرسم الذي رسم به منذ عصر التنزيل، فليس في القرآن المجيد حرف زائد، ولا حرف ناقص عما أنزل الله عزّ وجلّ على رسوله، ولا يتمّ إيمان المسلم المؤمن إلّا باعتقاد ذلك.

وقد حقق الله بذلك وعده الذي قطعه على نفسه في آية من القرآن نفسه،

إذ قال تعالى في سورة (الحجر /١٥ مصحف /٥٤ نـزول) وهي من أواسط التنزيـل المكى:

# ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لِحَنْفِظُونَ ۞﴾.

وكان بروز أسماء هؤلاء الأئمة العشرة في أمصارهم ما بين القرنين الأول والثاني الهجريين.

واختير من الرواة عنهم لدى تدوين قراءاتهم راويان لكل واحد منهم، فبرزت أسماؤهم من بين سائر الرواة، وهؤلاء الرواة عنهم هم من الأعلام المقرئين ما بين القرنين الثاني والثالث الهجريَّيْن، كما هو مبين في مقولة التعريف بهم الملحقة بهذه القاعدة.

وقصد هؤلاء الأثمة والرواة لقراءاتهم الداني والقاصي لتلقي ضبط القرآن المجيد عنهم، لإمامتهم وفضلهم، في هذا العلم الرباني العظيم، المتصل بكتاب الله المنزل للناس أجمعين، والقائم على ضبط سُورِه وآياته وكلماته وحروفه ونطق كل ذلك على وفق ما أُنزل على رسول الله على، وتلقاه عنه أصحابه سماعاً منه، وتعلماً، وربّما أقرّ بعضهم على النطق به وفق لهجات أدائهم للكلام المنزل، وَطِبْقَ ما أنزل من ذلك عليه، وتمت كتابة القرآن كلّه بإملائه صلوات الله عليه على كُتّابٍ متقنين من أصحابه، عرفوا بِكُتّاب الوحي.

وقد ثبت في الصحيح واشتهر أنّ القرآن قد أنزل على سبعة أحرف، أي: أنزل الإذنُ بتلاوة القرآن المنزل من عند الله على سبعة وجوه من لهجات العرب في أداء نطقهم للكلمات، وكان الرسول على هو الذي يأذن بنطق اللهجة أو يُلقّنها للقرآن المنزّل.

أمّا اللَّهجة الأمّ فهي لهجة قريش، إذْ أُنزل مع بداية التنزيل بلسانهم ولهجتهم، على الرسول الذي هو منهم، ولسانه من لسانهم.

وفيما يلي طائفة من الأحاديث المبينة لهذه الحقيقة:

البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عبّاس أنّه قال: قال رسولُ الله ﷺ.

«أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ حُرُوفٍ فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَنزِيدُني حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ سَبْعَةِ أحرف».

زاد مسلم: قال ابن شهاب: (بلغني أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَـةَ في الأمر الـذي يكـونُ واحداً، لا يختلف في حَلال ٍ وَلا حَرَام).

٢ – وروى البخاري ومسلم أيضاً (واللفظ للبخاري) أنَّ عمر بن الخطاب قال: سمعتُ هشامَ بنَ حكيم يَقْرأُ سورةَ «الفرقان» في حياة رسول الله عَلَيْ، فاستمعتُ لقراءته، فإذا هُو يَقْرَؤُها على حروف كثيرة، لم يُقرِئْنِها رسول الله عَلَيْ، فكدتُ أساورهُ (١) في الصلاة، فانتظرتُه حتى سلّم، ثمَّ لبَّبتُه بردائه أو بردائي فقلتُ:

من أقرأكَ هذه السورة؟.

قال: أقرأنيها رسولُ الله ﷺ.

قلت له: كذّبت، فوالله إنّ رسول الله ﷺ أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها. فانطلقتُ أقودُه إلى رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله إنّي سمعتُ هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروفٍ لم تُقرئنيها، وأنتَ أقرأتني سورة «الفرقان».

فقال رسول الله ﷺ: «أَرْسِلْهُ يا عمر: اقْرأْ يَا هشام».

فقرأ هذه القراءة التي سمعتُّهُ يَقرَؤها.

قال رسول الله ﷺ: «هكذا أُنْزلَتْ».

ثمّ قال رسول الله ﷺ: «إنَّ هـٰذا القـرآن أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَاقْـرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ».

<sup>(</sup>١) أساوره: أي: أثب إليه مغاضباً مصارعاً مقاتلاً.

٣ ـ وروى مسلم عن أبيّ بن كعب، قال: كنتُ في المسجد، فدخَلَ رجلٌ يُصليّ، فقرأ قراءةً أَنْكَرْتُها عليه، ثمّ دخلَ آخرُ، فقرأ قراءةً سوى قراءة صاحبه، فلمّا قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله على و فقُلْتُ: إنّ هذا قرأ قراءة أنكرتُها عليه، ودخَلَ آخرُ فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله على فقرآ، فحسَّنَ النبيُ على شأنهما، فسقط في نفسي مِنَ التكذيب ولا إذْ كنتُ في الجاهلية.

فلمّا رأى رسولُ الله ﷺ ما قد غَشِينِي، ضَرَبَ في صَدْرِي، فَفِضْتُ عرقاً، وكأنَّما أَنْظُرُ إلى اللَّهِ عزّ وجلّ فرقاً، فقال لي:

«يَا أُبَيُّ، أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَىٰ حَرْفٍ، فَرَدَدْت إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنْ عَلَىٰ أُمِّتِي. فَرَدَّ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنُ عَلَىٰ أُمَّتِي. فَرَدًّ أَلَّتِي. فَرَدًّ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنُ عَلَىٰ أُمَّتِي. فَرَدًّ إِلَيْهِ: أَنْ هَوِّنُ عَلَىٰ أُمَّتِي. فَرَدًّ إِلَيْ النَّالِثَةَ: اقْرَأْهُ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتَهَا مَسْأَلَةً تَسْأَلُنِيَها. فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي. وأَخَّرْتُ الشَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَسْرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُهُمْ، حتَّىٰ إِبْرَاهِيمُ ﷺ.

لقد كان الخاطر الذي تعرّض له «أُبيُّ بنُ كعب» رضي الله عنه من نوع الشبهات التي قد تحدث في النفس قبل معرفة الحقيقة، فلما علم من الرسول الشبهات التي قد أنزل من عند الله على سبعة أحرف زالت الشبهة عن نفسه، ووضح الحقّ له.

ويمكن أن تكون الشبهة كما يلي: كيف يكون هذا الكلام المنزّل من عند الله عرضةً لأن يقرأة النّاسُ على وجوه مختلفة؟ ظنّاً منه أنهم يقرؤونه عليها من عند أنفسهم وون تلَقّ من الرّسُول، أو عرض عليه وإقرار منه لِلَهْجَةِ الأداء التي يؤدّونها. فلمّا علم أنّ الأمر غير متروك لهم زالت عنه الشبهة، وأخذ يتعلّم الوجوه، ويُعلّمها.

٤ ــ وروى مسلم أيضاً عن أُبَيّ بنْ كعب، أنّ النبي ﷺ كان عِنْـ لَـ أَضَاةِ (١)
 بنى غِفَار قال:

«فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عليه السلام فقال: إنَّ اللَّهَ يأمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ حَرْفٍ».

فقال: «أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ».

ثُمُّ أتاه الثانية فَقَال: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ حَرْفَيْن».

فقال: «أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِك».

ثُمَّ جاءه الثالثة فقال: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمُّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ».

فقال: أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أَمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ».

ثمّ جاءه الرابعة فقال: «إِنَّ اللَّهَ يَـأْمُـرُكَ أَنْ تَقْـرَأَ أُمَّتُـكَ الْقُـرْآنَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَوُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا».

٥ ــ وروى الترمذي عن أبي بن كعب أيضاً قال: لَقِيَ رسولُ اللَّهَ ﷺ جبريلَ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمَرْوَة. قال: فقال رسول الله ﷺ لجبريل:

«إِنِيّ بُعِثْتُ إِلَىٰ أُمَّةٍ أُمِّيينَ، فِيهِمُ الشَّيْخُ الْفَانِي، وَالْعَجُوزُ الكَبِيرَةُ، والغلام».

قال: «فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرَف».

قال الترمذي: حسن صحيح.

وَفِي لَفَظَ: «فَمَنْ قَرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهَا فَهُوَ كَمَا قَرَأَ».

وفي لفظ حذيفة: «فقلت: يا جبريل، إِنّي أُرْسِلْتُ إِلَىٰ أُمّةٍ أُمِّيَةٍ، فِيهِمُ الرَّجُلُ، والمرأَةُ، والْجَارِيَةُ، وَالشَّيْخُ الْفَانِي الَّذِي لَمْ يَقْرَأُ كِتَاباً قَطَّ، قَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَىٰ سَبْعَةٍ أَحْرُفِ».

<sup>(</sup>١) أضاة بني غفار: مستنقع ماءٍ بموضع في المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده.

٦ \_ وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو، أنّ رجُلًا قرأ آيةً من القرآن، فقال له عَمْرو، إنّما هي كذا وكذا، فذكر ذلك للنبي على فقال:

«إِنَّ هَـٰذَا الْقُـرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَـةِ أَحْرُفٍ، فَـاَيَّ ذَلِـكَ قَـرَأْتُمْ أَصَبْتُمْ، فَلَا تُمَارُوا».

فلا تُمارُوا: أي: فلا تجادلوا، ولا تشكُّوا في الحروف التي أُنـزل القـرآنُ عليها.

٧ \_ وروى الحاكم وابن حبّان عن ابن مسعود، قال: (أقرأني رسولُ الله ﷺ سورةً من آل حَم، فَرُحْتُ إلى المسجد، فقلْتُ لرجل: اقْرَأْها. فإذا هو يَقْرَؤها حُروفاً ما أقرؤها. فقال: أقرَأنيها رسولُ الله ﷺ.

فَانْطَلَقْنَا إلى رسول الله ﷺ، فأخبرناهُ، فَتَغَيَّرَ وجْهُهُ، وقال: «إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ فَبْلَكُمْ الاخْتِلَافُ».

ثُمَّ أُسَوَّ إِلَىٰ عَلِيِّ شَيثاً. فقال عليُّ: إِنَّ رسول الله ﷺ يَـاْمُرُكُمْ أَنْ يَقْـرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ كَمَا عُلِّمَ.

قال: فانْطَلَقْنَا وَكُلُّ رَجُل ِ يَقْرَأُ خُرُوفاً لا يَقْرَؤها صاحبه).

۸ \_ وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود أنّه سمع رجلًا يقرأ آية سَمِعَ
 النبى ﷺ يقرأ خلافها.

قال: فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إلى النبي ﷺ فقال: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، فَاتْرَأَه.

قال شعبة أحد رواة هذا الحديث: (أكبر علمي أن النبيّ ﷺ قال: «فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَأُهْلِكُوا»).

٩ ــ وروى الطبراني عن زيد بن أرقم، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أقرأنيها أبي بْنُ كَعْبِ
 فقال: أقرأنيها أبي بْنُ بَعْرَاءَةٍ أَيِّهِمْ آخُذُ؟

فَسَكَتَ رَسُولُ الله ﷺ وعليَّ إلى جنبه، فقال عليَّ: «لِيَقْرَأْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ كَمَا عُلِّمَ، فَإِنَّهُ حَسَنٌ جَمِيلٌ».

• ١ - وروى الحافظ أبو يعلىٰ في مسنده الكبير أنَّ عثمان رضي الله عنه قال يوماً وهو على المنبر:

(أُذَكِّرُ اللَّهَ رَجُلًا سَمِعَ النبيِّ ﷺ قال:

«إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّها شَافٍ كافٍ» لَمَا قامَ.

فقاموا حتَّىٰ لم يُحْصَوْا، فَشَهدُوا أنَّ رسول الله على قال:

«أُنْزِل الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلُّهَا شَافٍ كافٍ».

فقال عثمان: وأَنَا أَشْهَدُ مَعَهُمْ).

فمن جملة هذه الأحاديث نستطيع استخلاص ما يلي:

أوّلاً: أنّ القرآن قد أُنزل قطعاً على سبعة أحرف، وحرف الشيء في اللّغة طرفه، والقراءات التسهيلية التي اشتملت عليها القراءات العشر المتواترات هي من هذه الأحرف حتماً، فلا حاجة إلى طرح الاحتمالات المختلفة القائمة على مجرد التحليل الذهني لتفسير المراد من كلمة الأحرف في الأحاديث.

ثانياً: أنّ من هذه الأحرف ما كان الغرض منه التيسير على ناطقي العربية إبَّان التنزيل بلهجاتٍ مختلفات، وعدم تكليفهم أن ينطقوها في القرآن بلهجة قريش.

وأنّ هذه الوجوه من الأداء ينبغي أن لا تؤثّر في اختلاف المعنى المقصود في أصل التنزيل.

ثالثاً: أنّ ما كان من هذه الأحرف المختلفة مؤثراً في الدّلالة على وجوه مختلفة من المعاني أو وجوه بيانية إعجازية مختلفة فهو من القرآن المقصود تنزيله ابتداء قبل أن يسأل الرسول على أبتداء على أمته الأميّة، وهو جميعه موجود قطعاً في مجموع القراءات العشر المتواترة، لأنّها هي المحفوظة بالتواتر، وبها تحقّق وعد الله عزّ وجل بحفظ كتابه.

رابعاً: أنّ المراد من السبعة الأحرف جملة وجوه لفظيّة مختلفة أُنْزِلَ عليها مجموع القرآن، أي: لـوصُنّفت هذه الـوجوه المختلفة في كلّيات عـامّة، ووضعت في جداول، لم تخرُج هذه الجداول التصنيفيّة عن سبعة.

وليست كلّ كلمة أو كلّ آية فيها كلُّ هذه الوجوه، أو كلّ هذه الحروف، فقد يكون الكثير من القرآن ليس فيه إلا حرف واحد، لعدم الحاجة النطقية، أو الفكرية، أو البيانية الإعجازية، لأكثر منه. وقد يكون في الكلمة حرفان، أي: وجهان، أو ثلاثة، وربّما أكثر، لكن هذه الحروف تدخل لدى التصنيف في أحد هذه الجداول للحروف السبعة.

قال ابن حجر في فتح الباري، لدى شرح المعنى من إنزال القرآن على سبعة أحرف(١).

«أي: على سبعة أوجه، يجوز أن يُقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أنّ كلّ كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة...».

<sup>(</sup>١) انظر وفتح الباري، لابن حجر، الجزء التاسع (من ص ٢٣ إلى ٣٨).

قال: «وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير».

ثم عرض آراء العلماء الكثيرة في تفسير المراد من الأحرف السبعة، وهي جميعها ترجع إلى محض الرأي الذي لا تؤيده حجّة، وما قرّره في أوّل كلامه هو الذي يطمئن إليه الفكر والقلب.

أقول: أمّا الاهتداء إلى تعيين هذه الكليّات السبع فيتطلّب سبراً شاملًا وفتحاً ربّانياً، وقد تساعد الوسائل المستحدثة على ذلك، أو ما سيُبْتكرُ مِنْ وسائل في المستقبل، وبيان الرسول عِنْ في ذلك حقّ، سواء عرفنا هذه الجداول أو لم نعرفها.

خامساً: أنّ القراءات العشر المتواترة روايات لوجوه اشتملت على القرآن المنزّل للذكر حتماً، وأنّ القراءة الواحدة منها لا تعني أنها حرف أو على حرف واحدٍ من الحروف السبعة، فقد تجمع الرواية الواحدة لقارىء من القرّاء العشرة أكثر من حرف في جملة الآيات والكلمات والسور وحروف الهجاء القرآنية، فأيّ قراءة منها لا تمثل فقط حرفاً واحداً من الحروف السبعة، إذْ قد يتداخل الحرف الواحد منها في عدد من القراءات دون تمييز، وقد تجتمع عدّة حروف منها في قراءة واحدة.

وبناء عليه فليس واحدٌ من هذه الحروف السبعة مختصاً برواية واحدة من روايات القراءات العشر، وليست قراءة من القراءات العشر مختصة بحرف واحد من الحروف السبعة.

وتتوهَّمُ العامّة وصغار طلاب العلم أنّ كلّ قراءة من القراءات السبع التي دُوِّنت (١)، ونظمها الإمام الشاطبي في منظومته «حرز الأماني» المشهورة بالشاطبية نسبة إليه، تمثل حرفاً من الحروف السبعة التي جاء ذكرها في الأحاديث النبوية، وقد حصل الوهم بسبب الاقتصار على سبعة قُرّاء، وقراءاتهم السبعة قبل إضافة

<sup>(</sup>١) في كتاب التيسير للداني.

الثلاث الأخريات إليها، فاختلطت في أذهان العامة القراءات السبع وهي روايات لوجوه هي في جملتها من ضمن الحروف السبعة، بالحروف السبعة التي أنـزل القرآن عليها.

سادساً: ما في القراءات العشر المتواترات من وجه الأداء اللّفظيّ الذي لا يختلف به معنى، ولا تختلف به صورة بيانية بلاغية ذاتُ مضمونٍ متصل بعنصر من عناصر إعجاز القرآن هو فيما ظهر لي من الحروف التي أنزلت للتهوين والتسهيل على ألسنة جملة من قبائل العرب، مراعاةً للهجاتهم، التي يصعب عليهم تطويعُها للسانِ قريش ولهجتهم، وتيسيراً عليهم.

وقد تتضمّن هذه وجوهاً إعرابيّةً وغير ذلك ممّا فيه معنى تـوحيدِ قبـاثل العـرب في لسان واحد يمثّل لغاتهم، ولو في أمثلة قليلة.

أمّا ما يتضمَّنُ منها معنى مقصوداً أو بياناً مقصوداً متّصلاً بعنصر من عناصر إعجاز القرآن فهو من القرآن الأمّ المنزّل للذكر، والـذي تكفّل الله بحفظه، وهو لا يدخل أساساً في غرض التهوين والتسهيل على ألسنة قبائل العرب، وليس من المعقول أن يكون للتهوين والتسهيل وهو ذوغرض فكري أو بياني مقصود ابتداءً.

فاقتضى هذا الأمر دراسة تعتمد على السبر للقراءات العشر، فيما يعرف عند القرّاء بعبارة «الفرش» أي: ما ليس من القراءات هو من قبيل اللهجات والأداء في نطق الكلام واختلاف اللغة مع اتحاد المعنى، أما ما كان من قبيل اللهجات والأداء في نطق الكلام كالإدغام والإمالة والمدود والتقليل والتسهيل والنقل والإبدال ونحو ذلك، وما كان من قبيل اختلاف لغات قبائل العرب مع اتحاد المعنى، فليس لموضوع هذا الكتاب غرض فيه، لأنه لا يؤثر على التدبر بشيء، ولا علاقة لموضوع هذا الكتاب بتخريج القراءات ولا بتوجيهها. وإنما الهدف التمهيد للقاعدة التي تلفت نظر المتدبر إلى قضية البحث عن الغرض الفكري أو البياني أو غير ذلك من اختلاف القراءات.

وقد وضعت في ملحق هذه القاعدة نموذجاً للفرش في القرآن، وهو جدول الفرش الموجود في سورتي «البقرة» و «آل عمران». وأشير إلى أنّ من الفرش ما هو من قبيل اختلاف لغات قبائل العرب مع اتحاد المعنى، مع إيراد نموذج يسير ممّا هو من قبيل الأداء في النطق الذي نلاحظ فيه غرض التيسير على ألسنة طائفة من قبائل العرب في لهجات ألسنتهم، من «الفاتحة» وأوائل سورة «البقرة» وبعض ما هو مُنْبَثُ في الفرشيات.

فمما هو من قبيل الأداء للتيسير على الناطق العربي إبّان تنزيل القرآن ما يلى:

- ١ \_ نطق لفظ «الصراط» بالصّاد وبالسين.
- ٢ ـ ضمُّ ميم الجمع مع وصلها بواو في اللَّفظ حالة وصل الكلمة بما
   بعدها مثل: ﴿عَلَيْهِمُو وَلا الضَّالين﴾ \_ ﴿وَمِمًّا رَزْقْنَاهُمُو يُنْفِقُونَ﴾.
  - ٣ \_ ضمُّ هاء الضمير في نحو ﴿عَليهُمْ \_ إِلَيْهُمْ \_ لَدَيْهُمْ ﴾.
  - ٤ ـــ إبدال همزة مثل: ﴿يؤمنون﴾ واواً مدّيّة ساكنة ﴿يُومِنُونَ﴾.
- تفخيم كل لام مفتوحة إذا وقعت بعد «صاد أو طاء أو ظاء» مثل:
   والصَّلاة \_ الطَّلاق \_ وَظِلاَلُهُمْ.

حذف الهمزة المتحرّكة الواقعة بعد ساكن صحيح، ونقل حركتها إلى منا قبلها، مثل: [بالأخرة] تلفظ [بلاخِرة].

- ٧ \_ الوقوف بهاء السكت على مثل: [فَسَوَّاهُنَّ] إِذْ تُنْطَقُ [فَسَوَّاهُنَّهُ].
  - ٨ ـ ترقيق الراء في نحو [الْخَاسِرُون].
  - ٩ \_ إسكان هاء الضمير في نحو [وَهْوَ] و [لَهْوَ] و [فَهْوَ] .

- ١٠ ــ إثبات ياء المتكلم أوحذفها، مثل: [فاتَقُونِ] و [فاتَقوني]. ومثل: [فَارْهَبُون] و [فَارْهَبُونِي]، وإسكانها أو فتحها، مثل [فَاذكُرُونِي] و [فَاذْكُرُونِي] ومثل: [مِني] و [مِنِّي].
  - ١١ \_ حذف الهمزة في نحو [والصّابئين] إذْ تنطق [وَالصَّابين].
    - ١٢ \_ نُطق لفظ [النبيّين] بوجهين: [النَّبِييّنَ] و[النَّبِيئِينَ].
      - ١٣ \_ نطق لفظ [القدس] بضم الدال وإسكانها.
      - ١٤ \_ جمع لفظ «أَسِير» على [أُسَارَىٰ] و [أَسْرَىٰ].
- ۱۵ \_ نطق اسم «جبريل» بوجوه: [جِبْرِيل] و[جَبْرِيل] و[جَبْرِيل] و[جَبْرَئِل].
  - ١٦ ـ نطق لفظ «ميكائيل» بوجوه: [مِيكَال] و [مِيكَائِل] و [مِيكَائِيل].
- ۱۷ \_ نطق لفظ «رُؤُوف» بوجهين: [رَؤُوف] بواو بعد الهمزة و [رَؤُف] بغير واو، فهما وجهان متكافئان.
  - ١٨ \_ نطق لفظ [خُطُوات] بضم الطاء وإسكانها.
  - ١٩ \_ نطق لفظ [الميتة] بتشديد الياء وإسكانها.
  - ٧٠ \_ نطق لفظ [السَّلم] بفتح السين وكسرها.
  - ٢١ \_ نطق لفظ [البيُّوت] بضم الباء وكسرها [البِيُوت].
- ٢٢ ــ نـطق لفظ [عسيتم] بكسـر السين ومـد الياء، وفتـح السين وإسكـان
   الياء.
- ٢٣ \_ إثبات ألف [أنا] وحذفها [أنا] في النطق فقط، أمّا في الخط فتثبت
   دائماً، ونحو ذلك.

\* \* \*

#### القاعدة

على متدبّر كتاب الله أن يبحث عن المعاني وعن الصور البيانية الموصولة بإعجاز القرآن، التي تدلّ عليها وجوه القراءات المختلفة التي لا يظهر فيها بوضوح أنّ الغرض من الاختلاف فيها مجرّد التهوين والتسهيل على ألسنة الناطقين العرب، إبّان تنزيل القرآن، مراعاةً للهجاتهم المختلفة وقواعد ألسنتهم.

وعليه أن يعتمد في بحثه الجزئيّ لكلّ نص على التدبّر المتأنيّ العميق، وفي بحثه الكليّ التصنيفي على السّبر الشامل، وأن لا يقتصر على التقاط أمثلة يعشر عليها من هنا وهناك دون سَبْرٍ شامل واستقراء تام، فهذا الأمر قد أصبح بحمد الله ممكناً لمن يُريد أن يبذل جهداً وصبراً.

وقد سبرت القراءات المتواترة الواردة في سورة (البقرة) فظهر لي أنّ اختلاف القراءات فيها ذات المعاني أو الصور البيانية المختلفة تتضَمَّنُ الأغراض التالية:

الغرض الأول: التكامل الفكري، فمن اختلاف القراءات في النصّ الواحد ما الغرض منه تأدية كلّ قراءة لمعنى لا تؤديه القراءة الأخرى، فتقوم القراءتان أو الأكثر مقام تعدّد الآيات، وتؤديّ القراءات المختلفات تكاملًا في المعاني المقصودة جميعاً.

الغرض الثاني: التكامل في الأداء البياني، كأن يُرَاعىٰ في النصّ توجيهه مرّة بأسلوب الحديث عن الغائب، مثل: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِل مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ وتوجيهُهُ مرّة

أخرى بأسلوب الخطاب الْوِجَاهِيّ المباشر، مثل: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وهذا كثير في القراءات.

وكأن يراعى في النصّ توجيهه بالبناء للمعلوم مرّةً، مثل: ﴿نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُم﴾ وتَوْجيهُه مرَّةً أُخْرَىٰ بالبناء لما لم يُذْكَرْ فاعله، مثل: ﴿يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾.

الغرض الثالث: التنويع في الأداء الفنّيّ الجمالي، مع ما قد يتضمّنُه من دلالات فكرية وبيانيّة.

مثل: جعل فعل الشرط بصيغة الفعل الماضي في قراءة، وجعله بصيغة الفعل المضارع في قراءة أخرى، نحو: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خيراً﴾ .

ففي كلّ من القراءتين صيغة جماليّة قصَدَ التنزيل التنبيه عليها، واستخدامها باعتبارها عنصراً من عناصر الإعجاز الفنّي.

الغرض الرابع: إثباتُ وُجوهٍ عربيّةٍ متكافئة، فيما قَسَّمَهُ علماء العربية حين أرادوا ضبط هذه اللّغة بعد اختلاط الشعوب، إلى علوم اللغة، والنحو، والتصريف، والبلاغة (المعاني – والبيان – والبديع).

وجاء في التنزيل إثبات هذه الوجوه أمثلةً يُقاسُ عليها، وشاهداً دائماً على أنها من الوجوه الجائزة في العربية، وأنّه يحسنُ استمرار استعمالها في وجوه الكلام العربي، مع ما تتضمّنه من تحقيق الأغراض الثلاثة الأوّل.

- مثل الاختلاف اللّغوي في [خُطُوات] بضم الـطاء، و [خُطُوات] بـإسكان الطاء. وجمـع لفظ «أسير» على [أَسْرىٰ] و [أُسَارىٰ].
- ومثل الوجوه النحوية في: ﴿كُنْ فَيَكُونُ ﴾ بـرفع نون «فيكـونُ». و [كُنْ فَيَكُونَ ﴾ بنصب نون «فيكـونُ». و [كُنْ فَيُكُـونَ ﴾ بنصب نون «فيكـون». وفي: [فَلا رَفَثَ وَلا فِسُـوقَ ولا جِدَالَ فِي الحجّ ﴾

بفتح أواخر الكلمات الثلاث و [فَلاَ رَفَتُ وَلاَ فُسُوقٌ وَلاَ جِدَالٌ فِي الحجّ ﴾ بالضمّ مع التنوين للكلمات الثلاث و ﴿فَلاَ رَفَتُ وَلاَ فُسُوقٌ وَلاَ جِدَالَ في الحجّ ﴾ بالضمّ مع التنوين لبعضها، وبالفتح لبعضها.

- ومشل الاختلاف في التصريف في نحو: [وَعَـدْنَا] و [وَاعَـدْنا]. ونحـو: [دَفْـحُ] و [دِفَاعُ] ونحو: [يَطْهُرْنَ] و [يَطَّهُرْنَ].
- ومثل الاختلاف في الوجوه البلاغية، كالوصْل والفصل، بذكر حرف العطف في قراءة، وحذفه في أخرى نحو: ﴿وَقَالُوا: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ ﴾ بذكر حرف العطف قبل [قالوا] في قراءة، و ﴿قالُوا: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سبحانه ﴾ في قراءة أخرى بحذف حرف العطف قبل [قالوا].
- ومثل استعمال اللَّفْظِ مفرداً في قراءة، وجمعاً في قراءة أخرى، نحو: ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئاتُهُ ﴾ في قراءة أُخْرَىٰ.

وقد تتداخل الأغراض الأربعة أو بعضها في نصٍّ واحد، فيكون اختلاف القراءات فيه للتكامل الفكري، وللتكامل في الأداء البياني، وللتنويع في الأداء الفنّي الجمالي، ولإثبات وجوه عربية متكافئة.

وهذه الأغراض الأربعة يمكن اعتبارها إحدى وجوه الإعجاز في القرآن المجيد.

وفيما يلي دراسة تحليليّة للقراءات التي تشتمل على غرض أو أكثر من هذه الأغراض في سورة (البقرة).

## دراسة تحليلية للقراءات التي ليست لمجرّد التيسير على الناطق العربى الموجودة في سورة البقرة

١ \_ قال الله عزّ وجلّ في وصف المنافقين:

﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ٥٠٠

في قراءة جمهور القرّاء.

﴿ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

في قراءة نافع وابن كثير وأبـي عمرو.

في هاتين القراءتين تكامل في الأداء البياني، وذلك لأنّ المنافقين يبذلون كلّ ما يستطيعون لإخفاء هوّيتهم الحقيقية بأسلوبي الخدع والمخادعة المبالغ فيها.

لكنّ الله عزّ وجلّ كاشف المنافقين، وكاشف كلّ وسائلهم في الخدع والمخادعة، ومعلم رسوله بما يفعلون، فهم إذن هم المخدوعون.

إنهم في الحالة العادية التي لا يبالغون فيها بالمخادعة، بل يكتفون بالخدع العادي، لا يخدعون إلا أَنْفُسَهُمْ .

وهم حينما يبالغون بالمخادعة، لا يخادعون إلا أنفسهم، فجاءت قراءة ﴿ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلا اللهُ المشاركة إذا ﴿ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلا اللهُ المشاركة ، الله بالصيغة على المبالغة ، لأنّ صيغة المشاركة إذا لم يكن الواقع يقتضي المشاركة، فهي للمبالغة . ولم يأت في الفعل الأول من الآية قراءتان، بل اقتصر البيان على قراءة واحدة، هي ويخادعون اللَّه والذين آمنوا اكتفاء بما جاء في الفعل الثاني، فدل ذلك على أنهم [يَخْدَعُون] و [يخادعون] وأنهم حين يخدعون فإنهم لا يخدعون إلاَّ أنفسهم. وأنهم حين يخادِعُونَ فإنهم لا يُخادِعُون إلاَّ أنفسهم.

فتحقق بذلك التكامل البياني مع الإيجاز، والاكتفاء بنصّ واحد عن نصّين.

...

٢ \_ وقال الله عزّ وجلّ في وصف المنافقين أيضاً:

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠

قرأ الكوفيون (عـاصم وحمزة والكسائي وخَلَف): [يَكُـذِبُـونَ] بفتح الياء وسكون الكاف وتخفيف الذال.

وقرأ باقي القرّاء: [يُكَذِّبُونَ] بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال.

في هاتين القراءتين تكامل فكري، وذلك لأنّ المنافقين يَكْذِبون بادّعائهم الإسلام ظاهراً، وهم كافرون في باطنهم، يُكَذِّبُونَ بالحقّ الذي أنـزل من عند الله، ويُكذّبون الرّسول في رسالته.

لذلك فهم يعذّبون يوم الدين بعذاب أليم بسبب أنّهم يَكْذِبُون، وبسبب أنّهُم يَكْذِبُون، وبسبب أنّهُم يُكَذِّبُون. فجاءت القراءتان دالّتين على الفكرتين، وتحقق بذلك التكامل الفكري، مع الإيجاز، والاكتفاء بنصّ واحدٍ عن نصَّيْن.

...

٣ \_ وقال الله عزّ وجلّ خطاباً للكافرين فيها:

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِكُمْ ثُمَّ يُعْيِكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ وَرُجَعُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَا يَعْلِيكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

- قرأ جمهور القرّاء [تُرْجَعُونَ] بالبناء لمَا لم يُذْكر فاعله.
  - وقرأ «يعقوب» البصري [تَرْجِعونَ] بالبناء للمعلوم.

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني، فَهُمْ بأمر الله التكويني يُـرْجَعُـونَ إليه ليُحَاسبهم ويجازيَهم في الحياة الأخـرى، وهم لا يملكون إلاّ أن يُطَاوِعُوا أمـر الله التكويني فَيَرْجِعُونَ إليه سبحانه، ويَلْقَوْنَ عنده حسابهم وجزاءهم.

فتكاملت القراءتان في الأداء البياني، مع أنّ كلّا منهما تستلزم ما دلت عليه الأخرى لزوماً فكريّاً.

ونظائر هاتين القراءتين كثيرة في القرآن المجيد.

. . .

- ٤ \_ وقال الله عزّ وجل في سياق ذكر قصة آدم في سورة (البقرة) أيضاً:
  - ﴿ فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن زَّيِهِ عَلِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾ .
    - قرأ جمهور القرّاء برفع «آدَمُ» ونصب «كَلِمَاتٍ».
    - وقرأ ابن كثير «المكيّ» بنصب «آدمً» ورفع «كلمات».

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني، وذلك لأنّ التّلقّي استقبال، وهو يكون من جهتين، وكلّ من «آدم» و «الكلمات» مستَقْبِل «اسم فاعل» ومُسْتَقْبَل «اسم مفعول» إذ الكلمات التي أُنزِلَتْ عليه قد استقبلها واستقبلته، أي: صار بينهما تقابل، فجاءت القراءتان دالّتين على هنذين المعنيين الْمُتلازمين غالباً، ولكنّ إرادة التنصيص عليهما، مع تكريم آدم عليه السلام بأنّ كلمات الله تتلقّاه، قد جعل من الحكمة في البيان إنزال القراءتين، فتكاملتا في الأداء البياني، مع ما في القراءة الثانية من إضافة فكريّة.

\* \* \*

## ٥ \_ وقال الله عزّ وجل أيضاً فيها:

﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ۞ ﴾ .

- قرأ جمهور القرَّاء [فَلَا خَوْفٌ] بالرفع والتنوين.
- وقرأ يعقوب [فَلاَ خَوْفَ] بفتح الفاء دون تنوين، فلفظ «خوف» مبنيً على الفتح في محل نصب على أنه اسم «لا» إذ هي تعمل عمل «إنّ» وقد تكرّرت «لا» فجازت فيها الوجوه الخمسة المعروفة عند النحاة.

وفي هاتين القراءتين إثبات وجهين نحويين متكافئين، مع ما في قراءة الفتح من التنصيص على نفي كلّ أفراد الجنس، وهو غرض بيانيٌّ يقصد.

ونظير ما جاء في هـذه القراءة مـا جاء من قـراءات في قول الله عـزّ وجل فيهـا أيضاً:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّعْلُومَتُ فَكَن فَرَضَ فِيهِ كَالْحَجَّ فَلاَرَفَثَ وَلَافْسُوتَ وَلاَجِدَالَ فِي ٱلْحَبِّ ... ﴿ إِنْ ﴾ .

فقد جاء في هذه الآية ثلاث قراءات:

- قرأ بفتح الثاء والقاف واللّام أكثر القراء.
- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الثاء والقاف مع التنوين، وبفتح اللّام.
  - وقرأ أبو جعفر برفع الثاء والقاف واللام مع التنوين فيها.
     وهي جميعاً وجوه نحوية جائزة.

...

٦ \_ وقال الله عزّ وجل فيها:

﴿ يَنَبَىٰ إِسْرَ عِلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَى اَلَيْ اَنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴿ يَعَهُدِكُمُ وَلِا تَنْكُونُواْ أَوَلَ كَافِرِ إِلْمِ وَلَا تَسَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ إِلَيْ وَلَا تَسْتُرُواْ بِعَالِمَ عَكُمْ وَلَا تَسْكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ إِلَيْ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَالِمِي فَا أَنْفُونِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِا تَسْتُرُواْ بِعَالِمَ اللَّهُ وَلِا تَسْتُونُوا اللَّهُ وَلَا تَسَكُونُواْ أَوْلَ كَافِرٍ إِلَيْ وَلَا تَسْتُرُواْ بِعَالِمَ اللَّهُ وَلَا تَسْتُونُ وَ اللَّهُ مَا مَعَكُمْ وَلَا تَسْكُونُواْ أَوْلَ كَافِرٍ إِلَيْ وَلَا تَسْتُرُواْ بِعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مَا مَعَكُمْ وَلَا تَسْكُونُواْ أَوْلَ كَافِرٍ إِلَيْهِ وَلَا تَسْتُوا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَعَالَمُ مَا مَعَالَمُ مَا مَا عَلَيْهُمْ وَلَا تَسْكُونُوا أَوْلَ كَافِرٍ إِلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

- قرأ جمهور القرَّاء بحذف ياء المتكلم في [فَارْهَبُونِ] وفي [فَاتَّقُونِ].
- وقرأ يعقوب باثبات ياء المتكلم وصلاً ووقفاً فيهما [فارهُبُونِي]
   و[فَاتَقُونِي].

وفي هاتين القراءتين إثبات وجهين لغويين متكافئين، لكن حذفها أكثر إيجازاً في اللفظ ، أمّا إثباتها في قراءة يعقوب فدليل على المحذوف في قراءة سائر القرّاء، والإثبات هو الأصل.

. . .

٧ \_ وقال الله عزّ وجلّ في سورة (البقرة) أيضاً خطاباً لبني إسرائيل:

﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْتًا وَلَا يُقْبَلُ مِنهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدْلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

- قرأ ابن كثير «المكي» وأبو عمرو ويعقوب «البصريّان»: [وَلاَ تُقْبَلُ] بالتاء،
   على التّانيث.
  - وقرأ باقي القراء [وَلا يُقْبلُ] بالياء على التذكير.

وهما وجهان عربيان متكافئان، لأنّ نائب الفاعل لهذا الفعل وهو [شفاعة] مجازيُّ التأنيث، والفعل معه يذكّر ويؤنث لغة، ويُحَسِّن التذكير وجود الفاصل بين الفعل وبينه.

\* \* \*

٨ ــ وقال الله عزّ وجلّ فيها خطاباً لبني إسرائيل أيضاً:

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ ﴾.

- قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو، ويعقوب «وَعَدْنَا» بصيغة «فَعَلْنَا».
  - وقرأ باقي القرّاء «واعدنا» بصيغة المشاركة «فاعلنا».

ونظيره قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأعراف ٧):

﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيُلَةً وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَأَتَمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً . . . أَنَّ اللهُ ال

ففيه القراءتان المذكورتان في آية البقرة.

وكذلك في الآية (٨٠) من سورة (طّه ٢٠): [وَوَاعَدْناكُمْ] و[وَعَدْنَاكُمْ] خطاباً لبني إسرائيل.

ففي هاتين القراءتين في النصوص الثلاثة تكامل بياني وفكري، وذلك لأن الله عزّ وجلّ وعَدَ مُوسىٰ أوّلاً أن يناجيه بجانب الطور، وتم التواعد على اللّقاء في الزمان والمكان المحدّدين، ونقل موسى هذا الوعد والتواعد إلى قومه، فأبلغهم ما جرى، واختار موسى عليه السلام صفوة قومه لحضور الميقات فوجدهم سبعين رجلاً، وهم في الحقيقة قومه المؤمنون الصادقون، أما سائر قومه فأعداد لا وزن لهم استطاع أن يعبث بعقولهم ونفوسهم السامري فعبدوا العجل، فكان الوعد، والتواعد مع موسىٰ ومع قومه، فجاءت النصوص الثلاثة مُبَيّنةً للوعد والتواعد مع موسى ومع قومه.

\* \* \*

٩ \_ وقال الله عز وجل فيها أيضاً يقص علينا قصة بني إسرائيل:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِثْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ ٱلْبَاب سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ نَغْفِرْ لَكُرْ خَطَائِكُمُ أَوْسَ نَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ .

- قرأ نافع وأبو جعفر: ﴿ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ بالياء والبناء لما لم يُذْكر فاعله، وإخطاياكم] ناثب فاعل.
- وقرأ ابن عامر «الشامي»: ﴿ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ بالتاء الفوقية وبالبناء
   لما لم يذكر فاعله. و[خطاياكم] نائب فاعل.
- وقرأ باقي القرّاء ﴿ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾ بنون المتكلّم وبالبناء لما ذُكر فاعله، والفاعل ضمير مستتر وجوباً.

ففي [يُغْفَرْ] و [تُغْفَرْ] وجهان عربيان متكافئان، لأنَّ [خطاياكم] مجازيًّ التأنيث.

وفي البناء لما لم يُذْكَرُ فاعله، ولما ذُكر فاعله تكامل بياني، وصيغة المبني لما لم يذكر فاعله معلوم فيها أنّ الغافر هو الله بدليل النصوص القرآنية الكثيرة، وجاءت القراءة الثانية مصرّحة بفاعل المغفرة، وهو المتكلم مُنْزِلُ القرآن تباركَ وتعالى.

• • •

١٠ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها خطاباً لبني إسرائيل:

﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

- قرأ ابن كثير «المكي»: [يَعْمَلُونِ] بياء الغيبة.
  - وقرأ باقى القرَّاء: [تَعْمَلُونَ] بتاء الخطاب.

ونظير هذه الآية القراءتان في الآيـة (١٤٤) والآية (١٤٩) من سـورة (البقرة) مع اختلاف القرّاء.

ونظائر هاتين القراتين كثيرة في القرآن المجيد.

وفي الخطاب والغيبة تكامل فكريُّ وبياني:

- أمّا التكامل الفكري: فهو قصدُ شمول النصّ المخاطبين به، وغيرهم من كل خلق الله.
- وأمّا التكامل البياني: ففي تاء الخطاب يخاطب الله عزّ وجل من يستمع إليه من المقصودين به، وفي ياء الغيبة يتحدّث الله عزّ وجل عن البعيدين عن استماع آيات الله فكريّاً ونفسيّاً، من المقصودين به.

• \* +

١١ \_ وقال الله عزّ وجل بشأن أهل الكتاب من اليهود:

﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠٠

قرأ جمهور القرّاء: [أَمَانِيً] بِتَشْدِيدِ الياء المفتوحة.

• وقرأ أبو جعفر: [أَمَانِيَ] بياء مفتوحة غير مشدّدة.

وهما وجهان لغويّان نزل القرآن بهما تدويناً لهما.

. . .

١٢ \_ وقال الله عزّ وجل فيها أيضاً:

﴿ بَكَيْ مَن كَسَبَ سَيِّتَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّتُهُ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِي الْخَارِّةُ فَمْ فِي الْخَارِّةُ فَمْ فَي الْفَارِّةُ فَمْ فِي هَا خَلِدُونَ اللَّهِ ﴾ .

قَرَأ جمهور القرّاء: [خَطِيئتُهُ] على الإفراد.

وقرأ المدنيّان «نافع وأبو جعفر»: [خَطِيئاتُهُ].

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري أوبياني، إذ نستطيع أن نفهم من قراءة الإفراد: [خَطِيئَتُهُ] أن من الخطايا ما يحيط الإنسان إحاطة لا تترك له منفذاً للنجاة، ولو كانت خطيئة واحدة كالكفر، وأن نفهم من قراءة الجمع [خَطِيئاتُهُ] أنّ من الخطايا ما لا يحيط بالإنسان إحاطة تامّة لا تترك له منفذاً للنجاة إلا إذا اجتمعت. وهذا من التكامل الفكري.

أو أنّ [خَطيئاتُهُ] من إضافة المفرد المعرفة فيعمّ كلّ خطيئاته، فهي تُساوي في البيان [خَطِيئاتُهُ] وهذا من التكامل البياني .

## ١٣ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِ يِلَ لَا تَعَبُدُ وِنَ إِلَّا اللَّهَ وَمِا لْوَلِا يَنِ إِحْسَانًا وَذِى الْقُرْبِيَ وَالْيَتَنَمَىٰ وَالْمَسَنَّكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّكَلَوْةَ وَ مَا تُوا الزَّكَوٰةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنتُم تُعْرِضُونَ ﴿ آَنِهُ ﴾.

- قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى: [لا يَعْبُدُونَ] بياء الغيبة.
  - وقرأ باقي القرَّاء: [لا تَعْبُدُونَ] بتاء الخطاب.
- وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب [حَسَناً] بفتح الحاء والسين.
  - وقرأ باقي القرّاء: [حُسْناً] بضم الحاء وإسكان السين.

فالقراءتان: [لا تَعْبُدُونَ] و [لا يَعْبُدُون] فيهما تكامل بياني، فقراءة تاء الخطاب تتضمّن حكاية ما قاله الله لبني إسرائيل. وقراءة ياء الغيبة تتضمّن بيان مضمون ما قاله الله لبني إسرائيل، وكلَّ منهما تدلّ على ما دلّت عليه الأخرى لزوماً.

والقراءتان: [حُسْناً] و [حَسَناً] فيهما تكامل فكري أو بياني .

فَالْحُسْن: بضم الحاء وإسكان السين مصدر «حَسُنَ» ويمكن أنّ نفهم منها ما يلي: وقولُوا للناس: أَحْسِنُوا حُسْناً، فتكون «حُسْناً» مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف، وهي بهذا تدلّ على وظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف.

والْحَسَنُ: صفة مشبهة، على معنى: وقدولوا للنّاس قولاً حسناً، أي: إذا خاطبتموهم ودعوتموهم، فلتكُنْ دَعْوَتُكُمْ لهم بالقولِ الْحَسَنِ الجميل المؤثّر في نفوسهم وقلوبهم.

وبهذا تؤدّي القراءتان تكاملًا فكريًّا، وهو الأرجح فيما أرى.

ويمكن أن تكون [حُسناً] بضم الحاء وإسكان السين من الوصف بالمصدر للمبالغة، فتكون دالّة على العناية الشديدة بالتلطف في مخاطبة الناس بالقول الحسن، فهي على هذا مثل قراءة [حَسناً] مع إضافة معنى المبالغة، فتكون القراءتان من التكامل البياني.

\* \* \*

١٤ \_ وقال اللَّهُ عزَّ وجلَّ فيها خطاباً لبني إسرائيل:

- قَرَأَ الكوفيون «عاصم وحمزة والكسائي وخلف»: [تَظَاهَرُونَ عليهم].
  - وقرأ باقي القرَّاء: [تَظَّاهَرُونَ عَلَيْهِمْ] بتشديد الظَّاء.
    - \* وقرأ حمزة: [أَسْرَىٰ].
    - وقرأ باقي القراء: [أُسَارَىٰ].
  - وقرأ نافع وأبو جعفر وعاصم ويعقوب [تُفَادُوهُمْ].
    - وقرأ باقي القرّاء: [تَفْدُوهُمْ].

ا في قراءتي: [تَظَاهَرُونَ] و [تَظَاهَرُونَ] تكامُلُ بياني، إذْ «تَظَاهَرُونَ» بالظاء المشددة الناتج عن إثبات التاء المحذوفة تخفيفاً في «تَظَاهَرُون» بالظاء المخفّفة يشعر بأنّ اليهود كانوا يبالغون أحياناً بهذا التظاهر، الذي جاء التعبير عنه

بالفعل المشدّد الظاء، وكانوا في أحيانٍ أخرى لا يبالغون بهذا التظاهر الذي جاء التعبير عنه بالفعل المخفّف الظّاء، الناتج عن حذف التاء من «تتظاهرون»، فأدت القراءتان تكاملًا بيانيًا.

- ۲ وفي قراءتي «أسرى» و «أسارى» إثبات وجهين لجمع أسير متكافئين.
- ٣ \_ وفي قراءتي «تُفَادُوهم» و «تَفْدُوهُمْ» تكامل فكري فيما أرى، وبيانه فيما يلي:
- فمرَّة يأتي إليهم أولياء الأسرى فيعرضون عليهم افتداء أسراهم، فيأخذون الفدية ويطلقون سراح أسراهم وجاء التعبير عن هذه الصورة بقراءة «تفدوهم» بصيغة الفعل التي ليس فيها معنى المشاركة في المفاوضة على الافتداء.
- ومرّة يعملون هم على المفاوضات مع أولياء الأسرى، ليتفقوا معهم على افتداء أسراهم عندهم، مع أنّ الأسرى هم منهم «من اليهود أنفسهم» فجاءت قراءة وتُفَادُوهُمْ» تعبيراً عن هذه الصورة، وقد دلت على ذلك صيغة الفعل الدالة على المشاركة، والله أعلم.

#### . .

١٥ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها بشأن اليهود أيضاً:

- قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: [أَنْ يُنْزِلَ] من «أَنْزَلَ».
  - وقرأ باقي القرّاء: [أَنْ يُنزّلَ] من «نَزّلَ» المضعّف.

ففي هاتين القراءتين استعمالً لوجهين عربيَّيْنِ متكافئين.

وإذا قُلْنا: إِنَّ «نَزَّل» يفيد التدرج، وإِنَّ «أَنْزَل» يفيد حدوث الإنزال دون إشارة إلى التنزيل على مراحل، فإنّا نقول: إنَّ اليهود يحسدون على أصل اختيار الله لمحمد بن عبد الله رسولًا لينزّل عليه القرآن بالتدرج، ويحسدونه أيضاً على كلّ إنزال يُنْزِله عليه في كلّ مرّة، ويحسدونه أيضاً لو أنزل عليه القرآن كلّه جملةً واحدة.

إلَّا أنني لم أجد ما يدلُّ على هذا التفريق في القرآن.

\* \* \*

## ١٦ \_ وقال الله عزّ وجلَّ فيها:

# ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَا كِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا . . . ﴿ اللَّهُ ﴾ .

- قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: ﴿وَلَكِنِ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا﴾ بكسر
   نون «لكن» مخففة.
  - وقرأ باقي القرّاء: ﴿وَلَكِنَّ الشياطينَ كفروا ﴾ بفتح نون «لكِنَّ» مشدّدة.

وفي هاتين القراءتين تنويع بياني ضمن وجوه لغوية جائزة، وهو يتصل بالجمال الفنيّ الأدبي.

\* \*

١٧ \_ وقال الله عزّ وجل فيها:

﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْدِمِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَ ۚ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ ﴾.

- قرأ جمهور القرّاء: [مَا نَنْسَخْ] من نَسَخَ يَنْسَخُ.
- وقرأ ابن عامر «الشامي»: [مَا نُنْسِخْ] مِنْ أَنْسَخَ يُنْسِخُ.
  - وقرأ جمهور القرّاء: [أَوْ نُنْسِهَا].
  - وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: [أَوْ نَنْسَأُها].

ففي قراءتي: [مَا نَسْخُ] و [مَا نُسْخُ] تكامل فكري، فقراءة: [مَا نَسْخُ مِنْ آيةٍ تدلّ على معنى: ما نُزِلْ نَحْنُ حُكْمَ آيةٍ نأتِ بخير منها أو مثلها. وقراءة: [مَا نُسْخُ مِنْ آيةٍ] تدلّ على معنى: مَا نَأْمُرْ نحنُ الوحيَ أو الرسُولَ بنسخ آيةٍ نَأْتِ بخيرٍ منها أو مثلها. فقراءة الجمهور دلّت على فعل الله في النسخ، وقراءة ابن عامر دلّت على أمر الله بالنسخ، وهما تدللان بالقياس وباللزوم العقلي على أن كلّ شيءٍ يتعلّق بالقرآن إثباتاً أو نسخاً أو تنزيلاً أو تأخيراً أو إجمالاً أو تفصيلاً فهو بفعل الله أو بأمره كقضيّة النسخ.

وفي قراءتي: [أَوْنُنْسِهَا] و[أَوْنَنْسَأها] تكاملُ فكريًّ أيضاً، فقراءة [أَوْنُنْسِهَا] تدلُّ على معنى: أو نجعل الرَّسُولَ والمبلِّغِينَ للآية من الناس يَنْسَوْنها، نأت بخير منها أو مثلها. وقراءة: [أَوْنَنْسَأها] تدلُّ على معنى: أو نُـوَخِّرْ تَنْزِيلَها نَأْتِ بخيرٍ منها أو مِثْلها للزمن الذي يكونُ قبل الوقت الذي قَضَت الحكمة بتأخيرها إليه.

ونلاحظ أنَّ قراءة [نُسْهِا] قد دلَّت على ما يفعله الله عزَّ وجل من إحداث نسيان آية شاء لرسوله أن ينساها لحكمة يعلمها سبحانه، كما قال في سورة (الأعلى ٨٧):

# ﴿ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَى آلَ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُومَا يَغْفَى ﴿ ﴾

ونلاحظ أنّ قراءة [ننْسَأها] قد دلّت على أنّ للّه حكمة في تأخير تنزيل بعض آياته المتضمنة لبياناته وأحكامه وتعليماته وشرائعه، وأنّ كلّ عمل مقصود له، بما فيه التأخير والتنزيل، وأنه لا شيء عند الله بغير قصد حكيم.

\* \* \*

١٨ \_ وقال الله عزّ وجل فيها:

﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ إِلَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ عَانِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ إِلَى اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ عَانِهُ وَاللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ إِلَى اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ عَانِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُ لَهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَّا لَهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُ لَلْكُولُ عَلَيْكُ فَا لَهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَكُوا لَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا لَا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَا اللَّهُ عَلَيْكُوا لَلْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

- قرأ جمهور القرّاء: [وَقَالُوا] بإثبات حرف العطف قبل [قالوا].
  - وقرأ ابن عامر «الشامي» بحذف حرف العطف.

وفي القراءتين استخدام أسلوبين من أساليب الأداء الفنيّ في التعبير، وهو من التنويع في الأداء الجمالي الفنيّ، إذ الجملة مع ما قبلها يحسُن فيها الوصل ويَحْسُنُ فيها الفصل، فجاءت القراءتان تَعَلِّمَانِنَا الأسلوبين، كما قال الله عزّ وجلّ في سورة (الروم ٣٠):

﴿ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ . . . ﴿ ٥٠٠ اللَّهُ ﴾ .

وكما قال في سورة (الإسراء ١٧):

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ . . . ١٩٠٠

\* •

١٩ \_ وقال الله عزّ وجل فيها:

﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَوَرِتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ الْإِنَّا ﴾ .

- قرأ برفع [فَيَكُونُ] جمهور القرّاء.
  - وقرأ ابن عامر بنصبها [فَيَكُونَ].

رأى فريقً أنّ الذي تقضي به القواعد النحوية هي قراءة الرفع، وجملة [فيكون] مستأنفة على تقدير مبتدأ محذوف، أي: فهو يكون، بعد أمر التكوين [كُنْ]. والمعنى عليه أن المقضيّ يكون وجوده مرتباً عقب أمر التكوين. أو فعلُ [يكونُ] معطوف على فعل [يقولُ]، والمعنى عليه أنّ المقضيّ يكونُ وجوده عَقِب تحقيق ما دلّ عَليه فعل [يقول]. وهو نظير قولك: إذا أردتُ أن آكل فإنّما أقول: بسم الله الرحمن الرحيم فآكل. وقولك إذا دعوت الناس إلى وليمة فإني أقدّمُ لهم الطّعام فيأكُلُون، أي: يأكلون عقب تقديمي الطعام، واعتراض ابن عطية على هذا الوجه الإعرابي مردود.

أقول: وأمّا قراءة ابن عامر بنصب [فَيكُونَ] فهي جارية على اعتبار الفاء سببيّة، كما ذكر المحققون من النحويين، وفعل [يكونَ] منصوب بأن مضمرة بعدها، وشروط النصب بأن بعد هذه الفاء في الآية متحققة، أي: يقول سبحانه وتعالى: ﴿كُنْ ﴾ فيتسبّبُ أَمْرُ التكوين، بالكوينونة الفعلية.

وردُّ بعض المتقدِّمين<sup>(۱)</sup> لهذا الوجه الإعرابي بأنَّ شروط النصب بفاء السببية غير متحققة في هذه القراءة قائم على تصوَّرٍ غير سليم في فهم الآية.

أمّا قولهم: إنّ لفظ [كُنْ] وإنْ كان بصيغة الأمر فمعناه الخبر، فهو قولً لم يُلْحظُ فيه أنّ الآية تحكي صورة العمليّة التي تحدث، والتي فيها أمْرُ التكوين المراد منه حكاية الإنشاء الأمريّ التكويني، ولم يخرج فعل [كُنْ] إلى المعنى الخبري، كما تصوّروا.

وأمّا قولهم: إنّ من شرط النّصْب بفاء السببيّة في جواب الأمر أَنْ ينعقد منهما شرط وجزاء، وهنا لا يصحّ ذلك، إذْ يصير التقدير: إنْ تَكُنْ تَكُنْ، فيتّحِدُ فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلًا، فهو قولُ غاب فيه عن قائله أنّ أمر التكوين بلفظ [كُنْ] قولٌ، وأنّ حدَث الكينونة الذي دلّ عليه فعل [فَيكُونَ] هو وجود الأمر المقضيّ به في الواقع، فمن أين جاءهم تصوُّرُ اتّحادِ فِعْلَي الشرط والجزاء معنىً وفاعلًا؟!.

فالقراءاتان وجهان من الوجوه الجائزة في قواعد العربية، فجاءت بهما قراءتان، تنويعاً في الأداء الفني الجمالي، وتتضمنان مع ذلك دلالتين فكريتين، فالنصبُ يدلُّ على أنّ تكوُّنَ الأمر المقضيّ إنّما يتمُّ بسبب توجيه أمر التكوين، لا بمجرّد إرادته أو بيّهِ قضاءً، والرفعُ يَدُلُّ على أنّ تكوُّنَ الشيء يأتي مطاوعاً لأمر التكوين، دون معاندة ولا توقف، أي: يقول له: «كُنْ» فهو يطاوع «فيكون» فتحقّق بالقراءتين تكاملُ فكري أيضاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر «الدرّ المصون» لابن السمين عند تخريجه لهذه الآية.

- ٢٠ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها خطاباً لرسوله محمد ﷺ:
- ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَضْعَابِ ٱلْجَعِيمِ ١٠٠
- قرأ جمهور القرّاء: [وَلا تُسْأَلُ] على الخبر، وأنّ «لا» نافية، والفعل مبنيً لما لم يذكَرْ فَاعله.
- وقرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وجزم اللّام: [وَلا تَسْأَلْ] على أن «لا»
   للنهي، والفعل مبنيّ للمعلوم، وهو مجزوم بلا الناهية.

## وفي القراءتين تكاملٌ فكري :

ا \_ فقراءة جمهور القرّاء تبيّن للرسول على أنّه غير مسؤول عند الله عن كفر الكافرين الذين سيكونون يوم الدين من أصحاب الجحيم، بعد أنْ بلّغهم رسالة ربّه، وأدّى الأمانة، ونصح الأمّة، أي: بل هم المسؤولون عن عدم الاستجابة لدعوة الرسول.

٢ – وقراءة نافع ويعقوب تتضمَّن نهي الرسول عن عن أن يسأل عن أصحاب الجحيم أيَّ سؤال يتعلَّق بنجاتهم أو تخفيف العذاب عنهم، أو عن أيّة وسيلةٍ إلزامية تجعلهم يهتدون ويستجيبون للحقّ، فالله لم يشأ إكراه الناس على الإيمان والطاعة، وإنما جعلهم أحراراً ليُؤمنوا ويطيعوا اختياراً لا إجباراً.

فأدّت القراءتان تكاملًا فكريًّا، مع الإِيجاز، والاستغناء بآية واحدةً عن آيتين.

#### \* \* \*

٢١ ــ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى الْبُرِهِ عَمَ وَإِسْمَ عِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآبِ فِينَ وَٱلْمُكِفِينَ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَل

• قرأ جمهور القرّاء: [وَاتَّخِذُوا] بصيغة الأمر «بكسر الخاء».

وقرأ نافع وابن عامر بصيغة الخبر بفتح الخاء: [واتَّخَذُوا].

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري:

ا \_\_ فقراءة الجمهور الواردة بصيغة الأمر، ترغّب أو تأذن بأن يتخمذ المسلمون من مقام إبراهيم عليه السلام الذي كان يقوم فيه إلى جانب الكعبة مصلًى.

٢ ـ وقراءة نافع وابن عامر الخبرية تتضمن الإخبار عمّا كان من شأن قسم من الناس السابقين لأتباع محمّد على من أهل الملل الأخرى، الذين كانوا قد اتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى، وقد أقرَّ اللَّهُ عزّ وجلّ هذا العمل وأذن به.

فتكاملت القراءتان في تأدية المعَنْيينِ المراد بيانهما.

\* \*

٢٢ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِأُللَهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

- قرأ جمهور القرّاء: [فَأُمَتِّعُهُ] بصِيغة الفعل المضعف من «مَتَّع».
- وقرأ ابن عامر بإسكان الميم وكسر التاء دون تشديد من فعل «أُمْتَع».

وفي القراءتين تنويع في الأداء البيانيّ الفنّيّ.

ونظيره في السورة قراءتا ﴿وَوَصَّىٰ﴾ و ﴿وَأَوْصَىٰ﴾ الآية (١٣٢)، وقراءتا ﴿مُوَصِّ ﴾ و ﴿مُوصِ ﴾ الآية (١٨٢).

فهي قراءات من التنويع البيانيّ الفنيّ.

\* \* \*

٢٣ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها في سياق الحديث عن بني إسرائيل:

﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّا إِبَرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

- قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف ورويس: [أَمْ تَقُولُـونَ] بتاء الخطاب.
  - وقرأ باقي القرّاء: [أَمْ يَقُولُونَ] بياء الغيبة.

وفي هاتين القراءتين تكامل في الأداء البياني، فإحداهما تخاطبهم، والأخرى تتحدّث عنهم بالغيبة خطاباً للمؤمنين.

. . .

٢٤ ـ وقال الله عزّ وجلّ فيها في سياق بيان قبلة المسلمين في الصلاة وتحويلها إلى الكعبة المشرفة، وذكر تمسُّك كلّ فريق من أهل الكتاب الأوّل بقبلته:

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِيماً ۚ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ آيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَإِنَّ ﴾ .

- قرأ جمهور القرّاء: [ مُولِّيهَا] بضم الميم وفتح الواو وكسر اللّام مشدّدة وبعدها ياء مدّية.
- وقرأ ابن عامر «الشامي»: [هو مَوْلاَهَا] بفتح الميم وسكون الواو ولام مفتوحة فألف مدّية.

وفي القراءتين تكامل فكري:

ا \_ فقراءة الجمهور [هُو مُولِّيهَا] أي: لكلَّ وِجْهَةُ هُو مُوجِّهُ وَجْهَهُ إليها في عبادته، وملتزم بها، تمسُّكاً بأحكام دينه الذي تعصَّب له، ولم يتركْه للدِّين الخاتم الذي جاء به خاتم رسُل الله محمد ﷺ، رغم كلَّ البراهين التي جاءهم بها.

٢ ــ وقراءة ابن عامر [هُو مَوْلاَها] أي: هو تابعها وهو نـاصرهـا، وهو متـولي أمراً وقـام به فهو أمرها وقائم به، فمن معاني المولَىٰ التابع والنصير، وكلُّ مَنْ وليَ أمراً وقـام به فهو مولاه.

أي: فكل ملتزِم دينٍ يـوجّه وجهـه شطر قبلة دينـه، ويتولّى أمـر العنايـة بقبلة دينه، ويقوم بشؤونها ويدافع عنها وينصرها.

فتكاملت القراءتان في أداء المعاني مع الإيجاز والاستغناء عن تكرير الآية بترديد لفظ فيها بوجهين من القراءة.

\* \* \*

٢٥ \_ وقال الله عزّ وجل فيها:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْؤَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ

- قَرَأ أَكْثُرُ الْقُرَّاء: [وَمَنْ تَطَوَّعَ] بصيغة الفعل الماضي.
- وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب [وَمَنْ يَـطُوَعْ] بصيغة الفعل المضارع.

وفي القراءتين تنويع في الأداء الفنيّ وتكامل في الأداء البياني في التعبير، لما في كل من التعبيرين من لمحات جمالية في الصيغة اللفظيّة، مع دلالة صيغة الفعل الماضي على ما وقع وتمَّ من تطوُّع، ودلالة صيغة الفعل المضارع على ما سيقع ويحصل مستقبلًا من تطوّع.

ونظير هذا النصّ ما في الآية (١٨٤) من سورة البقرة أيضاً.

\* \* \*

٢٦ ــ وَقَالَ الله عزَّ وجل فيها:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي بَحْرِي فِي

ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنڪُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيئِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ﴾.

- قرأ أكثر القراء: [الرّياح] بصيغة الجمع.
- وقرأ حمزة والكسائي وخَلَف: [الرِّ يح ] بصيغة الإفراد.

وفي القراءتين تكامل فكري، بيانه:

١ \_ أنّ الله قد يرسل أنواعاً من الرياح فيصرّفها بحكمته فجاءت قراءة الجمع دالّة عليها.

٢ ــ وأنّه عزّ وجلّ قد يرسل ريحاً واحدة فيصرّفها بحكمته أيضاً، فجاءت قراءة الإفراد دالّة عليها.

فتكاملت القراءتان في أداء الفكرتين المختلفتين.

\*

٢٧ \_ وقال الله عزّ وجلّ في سورة البقرة أيضاً:

﴿ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَكُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱللَّهُ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَكُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَكُونُ اللَّهَ شَدِيدُ

- قرأ أكثر القرّاء: [وَلَوْ يَرى ] بياء الغيبة.
- وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بتاء الخطاب: [وَلَوْ تَرَىٰ].

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني، مع التنويع الفني في التعبير. فإحداهما تتحدّث عن الظالمين، وأنهم لَوْ يَرَوْنَ أَنَّ القوة لله جميعاً، والأخرى تخاطبُ أي مخاطب من غير الظالمين.

وكلا الفريقين مطالبٌ بأن يعلم أنَّ القوة لله جميعاً وأن الله شديد العقاب.

- وقرأ جمهور القرّاء: [إِذْ يَرَوْنَ] بالبناء للمعلوم.
- وقرأ ابن عامر: [إذْ يُرَون] بالبناء لما لم يذكر فاعله.

وفي هاتين القراءتين تنويع في الأداء الفنيّ الجمالي، وتكامل في الأداء البياني، وقد سبق شرح نظيره.

- وقرأ جمهور القرّاء: ﴿ أَنَّ القوةَ للَّهِ جميعاً وَأَنَّ اللَّهَ شدِيدُ العقابِ ﴾ بفتح
   همزة أنَّ في الموضعين، على أنها واقعة مع ما بعدها موقع المعمول لما سبق.
- وقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر همزة إنَّ في الموضعين، على أنَّ الكلام استثنافيًّ غير معمول لما سبق.

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني.

. \* \*

٢٨ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ ٠٠٠ ١

- قرأ حفص وحمزة: [لَيْسَ الْبِرَّ] بنصب لفظ [البرَّ].
  - وقرأ باقي القرّاء برفعه.

وقد أثبتت القراءتان وجهين نحويين متكافئين يُؤدّيان تكاملًا بيانيًّا.

إذْ يصلح [البرّ] أن يكون اسم ليس، و[أَنْ تُولّوا...] في موضع الخبر، ويَصلُح العكس.

والتكامل البياني يأتي من ملاحظة حال المقصودين بالخطاب، فمنهم من يناسبهم اعتبار البرّ هو المسند إليه والتولّي هو المسند، ومنهم من يناسبهم العكس، فجاءت القراءتان لمراعاة حالى الفريقين.

وقرأ جمهور القرّاء: [وَلَكِنَّ الْبِرَّ] بتشديد نون «لكنّ» ونصب [البرّ].

وقرأ نافع وابن عامر: [وَلكِنِ البرُّ] بكسر نون «لكن» ورفع [البرُّ].
 وفي هاتين القراءتين إثبات لوجهين عربيين متكافئين.

. . .

٢٩ \_ وقال الله عزّ وجل فيها في سياق الحديث عن صيام رمضان:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴿ . . . ﴿ ﴿ ﴾ .

- قرأ أكثر القرّاء: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ برفع [فديةٌ] مع التنوين ورفع
   [طعامُ] وإضافته إلى [مِسْكِينِ] بالإفراد.
- وقرأ هشام: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ كأكثر القراء إلا أن قراءته بالجمع للفظ [مَسَاكِين].
- وقرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر: [فِدْيَةُ طَعَام مَسَاكِينَ] برفع [فديةُ]
   دون تنوين، وبكسر [طعام ] على الإضافة، وبالجمع للفظ [مَسَاكين].

وهذه القراءات تمثّل وجوهاً من الأداء النحوى جائزة.

وفي قراءتي [مسكين] و [مساكين] تكامل فكري، إذ تدلّان معاً على جواز تأدية الفدية لمسكين واحد، أو عدد من المساكين، وهي من المسائل الاجتهادية.

\* .

- ٣٠ ــ وقـال الله عزّ وجـل فيها في سيـاق الحث على قتال المشـركين الذين يقاتلون المؤمنين:
- ﴿ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَى يُقَايِلُوكُمْ فِيةٌ فَإِن قَائَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَاذَلِكَ جَزَّآهُ ٱلْكَفِرِينَ (الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ
  - هذه قراءة أكثر القراء، بصيغة فعل المشاركة في الأفعال الثلاثة الأول.
- وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿وَلا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى

يَقْتُلُوكم فِيهِ فَإِنْ قَتَلُوكُم فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينِ ﴾ بصيغة: «فَعَلَ» في الأفعال الثلاثة الأول.

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري:

١ ـ فالقراءة الأولى أبانت موضوع المقاتلة، أي: المشاركة في التقاتل،
 فإن قاتلنا الكافرون عند المسجد الحرام قاتلناهم ولو أدّت المقاتلة الدفاعية إلى
 القتل.

٢ \_ والقراءة الثانية أبانت موضوع القتل، فإن قَتلَ المشركون بعض المؤمنين عند المسجد الحرام قتلنا الْقاتلَ فيه بأيّة وسيلة، ولو دون وسيلة المقاتلة في حرب.

\*

٣١ \_ وقال الله عزّ وجل فيها:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَيْ حِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ ﴾ .

- قرأ جمهور القراء برفع [الملائكة] عطفاً على لفظ الجلالة.
  - وقرأ أبو جعفر بكسر لفظ [الملائكة] عطفاً على الغمام.

وأرىٰ في القراءتين تكاملًا فكريّاً.

أما [تُرْجَعُ] و [تَرْجِعُ] فقد سبق شرح نظيرهما.

\* \* \*

٣٢ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِئِنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ . . . ﴿ اللَّهِ ﴾ .

- قرأ جمهور القرّاء: [لِيَحْكُم] بالبناء للمعلوم وفاعله ضمير مستتر يعود على
   الكتاب.
- وقرأ أبو جعفر: [لِيُحْكَم] بالبناء لما لم يذكر فاعله، أي: ليحكُم الحاكمون بما فيه.

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني، وكلُّ منهما تدلُّ لـزوماً على مـا تدلُّ عليـه الأخرى.

#### \* \* \*

٣٣ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها خطاباً للمؤمنين:

- قرأ جمهور القراء: [حَتَّىٰ يَقُولَ] بنصب [يَقُولَ].
  - وقرأ نافع: [حَتَّىٰ يَقُولُ] بالرفع.

وفي هاتين القراءتين إثبات لوجهين عربيينِ متكافئين، وفيهما شكلان من الأداء البياني، دالان على صورتين:

فقراءة الجمهور تدلُّ على أنَّ المسّ بالبأساء والضرَّاء وحدوث الزلزال أمور قد تستمرَّ إلى أن يقول الرسول والـذين آمنوا معـه: متى نصـر الله؟ وهـذه صـورة قـد تقتضيها حكمة الابتلاء.

وقراءة نافع تدلّ على مجرّد اتصال القول بالزلزال، وأن الزلزال سبب له، وهذه صورة أخرى لا يكون صدور القول فيها غاية اقتضتها حكمة الابتلاء، وإنما يكون استمرار المسّ بالبأساء والضرّاء وحدوث الزلزال لحكمة أو حِكَم أخرى،

كإمهال الكافرين وإقامة الحجّة البالغة عليهم، فلزم من ذلك حدوث المصائب للمسلمين، واستمرارها، حتى يقولُ الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟.

\* \* \*

## ٣٤ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

- قرأ جمه ور القرّاء: [فيهِمَا إثْمٌ كَبِيرً] بالباء الموحدة التحتية لـ [كبير].
  - وقرأ حمزة والكسائي: [فيهما إثُّمُ كَثِيرً] بالثاء المثلثة لـ [كثير].

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري، فإثم الخمر والميسر أخذاً من القراءتين كبيرٌ وكثيرٌ.

- \* وقرأ جمهور القرَّاء: [قُل : الْعَفْوَ] بنصب [العفوَ].
- وقرأ البصري «أبو عمرو»: [قُل ِ: الْعَفْوُ] برفع [العفوُ].

وفي هاتين القراءتين إثبات لوجهين إعرابيين متكافئين، وفيهما مع ذلك تنويع في الأداء الفني الجمالي:

فقراءة النصب على تقدير أن العفو مفعول به لفعل محذوف، يفسره الفعل الوارد في السؤال:

أي: يقولون: ماذا ينفقون؟ والجواب: أنفقوا العفو، (أي: ما عفا وفضل عن الحاجة).

وقراءة نافع على تقدير مبتدأ محذوف، وعلى اعتبار «ذا» في «ماذا» اسم موصول. أي: يسألونك: ما الذي ينفقونه؟ والجواب: المطلوب إنفاقُهُ العفوُ.

. . .

٣٥ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْهُو أَذَى فَأَعَثَرِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَى يَطْهُرِّنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُ مَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأَتُوهُمِ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ اللهُ ال

- قرأ أكثر القراء: [حَتَّى يَطْهُرْنَ] بإسكان الطاء وضمّ الهاء من «طَهَرَ».
- وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بفتح الطاء مشددة وفتح الهاء مشددة، [حَتَّى يَطَّهَرْنَ] من «تَطَهَّرُ يَتَطَهَّرُ وَيَطَّهَرُ بإدغام التاء بالطاء».

وفي هاتين القراءتين تكامل فكريٌّ في بيان الحكم:

ا قَرَاءة أكثر القرّاء دلّت على وجوب اعتزالِهِنَّ حتى يَـطْهُـرْنَ من دم الحيض، فلا يبقىٰ له أثر يخرج.

\* \* \*

٣٦ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها خطاباً للمؤمنين:

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُعَدِينَ وَ الْمُعَلَّمُ وَعَلَى الْمُعَرُونِ مَنَعًا بِٱلْمَعُمُ وَتِّ حَقَّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ وَ الْمَعَلُولِ مَنْ عَلَى الْمُعَمُومُ مَنَعًا بِٱلْمَعُمُ وَتِّ حَقَّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُومُ مَا فَرَضَتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ الْوَيَعْفُواْ اللَّذِي الْمَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي الْمَعْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُولُولُولُولُولُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

بِيدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقَرَبُ لِلتَّقْوَى ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ ا

- قرأ أكثر القرّاء [تمَشُوهُنّ] في الموضِعَيْن.
- وقرأ حمزة والكسائي وخَلَف: [تُمَاسُّوهُنَّ] الدالُّ على المشاركة.

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري في بيان الحكم:

١ ـ فالقراءة الأولى [تَمَسُّوهُنَّ] تدلُّ على المعاشرة من طرف الرجل فقط
 دون أن تكون الزوجة قداستمتعت بشيء من زوجها في هذه المعاشرة.

٢ \_ والقراءة الثانية [تُماسُوهُنَ] تدلُّ على اشتراك الطرفين في الاستمتاع بالمعاشرة.

أي: متى حصل الاستمتاع من الطرفين ببعضهما، أو من الرجل فقط ثم حصل الطلاق فقد وجب لهن كامل المهر.

\* \* \*

٣٧ \_ وقال الله عزّ وجلّ فيها:

﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ مِ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

- قرأ أَكْثَرُ القرّاء: [وَلَوْلا دَفْعً] بفتح الدال ففاء ساكنة [دَفْعُ].
- وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب [وَلَوْلا دِفَاعُ] بكسر الدال ففاء مفتوحة فألف
   بعدها.

وفي القراءتين تكامل فكري:

ا \_ فقراءة [دَفْع] تدلُّ على سنة الله الثابتة في الاجتماع البشري، القائمة على دفعه الكافرين من الناس بعضهم ببعض عن المؤمنين إذا كانوا هم

المستضعفين، ودفعه الكافرين من الناس عن الضعفاء من الناس بسلطان المؤمنين إذا كان لهم سلطان مرهب في الأرض.

٢ ــ وقراءة [دِفاع] تدلُّ على تدخُّلِ العناية الرَّبَانية بنصرة زائدة على مجرى السنّة الثابتة المعتادة، لِردِّ قُوَىٰ طغاةٍ جبارين عن المستضعفين بقوىٰ أخرى مضادةً لها مِنَ الناس إذْ ينصرها عليها بوسائل غيرْ عاديّة، ولو كانت هذه القوى المضادّة لها بقيادة كفرة فجرة.

#### ...

٣٨ ــ وقال الله عزّ وجلّ فيها في قصة العُزَير إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه حين مرّ على قريةٍ مات أهلها فقال: أنَّى يُحْيي هذه اللَّهُ بعد مَوْتِها:

## ﴿ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمَاً ٠٠٠ ١٠٠٠ .

- قرأ ابن عامر والكوفيون «عاصم وحمزة والكسائي وخَلَف»: [نُنْشِزُها] بالزاي، من «أَنْشَزَ الشيء إذا رفعه إلى نَشَزِه، أي: إلى مكانه المرتفع».
  - وقرأ باقي القرّاء: [نُنشِرُها] بالراء، من فِعل «أَنشَرَ» أي: مدّ، أو أحيا.

وفي القراءتين تكامل فكري:

ا فقراءة [نُشْشِزُها] بالزاي تدلُّ على معنى تركيب العظام ورفعها ووضعها في مواضعها.

٢ ــ وقـراءة [نُشِرُهـا] بالـراء تدلُّ على معنى نشـرها من نـوياتهـا وتكبيرهـا وتنميتها حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل البلىٰ والتفتت.

فتكاملت القراءتان في أداء المعنى المراد بيانه مع الإيجاز.

• • •

## ملحق القاعدة الأربعين

حـول

١ ــ القرّاء العشرة والرّواة الذين رَوَوْا قراءاتهم
 ٢ ــ نماذج من القراءات العشر في سوري البقرة
 وآل عمران ومعظمها من الفرش



# الأئمةُ القرّاء العشرة أصحاب الروايات القرآنية المتواترة، والرواةُ عنهم

## ١ \_ الإمام الحافظ القارىء «نافع» المدني:

- هـو أبو رُوَيم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم اللّيثي، أصله من أصفهان، وكان إمام دار الهجرة في العلم بالقرآن وتلاوته وتجويده وضبطه وتَلقيهِ عن شيوخه، وتَلقينه للحفّاظ الذين يأخذون عنه.
  - وفي بالمدينة سنة «١٦٩» هجرية «تسع وستين ومائة للهجرة».
     وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «قالون» و «ورش».

### (أ) أمّا «قالون»:

- فهـو عِيسَى بن مِينَا المدني، معلّم العربية، وكنيته «أبـو مـوسىٰ» ولفظ «قـالون» لقب لـه، روي أن نافعاً شيخه لقبه به، لجـودة قـراءتـه، إذ كلمة «قالون» بلسان الروم معناها «جيد».
  - ولد سنة «١٢٠» هجرية وتوفي بالمدينة سنة «٢٢٠» هجرية .

### (ب) وأمًا «ورش»:

- فهو عثمان بن سعيد المصري، وكنيته: «أبو سعيد» ولفظ «ورش» لقب له، قيل: قد لقب به لشدّة بياضه.
  - توفّي بمصر سنة «۱۹۷» هجرية.

## ٢ ـ الإمام الحافظ القارىء «ابن كثير» المكي:

- هو عبد الله بن كثير، إمام أهل مكة في العلم بالقرآن وتـالاوته وتجـويده وضبطه، وتَلقينه، وهو من التابعين.
  - ولد بمكة سنة «٤٥» للهجرة، وتوفّي بها سنة «١٢٠» للهجرة.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «البزّي» و «قُنْبل»، رويا القراءة عن ابن كثير بإسناد.

## (أ) أمّا «البرّي»:

- فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزّة، المؤذّن المكي، وكنيته: «أبو الحسن».
  - ولد سنة «١٧٠» للهجرة، وتوفّي بمكة سنة «٢٥٠» للهجرة.

## (ب) وأمّا «قُنْبُل»:

- فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي ، وكنيته «أبو عمرو» ولفظ «قنبل» لقب له. قالوا: وهو من أهل بيت يعرفون في مكة بالقنابلة.
  - توفّي بمكة سنة «٢٩١» هجرية.

## ٣ \_ الإمامُ الحافظ القارىء «أبو عمرو» البصرى:

- هو زيان بن العلاء بن عمّار بن العريان المازني التميمي البصري. ولد بمكة سنة «٦٨» وقيل: سنة «٦٥» للهجرة.
  - وقيل: اسمه «يحيى».
  - وقيل: اسمه كنيته «أبو عمرو».
  - توفّي بالكوفة سنة «١٥٤» هجرية.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان، هما: «الدوري» و «السوسي» رويا القراءة عن أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي عنه.

#### (أ) أمّا «الدوري»:

- فهو أبو عمرو حفص بن عُمر بن عبد العزيز الدوري النحوي. منسوب إلى «الدور» وهو اسم موضع ببغداد.
  - توفّي سنة «٢٤٦» هجرية.

## (ب) وأمّا «السُّوسِي»:

فهو أبو شعيب، صالح بن زياد بن عبد الله السوسي. توفي سنة
 ۲۲۱» هجرية.

#### \* \* \*

## ٤ \_ الإمام الحافظ القارىء «ابن عامر» الشامي:

- هو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي، قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكنيته «أبو عمران». وهو من التابعين.
- قال ابن عامر: ولدت سنة ثمان من الهجرة ةبضيعة يقال لها: رحاب، وقبض رسول الله على ولى سنتان.
  - توفى بدمشق سنة «١١٨» هجرية.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان، هما: «هشام» و «ابن ذكوان» رويا القراءة عن ابن عامر بإسناد.

#### (أ) أمّا «هشام»:

- فهو هشام بن عمّار بن نصير، القاضي الدمشقي وكنيته: «أبو الوليد».
  - توفى بدمشق سنة «٢٤٥» هجرية.

#### (ب) وأمّا «ابن ذكوان»:

- فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي، وكنيته: «أبو عمرو».
  - ولد سنة «١٧٣» هجرية، وتوفي بدمشق سنة «٢٤٢» هجرية.

# الإمام الحافظ القارىء «عاصم» الكوفي:

- هو عاصم بن أبي النجود الأسدي، ويقال له: ابن بهدلة، وكنيته: «أبو بكر» وهو من التابعين.
  - كان شيخ الإقراء، ومن أحسن الناس صوتاً بالقرآن.
    - توفي بالكوفة سنة «١٢٧» هجرية.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «شعبة» و «حفص».

#### (أ) أمّا «شعبة»:

- فهو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي .
  - توفي بالكوفة سنة «١٩٣» هجرية.

#### (أ) وأمَّا «حفص»:

- فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوفي، وكنيته:
  - «أبو عمرو».
- كان ثقة. قال ابن معين: هو أقرأ من أبي بكر «أي من شعبة».
  - توفي سنة «١٨٠» هجرية.

### ٦ - الإمام الحافظ القارىء «حمزة» الكوفي:

- هـو حمزة بن حبيب بن عمارة الـزيّات الفـرضي التيمي، وكنيتـه: «أبو عمارة».
  - ولد سنة ثمانين للهجرة. وكان تاجراً عابداً ورعاً.
  - توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة «١٥٦» هجرية.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «خلف» و «خلاد» رويا القراءة عن أبي عيسى سليم بن عيسىٰ الحنفي الكوفي عن حمزة.

#### (أ) أمّا «خلف»:

- فهو خلف بن هشام البزّار، وكنيته: «أبو محمد».
  - توفي ببغداد سنة «٢٢٩» هجرية.

#### (ب) وأمّا «خلّاد»:

- فهو خلاد بن خالد، ويقال: ابن خُليد الصيرفي، الكوفي، وكنيته: «أبو عيسى».
  - توفي بالكوفة سنة «٢٢٠» هجرية.

#### . . .

## ٧ \_ الإمام الحافظ القارىء «الكسائي» الكوفي:

- هو على بن حمزة النحوي، وكنيته: «أبو الحسن».
- وقيل له «الكسائي» من أجل أنه أحرم في كساء(١).
  - انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة بعد «حمزة».
- توفي بقرية من قُرى الرّي، يقال لها «رنبويه» حين تـوجّه إلى خراسان مع الرشيد سنة «١٨٩» هجرية.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «أبو الحارث» و «حفص الدوري».

### (أ) أمّا «أبو الحارث»:

- فهو الليث بن خالد البغدادي .
  - توفي سنة «٢٤٠» هجرية.

<sup>(</sup>١) قال أهل اللغة: الكساء نوع من الثياب معروف.

#### (ب) وأمّا وحفص الدوري»:

● فهو أبو عمرو حفص بن عُمر بن عبد العزيز الدوري النحوي، الذي هو أحد راويمي «أبي عمرو» البصري، وقد سبق ذكره.

. . .

### ٨ - الإمام الحافظ القارىء «أبو جعفر» المدني:

- هو يزيد بن القعقاع المخزومي، المدني.
  - توفى بالمدينة سنة «١٢٨» هجرية.

وقد نقل روایاته القرآنیة إمامان راویان هما: «ابن وردان» و «ابن جماز».

#### (أ) أمّا وابن وردانه:

- فهو أبو الحارث عيسى بن وردان، المدني.
  - توفّي بالمدينة سنة (١٦٠) هجرية.

#### (ب) وأمّا «ابن جمّاز»:

- فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز، المدني.
  - توفّي بالمدينة بُعَيْد سنة «١٧٠» هجرية .

\* \* \*

### ٩ - الإمام الحافظ القارىء «يعقوب» البصرى:

- هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي .
  - توفي بالبصرة سنة « ٢٥٠ » للهجرة.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «رويس» و «رَوْح».

### (أ) أمّا ورُويْس»:

فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكّل اللؤلؤي، البصري.

- ولفظ «رُويس» لقب له.
- توفّي بالبصرة سنة «٢٣٨» هجرية.

### (ب) وأمّا «رَوْح»:

- فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي.
  - توفّي سنة «٢٣٤» أو «٢٣٥» للهجرة.

• • •

## ١٠ \_ الإمام الحافظ القارىء «خلف» البزّار البغدادي:

- هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزّار البغدادي.
  - ولد سنة «١٥٠» هجرية.
  - وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين.
  - وتوفّي ببغداد سنة «٢٢٩» هجرية.

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان، هما: «إسحاق» و «إدريس».

#### (أ) أمّا «إسحاق»:

- فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوّراق المروزي ثم البغدادي.
  - توفي سنة «٢٨٦» هجرية.

### (ب) وأمّا «إدريس»:

- فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحدّاد.
  - توفي يوم الأضحى سنة «٢٩٢» هجرية.

...

# جدول عام لأسهاء القراء العشرة والرّواة لقراءاتهم

| ورش .<br> <br>  قالون .      | ١ _ «نافع» المدني ← راوياه                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| البزي .<br>{<br>قنبل .       | <ul> <li>۲ — «ابن كثير» المكي ← راوياه</li> </ul>    |
| الدوري .<br>السوسي .         | _ ٣ _ «أبو عمرو» البصري ← راوياه                     |
| هشام .<br>ابن ذكوان .        | ٤ _ «ابن عامر» الشامي ← راوياه                       |
| شعبة .<br>{ حفص .            | <ul> <li>— ٥ ـ «عاصم» الكوفي → راوياه</li> </ul>     |
| خلف.<br>{<br>خلاد.           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| أبو الحارث .<br>حفص الدوري . | _ ٧ _ «الكسائي» الكوفي → راوياه                      |
| ابن وردان .<br>ابن جمّاز .   | <ul> <li>_ ∧ _ «أبو جعفر» المدني → راوياه</li> </ul> |
| رویس.<br>{<br>روح.           | _ ٩ _ «يعقوب» البصري ← راوياه                        |
| إسحاق .<br>{<br>إدريس .      | ۱۰ _ «خلف» البغدادي ← راوياه                         |

### ويختصر بعض علماء القراءات، فيطلقون المصطلحات التالية:

١ ــ [المدنيان]: أي: نافع وأبو جعفر.

٢ \_ [البصريان]: أي: أبو عمرو ويعقوب.

٣ ـ [الأخوان]: أي: حمزة والكسائي.

الكوفيون]: أي: عاصم وحمزة والكسائي وخلف.

٥\_ [الأصحاب]: أي: حمزة والكسائي وخلف.

٦ ـ [البصري]: أي: أبو عمرو.

٧ \_ [المكيّ]: أي: ابن كثير.

٨ ـ [الشامى]: أي: ابن عامر.

## جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات وشيء يسير من غيرها)

أخذتها من كتاب «البدور الزاهرة»، للمقرىء الشيخ «عبد الفتاح القاضي». وكتاب «المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر»، تأليف «د. محمد سالم محيسن»

السورة رقم الآية القراءات

#### وسورة الفاتحة ﴾

الفاتحة ٦\_٧ • ﴿ آهدنا الصراط . . . صراط الذين ﴾ : لجمهور القرّاء بالصاد الخالصة .

- ﴿ آهدنا السِّرَاط. . . سراط الذين ﴾ : لقنبل ورويس حيث وقعا.
- وقرأ خلف عن حمزة بالصّاد مشمَّة صوت الزاي حيث وقعا كذلك.
- وقرأ خلاد مثل خلف في (آهدنا السّراط المستقيم) في هذه السورة.
  - ٧ ﴿ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ. . . عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينِ ﴾ : لجمهور القرَّاء.
- وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بضم ميم الجمع حالة النوصل مع وصلها بواو لفظاً. وهذا مذهبهم في كلّ ميم جمع بشرط أن يكون الحرف الذي بعدها متحركاً. وإذا وقع بعدها همزة قطع نحو ﴿عَلَيْكُمْ أنفسكم ﴾ كانت عند هؤلاء من باب المدّ المنفصل، وكذلك لورش في هذه الحالة.
  - وقرأ حمزةُ ويعقوب بضمّ الهاء وصلاً ووقفاً. والباقون بكسرها.

القراءات

السورة رقم الآية

#### ﴿سورة البقرة﴾

البقرة ٣ ﴿ يُدُّومِنُونَ ﴾: لجمهور القرَّاء.

• وقرأ ورش، والسُّوسي، وأبوجعفر، بإبدال همزه واواً ساكنة وصلاً ووقفاً.

وكذا كلّ همزة ساكنة وقعت فاءً للكلمة فإنّ ورشاً يبدلها حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها، ما عدا كلمات مخصوصة في القرآن.

وأمّا السوسي فإنّه يبدل كل همزة ساكنة سواء أكانت فاء الكلمة أم عينها أم المها، ما عدا كلمات معيّنة خرجت عن قاعدته.

ومثل السوسي أبو جعفر باستثناء كلمتين عنده، هما «أَنْبِئُهُمْ) في البقرة و (ننبئُهُمْ) في القمر.

وقرأ حمزة ﴿يُومِنونَ﴾ بالإبدال عند الوقف فقط. وكذا يُبْدِلُ كُلَّ همز ساكِن عِنْد الوقف.

البقرة ٣ ﴿الصَّلاة﴾.

• وقرأ ورش بتفخيم اللام. وكذلك قرأ بتفخيم كل لام مفتوحة، سواةً أكانت مخفّفة أم مشددة، متوسطة أو متطرفة، إذا وقعت بعد (صاد، أو طاء، أو ظاء) وسواء أكانت هذه الحروف ساكنة أو مفتوحة.

البقرة ٣ ﴿ ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾: بإسكان ميم (هُمْ) وصلاً ووقفاً لجمهور القراء.

● وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلاف عنه بصلة ميم (هُمُو)
 وصلاً فقط.

| القراءات                                                                         | رقم الآية | السورة |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾:                                                                | ŧ         | البقرة |
| • وقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وحذف الهمزة.                       |           |        |
| وكذلك يقرأ في كلِّ همزة متحرَّكة وقعت بعد ساكن صحيح                              |           |        |
| كَهَذا الساكن.                                                                   |           |        |
| ﴿لَا يُـوَّمِنُونَ﴾ كالتي في الآية رقم (٣).                                      | ٦         | البقرة |
| ﴿ وَمَا هُمْ بِمُـ وَّمِنين ﴾: بتحقيق الهمز لجمهور القرَّاء.                     | ٨         | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بإبدال همزه وصلاً ووقفاً.</li> </ul>         |           |        |
| <ul> <li>وقرأ حمزة بإبدال همزة وقفاً فقط.</li> </ul>                             |           |        |
| ﴿وَمَا يَحْدَعُونَ﴾: لجمهور القرّاء.                                             | ٩         | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ﴿وَمَا يُخَادِعُونَ﴾ نافع وابن كثير وأبو عمرو.</li> </ul>          |           |        |
| ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم ﴾: لجمهور القرَّاء.                                    | 1.        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذف الهمزة.</li> </ul>          |           |        |
| ﴿بِمَا كَانُـوا يَكْذِبُـونَ﴾: الكـوفيـون فقط (عـاصم وحمـزة والكسـائي            | ١.        | البقرة |
| وخلف).                                                                           |           |        |
| <ul> <li>﴿ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ ﴾: باقي القرّاء.</li> </ul>                |           |        |
| ﴿ الْخَاسِرُونَ ﴾ رقق راءه ورش فقط.                                              | YV        | البقرة |
| ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾: جمهور القرّاء بالبناء للمفعول.                     | ۲۸        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب فقط ﴿ثُمُّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ﴾ بالبناء للفاعل.</li> </ul> |           |        |
| ﴿ فَسَوًّا هُنَّ ﴾: لجمهور القرّاء.                                              | 44        | البقرة |
| • ووقف يعقوب فقط عليه بهاء السكت.                                                |           |        |

| القراءات                                                                                                                                                      | رقم الأية | السورة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿وَهُوَ﴾: بضمّ الهاء لجمهور القرّاء.                                                                                                                          | 79        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ قالون وأبو جعفر والبصري وعلي «الكسائي» بإسكان الهاء.</li> <li>ووقف يعقوب عليه بهاء السكت.</li> </ul>                                            |           |        |
| <ul> <li>وَوَقَفَ يَعْمُوبُ عَنِيهُ بَهَاءُ السَّحْث.</li> <li>﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾: لجمهور القرّاء.</li> </ul>                       | **        | : : !! |
| وَ فَعَلَمُ عَلَى رَبِهِ كَلِمَاتٍ ﴾ . فجمهور القراء .<br>• وقرأ ابن كثير فقط ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهُ كَلِمَاتٌ ﴾ .                                   | 1 ¥       | البقرة |
| ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ بضم (خوف) وتنوينه لجمهور القرّاء.                                                                                                  | ٣٨        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب فقط ﴿فَلا خَوْفَ ﴾ بفتح الفاء.</li> </ul>                                                                                                 |           |        |
| ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ بحذف ياء المتكلم لجمهور القراء.<br>• وقرأ يعقوب فقط ﴿فَارْهَبُونِي﴾ بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.                                      | ٤٠        | البقرة |
| وَرَا يَعْوَبُ صَدَّ وَوَرَا يَعْوَبُ صَدِّ وَوَرَا يَعْوَبُ صَدِّ وَوَرَا يَعْوَبُ صَدِّ وَرَكَ .      (وَإِيَّايَ فَاتَقُونِ المَّرَاء .                    | ٤١        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب فقط ﴿فاتَّقُوني﴾ بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.</li> </ul>                                                                                    | •         | J.     |
| ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً ﴾ بالياء التحتية (يُقْبَل) لجمهور القرَّاء.                                                                                | ٤٨        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب [ولا تُقْبَل] بالتاء الفوقية .</li> </ul>                                                                             |           |        |
| ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾: بإثبات ألف بعد واو: ﴿ واعدنا ﴾ لجمهور                                                                                          | 01        | البقرة |
| القرَّاء.<br>• وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب ﴿وَعَدْنا﴾ بحذف الألف.                                                                                          |           |        |
| ﴿وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُم﴾: بالنون في ﴿نغفر﴾ لجمهور                                                                                      | ٥٨        | البقرة |
| القراء.                                                                                                                                                       |           |        |
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر ﴿ يُغْفَرُ لَكُمْ ﴾ بياءٍ مضمومة وفتح الفاء.</li> <li>وقرأ ابن عامر ﴿ تُغْفَرْ لَكُمْ ﴾ بتاء فوقية مضمومة وفتح الفاء.</li> </ul> |           |        |
| • وروا ابل عامر و معر محم به بعد توبيد منسونه وسي العاد.                                                                                                      |           |        |

| القراءات                                                                             | رقم الآية | السورة |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينِ﴾ بالياء: لجمهور القرَّاء.                               | 11        | البقرة |
| ■ وقرأ نافع فقط ﴿النبيئِين﴾ بالهمز.                                                  |           |        |
| ﴿والصَّابِئينِ﴾ بالهمز: لجمهور القرَّاء.                                             | 77        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر ﴿والصّابين﴾ بحذف الهمزة.</li> </ul>                     |           |        |
| • ولحمزة في الموقف وجهان: الأول كنافع، والثاني التسهيل                               |           |        |
| بين بين .                                                                            |           |        |
| • ﴿ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُـزُوًا ﴾: لحفص بضم الزاي وبالواو بدلًا من               | ٧٢        | البقرة |
| الهمز.                                                                               |           |        |
| <ul> <li>وقرأ خلف ﴿ هُزْءاً ﴾ بإسكان الزاي وبالهمز وصلًا ووقفاً.</li> </ul>          |           |        |
| • وقرأ حمزة ﴿هُـزْءاً﴾ بإسكان الزاي وبالهمز وصلًا فقط. وله في                        |           |        |
| الوقف وجهان: الأوَّل: ﴿هُزاَّ﴾. والثاني: ﴿هُزْواً﴾.                                  |           |        |
| <ul> <li>وقرأ الباقون ﴿هُزُءاً ﴾ بضم الزاي مع الهمز وصلاً ووقفاً.</li> </ul>         |           |        |
| ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ : لجمهور القرَّاء بتاء الخطاب.        | ٧٤        | البقرة |
| • وقرأ ابن كثير: «عَمَّا يَعْمَلُون﴾ بياء الغيبة.                                    |           |        |
| ﴿ لَا يَعْلَمُونَ الكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾: بتشديد ياء (أمانيّ) لجمهور القرّاء. | ٧٨        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ أبو جعفر فقط ﴿أَمَانِيَ ﴾ بفتح الياء دون تشديد.</li> </ul>             |           |        |
| ﴿وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيثُتُهُ ﴾ بالإفراد: لجمهور القرَّاء.                           | ۸١        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ المدنيان: نافع وأبو جعفر: ﴿خَطِيثاتُهُ الجمع.</li> </ul>               |           |        |
|                                                                                      |           |        |

| القراءات                                                                                | رقم الأية | السورة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ بتاء الخطاب: لجمهور القرَّاء.                        | ۸۳        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ابن كثير والأخوان: حمزة والكسائي ﴿لا يَعْبُدُونَ﴾ بياء الغيبة.</li> </ul> |           |        |
| ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾: لجمهور القرَّاء بضم الحاء وإسكان السين.                | ۸۳        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب والأصحاب: حمزة والكسائي وخلف: ﴿حَسَناً ﴾ بفتح</li> </ul>            |           |        |
| الحاء والسين.                                                                           |           |        |
| ﴿ تَـَظَاهَـرُونَ عَلَيْهِمْ ﴾ بتخفيف الـظّاء: للكوفيين: عـاصم وحمـزة                   | ٨٥        | البقرة |
| والكسائي وخلف.                                                                          |           |        |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء: ﴿تَظَّاهَرُونَ عَلَيْهِمْ﴾ بتشديد الظّاء.</li> </ul>        |           |        |
| ﴿ أُسَارَىٰ ﴾ بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها: لجمهور القرّاء.                         | ٨٥        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ حمزة ﴿أَسْرَىٰ﴾ .</li> </ul>                                              |           |        |
| ﴿ تُفَادُوهِم ﴾ بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها: المدنيان وعلي                          | ٨٥        | البقرة |
| وعاصم ويعقوب.                                                                           |           |        |
| ■ وقرأ باقي القرّاء ﴿تَفْدُوهُمْ﴾ بفتح التاء وسكون الفاء وحذف                           |           |        |
| الألف.                                                                                  |           |        |
| ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بتاء الخطاب: لجمهور القرَّاء.             | ۸٥        | البقرة |

البقرة ٨٧ ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ بضم الدال: لجمهور القرّاء.

بياء الغيب.

• وقرأ ابن كثير بسكون الدال.

● وقرأ نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف العاشر ﴿يَعْمَلُونَ﴾

| القراءات                                                                                                                                                   | رقم الأية | السورة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿أَنْ يُنَزِّلَ﴾ بفتح النون وتشديد الزاي: لجمهور القراء.                                                                                                   | ۹.        | البقرة |
| <ul> <li>■ وقرأ ابن كثير ونافع وجعفر بإسكان النون وتخفيف الزاي</li> <li>﴿أَنْ يُنْزِلَ﴾.</li> </ul>                                                        |           |        |
| ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ ﴾: لجمهور القرَّاء، بالياء في ﴿أنبياء﴾.                                                                           | 41        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ نافع ﴿أَنْبِئاءَ﴾ بالهمزة قبل الألف.</li> </ul>                                                                                              |           |        |
| ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ بياء الغيب لجمهور القرَّاء.                                                                                          | 97        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب: ﴿بما تُعْمَلُونَ﴾ بتاء الخطاب.</li> </ul>                                                                                             |           |        |
| ﴿مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ﴾: المدنيان والبصريّان والشامي وحفص.                                                                                       | 97        | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ المكيّ : ابن كثير ﴿لِجَبْرِيلَ﴾ بفتح الجيم.</li> </ul>                                                                                       |           |        |
| ■ وقرأ شعبة: ﴿لِجَبْرَثِلَ﴾ بفتح الجيم والرَّاء وبعدها همزة مكسورة.                                                                                        |           |        |
| <ul> <li>وقرأ الأصحاب: حمزة والكسائي وخلف: ﴿لِجَبْرَثِيلَ﴾ بـزيادة يـاء</li> <li>بعد الهمزة كما في قراءة شعبة.</li> </ul>                                  |           |        |
| ﴿<br>وَمِيكَالَ﴾: حفص وأبو عمرو ويعقوب.                                                                                                                    | 9.8       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر ﴿ومِيكَائِلَ﴾.</li> </ul>                                                                                                     |           |        |
| <ul> <li>وقرأ باقي القراء: ﴿وَمِيكائِيلَ﴾.</li> </ul>                                                                                                      |           |        |
| ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ بتشديد نـون ﴿لكنَّ﴾ ونصب ﴿الشياطين﴾ لجمهور القرَّاء.                                                                    |           | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ابن عامر والأصحاب (حمنة والكسائي وخلف): ﴿وَلَكِنِ الشَّبِاطِينُ ﴾ .</li> <li>الشَّبِاطِينُ ﴾ بكسر نون ﴿لكنِ ﴾ ورفع ﴿الشياطينُ ﴾ .</li> </ul> |           |        |

| القراءات                                                                                                                               | رقمالأية | السورة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيةٍ﴾: لجمهور القرَّاء.                                                                                             | 1.7      | البقرة |
| ■ وقرأ ابن عامر: ﴿مَا نُنْسِخْ ﴾ بضم النون الأولى وكسر السين.                                                                          |          |        |
| ﴿ أَوْ نُنْسِهَا ﴾: لجمهور القرَّاء.                                                                                                   | 1.7      | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ المكي (ابن كثير) والبصري (يعقوب): ﴿نَشَاها﴾ بفتح</li> <li>النون الأولى والسين، وبهمزة ساكنة بين السين والهاء.</li> </ul> |          |        |
|                                                                                                                                        |          | ti     |
| ﴿ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ﴾ بضمّ الياء مشدّدة مع ضم الهاء: لجمهور القرّاء.                                                               | 111      | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ أبو جعفر ﴿أمانِيهمْ ﴾ بتخفيف الياء ساكنة وكسر الهاء.</li> </ul>                                                          |          |        |
| ﴿ وَلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ بضم الفاء منونة في ﴿خُوفٌ ﴾ : لجمهور القرَّاء.                                                               | 117      | البقرة |
| • وقرأ يعقوب: ﴿ولا خَوْفَ﴾ بفتح الفاء دون تنوين.                                                                                       |          |        |
| ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداَّ﴾: لجمهور القرَّاء.                                                                                | 117      | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ الشامي (ابن عامر): ﴿قَالُوا﴾ بحذف حرف العطف.</li> </ul>                                                                  |          |        |
| ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ بضمَّ نون ﴿يكونُ ﴾ : لجمهور القراء.                                                         | 117      | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ الشامي (ابن عامر): ﴿فَيَكُونَ﴾ بفتح النون.</li> </ul>                                                                    |          |        |

- البقرة ١١٩ ﴿وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحيمِ ﴾ بالمبني للمجهول في ﴿تُسْأَلُ﴾: لجمهور القرّاء. فلا نافية.
- وقرأ نافع ويعقوب: ﴿وَلاَ تَسْأَلْ ﴾ بـلا الناهيـة وفتح التاء وجزم اللّام.

| القراءات                                                                                      | رقم الآية | السورة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ لجمهور القراء. ووجه لذكوان.                                                    | 371       | البقرة |
| • وقرأ هشام ﴿إِبْـراهَامَ﴾ وكــذلك جميع مــا في ســورة البقـرة لــه. وهو الوجه الآخر لذكوان.  |           |        |
| ﴿عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ بإسكان ياء ﴿عهدي﴾ وحـذفها لالتقـاءالساكنين:<br>لحفص وحمزة.            | 178       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء: ﴿عَهْدِيَ﴾ بفتح الياء.</li> </ul>                                 |           |        |
| ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ ﴾ بصيغة الأمر: لجمهور القرَّاء.                                    | 170       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ نافع والشامي ﴿واتَّخَذُوا﴾ بفتح الخاءعلى الخبر.</li> </ul>                      |           |        |
| ﴿بَيْتِيَ﴾ بفتح ياء المتكلم: نافع وأبو جعفر وهشام وحفص.                                       | 170       | البقرة |
| • وقرأ باقي القراء بإسكان الياء .                                                             |           |        |
| ﴿ فَأُمَّتِّعُهُ ﴾ بفتح الميم وتشديد التاء: لجمهور القرَّاء.                                  | 177       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ الشامي (ابن عامر): ﴿فَأُمْتِعُهُ بِإِسكان الميم وتخفيف التاء مكسورة.</li> </ul> |           |        |
| ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ بكسر الرَّاء: لجمهور القرَّاء.                                      | ١٢٨       | البقرة |

- وقرأ المكي (ابن كثير) والسوسي ويعقوب ﴿وَأَرْنا﴾ بإسكان الراء.
  - وقرأ الدوري عن أبي عمْرو بإخفاء كسرة الراء.

| القراءات                                                                                                     | رقم الآية | السورة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿وَوَصَّىٰ بِهِا﴾: لجمهور القرَّاء، على وزن (فَعَّلَ).                                                       | ١٣٢       | البقرة |
| • وقرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) والشامي (ابن عامس): ﴿وَأَوْصَىٰ ﴾                                           |           |        |
| على وزن (أَفْعَل).                                                                                           |           |        |
| ﴿ أَمْ تَقُولُونَ ﴾ بتاء الخطاب: حفص وابن عامر والأخوان (حمزة                                                |           | البقرة |
| والكسائي): ، وخلف ورويس.                                                                                     |           |        |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ بياء الغيب.</li> </ul>                                          |           |        |
| ﴿لَرَّؤُونُ﴾ بواو بعد الهمزة المضمومة: لجمهور القرَّاء.                                                      | 784       | البقرة |
| • وقرأ البصريان (أبو عمرو ويعقوب): ﴿لَرَءُكُ ﴾ بحذف الـواو بعد                                               |           |        |
| الهمزة .                                                                                                     |           |        |
| ﴿عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ بياء الغيب: لجمهور القرَّاء.                                                            | ١٤٤       | البقرة |
| • وقرأ ابن عامر (الشامي) والأخوان (حمزة والكسائي) وأبو جعفر ورَوح ﴿تَعْمَلُون﴾ بتاء الخطاب.                  |           |        |
| ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّيَها ﴾ بتشديد لام ﴿ مُوَلِّيها ﴾ مكسورة وبعدها ياء ساكنة: للجمهور القرَّاء. | 184       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ابن عامر ﴿ هُوَ مَوْلاً هَا ﴾ بفتح الميم وسكون الواو وفتح اللام<br/>وألف بعدها.</li> </ul>     |           |        |
| ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بتاء الخطاب في ﴿ تعملون ﴾ : لجمهور القرَّاء.                  | 1 2 9     | البقرة |

• وقرأ أبو عَمْرو ﴿يَعْمَلُونَ﴾ بياء الغيب.

| القراءات                                                                                                                                                                                                 | رقم الآية | السورة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ فَاذْكُرُونِي ﴾ بإسْكانِ يَاء المتكلّم: لجمهور القرّاء.                                                                                                                                                | 107       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ المكي (ابن كثير): ﴿فَاذْكُرُونِيَ) بفتح الياء.</li> <li>﴿وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ بحذف يَاء المتكلّم: لجمهور القرّاء.</li> <li>وقرأ يعقوب ﴿وَلَا تَكْفُرُونِي ﴾ بإثبات ياء المتكلّم.</li> </ul> | 107       | البقرة |
| ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيراً ﴾ بالتاء الفوقية وتخفيف الطاء وفتح العين: لجمهورالقراء.                                                                                                                        | 101       | البقرة |
| • وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب: ﴿وَمَنْ يَطُوّعُ ﴾ بالياء التحتية وتشديد الطاء، وجزم العين.                                                                                                            |           |        |
| ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ﴾ على الجمع: لجمهور القراء. • وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ ِ ﴾ على الإفراد.                                                                                    | 371       | البقرة |
| ﴿ولو يرى﴾ بياء الغيب: لجمهور القراء.<br>• وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب ﴿وَلَوْ تَرَىٰ﴾ بتاء الخطاب.                                                                                                        | 170       |        |
| ﴿إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ بفتح ياء ﴿يَرَوْنَ﴾: لجمهور القرّاء.<br>• وقرأ الشامي (ابن عامر): ﴿إِذْ يُرَوْنَ﴾ بضمّ الياء.                                                                                 | 170       | البقرة |
| ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ بفتح همزة (أَنَّ) في                                                                                                            | 170       | البقرة |

• وقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر هذه الهمزة في الموضعين.

الجملتين: لجمهور القرّاء.

|                                                                                                             |                                                                               |                | ··     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| القراءات                                                                                                    |                                                                               | رقم الآية      | السورة |
| بإسكان الطاء: نافع والبزي وأبو عمرو وشعبا                                                                   | ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ﴾ و<br>وحمزة وخلف العاشر.                         | ۱٦٨            | البقرة |
| فطُوَات، بضمَّ الطاء.<br>بَتُهَ ﴾ بإسكان الياء التحتية من ﴿الميتة﴾:                                         | • وقرأ باقي القرّاء: ﴿ ﴿                                                      |                | البقرة |
|                                                                                                             | ﴿لَيْسَ الْبِرُّ﴾ برفع ﴿البَّ                                                 | <b>\</b> YY    | البقرة |
| ليس البرم بالنصب.<br>ن مشدّدة ونصب (البرّ): لجمهور القرّاء.<br>﴿وَلَكِنِ الْبِرُّ﴾ بكسر النون ورفع (البرّ). |                                                                               | <b>\ V V</b>   | البقرة |
| : لجمهور القرّاء.                                                                                           | ﴿وَالنَّبِيِّينَ﴾ بياء مشــدّدة<br>• وقرأ نافـع ﴿والنَّبِيئِينَ}              | <b>\ \ \ \</b> | البقرة |
| ﴾ بإسكان واو (مُـوص ٍ) وضمّ الميم وتخفيف                                                                    | ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ إِ<br>الصاد: لجمهور القرّاء.                        | 1.47           | البقرة |
| و يعقوب (مُوص ) بفتح الواو وتشديد الصّاد.                                                                   |                                                                               |                |        |
| نِـدْيَةٌ طَعَـامُ مِسْكِينٍ﴾: لجمهور القراء، على                                                           | ﴿وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ إِ<br>البدل والإفراد.                        |                | البقرة |
| ﴿فِدْيَةً طَعَامٍ مَسَاكِينَ ﴾ على الإضافة والجمع.                                                          | • وقرأنافع وابن ذكوان:                                                        |                |        |
| مامُ مساكين﴾ على البدل والجمع .                                                                             | <ul> <li>وقرأ هشام: ﴿فِدْيَةً طــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |                |        |

| القراءات                                                                                           | رقم الآية | السورة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ ﴾: لجمهور القرَّاء.                                                             | ة ١٨٤     | البقر  |
| • وقرأ الأصحاب (حمزة والكسائي وخلف): ﴿فَمَنْ يَطُّوعُ ﴾ بالياء                                     |           |        |
| والطاء المشددة وجزم العين.                                                                         |           |        |
| ﴿الْيُسْرَ﴾ و ﴿الْعُسْرَ﴾ بإسكان السين فيهما: لجمهور القراء.                                       | 100       | البقرة |
| • وقرأ أبو جعفر بضم السين فيهما.                                                                   |           |        |
| ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ بحذف الياء من ﴿ الدَّاعِ ﴾ ومن                         | 171       | البقرة |
| ﴿دَعَانِ﴾: لجمهور القرَّاء.                                                                        |           |        |
| • وقرأ ورش وأبو عمرو وأبو جعفر ورواية عن قالون: ﴿الدَّاعِي إِذَا                                   |           |        |
| دَعَانِي﴾ بإثبات الياء فيهما في الوصل فقط.                                                         |           |        |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهما وصلًا ووقفاً.</li> </ul>                                    |           |        |
| ﴿وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ بإسكان ياء المتكلم: لجمهور القرَّاء.                                          | 171       | البقرة |
| وقَرَأ ورشَ ﴿بِيَ﴾ بفتح الياء في الوصل فقط.                                                        |           |        |
| ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ ﴾ بضم الْبَاء: لـورش وأبي عمرو ويعقوب                                         | 149       | البقرة |
| وأبىي جعفر وحفص.                                                                                   |           |        |
| وقرأ باقي القرّاء: ﴿الْبِيُوتَ﴾ بكسر الباء.                                                        |           |        |
| ﴿ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيه فَإِنْ قَاتَلُوكم | 191       | البقرة |
| فَاقْتُلُوهم ﴾: الجمهور القراء بصيغة فعل المشاركة في الثلاثة                                       |           |        |
| الأولى (فَاعَلَ يُفَاعل).                                                                          |           |        |
| • وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ﴿وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِـدِ الْحَرَامِ                     |           |        |
| حَتَّى يَقْتُلُوكم فيه فَإِنْ قَتَّلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُم ﴾ .                                       |           |        |
|                                                                                                    |           |        |

| القراءات                                                                                                         | رقم الآية | السورة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِـدَالَ في الحجّ ﴾ برفع الشاء والقاف مع التنوين: لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. | 197       | البقرة |
| • وقرأ باقي القرّاء: ﴿ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ ﴾ بفتح الثاء والقاف واللام من غير تنوين.         |           |        |
| ﴿واتَّقُونِ﴾ بحذف ياء المتكلّم: لجمهور القرَّاء. • وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ﴿واتَّقُونِ﴾ بإثبات الياء وصلاً فقط.  | 197       | البقرة |

البقرة ٢٠٨ ﴿ ادْخلوا في السِّلْم كَافَّةً ﴾ بكسر السين: لجمهور القرَّاء.

• وقرأ يعقوب بإثبات ياء المتكلم وصلاً ووقفاً.

- وقرأ نسافع وأبو جعفر وابن كثير والكسائي ﴿في السُّلْمِ ﴾ بفتح السين.
- البقرة ٢٠٨ ﴿خُطُوَاتِ﴾ بإسكانِ الطاء: نـافـع والبزّي وأبـوعمرو وشعبـة وحمزة وحمزة وخلف العاشر.
  - وقرأ باقي القرّاء: ﴿خُطُواتِ﴾ بضمّ الطاء.
    - البقرة ٢١٠ ﴿ وَالْمَلَاثِكَةُ ﴾ بالرفع: لجمهور القرَّاء.
    - وقرأ أبو جعفر: ﴿وَالْمَلَاثِكَةِ ﴾ بالجرّ.
- البقرة ٢١٠ ﴿تُسرَّجَعُ الْأُمُورُ﴾ بضم التاء وفتح الجيم: نافع وأبو جعفر والبقرة وابن كثير وأبو عمرو وعاصم.
  - وقرأ الباقون ﴿ تَرْجِعُ ﴾ بفتح التاء وكسر الجيم، بالبناء للمعلوم.

| القراءات                                                                                                        | رقم الآية   | السورة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ﴿لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ بالبناء للمعلوم: لجمهـور القرَّاء.                                                | 714         | البقرة |
| • وقسراً أبو جعفر ﴿لِيُحْكَمَ ﴾ بضم الياء وفتح الكاف بالبناء للمجهول.                                           |             |        |
| ﴿ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ ﴾ بِنصب ﴿ يَقُولَ ﴾ : لجمهور القرَّاء . • وقرأ نافع ﴿ يَقُولُ ﴾ بالرفع .           | 317         | البقرة |
| ﴿قُلْ: فِيهِمَا إِنَّمُ كَبِيرٌ ﴾ بالباء التحتية الموحدة في ﴿كَبِيـرُ ﴾:<br>لجمهور القراء.                      | Y1 <b>9</b> | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ الأخوان (حمزة والكسائي) بالثاء المثلثة ﴿كَثِيرٌ ﴾.</li> </ul>                                     |             |        |
| ﴿ وَيَسْلَأُلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ ، بنصب ﴿ الْعَفْوَ ﴾ :<br>لجمهور القرّاء.                | 719         | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ أبو عمرو برفع ﴿الْعَفْرُ﴾ .</li> </ul>                                                            |             |        |
| ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾ بسكون الطاء وضم الهاء مخفَّفَة في ﴿ يَطْهُرْنَ ﴾ : لجمهور القرّاء . | ***         | البقرة |
| • وقرأ الأخوان (حمزة والكسائي) وشعبة عن عاصم وخلف، بفتح الطاء والهاء مع التشديد فيهما ﴿يَطَّهُرْنَ﴾.            |             |        |

• وقرأ حمزة وأبـو جعفر ويعقـوب بضمهـا: ﴿ يُخَـافُ عَلَى المبني

٢٢٩ ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا﴾ بفتح ياء ﴿يَخَافَا﴾: لجمهور القرَّاء.

للمجهول.

البقرة

| *                                                                                    |           |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| القراءات                                                                             | رقم الآية | السورة |
| ﴿لَا تُضَارُّ﴾ برفع الراء مشدّدة: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب.                         | 744       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ أبو جعفر بسكون الرّاء مخفّفةً ﴿لا تُضَارُ</li></ul>                    |           |        |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بفتح الـرّاء مشدّدة ﴿لا تُضَارً﴾.</li> </ul>              |           |        |
| وهو عند الجميع مدُّ لازم لالتقاء الساكنين.                                           |           |        |
| ﴿مَاءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بمدّ الهمزة في ﴿ءَاتَيْتُمْ﴾: لجمهور القرّاء.        | 744       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ابن كثير بقصر الهمزة ﴿أَتَيْتُمْ﴾.</li> </ul>                          |           |        |
| ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾: بفتح التاء من غير ألف ولا مدّ: لجمهور القرّاء.           | 747       | البقرة |
| ■ وقرأ الأخوان (حمزة والكسائي) وخَلف بضم التاء وإثبات ألف بعد                        |           |        |
| الميم فيمدّ لذلك مدّاً طويلًا ﴿ تُمَاسُّوهُنَّ ﴾ .                                   |           |        |
| <ul> <li>ووقف عليها يعقوب بهاءالسكت ﴿مَا لَمْ تَمَشُّوهُنَّهُ ﴾.</li> </ul>          |           |        |
| ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ بفتح دال ﴿قَدَرُهُ﴾ فيهما: | 747       | البقرة |
| حفص عن عــاصم، وابن ذكوان عن ابن عــامر، وحمــزة، والكسائي.                          |           |        |
| وخلف، وأبو جعفر.                                                                     |           |        |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بإسْكان الدال فيهما ﴿قَدْرُه﴾ .</li> </ul>                |           |        |
| ﴿مِنْ قَبْـلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾: ﴿تَمَسُّـوهُنَّ﴾: القراءات فيهـا كـالتي في        | 747       | البقرة |
| الآية السابقة (٢٣٦).                                                                 |           |        |
| ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾:                                  | 78.       | البقرة |
| <ul> <li>قَرأ بِرَفْع ﴿وَصِيَّةٌ﴾: المدنيان (نافع وأبوجعفر) والمكي</li> </ul>        |           |        |
| (ابن كثير) وشعبة والكسائي ويعقوب، وخلف في اختياره.                                   | )         |        |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بنصب التاء ﴿وَصِيّةً ﴾.</li> </ul>                        |           |        |

| القراءات                                                                        | رقمالآية | السورة |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| ﴿قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ ﴾ بألف بعد الضاد وتخفيف العين ونصْب              | 750      | البقرة |
| الفاء: عاصم.                                                                    |          |        |
| • وقرأ كذلك ولكن برفع الفاء ﴿فَيُضَاعِفُهُ ؛ نافع وأبو عمر وحمزة                |          |        |
| والكسائي وخلف.<br>• وقرأ ﴿فَيُضَعِّفُهُ بحدف الألف وتشديد العين ورفع الفاء:     |          |        |
| ابن كثير، وأبو جعفر.                                                            |          |        |
| . وقرأ كذلك ولكن بنصب الفاء ﴿فَيُضَعِّفَهُ ﴾: الشامي (ابن عامر)                 |          |        |
| ويعقوب.                                                                         |          |        |
| ﴿يَبْسُطُ﴾ بالسين: قنبل عن ابن كثير، وأبو عمرو، وهشام عن                        | 750      | البقرة |
| ابن عامر الشامي، وحفص عن عاصم، ورويس عن يعقـوب، وخلف                            |          |        |
| عن حمزة، وخلف أيضاً في اختياره.                                                 |          |        |
| • وقرأ ﴿يَبْصُطُ﴾ بالصاد: نافع، والبزّي عن ابن كثير، وشعبة عن                   |          |        |
| عاصم، والكسائي، وأبو جعفر، وروح عن يعقوب.                                       |          |        |
| • وقرأ بالصاد والسين: ابن ذكوان عن ابن عامر، وخلَّاد عن حمزة.                   |          |        |
| ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ بضمّ التاء وفتح الجيم: لجمهور القرّاء.                 | 750      | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم ﴿تَرْجِعُونَ﴾.</li> </ul>             |          |        |
| ﴿هل عَسَيْتُمْ﴾ بفتح السين: لجمهور القرَّاء.                                    | 787      | البقرة |
| • وقرأ نافع بكسر السين ﴿عَسِيتُمْ﴾.                                             |          |        |
| ﴿ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا ﴾ بإسكان ياء المتكلم وصلًا: لجمهور القرّاء.           | 729      | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ بفتحها ﴿مِنِّيَ﴾: المدنيان (نافع وأبو جعفر) وأبو عمرو.</li> </ul> |          |        |

| القراءات                                                                                                                                                                             | رقم الأية   | السورة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ﴿ إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غَرْفَةً ﴾ بفتح غين ﴿غَرْفَةً ﴾: نـافـع وأبـو جعفـر وابن كثير وأبو عمرو.                                                                                     |             | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بضم الغين ﴿غُرْفَةً ﴾.</li> <li>﴿وَلُولاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ ﴾ بفتح دال ﴿دَفْعُ ﴾ وإسكان الفاء من غير ألف بين الدال والفاء: لجمهور القراء.</li> </ul> | Y01         | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ﴿دِفَاعُ ﴾ بكسر الدال وفتح الفاء</li> <li>وألف بعدها.</li> </ul>                                                                                 |             |        |
| ﴿الْقُدُسِ ﴾ بضمّ الدال: لجمهور القرّاء.<br>• وقرأ ابن كثير ﴿الْقُدْسِ ﴾ بإسْكانِ الدال.                                                                                             | 70 <b>7</b> | البقرة |
| ﴿لاَ بَيْعُ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ﴾ بسرفع ﴿بَيْعٌ ﴾ و ﴿خُلَّةٌ ﴾ و ﴿خُلَّةٌ ﴾ و ﴿ضُلَّةً ﴾ و ﴿شَفَاعَةٌ ﴾ مع التنوين: لجمهور القرّاء.                                  | 307         | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ بفتحها من غير تنوين: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب.</li> </ul>                                                                                                             |             |        |
| ﴿إِبْرَاهِيم ﴾ في الثلاثة للجمهور.                                                                                                                                                   | YOA         | البقرة |
| ■ وقرأ ﴿إِبْرَاهَام﴾: هشام، ورواية عن ابن ذكوان.                                                                                                                                     |             |        |
| ﴿رَبِّيَ الَّـذِي﴾ بفتح ياء المتكلم وصلاً وإسكانها وقفاً: لجمهـور القرّاء.                                                                                                           | Y0A         | البقرة |
| • وقرأ حمزة بإسكانها مطلقاً.                                                                                                                                                         |             |        |
| ﴿أَنَا أُحْيِي﴾ بحذف ألف ﴿أَنا﴾ وصلًا وإثباتها وقفاً: لجمهورالقرَّاء.                                                                                                                | Y01         | البقرة |

• وقرأ نافع وأبو جعفر بإثبات الألف في الحالين.

| القراءات                                                          | رقم الآية | السورة |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ نُنْشِزُهَا ﴾ بالزاي: لابن عامر، والكوفيين (عاصم وحمزة والكسائي | 409       | البقرة |
| وخلف).                                                            |           |        |
| ■ وقرأ باقي القرّاء بالرّاء ﴿نُنْشِرُها﴾ .                        |           |        |
| ﴿رَبِّ أَرِني﴾ بكسر راء ﴿أَرِني﴾: لجمهور القراء.                  | 41.       | البقرة |
| • وقرأ ابن كثير، والسوسي عن أبي عمرو، ويعقوب، بإسكان الراء        |           |        |
| ﴿ أَرْنِي ﴾ .                                                     |           |        |
| <ul> <li>وقرأ الدوري عن أبي عمرو باختلاس كسرة الراء.</li> </ul>   |           |        |
| ﴿ فَصُرْهُنَّ ﴾ بضم الصاد: لجمهور القرَّاء، فالراء عليه مفخمة.    | ٠, ٢٦     | البقرة |
| • وقرأ حمزة وخلف وأبـو جعفر ورويس بكسـر الصـاد ﴿فَصِـرْهُنَّ﴾     |           |        |
| فالراء عليه مرققة .                                               |           |        |
| ﴿جُزْءاً﴾ بإسكان الزاي وبالهمز منوناً: لجمهور القرّاء.            | ۲٦٠       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ شعبة بضم الزاي ﴿جُزُءاً﴾.</li> </ul>                |           |        |
| • وقرأ أبو جعفر بحذف الهمز وتشديد الزاي ﴿جُزَّا﴾.                 |           |        |
| • ولحمزة في الوقف نقل حركة الهمزة إلى الزاي مع حذف الهمزة         |           |        |
| وإبدال التنوين ألفاً ﴿جُزاً﴾.                                     |           |        |
| ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ ﴾ بفتح الضاد وألف بعدها: لجمهور القرَّاء.    | 177       | البقرة |
| • وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبـو جعفر ويعقـوب: ﴿يُضَعِّفُ ﴾ بحذف   |           |        |

البقرة ٢٦٢ ﴿ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ بضم الفاء مع التنوين: لجمهور القرّاء.

الألف وتشديد العين.

• وقرأ يعقوب بفتح الفاء دون تنوين ﴿وَلَا خَوْفَ﴾.

| القراءات                                                                                     | رقم الآية   | السورة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| ﴿ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ بالهمز: لجمهور القراء.                                                  | 778         | البقرة |
| • وقرأ أبو جعفر ﴿ رِيَاءَ ﴾ بإبدال الهمزة الأولى ياءً خالصة وصلًا                            |             |        |
| ووقفاً. وكذلك حمزة عند الوقف فقط، وله في الهمزة الثانية مع                                   |             |        |
| هشام الإبدال مع الأوجه الثلاثة.                                                              |             |        |
| ﴿مَرْضَاتِ﴾: وقف الكسائي عليها بالهاء، ووقف باقي القراء بالتاء.                              | 770         | البقرة |
| ﴿ بِرَبُّوةَ ﴾ بفتح الراء: لابن عامر وعاصم.                                                  | 770         | البقرة |
| وقرأ باقي القرَّاء بضمَّ الراء: ﴿برُبُوَّة﴾.                                                 |             |        |
| ﴿ أُكُلُّها ﴾ بضمَّ الكاف: لجمهورالقُرَّاء.                                                  | 770         | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الكاف ﴿أَكْلَهَا﴾.</li> </ul>                  |             |        |
| ﴿ وَمَنْ يُـوُّتَ الْحِكْمَةَ ﴾ بفتح تاء ﴿ يُـوُّتَ ﴾ : لجمهور القراء.                       | 779         | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب بكسرها ﴿يُـوْتِ﴾ وإذا وقف أثبت الياء ﴿يُؤْتِي﴾.</li> </ul>               |             |        |
| ﴿فَنِعِمَّا هِي﴾ بكسر النون والعين: ورش وابن كثير وحفص ويعقوب.                               | <b>YV 1</b> | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين ﴿ فَنَعِمًّا ﴾ .</li> </ul> |             |        |
| <ul> <li>وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان العين ﴿فَنِعْمَا﴾.</li> </ul>                       |             |        |
| • وروي عن قالون والبصري وشعبة وجهان: الأول كسر النون                                         |             |        |
| واختلاس كسرة العين. الثاني كسر النون وإسكان العين كقراءة                                     |             |        |
| أبي جعفر.                                                                                    |             |        |
| ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ﴾ بالياء ورفع ﴿ويُكَفِّرُ﴾: ابن عامر وحفص.                              | **1         | البقرة |

- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة بالنون والرفع ﴿وَنُكفِّرُ﴾.
- وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبوجعفر وخلف بالنون والجزم ﴿ وَنُكَفِّرْ ﴾ .

| القراءات                                                                | رقم الآية      | السورة |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| ﴿يَحْسَبُهُمْ ﴾ بفتح السين: ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر.             | 777            | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ باقي القراء بكسر السين ﴿يَحْسِبُهُمْ﴾.</li> </ul>         |                |        |
| ﴿ وَلاَ خُوفٌ ﴾ بضم الفاء مع التنوين: لجمهور القراء.                    | 377            | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب بفتح الفاء دون تنوين ﴿وَلاَ خوفَ ﴾ .</li> </ul>     | <b>Y Y Y Y</b> | البقرة |
| ﴿ فَأَذَنُوا ﴾ بإسكان الهمزة وفتح الذَّال: لجمهور القرَّاء.             | 444            | البقرة |
| • وقرأ شعبة وحمزة بفتح الهمزة وألف بعدها وكسر الذال                     |                |        |
| ﴿ فَآذِنُوا ﴾ .                                                         |                |        |
| • وأبدلُ ورش والسوسي وأبو جعفر وصلًا ووقفًا. ولحمزة فيها وقفًا          |                |        |
| التحقيق والتسهيل.                                                       |                |        |
| ﴿ذُو عُسْرَةٍ﴾ بإسكان السين: لجمهور القرَّاء.                           | ۲۸۰            | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ أبو جعفر بضم السين: ﴿عُسُرَةٍ﴾.</li> </ul>                |                |        |
| ﴿مَيْسَرَةٍ﴾ بفتح السين: لجمهور القرّاء.                                | ۲۸.            | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ نافع بضم السين: ﴿مَيْسُرَةٍ﴾.</li> </ul>                  |                |        |
| ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا﴾ بتخفيف الصاد: عاصم فقط.                            | ۲۸۰            | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بتشديد الصاد: ﴿تَصَّدَّقُوا﴾.</li> </ul>     |                |        |
| ﴿واتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيه ﴾ بضم تاء ﴿تُرْجَعُون ﴾ وفتح الجيم: | YA1            | البقرة |
| لجمهور القرّاء.                                                         |                |        |
| <ul> <li>وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالبناء للفاعل: ﴿تَرْجِعُونَ﴾.</li> </ul> |                |        |
| ﴿ أَنْ تَضِلُّ ﴾ بفتح همزة ﴿ أَنْ ﴾ : لجمهور القرَّاء .                 | 7.7.7          | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ حمزة [إِنْ تَضِلً] بكسر الهمزة .</li> </ul>               |                |        |

| القراءات                                                                             | رقم الآية | السورة |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ بتشديد الكاف ونصب الراء: لجمهور القراء.                              | 7.47      | البقرة |
| • وقرأ ابن كثير وأبـو عمرو ويعقـوب بإسكـان الذال وتخفيف الكـاف                       |           |        |
| ونصب الراء: ﴿فَتُذْكِرَ﴾. من أذكر يُذْكر.                                            |           |        |
| <ul> <li>وقرأ حمزة كالجمهور مع رفع الراء ﴿فَتُذَكِّرُ ﴾ .</li> </ul>                 |           |        |
| ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً ﴾ بنصب ﴿تجارةً ﴾: لعاصم فقط.                         | YAY       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ باقي القراء: ﴿تِجَارَةُ﴾ بالرفع.</li> </ul>                            |           |        |
| ﴿ وَلاَ يُضَارُّ ﴾ بتشديد الراء مع الفتح: لجمهور القراء.                             | 7.7       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ أبو جعفر بتخفيف الراء وإسكانها: ﴿وَلا يُضَارُ ﴾.</li> </ul>            |           |        |
| ﴿ فَرِهَانً ﴾ بكسر الراء وهاء مفتوحة بعدها ألف: لجمهور القرّاء.                      | ۲۸۳       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء من غير ألف ﴿فَرُهُنَّ﴾.</li> </ul> |           |        |
| ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ بسرفع راء ﴿ فَيَغْفِرُ ﴾ وباء | 3.47      | البقرة |
| ﴿وَيُعَذِّبُ﴾: ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب.                                      |           |        |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بِجَزْمهما ﴿فَيغْفِرْ﴾ _ ﴿ويُعَذِّبْ﴾.</li> </ul>         |           |        |
| ﴿وَكُتُبِهِ﴾ بالجمع: لجمهور القراء.                                                  | 440       | البقرة |
| <ul> <li>وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالإفراد ﴿وَكِتابِهِ﴾.</li> </ul>                   |           |        |
| ﴿لَا نُفَرِّقُ﴾ بالنون: لجمهور القرَّاء.                                             | 710       | البقرة |
| • وقرأ يعقوب بالياء ﴿لَا يُفَرِّقُ﴾ .                                                |           |        |
| 2 2 1 2                                                                              |           |        |

انتهت سورة البقرة

| القراءات                                                                                                                   | رقمالأية | السورة  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ﴿سورة آل عمران﴾                                                                                                            |          |         |
| ﴿سَتُغْلَبُونَ وتُحْشَرُونَ﴾ لجمهور القراء بتاء الخطاب فيهما.                                                              | ١٢       | آلعمران |
| • وقرأ حمزة والكسائي وخلف بياء الغيبة فيهما ﴿سَيُغْلَبُونَ                                                                 |          |         |
| ويُحْشُرونَ﴾.                                                                                                              |          |         |
| ﴿يَرَوْنَهُمْ﴾ بياء الغيبة: لجمهور القراء.                                                                                 | ١٣       | آلعمران |
| ● وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب ﴿تَرَوْنهم﴾ بتاءالخطاب.                                                                       |          |         |
| ﴿مِثْلَيْهِمْ ﴾ بكسر هاء الضمير مطلقاً: لجمهور القراء.                                                                     | ١٣       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب بضم هاءالضمير ﴿مِثْلَيْهُمْ ﴾ وصلًا ووقفاً.</li> </ul>                                                 |          |         |
| ﴿ وَرِضُوانٌ ﴾ بكسر الراء: لجمهور القرّاء.                                                                                 | 10       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ شعبة عن عاصم بضم الراء ﴿وَرُضُوانٌ ﴾ .</li> </ul>                                                            |          |         |
| ﴿إِنَّ الدِّينَ﴾ بكسر همزة (إنَّ): لجمهور القراء.                                                                          | 19       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ الكسائي بفتح الهمزة ﴿أَنَّ الدِّينَ ﴾ .</li> </ul>                                                           |          |         |
| ﴿وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾ بفتح ياءالمتكلِّم: نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص.                                                       | ۲.       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ باقي القراء بإسكان الياء.</li> </ul>                                                                         |          |         |
| ﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ بكسر نون ﴿اتَّبَعَنِ﴾ دون ياء بعدها: لأكثر القراء.                                                     | ۲.       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاً فقط ﴿وَمَنِ</li> <li>اتَّبَعَني وقُلْ﴾ وبحذفها وقفاً.</li> </ul> |          |         |

• وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

القراءات

السورة رقم الآية

| ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنِ الناسِ﴾:                                                                                                                                                                             | ۲۱ | آلعمران              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| <ul> <li>قرأ ﴿يَقْتُلُونَ ﴾ من قَتَل : جمهور القراء.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |    |                      |
| <ul> <li>وقرأ ﴿يُقَاتِلُونَ﴾ مِنْ قَاتَلَ حمزة فقط.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |    |                      |
| ﴿لِيَحْكُمَ﴾ بالبناء للفاعل: جمهورُ القراء.                                                                                                                                                                                                | 74 | آلعمران              |
| <ul> <li>وقرأ أبو جعفر ﴿لِيُحْكَمَ﴾ بالبناء للمفعول.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |    |                      |
| ﴿ يُخْرِجُ الحيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ويُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ بتشديد ياء<br>الميِّت مكسورة فيهما: لأكثر القراء.                                                                                                                   | ** | آلعمران              |
| <ul> <li>وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم بإسكان الياء</li> </ul>                                                                                                                                                           |    |                      |
| فيهما: ﴿الْمَيْتِ﴾.                                                                                                                                                                                                                        |    |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |
| ﴿ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾:                                                                                                                                                                                                        | 44 | آلعمران              |
| <ul> <li>﴿ تُقَاةً ﴾ بضم التاء وفتح القاف وألف بعدها: لجمهور القراء.</li> </ul>                                                                                                                                                            | ** | آلعمران              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | YA | آلعمران              |
| <ul> <li>﴿ تُقَاةً ﴾ بضم التاء وفتح القاف وألف بعدها: لجمهور القراء.</li> <li>وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة دون</li> </ul>                                                                                          |    | آل عمران<br>آل عمران |
| ﴿ تُقَاةً ﴾ بضم التاء وفتح القاف وألف بعدها: لجمهور القراء.     ﴿ وَقَرأ يعقوب بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة دون ألف بعدها: ﴿ تَقِيَّةً ﴾ على وزن «مَطِيَّة ».     ﴿ رَوُّفٌ ﴾ بحذف الواو بعد الهمزة: أبو عمرو ويعقوب وشعبة عن |    |                      |

| القراءات                                                                             | رقم الآية | السورة  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ﴾ بفتح عين ﴿ وَضَعَتْ ﴾ وإسكان الساء             | ٣٦        | آلعمران |
| بعدها: لجمهور القرّاء.                                                               |           |         |
| • وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم ويعقوب بإسكان العين وضم التاء                          |           |         |
| بعدها: ﴿وَضَعْتُ﴾.                                                                   |           |         |
| ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا﴾ بإسكان ياء المتكلم: لجمهور القراء.                             | ٣٦        | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر بفتح الياء: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُها﴾.</li> </ul>            |           |         |
| ﴿وَكَفُّلَهَا﴾ بِتَشديد الفاء: عاصم وحمزة والكسائي وخلف.                             | ٣٧        | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بتخفيف الفاء: ﴿وَكَفَلَهَا﴾.</li> </ul>                   |           |         |
| ﴿زَكَرِيًّا﴾ بالقصر من غير همز: حفص وحمزة والكسائي وخلف.                             | **        | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ حمزة بالمد مع الهمز المنصوب ﴿زَكْرِيَّاءَ﴾.</li> </ul>                 |           |         |
| <ul> <li>وقرأ باقي القراء بالمدّ مع الهمز المرفوع ﴿زَكَرِيَّاءُ﴾ هـذا حكم</li> </ul> |           |         |
| كلُّ من ﴿وَكَفُلُهَا﴾ و ﴿زَكْرِيا﴾ إذا انفردتا أما إذا اجتمعتا: ﴿وَكَفُّلُهَا        |           |         |
| زكريا﴾ فكما يلي :                                                                    |           |         |
| <ul> <li>نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبوعمرو ويعقوب وابن عامر فبتخفيف</li> </ul>       |           |         |
| الفاء، وبالمدّ مع الهمز ورفعه.                                                       |           |         |
| <ul> <li>وشعبة بتشديد الفاء وبالمد مع الهمز ونصبه.</li> </ul>                        |           |         |
| <ul> <li>وحفص وحمزة والكسائي وخلف بتشديد الفاء مع القصر دون</li> </ul>               |           |         |
| همز.                                                                                 |           |         |
| ﴿ فَنَادَتْهُ ﴾ بتاء ساكنة بعد الدال: لجمهور القراء.                                 | ۳۹        | آلعمران |

﴿ فناداه ﴾ .

• وقرأ حمزة والكسائي وخلف بألف ساكنة بعد الدال بـدل التاء

| القراءات                                                                                                                                                                          | رقم الأية | السورة  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ﴿ يُبَشِّرُكَ ﴾ بضمّ الياء وفتح الباء وكسر الشين مُشَلَّدة: لجمه ور                                                                                                               | 49        | آلعمران |
| القراء. • وقرا حمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخفّفة: ﴿ يَبْشُرُكَ ﴾ .                                                                                           |           |         |
| ﴿ إِجْعَلْ لِيَ ﴾ بفتح ياء المتكلم: نافع وأبو جعفر وأبو عمرو.<br>• وقرأ باقي القراء بإسكانها ﴿ إِجْعَلْ لِي ﴾.                                                                    | ٤١        | آلعمران |
| ﴿ يُبَشِّرُكِ ﴾ ﴿ يَبْشُرُكِ ﴾ كما في الآية (٣٩).                                                                                                                                 | ٤٥        | آلعمران |
| ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ بضم نون ﴿فيكونُ﴾: لجمهورالقراء.<br>• وقرأ الشامي (ابن عامر) بفتحها: ﴿فَيَكُونَ﴾.                                                                                 | ٤٧        | آلعمران |
| ﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ﴾ بالياء في ﴿ويُعَلِّمُهُ﴾: نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوب.<br>ويعقوب.<br>• وقرأ باقي القرّاء بالنون ﴿وَنُعَلِّمُهُ﴾.                                       | ٤٨        | آلعمران |
| ﴿أَنِّي أَخْلُقُ﴾ بفتح همزة ﴿أَنِّي﴾: لجمهورالقراء. وقرأ نافع وأبو جعفر بكسرها ﴿إِنِّي﴾. وفتح ياء المتكلم نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير. وأسكن ياء المتكلم فيها باقي القراء. | ٤٩        | آلعمران |

آلعمران ٤٩ ﴿كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ﴾: لجمهورالقرَّاء.

• وقرأ أبو جعفر ﴿كَهَيْثَةِ الطَّاثِرِ﴾ بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة بعدها.

القراءات

السورة رقم الآية

| ﴿ فَيَكُونُ طَيْراً ﴾: لأكثر القراء.                                         | ٤٩  | آلعمران |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: ﴿فَيَكُونُ طائراً﴾.</li> </ul>          |     |         |
| ﴿ فِي بُيُــوتِكُمْ ﴾ بضم الباء: ورش وأبــو عمــرو ويعقــوب وحفص             | ٤٩  | آلعمران |
| وأبو جعفر.                                                                   |     |         |
| <ul> <li>وقرأ باقي القراء بكسر الباء [فِي بِيُوتِكُمْ ﴾.</li> </ul>          |     |         |
| ﴿وَأَطِيعُونِ﴾ بحذف ياء المتكلم: لجمهورالقراء.                               | ٥ • | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلاً ووقفاً: ﴿وَأَطِيعُونِي﴾.</li> </ul>   |     |         |
| ﴿مَنْ أَنْصَارِي﴾ بإسكان ياء المتكلم: لجمهور القراء.                         | ٥٢  | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ نـ افع وأبو جعفر بفتح الياء ﴿مَنْ أَنْصَارِيَ ﴾.</li> </ul>    |     |         |
| ﴿ورَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ _ ﴿ثُمَّ إِلَيَّ ﴾: وقف يعقوب على الياء بهاء           | ٥٥  | آلعمران |
| السكت.                                                                       |     |         |
| <ul> <li>ووقف باقي القراء على الياء المشددة فيهما.</li> </ul>                |     |         |
| ﴿ فَيُوَفِّيهِمْ ﴾ بالياء التحتيّة: حفص عن عاصم، ورويس عن يعقوب.             | ٥٧  | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ باقي القراء بالنون: ﴿فَنُوفِيهِمْ﴾.</li> </ul>                 |     |         |
| <ul> <li>وضم يعقوب الهاء.</li> </ul>                                         |     |         |
| ﴿لَعْنَتَ﴾: وقف ابن كثير وأبـو عمـرو ويعقـوب والكســائي بـالهــاء            | 15  | آلعمران |
| ﴿لَعْنَهُ ﴾.                                                                 |     |         |
| <ul> <li>ووقف باقي القراء بالتاء ﴿لَعْنَتْ﴾ وهي لغة طيّىء.</li> </ul>        |     |         |
| ﴿لَهُوَ﴾ بضم الهاء لأكثر القراء.                                             | 77  | آلعمران |
| <ul> <li>وأسكن الهاء: قالون عن نافع وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي.</li> </ul> |     |         |
| <ul> <li>ووقف عليها يعقوب بهاء السكت.</li> </ul>                             |     |         |

| القراءات                                                                                                              | رقم الآية  | السورة  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| ﴿ أَنْ يُـؤْتَىٰ أَحَـدُ مِثْلَمَا أُوتِيتُمْ ﴾ بهمزة واحدة في [أن] على الخبر:                                        | ٧٣         | آلعمران |
| لجمهور القرّاء.<br>• وقرأ ابن كثير بزيادة همزة استفهام قبل ﴿أَنَ﴾ فتكون ﴿أَأَنْ﴾ مع                                   |            |         |
| تسهيل همزة ﴿أَنْ﴾ من غير إدخال على مذهبه في الهمزتين من<br>كلمة.                                                      |            |         |
| وَلاَ يُنْظُرُ إليهِمْ ﴾ بكسر الهاء: لجمهور القراء.                                                                   | ٧٧         | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء ﴿إِلَيْهُمْ ﴾.</li> </ul>                                                         |            |         |
| ﴿ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ﴾ بكسر الهاء: لجمهور القراء. • وقراً يُزَكِّيهِمْ ﴾. • وقراً يُزَكِّيهُمْ ﴾.                     | ٧٧         | العمران |
| ﴿لِتَحْسَبُوهُ﴾ بفتح السين: ابن عامر وحمزة وأبو جعفر. • وقرأ باقي القرّاء بكسر السين: ﴿لِتَحْسِبُوهُ﴾.                | ٧٨         | آلعمران |
| ﴿ تُعَلِّمُ وِنَ ﴾ بضمّ التاءوفتح العين وكسر اللام مشدّدة: ابن عامر                                                   | <b>V</b> 9 | آلعمران |
| وعاصم وحمزة والكسائي وخلف. • وقرأ باقي القراء بفتح التاء وإسكان العين وفتح اللام مخفّفة : ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ .           |            |         |
| ﴿ وَلاَ يَأْمُرَكُمْ ﴾ بفتح الـراء: ابن عـامــر وعـاصم وحمــزة وخلف                                                   | ۸٠         | آلعمران |
| ويعقوب.  وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير والكسائي بضم الراء<br>ولاً يَأْمُرُكُمْ ﴾.                                     |            |         |
| • وقرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري بإسكان الرّاء ﴿وَلاَ يَأْمُرْكُمْ ﴾ والوجه الثاني للدوري عن أبي عمرو اختلاس ضمة الراء. |            |         |

| القراءات                                                           | رقم الآية | السورة  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ﴿ أَيَا مُرِّكُمْ ﴾ برفع الراء: لجمهور القرَّاء.                   | ۸۰        | آلعمران |
| • وقرأ أبو عمرو البصري بإسكان الرّاء ﴿أَيَـٰأُمُـرْكُمْ﴾ وروىٰ عنه |           |         |
| الدوري أيضاً اختلاس ضمَّة الرَّاء.                                 |           |         |
| ﴿لَمَا آتَيْتُكُمْ ﴾ بفتح لام ﴿لَمَا ﴾: لجمهور القراء.             | ۸١        | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ حمزة بكسر لام (لِمَا).</li> </ul>                    |           |         |

- العمران ٨١ ﴿ آتَيْتُكُمْ ﴾ بتاءِ المفرد: لجمهور القراء.
- وقرأ نافع وأبو جعفر ﴿آتينَاكُمْ ﴾ بالنون بدل التاء وألف بعدها على
   التعظيم .
- آل عمران ٨٣ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ بياء الغيبة في ﴿ يَبْغُونَ ﴾ : حفص وأبو عمرو ويعقوب .
  - وقرأ باقي القراء بتاءالخطاب ﴿تَبْغُونَ﴾.
  - آل عمران ٨٣ ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ بياء الغيبة مضمومة مع فتح الجيم: حفص.
  - وقرأ يعقوب بياء الغيبة مفتوحة مع كسر الجيم ﴿يَرْجِعُونَ﴾.
- وقرأ باقي القراء بتاءالخطاب مضمومة مع فتح الجيم
   وتُرْجَعُونَ ﴾.
- آل عمران ٩١ ﴿مِلْءُ الْأَرْضِ ﴾ بإسكان لام ﴿مِلْء ﴾ وهمزة مضمومة بعدها: لجمهور القرّاء.
- وقرأ ابن وردان عن أبي جعفر بنقل حركة الهمزة إلى اللهم، مع حذف الهمزة، فيصير النطق بلام مضمومة ﴿مِلُ ﴾.
- آل عمران ٩٣ ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَّلَ التَّوْرَاةُ ﴾ بفتح نون ﴿تُنزَّلَ ﴾ وتشديد الزاي، لأكثر العمران القراء.

آل عمران ٩٧ ﴿حِجُّ الْبَيْتِ﴾ بكسر حاء ﴿حِجُّ ﴾: حفص عن عاصم وحمسزة والكسائي وخلف وأبو جعفر.

وقرأ باقي القرّاء بفتح الحاء ﴿حَجُّ ﴾.

آل عمران ١٠٩ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تَـرْجِعُ الأمـور﴾ بفتح تــاء ﴿ تَـرْجِعُ ﴾ وكســر الجيم: ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف.

وقرأ باقي القرّاء بضمّ التاء وفتح الجيم ﴿تُرْجَعُ﴾.

آلعمران ١١٢ ﴿الْأَنْبِيَاءَ﴾: لجمهور القرَّاء.

• وقرأ نافع بهمزة بدل الياء ﴿الْأُنْبِئَاءَ﴾.

آل عمران ١١٤ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ﴾ بياء الغيبة في الفعلين: حفص وحمزة والكسائي وخلف.

وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب في الفعلين ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ 
 تُكْفَرُ وه ﴾ .

آل عمران ١٢٠ ﴿ لاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ بضمّ الضاد ورفع الراء مشدّدة: لجمهور القراء.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر الضاد وجـزم الرّاء:
 ﴿لا يَضِرْكُمْ﴾.

آل عمران ١٢٤ ﴿مُنْزِلِينَ ﴾ بإسكان النون وتخفيف الزاي المكسورة: لجمهور القراء.

وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي ﴿مُنَزِّلِينَ ﴾ .

آل عمران ١٢٥ ﴿إِنْ تَصْبِرُوا ﴾ رقق ورش فقط الراء.

| القراءات                                                                                 | رقم الأية | السورة  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ﴿مُسَوِّمِينَ﴾ بكسر الواو المشدّدة: ابن كثير وأبـوعمـرو ويعقـوب                          | 170       | آلعمران |
| وعاصم.                                                                                   |           |         |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء بفتح الواوالمشدّدة ﴿مُسَوَّمِينَ ﴾ .</li> </ul>               |           |         |
| ﴿ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً ﴾ لأكثر القرّاء.                                                | 14.       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ ابن كثير وابن عـامر وأبـو جعفر ويعقـوب ﴿أَضْعَافـاً مُضَعَّفَة﴾</li> </ul> |           |         |
| بحذف الألف وتشديد العين .                                                                |           |         |
| ﴿وَسَارِعُوا﴾ بإثبات واو العطف: لجمهور القرَّاء.                                         | 144       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بغير واو العطف ﴿سَارِعُوا﴾.</li> </ul>            |           |         |
| ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾ بفتح قاف ﴿قَرْح ﴾     | 18.       | آلعمران |
| فيهما: أَكْثَرُ الْقُرَّاء.                                                              |           |         |
| • وقرأ شعبة عن عاصم، وحمزة والكسائي وخلف بضمّ القاف فيهما                                |           |         |
| ﴿قُرْحُ﴾.                                                                                |           |         |
| ﴿مُؤَجَّلًا﴾ بإثبات الهمزة: لجمهور القراء.                                               | 180       | آلعمران |

- وقرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة واوأ خالصة في الوصل والوقف ﴿مُوَجَّلًا﴾. وكذلك حمزة عند الوقف فقط.
  - آل عمران ١٤٦ ﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ بهمزة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة مشدَّدة: لجمهور القراء.
- وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بـألف ممدودة بعـد الكاف وبعـدها همـزة مكسورة ﴿ وَكَائِنْ ﴾ وحينئذِ يكون المدّ من قبيل المتصل.
  - آل عمران ١٤٦ ﴿ نَبِيَّ ﴾ بياء مشدَّدة: لجمهور القراء.
    - وقرأ نافع بالهمز (نبيء).

| القراءات                                                                                                                                            | رقمالآية | السورة  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ﴿قَاتَلَ﴾ على وزن فَاعَل: لأكثر القراء.<br>• وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم القاف وحذف الألف<br>وكسر التاء ﴿قُتِلَ﴾.                      |          | آلعمران |
| ﴿الرُّعْبَ﴾ بإسكان العين: لأكثر القراء. وقرأ ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بضم العين ﴿الرُّعُبَ﴾.                                              |          | آلعمران |
| ﴿ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ ﴾ بفتح النون وتشديد الزاي: لجمهور القراء.<br>• وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان النون وتخفيف الزاي<br>﴿ يُنْزِلْ ﴾ . | 101      | آلعمران |
| ﴿يَغْشَىٰ﴾ بالياء التحتية: لأكثر القراء.<br>• وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء الفوقية ﴿تَغْشَىٰ﴾.                                                    | 108      | آلعمران |
| ﴿قُلْ: إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ بنصب ﴿كُلَّهُ ﴾: لجمهورالقراء.<br>• وقرأ أبو عمرو ويعقوب برفع ﴿كُلُّه ﴾. فخبر (إِنَّ) جملة (كلُّهُ         | 108      | آلعمران |
| لِلّه ﴾ .<br>﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ بتاء الخطاب: لأكثر القراء.<br>• وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بياء الغيبة ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ . | 701      | آلعمران |
| ﴿أَوْ مُتَّمْ﴾ بضمّ الميم الأولى: لأكثر القراء. • وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف بكسر الميم ﴿أَوْ مِتَّمْ﴾.                                          | 104      | آلعمران |
| ﴿خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ بياء الغيبة : لحفص عن عاصم .                                                                                            | 104      | آلعمران |

وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب ﴿خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ﴾ .

| القراءات                                                                                                                                                                                                          | رقم الآية | السورة  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ﴿يَنْصُرُكم﴾ بضمّ الراء: لجمهور القرّاء. • وقرأ أبو عمرو (البصري) بإسكان الراء ﴿يَنْصُرْكُمْ﴾ وللدوريّ عنه                                                                                                        | 17.       | آلعمران |
| وجه آخر وهو اختلاس ضمَّ الراء.<br>﴿وَمَـا كَـانَ لِنَبِـيِّ أَنْ يَغُــلُ﴾ بفتح الياءوضمَّ الغين في ﴿يَغُــلُّ﴾:<br>ابن كثير وأبو عمرو وعاصم.                                                                     | 171       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ باقي القرّاء: ﴿أَنْ يُغَلَّ ﴾ بضم الياء وفتح الغين.</li> <li>﴿رِضْوَانَ اللَّهِ ﴾ بكسر الراء: لجمهورالقرّاء.</li> <li>وقرأ شعبة عن عاصم بضم الراء ﴿رُضُوانَ اللَّهِ ﴾.</li> </ul>                   | 751       | آلعمران |
| ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّيهِمْ بكسر<br>هاء ﴿فيهِم ــ و ــ عليهِم ــ و ــ يُزَكِّيهِمْ ﴾: لجمهور القراء.                                               | 371       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ يعقوب بضم الهاء في الثلاثة.</li> <li>وقرأ حمزة بضم الهاء في ﴿عَلَيْهُمْ ﴾ فقط وكالجمه ور في الباقي.</li> <li>﴿مَا قُتِلُوا ﴾ بتخفيف التاء: لجمهور القراء ﴿لَوْ أَطَاعُونا ما قُتِلُوا ﴾.</li> </ul> | ٨٢٨       | آلعمران |
| <ul> <li>وقرأ هشام عن ابن عامر (الشامي) بتشديد التاء: ﴿مَا قُتلُوا﴾.</li> <li>﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ ﴾ بتاء الخطاب: لجمهور القراء.</li> </ul>                                                                          |           | آلعمران |
| <ul> <li>ولهشام عن ابن عامر (الشامي) وجه آخر وهو بياء الغيبة</li> <li>﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ﴾ .</li> </ul>                                                                                                          |           |         |
| <ul> <li>وبفتح السين ﴿تَحْسَبَنَّ﴾ أو ﴿يَحْسَبَنَّ﴾ حسب روايـةالقـارىء:</li> <li>عاصم وابن عامر (الشامي) وحمزة وأبو جعفر.</li> </ul>                                                                              |           |         |

• وبكسر السين ﴿تُحْسِبَنُّ ﴾: لباقي القراء.

| القراءات                                                                                                                                                                                                                | رقم الآية | السورة           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| ﴿الَّذِينَ قُتِلُوا﴾ بتخفيف التاء: لجمهور القرَّاء.<br>• وقرأ ابن عامر بتشديد التاء ﴿الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللَّهِ﴾.                                                                                            | 179       | آن عمران         |
| ﴿وَأَنَّ اللَّهَ﴾ بفتح همزة ﴿أَنَّ﴾: لجمهورالقراء. • وقرأ الكسائي بكسر الهمزة ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾.                                                                                                                        | ١٧١       | آل <i>ع</i> مران |
| ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ ﴾ بفتح قاف ﴿ القَرْحِ ﴾ : لأكثر القراء .  وقرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف                                                                                        | ۱۷۲       | آلعمران          |
| ﴿الْقُرْحُ ﴾ .                                                                                                                                                                                                          |           |                  |
| ﴿رِضْوَانَ اللَّهِ﴾ بكسر الراء: لجمهور القراء.<br>• وقرأ شعبة عن عاصم بضمَّ الراء ﴿رُضْوَانَ اللَّهِ﴾.                                                                                                                  | 178       | آلعمران          |
| ﴿وَخَافُونِ ﴾ بحذف ياء المتكلّم: لجمهورالقراء.  وأثبت الياء وصلاً فقط: أبو عمرو وأبو جعفر ﴿وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ ﴾.  وأثبت الياء في الحالين وصلاً ووقفاً يعقوب: ﴿وَخَافُونِي ﴾.                                     | 140       | آلعمران          |
| ﴿ وَلاَ يَحْزُنْكَ ﴾ بفتح الياء وضم الزاي: لجمهور القراء. • وقرأ نافع المدني بضم الياء وكسر الزاي: ﴿ وَلاَ يُحْزِنْكَ ﴾ من أَخْزَنَ.                                                                                    | 171       | آلعمران          |
| ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بياء الغيبة: لجمهور القراء.  وقرأ حمزة فقط بتاء الخطاب ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَ ﴾.  وبفتح السين: قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر.  وقرأ بكسر السين: باقي القراء ﴿وَلاَ يَحْسِبَنَ ﴾. | 144       | آلعمران          |

| القراءات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رقم الآية | السورة               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| ﴿ حَتَّى يَمِيزَ ﴾ بفتح الياء فكسر الميم فياء ساكنة: لأكثر القراء. • وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بضم الياء ففتح الميم فياء مكسورة مشددة ﴿ يُمَيِّزَ ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179       | آلعمران              |
| ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الذين يَبْخُلُونَ﴾: ﴿يحسبنّ ﴾ كالتي في الآية (١٧٨).<br>﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ بتاءالخطاب: لأكثر القراء.<br>• وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بياء الغيبة: ﴿بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۸۰       | آل عمران<br>آل عمران |
| ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقّ ونَقُولُ ﴾ بنون مفتوحة وتاء مضمومة في ﴿سَنَكْتُبُ ﴾ وفتح لام ﴿وَقَتْلَهُمُ ﴾ ونسون مفتوحة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | آلعمران              |
| ﴿ وَنَقُولُ ﴾ : لجمهور القراء .  وقرأ حمزة بصيغة المبني للمفعول وبالياء بدل النون ﴿ سَيُكْتَبُ ﴾ وبياء الغيبة في ﴿ وَيَقُولُ ﴾ فتكون : ﴿ سَيُكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الْأُنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَتِّ وَيَقُولُ ﴾ .  ﴿ وَالزُّبُرِ والْكِتَابِ الْمُنيرِ ﴾ : لجمهور القراء .  وقرأ هشام عن ابن عامر (الشامي) : بزيادة الباء الجارة قبل (الزبر) وقبل (الكتاب) : ﴿ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمنير ﴾ .  وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بزيادة الباء قبل (الزبر) فقط : ﴿ وَقِبالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴾ . | ۱۸٤       | آلعمران              |
| ﴿لَتُبَيِّنَةُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ بتاء الخطاب في الفعلين: لأكثر القراء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۸۷       | آلعمران              |

﴿لَيُسِيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ ﴾.

• وقرأ ابن كثير وأبـو عمرو وشعبـة عن عاصم بيـاءالغيبة في الفعلين:

- آل عمران ١٨٨ ﴿لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ﴾ \_ ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ ﴾ بتاءالخطاب مع فتح السين والباء في الفعلين: عاصم وحمزة.
- وقرأ الكسائي ويعقوب وخلف بتاء الخطاب مع كسر السين وفتح
   الباء في الفعلين: ﴿لا تَحْسِبَنَّ ﴾ \_ (فَلا تَحْسِبَنَّهُمْ ﴾ .
- وقرأ ابن عامر (الشامي) وأبو جعفر بياءالغيبة في الفعل الأول، وتاء الخطاب في الفعل الثاني، مع فتح السين والباء فيهما: 
  ﴿ لَا يَحْسَبَنَّ ﴾ \_ ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ ﴾.
- وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في الفعلين، مع كسر السين فيهما، ومع فتح الباء في الأول وضمها في الثاني: ﴿لاَ يَحْسِبَنَّهُ ﴿
   ﴿فَلاَ يَحْسِبُنَّهُمْ ﴾.
- وقرأ نافع بياء الغيبة في الفعل الأول، وتاء الخطاب في الفعل الشاني، مع كسر السين وفتح الباء فيهما: ﴿لاَ يَحْسِبَنَّهُمْ ﴾.
   ﴿فَلاَ تَحْسِبَنَّهُمْ ﴾.
  - آل عمران ١٩٥ ﴿ وَقَاتَلُوا وَقُبِلُوا ﴾: لأكثر القراء.
- وقرأ ابن كثير وابن عامر بتشديد تاء الفعل الثاني: ﴿وَقَاتَلُوا
   وقتلُوا
- وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم الفعل المبني للمفعول وتاء
   مخفّفة على الفعل المبني للفاعل: ﴿وَقُتُلُوا وَقَاتَلُوا ﴾.
  - آل عمران ١٩٦ ﴿ لا يَغُرَّنَّكَ ﴾ بتشديد نون التوكيد: لجمهور القراء.
  - وقرأ رويس عن يعقوب بتخفيف النون ساكنة ﴿لا يَغُرَّنْكَ﴾.

# السورة رقم الآية القراءات

آل عمران ١٩٨ ﴿لَكِنِ الَّـذِينَ﴾ بتسكين نون ﴿لكنْ﴾ مع تحريكها وصلًا بـالكسـر تخلّصاً من التقاءالساكنين: لجمهورالقراء.

وقرأ أبو جعفر (المدني) بتشديد النون مفتوحةً ﴿لَكِنَّ ﴾.

انتهت سورة آل عمران

. . .

# خاتمة الطبعة الأولى

أخي القارىء كتبت هذه القواعد بعد أن كنت دوّنتها ملاحظات خلال ممارستي الطويلة لتدبّر كتاب الله، ومطالعة كتب التفسير، وقراءة مفاهيم كثير من متدبّري هذا الكتاب العظيم المجيد الذي لا تفنى أعاجيبه، ولا يَخْلَقُ على كثرة الردّ.

فأرجو أن أكون قد وفقت فيها إلى قواعد تهدي المتدبرين، وأن تكون هذه القواعد فاتحة لبناء «علم التدبّر» على ما يرضي الله تعالى، عسى أن تكون وسيلة تسديد وهداية، للباحثين الحريصين على فهم كتاب الله، وما تضمنه من علم جليل وهداية عظيمة.

> مكة المكرمة في : ٢ رمضان ١٣٩٩ هجرية و ٢٦ تموز ١٩٧٩ ميلادية

عالرحمج حبكة الميداني

### خاتمة الطبعة الثانية

بعد نحو ثمانية أعوام من إنجاز هذا الكتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ» الذي ظهرت نواته في طبعتها الأولى بفضل الله ومنّه في (١٧٤) صفحة من القطع الصغير الذي يوضع كدفتر في الجيب، قضى الله لي بإتمام فضله فألهمني أن أرتب وأصنّف ما كنت قد جمعته خلال هذه المدّة من إضافات في القواعد والأمثلة، وأن أتوجه لاستخراجات أُخرَيات فيهما، مستعيناً بالله عزّ وجلّ، وبصدق التوكّل عليه، واللَّجوء إليه بالدعاء، وأن أستأنف العمل في تصنيفه وترتيبه، فغمرني الله سبحانه بعطائه وفضله، فأتممت كتابة هذا السفر مساء يوم السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ١٤٠٨ هجرية، الموافق للثاني عشر من شهر كانون الأول لسنة ١٩٨٧ ميلادية.

فالحمد لله رب العالمين على ما أعطى ووفق وأفاض، وأسأله عز وجلّ أن يَمُنَّ عليّ بأن يجعلني من الشاكرين المحسنين، وأدعو بدعوة رسول الله سليمان عليه السلام: ﴿رَبّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وأَنْ أَعْمُلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾.

مكة المكرمة في: ١٤٠٨/٤/٢١ هجرية ١٩٨٧/١٢/١٢ ميلادية

عالرهم جسج جنكالميداني

# الفهـــُرس

| صفحة | الموضوع                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥    | مقدمة الطبعة الثانية                                                         |
| ٩    | مقدمة الطبعة الأولى                                                          |
|      | (1)                                                                          |
|      | القاعدة الأولى «حول:                                                         |
|      | ١ _ ارتباط الجملة القرآنية بموضوع السورة                                     |
| ١٣   | <ul> <li>٢ ـ وارتباطها الموضوعي بما تفرّق في القرآن المجيد»</li> </ul>       |
|      | المثال الأول: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا﴾ الآية ٦٨ من سورة الأنعام    |
|      | وقوله تعالى: ﴿بشر المنافقين بأنَّ لهم عذاباً أليمـاً ﴾ الأيات من (١٣٨)       |
| ١٨   | إلى (١٤٠) من سورة النساء.                                                    |
|      | المثال الثاني: حول توجيه المؤمنين أن لا يعتزُّوا بغير الله، والنصوص القرآنية |
| 19   | المتعلقة به .                                                                |
|      | (٢)                                                                          |
| **   | القاعدة الثانية: «حول وحدة موضوع السورة القرآنية»                            |
| ٣١   | المثال الأول: سورة «الرعد ووحدة موضّوعها وتسلسل أفكارها»                     |
| ٤٠   | المثال الثاني: سورة «العلق ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها»                     |
| ٤٣   | المثال الثالث: سورة «القيامة ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها»                   |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | الوسوع  |

|    | (٣)                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤ | القاعدة الثالثة: «حول أوجه النصّ التي يهدف إليها»                                   |
| ٤٦ | المثال الأول: من سورة المدثر ﴿سأصليه سقر ﴾ الآيات من (٢٦) إلى (٣١)                  |
| ٤٨ | المثال الثاني: سورة «الضحي»                                                         |
| ٥٠ | المثال الثالث: من سورة (الرعد): ﴿ولقد استهزىء برسل (٣٢)﴾                            |
|    | (ξ)                                                                                 |
|    | القاعدة الرابعة: «حول بيئة نزول النصّ البشرية والزمانية والمكانية                   |
| ٥٣ | والنفسيّة والفكريّة الفرديّة والاجتماعية»                                           |
|    | (°)                                                                                 |
| ٥٩ | القاعدة الخامسة: «حول التفسيرات الجزئيّة والمعنى الكلّي»                            |
| ٠, | المثال الأول: من سورة (التوبة): ﴿انفروا خفاقاً وثقالًا (٤١)﴾                        |
| 17 | المثال الثاني: من سورة (البقرة): ﴿سيقول السفهاء من الناس (١٤٢)﴾                     |
| 77 | المثال الثالث: من سورة (الشرح): ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبِ (٧)﴾                    |
| 77 | المثال الرابع : من سورة (المعارج): ﴿إِنَّ الإِنسان خلق هلوعاً (١٩)﴾                 |
| 75 | المثال الخامس:من سورة (البقرة): ﴿يسألونك عن الأهلة (١٨٩)﴾                           |
|    | $(\mathcal{I})$                                                                     |
|    | القاعدة السادسة: «حـول تكامـل النصوص القـرآنية في المـوضوعـات التي                  |
| ٦٧ | اشتمل عليها القرآن، واستبعاد التكرير لمجرّد التأكيد ما أمكن»                        |
| 79 | <ul> <li>التوزيع في القصص القرآنية</li> </ul>                                       |
| ٧١ | المثال الأول: في موضوع الأمر بتقوى الله                                             |
| ٧١ | <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله (٢٨٢)﴾</li> </ul>              |
| ٧٢ | <ul> <li>■ من سورة (الأنفال): ﴿يا أيُّها الذين آمنوا إن تتقوا الله (٢٩)﴾</li> </ul> |
| ٧٢ | ■ من سورة (الحديد): ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله (٢٨)﴾             |

| صفحة | الموضوع                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣   | <ul> <li>من سورة (الطلاق): ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً (٢)﴾</li> </ul>                                   |
| ٧٤   | ●﴿ومن يتق الله يجعل له من أمره يُسراً (٤)﴾                                                                |
| ٧٤   | ■ ﴿وَمِن يَتِقَ اللَّهُ يَكُفِّر عَنْهُ سَيِّئَاتُهُ (٥)﴾                                                 |
| ٧٤   | المثال الثاني: في موضوع النهي عن قتل الأولاد:                                                             |
| ٧٤   | <ul> <li>من سورة (الإسراء): ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (٣١)﴾</li> </ul>                               |
| ٧٥   | <ul> <li>من سورة (الأنعام): ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق (١٥١)﴾</li> </ul>                                |
| ۲۷   | المثال الثالث: في موضوع التقليد بتعصب أعمى                                                                |
| ٧٦   | <ul> <li>من سورة (لقمان): ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: (٢١)﴾</li> </ul>                       |
| ٧٦   | <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا: (١٧٠)﴾</li> </ul> |
| ٧٧   | المثال الرابع: في موضوع رغبة الكافر بالرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحاً:                                      |
| ٧٨   | <ul> <li>من سورة (المؤمنون): ﴿رَبِّ ارجعوِن (٩٩) لعلِّي أعمل صالحاً فيما تركت﴾</li> </ul>                 |
| ٧٩   | ■ من سورة (السجدة): ﴿فارجعنا نعمُل صالحاً إِنَّا مُوقنون (١٢)﴾                                            |
| ٧٩   | <ul> <li>من سورة (الشورى): ﴿يقولون: هل إلى مَرَدٌ من سبيل (٤٤)﴾</li> </ul>                                |
|      | • من سورة (الأعراف): ﴿ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نُرَدّ فنعمل غير الذي                              |
| ٧٩   | کنّا نعمل (۵۳)﴾                                                                                           |
| ۸٠   | <ul> <li>من سورة (الأنعام): ﴿يا ليتنا نُردُّ ولا نُكذَّب بآيات ربّنا (٢٧)﴾</li> </ul>                     |
| ۸١   | <ul> <li>من سورة (المؤمنون): ﴿رَبُّنا أخرجنا منها فإن عُدْنا فإنَّا ظالمون (۱۰۷)﴾</li> </ul>              |
| ۸١   | <ul> <li>من سورة (فاطر): ﴿رَبُّنَا أَخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل (٣٧)﴾</li> </ul>                 |
| ۸۲   | <ul> <li>من سورة (غافر): ﴿وقال الذين في النّار لخزنة جهنّم (٤٩)﴾</li> </ul>                               |
| ۸۲   | <ul> <li>من سورة (الزخرف): ﴿ونَادَوْا يا مَالِكُ ليقض علينا ربُّك (٧٧)﴾</li> </ul>                        |
| ۸۲   | <ul> <li>من سورة (النبأ): ﴿ويقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً (٤٠)﴾</li> </ul>                             |
| ۸۳   | المثال الخامس: حول موضوع أنَّه لا إكراه في الدين:                                                         |
| ۸۳   | ■ من سورة (المزمل): ﴿إِنَّ هَذَهُ تَذَكَّرَةً (١٩)﴾                                                       |

| الصفحة | الموضوع                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤     | <ul> <li>من سورة (المدثر): ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين (٤٩)﴾</li> </ul>                               |
| ٨٤     | <ul> <li>من سورة (التكوير): ﴿إنْ هو إلا ذكر للعالمين (٥٧)﴾</li> </ul>                                |
| ۸٥     | <ul> <li>من سورة (عبس): ﴿كلَّا إنها تذكرة (١١)﴾</li> </ul>                                           |
| ۸٥     | <ul> <li>من سورة (الأعراف): ﴿قال: أولَوْ كُنَّا كارِهين (٨٨)﴾</li> </ul>                             |
| ۸٥     | <ul> <li>من سورة (طه): ﴿ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (٢) إلَّا تذكرة﴾</li> </ul>                      |
| ۲۸     | <ul> <li>من سورة (یونس): ﴿أَفَأَنْتُ تَكُرُهُ النَّاسُ حَتَّى يَكُونُوا مؤمنين (٩٩)﴾</li> </ul>      |
| ۲۸     | <ul> <li>من سورة (هود): ﴿أنلزمكموها وأنتم لها كارهون (٢٨)﴾</li> </ul>                                |
| ۸٧     | <ul> <li>من سورة (الزمر): ﴿قل: إنّي أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين (١١)﴾</li> </ul>               |
| ۸٧     | <ul> <li>من سورة (فصلت): ﴿اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير (٤٠)﴾</li> </ul>                        |
| ۸٧     | <ul> <li>من سورة (الغاشية): ﴿فذكر إنَّما أنت مذكر (٢١) لست عليهم بمسيطر (٢٢)﴾</li> </ul>             |
|        | <ul> <li>من ســورة (الكهف): ﴿وقــل: الحقُّ من ربكم فمن شــاء فليؤمن ومن شــاء</li> </ul>             |
| ۸۸     | فليكفر (٢٩)﴾                                                                                         |
|        | <ul> <li>من سورة (النحل): ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن</li> </ul>             |
| ۸۸     | بالإيمان (١٠٦)﴾                                                                                      |
| ۸٩     | ■ من سورة (الحاقة): ﴿وَإِنَّه لَتَذَكَّرَةَ لَلْمَتَّقَينَ (٤٨)﴾                                     |
| ۸٩     | <ul> <li>من سورة (النبأ): ﴿ ذلك اليومُ الحقّ فمن شاء اتخذ إلى ربّه مآباً (٣٩) ﴾</li> </ul>           |
| ۸٩     | <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿لا إكراه في الدين (٢٥٦)﴾</li> </ul>                                      |
| ۹ ۰    | <ul> <li>من سورة (الإنسان): ﴿إِنَّ هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلًا (٢٩)﴾</li> </ul>            |
| 91     | المثال السادس: في تجرِّد الداعي من المصلحة الشخصية:                                                  |
| 91     | <ul> <li>من سورة (القلم): ﴿أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون (٤٦)﴾</li> </ul>                       |
| 97     | <ul> <li>من سورة (ص): ﴿قل: ما أسألكم عليه من أجر (٨٦)﴾</li> </ul>                                    |
|        | • من سورة (الفرقان): ﴿قُل: مَا أَسَالُكُم عَلَيْهُ مِنْ أَجِرِ إِلَّا مِنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَذُ إِلَى |
| 93     | ربّه سبيلًا (٥٧)﴾                                                                                    |
|        |                                                                                                      |

| الموضوع                                                                         | الصفحة |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul> <li>من سورة (الشعراء): ﴿وما أسألكم عليه من أجر (١٠٩)﴾</li> </ul>           | 94     |
| <ul> <li>من سورة (يونس): ﴿فإن تولّيتم فما سألتكم من أجر (٧٢)﴾</li> </ul>        | 94     |
| <ul> <li>من سورة (هود): ﴿ويا قوم لا أسألكم عليه مالًا (٢٩)﴾</li> </ul>          | ٩ ٤    |
| • من سورة (هود): ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً قال: يا قوم اعبدوا الله (٥٠)﴾            | 9 8    |
| <ul> <li>من سورة (يوسف): ﴿وما تسألهم عليه من أجر (١٠٤)﴾</li> </ul>              | ٩ ٤    |
| <ul> <li>من سورة (الأنعام): ﴿قل: لا أسألكم عليه أجراً (٩٠)﴾</li> </ul>          | 90     |
| <ul> <li>من سورة (سبأ): ﴿قل: ما سألتكم من أجر فهو لكم (٤٧)﴾</li> </ul>          | 90     |
| • من سورة (الشورى): ﴿قسل: لا أسالكم عليه أجراً إلَّا المودّة في                 |        |
| القربي (٢٣)﴾                                                                    | 90     |
| <ul> <li>من سورة (الطور): ﴿أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون؟ (٤٠)﴾</li> </ul> | 97     |
| المثال السابع: في وصف أحكام الله وشرائعه بأنها حدود الله:                       | 97     |
| <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿تلك حدود الله فلا تقربوها (۱۸۷)﴾</li> </ul>         | 9 V    |
| <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها (٢٢٩)﴾</li> </ul>         | ٩٧     |
| <ul> <li>من سورة (النساء): ﴿تلك حدود الله (۱۳) ﴾</li> </ul>                     | ٩,٨    |
| ■ من سورة (الطلاق): ﴿وتلك حدود الله. ومن يتعدّ حدود الله (١)﴾                   | ٩,٨    |
| ■ من سورة (التوبة): ﴿ والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين (١١٢)﴾                 | ٩,٨    |
| المثال الثامن: في موضوع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه:                          | 1.4    |
| <ul> <li>من سورة (الفجر): ﴿ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة (٢٨)﴾</li> </ul>         | 1.4    |
| ■ من سورة (البينة): ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه (٨)﴾                               | 1.4    |
| • من سورة (المجادلة): ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب                        |        |
| الله (۲۲)﴾                                                                      | ١٠٤    |
| ■ من سورة (المائدة): ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم (١١٩)﴾           | 1.7    |
| • من سورة (التوبة): ﴿رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدَّ لهم جنَّات                  |        |
| تجري (۱۰۰)﴾                                                                     | ۱۰۷    |

الصفحة

| 1.4   | المثال التاسع: في موضوع تحريف اليهود كلام الله:                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿ أَفْتُطعمُونَ أَنْ يؤمنُوا لَكُمْ وقد كَانْ فُرِيقَ منهم يسمعُونَ</li> </ul> |
| 1 • 9 | كلام الله ثم يحرّفونه (٧٥)﴾                                                                               |
| 117   | ■ من سورة (النساء): ﴿من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه (٤٦)﴾                                         |
| 110   | <ul> <li>من سورة (آل عمران): ﴿وإنَّ منهم لفريقاً يَلْوون ألسنتهم بالكتاب (٧٨)﴾</li> </ul>                 |
|       | • من سورة (المائدة): ﴿يحرَّفُونَ الكلم عن مواضعه ونسوا حظًّا ممَّا ذكروا                                  |
| 114   | به (۱۳) ب                                                                                                 |
| 114   | <ul> <li>من سورة (الماثدة): ﴿ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب (٤١) ﴾</li> </ul>                              |
|       | المثال العاشر: في إثبات شمول علم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة ولا أصغر                                |
| 17.   | من ذلك ولا أكبر:                                                                                          |
| 17.   | <ul> <li>من سورة (یونس): ﴿وما یعزب عن ربّك من مثقال ذَرّة (٦١)﴾</li> </ul>                                |
| 17.   | <ul> <li>من سورة (سبأ): ﴿عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة (٣)﴾</li> </ul>                                 |
|       | المثال الحادي عشر: حول القصة القرآنية وذكرها في مواطن بما يشب التكرار وليس                                |
| 171   | هو منه:                                                                                                   |
|       | <ul> <li>■ من سورة (النمل): ﴿إذ قال موسى الأهله: إني آنست ناراً (٧) إلى</li> </ul>                        |
| 177   | الأية (١٤)﴾                                                                                               |
|       | • من سورة (القصص): ﴿فلما قضى مـوسى الأجل وسـار بأهله آنس من جـانب                                         |
| 177   | الطور ناراً (٢٩) إلى الآية (٤٠)﴾                                                                          |
|       | (Y)                                                                                                       |
| ١٣٣   | القاعدة السابعة: «حول تتبُّع التفسير المأثور لمعنى النصّ»                                                 |
|       | المثال الأول:                                                                                             |
| 148   | من سورة (ق): ﴿يوم نقول لجهنَّم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ (٣٠)﴾                                       |

| الصفح |         |
|-------|---------|
| الصفح | الموضوع |
|       |         |

| 141    |
|--------|
|        |
|        |
|        |
| 149    |
| 1 3 1  |
|        |
| 131    |
| 1 & 1  |
| 181    |
| 1 \$ 1 |
| 131    |
|        |
|        |
| 124    |
| 1 2 2  |
|        |
| 1 2 2  |
|        |
| 1 2 V  |
|        |

• من سورة (النساء): ﴿وقد نزَّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. . . (١٤٠)﴾

1 £ V

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | <u></u> |

|     | (4)                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | القاعدة التاسعة: «حول تتبع مراحل التنزيل»                                         |
| 100 | المثال الأول: في موضوع التدرج في تحريم الخمر                                      |
|     | ■ من سورة (الأعراف): ﴿ ويحلُّ لهم الطيبات ويحرَّم عليهم                           |
| 100 | الخبائث (١٥٧)﴾                                                                    |
|     | • من سورة (النحل): ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً             |
| 100 | حسناً (۱۷)﴾                                                                       |
| 107 | <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿يسألونك عن الخمر والميسر (٢١٩)﴾</li> </ul>            |
|     | • من سـورة (النسـاء): ﴿يَا أَيُهِا السَّذِينَ آمنَـوا لا تقـربـوا الصَّلاة وأنتم  |
| 107 | سکاری(٤٣)﴾                                                                        |
|     | • من سمورة (الممائمة): ﴿يما أيُّهما السَّذين آمنها إنَّمما الخمر والميسمر         |
| 104 | والأنصاب (٩٠)﴾                                                                    |
| 101 | المثال الثاني: في موضوع التدرج في تحريم الرّبا:                                   |
| ١٥٨ | <ul> <li>من سورة (الروم): ﴿وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس (٣٩)﴾</li> </ul> |
|     | • من سورة (آل عمران): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَأْكُلُوا الربا         |
| ١٥٨ | أضعافاً (۱۳۰)﴾                                                                    |
|     | • من سورة (النساء): ﴿فبظلم من الـذين هـادوا حـرّمنا عليهم طيبـات أحلت             |
| ۱٥٨ | لهم (١٦٠) وأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه (١٦١)﴾                                      |
|     | • من سورة (البقرة): ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلَّا كما يقوم الذي يتخبطه      |
| 109 | الشيطان من المسّ (٢٧٥) حتى الآية (٢١٨)                                            |
| 109 | المثال الثالث: في موضوع التدرّج في أحكام الجهاد في سبيل الله .                    |
| 177 | المثال الرابع: في موضوع التدرّج في وسائل التربية :                                |
| 177 | <ul> <li>من سورة (الأعراف): ﴿خذ العفو وأمر بالعرف (١٩٩)﴾</li> </ul>               |

|     | <ul> <li>من سورة (فصلت): ﴿ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل</li> </ul>                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 771 | صالحاً (٣٣)﴾                                                                                  |
| 179 | المثال الخامس: في موضوع إجابة السائلين عن الساعة.                                             |
| 179 | ■ من سورة (الأعراف): ﴿يسألونك عن الساعة (١٨٧)﴾                                                |
| 171 | <ul> <li>من سورة (الجنّ): ﴿قل: إنْ أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له (٢٥)﴾</li> </ul>           |
| ۱۷۱ | ● من سورة (الواقعة): ﴿إِنَّهُم كَانُوا قَبَلَ ذَلْكُ مَتَرَفَيْنَ (٤٥)﴾                       |
| 171 | <ul> <li>من سورة (الإسراء): ﴿وقالُوا: أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنًا لمبعوثون (٤٩)﴾</li> </ul> |
| ۱۷٤ | <ul> <li>من سورة (يونس): ﴿ويستنبئونك أحقُّ هو؟ (٥٣)﴾</li> </ul>                               |
| 140 | <ul> <li>من سورة (سبأ): ﴿وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة (٣)﴾</li> </ul>                   |
| 140 | <ul> <li>◘ من سورة (الأحزاب): ﴿يسألك الناس عن الساعة (٦٣)﴾</li> </ul>                         |
| ۱۷٦ | <ul> <li>■ من سورة (التغابن): ﴿زعم الذين كفروا أن لن يُبعثوا (٧)﴾</li> </ul>                  |
| ۱۷۸ | جدول المكي والمدني لسور القرآن المجيد                                                         |
|     | (1.)                                                                                          |
|     | القاعدة العاشرة: «حـول الحكمة من وضع آيات مدنية التنزيـل في سورة                              |
| 100 | مكيّة، ووضع آيات مكية التنزيل في سور مدنية،                                                   |
|     | المثال الأول:                                                                                 |
| ۱۸۷ | <ul> <li>سورة (القلم) وهي ثاني سورة مكية والآيات المدنية فيها</li> </ul>                      |
|     | المثال الثاني:                                                                                |
| 191 | <ul> <li>سورة (المزمل/٣ نزول) والآيات المدنية فيها</li> </ul>                                 |
|     | المثال الثالث:                                                                                |
| 98  | <ul> <li>سورة (النجم/٢٣ نزول) والآية (٣٢) المدنية التي فيها</li> </ul>                        |
|     | المثال الرابع :                                                                               |
| 97  | <ul> <li>سورة (ق/٣٤ نزول) والآية (٣٨) المدنية التي فيها</li> </ul>                            |

| س: | الخاه | المثال |
|----|-------|--------|
|----|-------|--------|

سورة (الأعراف/٣٩ نـزول) والأيات المدنية التي فيها من (١٦٣ إلى غـايـة
 الأية ١٧٠)

المثال السادس:

■ سورة (يسَ/ ٤١ نزول) والآية المدنية (٤٥) التي فيها

المثال السابع:

■ سورة (الفرقان/۲۶ نزول) والأيات المدنية التي فيها (۲۸/۲۹/۷۷)

(11)

القاعدة الحادية عشرة: «حول النظر فيما ورد من أسباب النزول»

(11)

القاعدة الثانية عشرة: «حول لزوم فهم الآية وفق ترتيب نَظْمِها» ٢٠٧

المثال الأول:

من سورة (الرعد): ﴿لكلّ أجل ٍ كتاب (٣٨)﴾

المثال الثاني:

من سورة (التوبة): ﴿ فلا تعجبكَ أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذّبهم بها
 في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون (٥٥) ﴾

المثال الثالث:

من سورة (آل عمران): ﴿ولقـد صدقكم الله وعـده إذ تحسّونهم بـإذنه حتى إذا
 فشلتم وتنازعتم في الأمر. . . (١٥٢)﴾

#### المثال الرابع:

من سورة (الغاشية): ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (١٧) الأيات حتى
 الأية (٢٠)﴾

| المثال الخامس:                                                                        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul> <li>من سـورة (الصافـات): ﴿فلما بلغ معـه السعْيَ قـال: (١٠٢) حتى</li> </ul>       |          |
| الأية (١١٣)﴾                                                                          | 717      |
| المثال السادس:                                                                        |          |
| <ul> <li>من ســورة (الأنبياء): ﴿حتى إذا فتحت يــأجـوج ومــأجـوج ﴿ (٩٦) حتى</li> </ul> |          |
| الأية (٩٧)﴾                                                                           | 177      |
| المثال السابع:                                                                        |          |
| <ul> <li>من ســورة (الأنعام): ﴿وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul>       |          |
| والجنَّ (١١٢) حتى الآية (١١٣)﴾                                                        | 771      |
| (14)                                                                                  |          |
| القاعدة الثالثة عشرة: «حول أنّ القرآن لا اختلاف فيه وَلاَ تَنَاقض، وأنَّه             |          |
| لا تناقض بينه وبين الحقائق العلميّة الثابتة بالوسائل الإِنسانية»                      | 770      |
| ا <b>لمقولة الأولى</b> : القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقص                               |          |
| المثال الأول:                                                                         | 770      |
| <ul> <li>من سورة (النساء): ﴿وإنْ تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عنـد الله (٧٨)</li> </ul>  |          |
| حتى الآية (٧٩)﴾                                                                       | 777      |
| <ul> <li>من سورة (الشورى): ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيـديكم ويعفو عن</li> </ul> |          |
| كثير (٣٠) حتى الآية (٣١)﴾                                                             | 777      |
|                                                                                       | <b>.</b> |
| المثال الثاني: حول عموم المشيئة وعموم العلم وعموم الخلق وفهم كل ضمن حدوده             | 777      |
| المقولة الثانية: لا تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية الثابتة بالـوسـائـل         |          |
| الإنسانية                                                                             | 74.      |
|                                                                                       |          |

أ \_ مقدمات:

ب\_ ما ينبغي لمتدبّر كلام الله حول ما توصلت إليه البحوث العلمية الإنسانية بهذا المنهج الذي ينبغي اتباعه في هذا المجال ٢٣٤

| 1  | ١ | ş | ١ |
|----|---|---|---|
| ١. | 1 |   |   |

| • /                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| القاعدة الرابعة عشرة: «حول اقتضاءات النصّ ولوازمـه وروابطه الفكـرية،                |              |
| ومحاذيفه التي حذفت للإيجاز والتضمينات التي يضمُّنُها»                               | 749          |
| وفيها ثلاث مقولات:                                                                  |              |
| المقولة الأولى: نظرة حول المعاني التي تستفاد من النص                                |              |
| لزوماً ويقتضيها النص اقتضاء.                                                        | 737          |
| المثال الأول:                                                                       |              |
| • تسمية الله القرآنَ ذِكراً                                                         | 7 2 0        |
| المثال الثاني:                                                                      |              |
| <ul> <li>من سورة (المرسلات): ﴿وإذا الرسل أقتت (١١)﴾</li> </ul>                      | 7 2 0        |
| المثال الثالث:                                                                      |              |
| <ul> <li>من سورة (الشرح): ﴿فإذا فرغت فانصب (٧)﴾</li> </ul>                          | 7 2 0        |
| المثال الرابع:                                                                      |              |
| <ul> <li>من سورة (الأحزاب): ﴿يا أَيها النبيِّ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً</li> </ul> |              |
| ونذيراً (٥٥) (٤٦)                                                                   | 737          |
| <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿وكذلك جعلناكم أمّةً وسطاً (١٤٣﴾.</li> </ul>             | 787          |
| <ul> <li>من سورة (النحل): ﴿وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة</li> </ul>            |              |
| الحسنة (١٢٥) .                                                                      | <b>7</b> £ A |
| <ul> <li>من سورة (الأحزاب): ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة (٢١)﴾.</li> </ul>  | <b>7</b> £ A |
| المثال الخامس:                                                                      |              |
| •من سورة (الأحزاب): ﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخُوفَ (١٩)﴾.              | P 3 7        |
| المثال السادس:                                                                      |              |
| ■ من سورة (فاطر): ﴿من كان يريد العزة فللَّه العزة جميعاً (١٠)﴾.                     | 7 2 9        |

Y0 .

707

| المثال السابع:                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿ فتلقَّى آدم من ربَّه كلمات فتاب عليه إنَّه هو التواب</li> </ul> |
| الرحيم(٣٧) (٣٨)﴾.                                                                            |
| المقولة الثانية: حول المحاذيف للإيجاز                                                        |
| <ul> <li>ما ذكره ابن هشام من أنواع الحذفِ في اللسان العربي.</li> </ul>                       |
| النوع الأول: حذف الاسم المضاف: ﴿حَرِّمت عليكم الميتة﴾.                                       |
| النوع الثاني: حذف المضاف إليه: ﴿للَّهُ الْأَمْرُ مَنْ قَبْلُ وَمَنْ بَعْدُ﴾.                 |
| النوع الغالب، حزف إلى ومضاف و الأفتاد وتدريب أو الرواك                                       |

| 707         | النوع الأول: حذف الاسم المضاف: ﴿حرِّمت عليكم الميتة﴾.                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704         | النوع الثاني: حذف المضاف إليه: ﴿ للَّهِ الأمر من قبلُ ومن بَعْدُ ﴾.                                                                                                              |
| 404         | النوع الثالث: حذف اسمين مضافين: ﴿فقبضت قبضة من أثر الرسول﴾.                                                                                                                      |
|             | النوع الرابع: حذف الموصول الاسمي: ﴿وقولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا                                                                                                                 |
| 704         | وأنزل إليكم ﴾ .                                                                                                                                                                  |
| 405         | النوع الخامس: حذف الموصوف: ﴿أَنْ اعمل سابغات﴾                                                                                                                                    |
| 408         | النوع السادس: حذف الصفة: ﴿ يَأْخَذُ كُلُّ سَفَيْنَةً غَصْباً ﴾                                                                                                                   |
|             | النوع السابع: حذف المعطوف: ﴿لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح                                                                                                                   |
| 408         | وقاتل ﴾                                                                                                                                                                          |
|             | النوع الثامن: حذف المعطوف عليه: ﴿فقلنا: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه                                                                                                             |
| W           |                                                                                                                                                                                  |
| 307         | اثنتا عشرة عيناً﴾                                                                                                                                                                |
| <b>Y</b> 00 | اثنتا عشرة عيناً ﴾ النع عند المبدّل منه: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكُمُ الكذب﴾                                                                                                    |
|             | •                                                                                                                                                                                |
| <b>Y</b> 00 | النوع التاسع: حذف المبدِّل منه: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكُمُ الكذب﴾                                                                                                             |
| 700<br>700  | النوع التاسع: حذف المبدّل منه: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكُمُ الكذب﴾ النوع العاشر: حذف المبتدأ: ﴿وما أدراك ماهيهُ نارٌ حاميه﴾                                                     |
| Y00<br>Y00  | النوع التاسع: حذف المبدّل منه: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكُمُ الكذب﴾ النوع العاشر: حذف المبتدأ: ﴿وما أدراك ماهيه نارٌ حاميه﴾ النوع الحادي عشر: حذف الخبر: ﴿أَكلُها دائمٌ وظلُّها﴾ |

|            | الموضوع                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>70V</b> | النوع الخامس عشر: حذف التمييز: ﴿عليها تسعةَ عشر﴾                                          |
| Y0 Y       | النوع السادس عشر: حذف لا النافية وغيرها: ﴿تَاللَّهُ تَفْتُوْ تَذَكَّرُ يُوسُفُ﴾           |
| 70V        | النوع السابع عشر: حذف لام التوطئة: ﴿وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسُّنَّ﴾ |
| 70V        | النوع الثامن عشر: حذف الجار ويطرّد مع أنّ وأن وأمثلته كثيرة                               |
| Y01        | النوع التاسع عشر: حذف لام الطلب ﴿قُلْ لَعْبَادِي الذِّينَ آمَنُوا يَقْيَمُوا الصَّلَاةِ﴾  |
| Y0 A       | النوع العشرون: حذف حرف النداء وأمثلته كثيرة                                               |
| Y01        | النوع الحادي والعشرون: حذف جملة القسم: ﴿أُمْ كَانَ مَنَ الْغَائْبِينَ لَأَعَذَّبُنَّهُ﴾   |
| Y01        | النوع الثاني والعشرون: حذف جواب القسم: ﴿وَالنَّازَعَاتُ غَرَقًا ﴾                         |
|            | النوع الثالث والعشـرون: حذف جملة جـواب الشرط: ﴿فَإِنَ اسْتَطْعَتَ أَنْ تَبْتَغِي          |
| 709        | نفقاً في الأرض أو سلَّماً في السماء،                                                      |
|            | النوع الـرابـع والعشــرون: حــذف جملة الشــرط: ﴿إِنَّ أَرْضِي واسعـة فـــإيــاي           |
| 109        | فاعبدون)                                                                                  |
|            | النوع الخامس والعشرون: حذف أكثر من جملة: ﴿فقلنا اضربوه ببعضها كذلك                        |
| 109        | يحيى الله الموتى)                                                                         |
| ۲٦٠        | طائفة موجّهة من الأمثلة المختلفة:                                                         |
| 17.        | المثال الأول: في حذف جواب (لولا): ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾                           |
| ۲٦٠        | المثال الثاني: في حذف جواب (لو): ﴿أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمُ لَا يَعْقَلُونَ شَيْئًا﴾        |
|            | المثال الثالث: في حذف جواب (لو) أيضاً: ﴿ أُولُو كَانُوا لا يملكون شيئاً                   |
| 171        | ولا يعقلون﴾                                                                               |
|            | المثال الرابع: في حذف جواب (لو) أيضاً: ﴿قل: أولو جتتكم بأهدى مما                          |
| 171        | وجدتم عليه آباءكم﴾                                                                        |
|            | المثال الخامس: في حـذف جمل كثيرة: ﴿فأتيا فـرعـون فقـولا إنَّا رسـول ربِّ                  |
| 77         | العمان العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليداً ﴾                    |
| • 1        | العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل، فالم. الم تربط تيد ريدا،                              |

|              | المثال السادس: في حذف جمل كثيرة: ﴿فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذَّبوا بآيـاتنا            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | فدمرناهم تدميراً ﴾                                                                        |
|              | المثال السابع: في حذف ما يقتضيه التناظر والتوازن والتكامل: ﴿الشيطان يعدكم                 |
| 777          | الفقر ويأمركم بالفحشاء ﴾                                                                  |
|              | المثال الثامن: في حـذف ما يقتضيـه التقابـل والتناظـر واللزوم: ﴿مَا أَصَابُ مَنَ           |
| 377          | مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ﴾                                                            |
|              | المثال التاسع: في حـذف ما يقتضيـه السياق وأدلَّـة أخرى: ﴿يا أيها الـذين آمنوا             |
| 777          | ليبلونَّكم الله بشيء من الصيد ﴾                                                           |
|              | المثال العاشر: في حذف ما يقتضيه بعض النص من دلالة: ﴿قُلَّ: هِي لَلَّذِينَ                 |
| 777          | آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة ﴾                                                |
|              | المثال الحادي عشر: في حذف ما يقتضيه بعض النص من دلالة أيضاً: ﴿وَكَانَ                     |
| 777          | وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً﴾                                                           |
|              | المثال الثاني عشر: في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر ﴿أُمَّن هُو قَانَتَ آنَاءُ اللَّيْلِ |
| 777          | ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ﴾                                                              |
|              | المثال الثالث عشر: في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر واللَّزوم: ﴿قَـدَ كَانَ لَكُمْ       |
| <b>P</b> 7 7 | آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ﴾                                 |
|              | المثال الرابع عشر: في حذف تقتضيه الروابط العقلية واللزومات ودلالات                        |
| ۲۷۰          | نصوص أخرى واقتضاءات النصّ : ﴿كَانَ النَّاسَ أُمَّةَ وَاحِدَةً فَبِعِثُ اللَّهِ ﴾          |
|              | المثال الخامس عشر: في حذف ما تقتضيه دلالات مذكورات في النصّ على                           |
|              | محذوفات فيه: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الله ين يقاتلونكم                                      |
| ۲۷۳          | ولا تعتدوا (١٩٠) إلى (١٩٤)﴾ البقرة                                                        |
|              | المثال السادس عشر: في محذوفات يدل عليها وتقتضيها مذكورات في النص:                         |
| 770          | هذها ينظرون الاتأويلة بدويات تأويله (٥٣١) والأعراف                                        |

|     | المثـال السابـع عشــر: في حذف مـا تقتضيه أيضـاً دلالالات مذكـورات في النصّ                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | على محذوفات فيه: ﴿قُل: من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من                     |
| 777 | الرزق (٣٢)﴾ الأعراف                                                                        |
|     | المثال الثامن عشر: في حذف ما تقتضيه أيضاً دلالات مذكورات في النصّ على                      |
|     | محــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     |
| 777 | لا وزر (۱۱) (۱۲)﴾ القيامة                                                                  |
|     | المثال التاسع عشر: في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر: ﴿ويقول الذين                        |
| 777 | آمنوا: لولا نزّلت سورة (٢٠) (٢١)﴾ محمد                                                     |
|     | المثال العشرون: في الحذف الذي يقتضيـه النصّ ويدلُّ عليـه بعض ما جـاء فيه:                  |
|     | ﴿والـذين آمنـوا وعملوا الصالحات، لا نكلف نفسـاً إلا وُسعهـا ــ أولئـك                      |
| 777 | أصحاب الجنة (٤٢)﴾ الأعراف                                                                  |
|     | المثال الحادي والعشرون: في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر، والحـذف من                     |
|     | الأواخــر لــدلالــة الأوائــل: ﴿يِــا بني آدم لا يفتنكم الشيـطان كمـــا أخــرج            |
| 777 | أبويكم (٢٧)﴾ الأعراف                                                                       |
|     | المثال الثاني والعشرون: في الحذف من الأوائل لـدلالـة الأواخر: ﴿إِذْ قَالَ                  |
| 777 | الحواريون: يا عيسي ابن مريم (١١٢) (١١٣) (١١٤) المائدة                                      |
|     | المشال الثالث والعشرون: في حذف ما يقتضيه التقابل والتكامل والتناظر بين                     |
|     | الأوائــل والأواخر، ومــا يُفهمه الــذهن من الفعــل المتعـدّي الــذي لـم يُــذُكــر        |
|     | معموله: ﴿أَفِلُم يُسْيِرُوا فِي الأَرْضُ فِينْظُرُوا كَيْفُ كَانُ عَاقِبَةُ الَّذِينُ مِنْ |
| ۲۸۰ | قبلهم (۱۰)) محمد                                                                           |
|     | المثال الرابع والعشرون: في المحذوفات التي تدلُّ عليها أوائل النصُّ وأواخره،                |
|     | ويدلُّ عليها التقابل والتناظر والتكامل: ﴿أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةُ مَنَ رَبُّهُ كَمَنَ |
| 111 | زیّن له سوء عمله (۱۶) (۱۵) که محمد                                                         |

|       | المثال الخامس والعشرون: في الحذف الذي تدلُّ عليه طريقة الأداء أو ما يقتضيــه                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳   | المعنى: من سورة (الشعراء): (من ١ ــ ٦)                                                                |
|       | المثال السادس والعشرون: في الحذف الذي تدل عليه اللوازم الفكرية، ومقتضيات                              |
|       | التقابل والتوازن والتناظر والتكامل في النص: من سورة (الليل): (من                                      |
| 3 1 7 | (), - 0                                                                                               |
|       | المثال السابع والعشرون: في الحذف الذي تقتضيه اللوازم الذهنية، ومنطقية                                 |
|       | التوزيع على الأقسام التي تفهم بالسبر وإعطاء كلَّ قسم ما يـلائمه: من                                   |
| 7.77  | سورة (المدثر): ﴿وما أدراك ما سقر (٢٧) إلى الآية (٣١)﴾                                                 |
|       | المثال الثامن والعشرون: في الحذف الـذي تقتضيه وتشير إليه تعبيـرات وكلمات                              |
|       | موجودة في النص، مع اللوازم الـذهنية: من سـورة (آل عمران): ﴿إِنْ                                       |
| 798   | تمسسكم حسنة تسوُّؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها (١٢٠)﴾                                                 |
|       | المثـال التاسـع والعشـرون: في الحذف الـذي يقتضيه معنى النصّ ولـوازم دلالات                            |
|       | تعبيرات جاءت فيه: من سورة (يس): ﴿يا حسرةً على العباد ما يـاتيهم من                                    |
| 3 9 7 | رسول إلّا كانوا به يستهزئون (٣٠) (٣١) (٣٢)﴾                                                           |
|       | المثال الثلاثون: في الحذف الذي يقتضيه معنى النص: من سورة (النساء):                                    |
|       | ﴿رســلاً مبشــرين ومنــذرين لئــلاً يكــون للنّــاس على الله حـجّــة بعــد                            |
| 3 P Y | الرسل (١٦٥) (١٦٦)﴾                                                                                    |
| 797   | المقولة الثالثة: «حول ظاهرة التضمين»                                                                  |
| 797   | • من سورة البقرة: ﴿وإذا خلوا إلى شياطينهم (١٤)﴾                                                       |
|       | ■ من سورة البقرة: ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض                           |
| 797   | قالوا(٧٦)(٧٧)﴾                                                                                        |
|       | الأمثلة:                                                                                              |
|       | المثال الأول: من سورة (التوبة): ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قَيْلُ لَكُمُ انْفُرُوا |

191

في سبيل الله اثَّاقلتم . . . (٣٨)

|      | المثال الثاني: من سورة (الأعراف): ﴿ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثمّ قلنا             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 799  | للملائكة(١١)(١٢)﴾                                                                |
|      | المثال الثالث: من سورة (المائدة): ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين    |
| ۳٠٠  | يديه من الكتاب ومهيمناً عليه (٤٨)﴾                                               |
|      | المثال الرابع: من سورة (طه): ﴿قال: يا هارون ما منعك إذَّ رأيتهم ضلُّوا (٩٢)      |
| ۲۰۱  | الاً تتبعَنِ (٩٣)﴾                                                               |
|      | المثال الخامس: من سورة (الأعراف): ﴿وقال موسى: يـا فرعـون إنَّي رسول ربِّ         |
| ۳۰۳  | العالمين (۱۰۶) (۱۰۵)﴾                                                            |
|      | المثال السادس: من سورة (النحل): ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه إلَّا من أكره        |
| ۳.0  | وقلبه مطمئن بالإِيمان (١٠٦) (١٠٧)                                                |
|      | المثال السابع: من سورة (الأنعام): ﴿قل : لمن مَّا في السماوات والأرض قل:          |
| ۲۰٦  | للَّه كتب على نفسه الرحمة (١٢)﴾                                                  |
|      | (10)                                                                             |
| *• ٧ | القاعدة الخامسة عشرة: «حول التكرير وأغراضه»                                      |
|      | أولًا: من أغراض التكرير متابعة الواقع وصياغة النصوص بطريقة تدلُّ عليه، فهي       |
| ٣٠٧  | فيما بينها متكاملة غير مكررة .                                                   |
| ۳۰۸  | ■ من سورة (الصف): ﴿يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم (٨) (٩)﴾                     |
| ۳٠۸  | ■ من سورة (التوبة): ﴿يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم (٣٢) (٣٣)﴾               |
|      | ثانياً: ومن أغراض التكرير تجزئة الأفكار المراد بيانها حول موضوع واحد لتتكامل     |
| ۴۰۹  | النصوص فيما بينها                                                                |
|      | المثال الأول :                                                                   |
| ۳۰۹  | • من سورة (الأعراف): ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُم مَن نَفْسَ وَاحْدَةً (١٨٩)﴾          |
| ۳. ۹ | <ul> <li>من سورة (الزمر): ﴿خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها (٦٠)﴾</li> </ul> |
|      |                                                                                  |

| المثال الثاني :                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <ul> <li>◘ من سورة (البقرة): ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم (٢٢٥)﴾</li> </ul>  | ۳1.   |
| <ul> <li>من سورة (المائدة): ﴿لا يؤاخذُكُم الله باللغو في أيمانكُم (٨٩)﴾</li> </ul> | ٣1.   |
| لالثاً: ومن أغراض التكرير حكاية الواقع المكرر، سواء أكان ذلك فيما حدث في           |       |
| الماضي، أو فيما سيحدث في المستقبل                                                  | ٣١١   |
| المثال الأول:                                                                      |       |
| من سورة (ص): ﴿إِذْ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين (٧١)﴾                    | ٣١١   |
| <ul> <li>من سورة (الحجر): ﴿وإذْ قال ربّاك للمالاتكة إنّي خالقٌ بشراً من</li> </ul> | , , , |
|                                                                                    | 711   |
| صلصال(۲۸)﴾                                                                         | 1 1 1 |
| المثال الثاني:                                                                     |       |
| <ul> <li>■ من سورة (الأنعام): ﴿ولو ترى إذ وُقفوا على النار (٢٧)﴾</li> </ul>        | 717   |
| <ul> <li>من سورة (المؤمنون): ﴿حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربّ</li> </ul>         |       |
| ارجعون(٩٩)﴾                                                                        | 717   |
| <ul> <li>من سورة (السجدة): ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند</li> </ul>       |       |
| ربّهم (۱۲)﴾                                                                        | 717   |
| رابعاً: ومن أغراض التكرير قصــد هدف من الأهــداف التي يرمي إليهــا النص في         |       |
| كلّ مرة، لأن المناسبة استدعت قصد هذا الهدف                                         | 414   |
| خامساً: ومن أغراض التكرير متابعة الجرعات التربوية، كالجرعات الدوائية               | 317   |
| سادساً: ومن أغراض التكرير تحقيق جوانب بلاغية في النصّ، وهي لا تتحقّق إلّا          |       |
| بالتوزيع                                                                           | 317   |
| 24 <b>=</b> 2                                                                      |       |
| / 17 1                                                                             |       |

(11)

القاعدة السادسة عشرة: «حول ضرورة البحث في معاني الكلمات القرآنية بحثاً علمياً لغوياً»

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الموضوع                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٢                                           | مثل كلمة «دحاها» في: ﴿والأرض بعد ذلك دَحاها (٣٠)﴾ النازعات                                               |
| 474                                           | وكلمة «طحاها» في: ﴿والأرض وما طحاها (٦)﴾ الشمس                                                           |
|                                               | الأمثلة:                                                                                                 |
| 377                                           | المثال الأول: «الظن _ حسب يحسب _ الشك _ العلم _ اليقين)                                                  |
| ۲۳۲                                           | المثال الثاني: «مريب»                                                                                    |
| 440                                           | المثال الثالث: «قدّم وأخّر»                                                                              |
| ۲۳٦                                           | المثال الرابع: «الفقير والمسكين»                                                                         |
| ٣٤٨                                           | المثال الخامس: كلمة «قُتِل»                                                                              |
|                                               | المثال السادس: «الصراط _ المنهاج _ السبيل _ السُّبُل _ الطريق _ الطريقة _                                |
| 401                                           | الطرائق»                                                                                                 |
| 409                                           | المثال السابع: «القضاء _ القدر _ الكتابة»                                                                |
|                                               | ( <b>\V</b> )                                                                                            |
| 279                                           | القاعدة السابعة عشرة: «حول الربط بين الآيات وخواتيمها»                                                   |
|                                               | المثال الأول:                                                                                            |
|                                               | <ul> <li>من سورة (الأعراف): ﴿ وَإِمَّا يَنزغَنَّكَ من الشَّيطان نزع فاستعذ بالله ، إنه سميــع</li> </ul> |
| 279                                           | علیم (۲۰۰)﴾                                                                                              |
| ٤٢٩                                           | ■ من سورة (فصلت): ﴿ إنه هو السميع العليم (٣٦)﴾                                                           |
|                                               | المثال الثاني:                                                                                           |
|                                               | ■ من ســورة (النحـل): ﴿وإن تعــدُّوا نعمــة الله لا تحصــوهــا إنَّ الله لغفــور                         |
| ٤٣٠                                           | رحيم (۱۸)﴾                                                                                               |
|                                               | • من سورة (إبراهيم): ﴿ وَإِن تَعَدُّوا نَعْمَةُ اللهُ لا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٍ         |
| ٠٣3                                           | کفار (۳٤)﴾                                                                                               |

|     | المثال الثالث:                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 277 | • من سورة (آل عمران): ﴿إِنْ تَمْسَلُكُمْ حَسَنَةُ تَسَوُّهُمْ (١٢٠) (١٢١)              |
|     | المثال الرابع:                                                                         |
| ٤٣٣ | <ul> <li>■ من سورة (آل عمران): ﴿لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبون (٩٢)﴾</li> </ul> |
|     | (14)                                                                                   |
| 240 | القاعدة الثامنة عشرة: «حول النظر في الألفاظ المتقاربة المعنى أو المترادفة»             |
| ٢٣٦ | المثال الأول: حول كلمتي «المشي والسعي»                                                 |
|     | المثال الثاني: حول مراتب التجاوز عن السيّئات المعبّر عنها بالكلمات:                    |
| ۲۳۸ | «الغفران ــ التكفير ــ العفو ــ رفع الجناح ــ تبديل السيئات بالحسنات»                  |
|     | المثال الثالث: حول مراتب عدم الاستجابة لدعوة الداعي، المعبِّر عنها                     |
|     | بالكلمات: «اللِّي _ الإعراض _ النأي بالجانب _ الإدبار _ التولِّي _                     |
|     | العداء _ الغيبة والنميمة _ مواقف الهزء والسخرية والشتائم _ المكر في                    |
| ٤٣٩ | الخفاء _ الكيد _ المواجهة بالقتال»                                                     |
| 733 | المثال الرابع: «مسّ _ أصاب»                                                            |
| 254 | المثال الخامس: «التقوى _ البرّ _ الإحسان»                                              |
|     | (19)                                                                                   |
| 204 | القاعدة التاسعة عشرة: «حول تردّد النصّ بين دلالتين أو أكثر»                            |
| ٤٥٤ | المثال الأول: «المكر»                                                                  |
| ٤٥٤ | ■ من سورة (الأنفال): ﴿ويمكرون ويمكر الله (٣٠)﴾                                         |
| १०१ | ■ من سورة (النمل): ﴿ومكروا مكراً ومكرنا مكراً (٥٠)﴾                                    |
| १०१ | ■ من سورة (الأعراف): ﴿ (٩٨) أفأمنوا مكر الله (٩٩)﴾                                     |
| १०१ | <ul> <li>من سورة (يونس): ﴿ إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكراً (٢١)</li> </ul>    |
| ٤٥٥ | <ul> <li>من سورة (فاطر): ﴿والذين يمكرون السيئات (١٠)﴾</li> </ul>                       |
| 800 | ﴿ وَلا يَحِيقَ الْمَكُرِ السِّيِّيِّ إِلَّا بِأَهْلُهِ (٤٣) ﴾                          |

| لصفحة | الموضوع الموضوع                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200   | المثال الثاني: (الكيد)                                                                    |
| 200   | <ul> <li>من سورة (الطارق): ﴿إِنَّهُم يَكِيدُونَ كِيداً (١٥) وأكيد كِيداً (١٦)﴾</li> </ul> |
| 200   | • من سورة (يوسف): ﴿كذلك كدنا ليوسف (٧٦)﴾                                                  |
| 203   | <ul> <li>من سورة (الأعراف): ﴿وأملي لهم إنّ كيدي متين (١٨٣)﴾</li> </ul>                    |
| ٤٥٧   | المثال الثالث: صيغة (أَفْعَلَ) التي للتفضيل                                               |
| ٤٥٧   | ■ من سورة (المائدة): ﴿ اعدلوا هو أقرب للتقوى (٨)﴾                                         |
| ۷٥٤   | <ul> <li>من سورة (البقرة): ﴿ وأن تعفوا أقرب للتقوى (۲۳۷)﴾</li> </ul>                      |
|       | المثال الرابع: «الاستهزاء» في قول الله في سورة (البقرة): ﴿اللَّهُ يستهزى،                 |
| १०९   | بهم(۱۰)                                                                                   |
|       | المثال الخامس: التوسع في دلالات الألفاظ ظاهرة مستفيضة في القرآن الكريم                    |
|       | (الباب _ الحبل _ الإيلاج _ الانزال _ الختم _ الموت والحياة _ كلمة فوق _                   |
|       | التضرّع ــ الظلمات والنور ــ العمى والبصر ــ الأكل ــ الصراط ــ الطريق ــ                 |
| ٤٦٠   | السبيل)                                                                                   |
|       | المثال السادس: استخدام القرآن ألفاظاً عربية، وجعل لها مصطلحات شرعية                       |
| 773   | مثل: الصلاة _ الزكاة _ الحج _ الصوم _ الجهاد _ التوبة _ الإنابة                           |
|       | (Y•)                                                                                      |
| 275   | القاعدة العشرون: «حول القسَم ِ في القرآن»                                                 |
| 274   | مقدمة عامة                                                                                |
| ٤٦٥   | الشرح :                                                                                   |
| ٤٦٥   | أولًا: شرح المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه                                            |
| ٤٦٥   | المثال الأول: ﴿نَ والقلم ما يسطرون (١)﴾ سورة القلم                                        |
|       | المثال الشاني: ﴿والفجر (١) وليال عشر (٢) والشفع والوتر (٣)                                |
| ٧٦٤   | سورة الفجر                                                                                |

| مفحة<br>     | الموضوع                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧١          | المثال الثالث: ﴿والعصر (١) إن الإِنسان لفي خسر (٢)﴾                                |
| 2 7 7        | ثانياً: شرح أغراض القسم في القرآن                                                  |
| 277          | الغرض الأول: التأكيد                                                               |
| ٤٧٣          | الغرض الثاني: الإشعار بأنَّ المقسَمَ به أمرٌ عظيم                                  |
| 2773         | الغرض الثالث: التنبيه على ما في المقسم به من أدلة وآيات                            |
| ٤٧٥          | الغرض الرابع: بيان ارتفاع منزلَةِ الْمُقْسَمِ به عند المقسم                        |
| ٤٧٥          | الغرض المخامس: التحبُّب وتطييب الخاطر                                              |
| £ <b>V</b> ٦ | ثالثاً: شرح التفكر في المقصودين بإيراد القسم                                       |
| ٤٧٨          | رابعاً: شرح النظر في اختلاف الأحوال المقتضية للتأكيد بالقسم أو عدم التأكيد به      |
| ٤٨٠          | خامساً: شرح الحكمة من إيراد القسم المنفيّ في القرآن                                |
| 113          | <ul> <li>النص الأول: من سورة (التكوير): ﴿فلا أقسم بالخنس (١٥)﴾</li> </ul>          |
| ٤٨٣          | <ul> <li>النص الثاني: من سورة (القيامة): ﴿لا أقسم بيوم القيامة (١)﴾</li> </ul>     |
| ٥٨٤          | <ul> <li>النص الثالث: من سورة (البلد): ﴿لا أقسم بيوم القيامة (١)﴾</li> </ul>       |
| ٤٩٠          | <ul> <li>النص الرابع: من سورة (الواقعة): ﴿فلا أُقسم بمواقع النجوم (٧٥)﴾</li> </ul> |
|              | • النصّ الخامس: من سورة (الحاقة): ﴿ فَالا أَقْسَم بِمَا تَبْصُونَ (٣٨)             |
| 94           | وما لا تبصرون (٣٦)﴾                                                                |
|              | • النصّ السادس: من سورة (المعارج): ﴿ فالله أقسم بربّ المشارق                       |
| 90           | والمغارب (٤٠))                                                                     |
| 9 ٧          | <ul> <li>النص السابع: من سورة (الانشقاق): ﴿فلا أقسم بالشفق (١٦)﴾</li> </ul>        |
|              | (*1)                                                                               |
|              | القاعدة الحادية والعشرون: «حول النظر في مُلاءَمةالأسلوب البيانيّ                   |
| 99           | للهـدف منه»                                                                        |
| • 1          | ما المراد من الأسلوب البياني                                                       |

المهاجة الموضوع

| 1 | ٧ | ٧ | ١ |
|---|---|---|---|
| ľ | , | 7 | ) |

القاعدة الثانية والعشرون: «حول البحث عن الـوجوه البـلاغيـة والغـرض الفـري من الصُّور البلاغية في القرآن المجيد»

المثال الأول: من سورة (الرعد): ﴿أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها (١٧)﴾

المثال الثاني: من سورة (المدثر): ﴿ فما لهم عن التذكرة معرضين (٤٩) كأنهم حُمُرٌ مستنفرة (٥٠) فرّت من قسورة (٥١)﴾

0.5

المثال الثالث: من سبورة (البقرة): ﴿مثلهم كمثل البذي استوقد ناراً... (۱۷)... (۱۷) ... (۱۷)

المثال الرابع: من سورة (الأعراف): ﴿يسألونك عن الساعة أيّان مرساها... (١٨٧)﴾

#### (24)

القاعدة الشالشة والعشرون: «حول الاستغناء في الأداء البياني بتعبيرات مختلفات موزّعات على الأشباه والنظائر للدلالة على التكامل البياني فيما بينها وطرد استعمالها في سائرها»

المثال الأول: من سورة (الحجرات): ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرُ قُـومُ مَنْ قوم...(١١) ... (١٢)﴾

المثال الثاني: من سورة (النمل): ﴿قل: الحمد للَّه وسلام على عباده الـذين اصطفى: آلله خيرٌ أم ما يشركون (٥٩) . . . إلى الآية (٦٤)﴾

المثال الثالث: من سورة (النحل): ﴿هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون (١٠) إلى الآية (١٥)﴾

|     | (*4)                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                               |
| 079 | القاعدة الرابعة والعشرون: «حول التنويع في أساليب الأداء البياني»                              |
|     | المشال الأول: من سورة (الأحزاب): ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهُمْ |
| ۰۳۰ | مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلّا غروراً (١٢) حتى الآية (١٨)﴾                                    |
| ٥٣٢ | المثال الثاني: سورة (الماعون)                                                                 |
| ٥٣٣ | المثال الثالث: من سورة (قَ) الأيات (٤) و (٦) و (١٥) و (١٦)                                    |
|     | ( * • )                                                                                       |
|     | القاعدة الخامسة والعشرون: «حـول البحث عن أغـراض الاختـلاف في                                  |
| 030 | التعبير في مختلف النصوص»                                                                      |
| 770 | المثال الأول: من سورة (النساء): ﴿لا يستوي القاعدون (٩٥)﴾                                      |
| ٢٣٥ | ومن سورة (فاطر): ﴿وما يستوي الأعمى والبصير (١٩)﴾                                              |
| 041 | ومن سورة (غافر): الآية (٥٨)                                                                   |
| 170 | ومن سورة (المائدة): ﴿قل: لا يستوي الخبيث والطيب (١٠٠)                                         |
| 170 | ومن سورة (الحشـر): الأية (٢٠)                                                                 |
| 770 | وغيرها                                                                                        |
|     | المثال الثاني: من سورة (النحل): ﴿ وسخّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر                       |
| ٥٣٧ | والنجومُ مسخرات بأمره (١٢)﴾                                                                   |
| ٥٣٨ | المثال الثالث: من سورة (التوبة): ﴿قل: لن يصيبنا إلَّا ما كتب الله لنا (٥١)﴾                   |
|     | ومن ســورة (الحشــر): ﴿ولــولا أن كتب الله عليهم الجـــلاء لعـــذَّبهم في                     |
| ٥٣٨ | الدنيا (٣)﴾                                                                                   |
| 039 | المثال الرابع: من سورة (الأنعام): ﴿إِنَّ اللَّهُ فَالْقُ الْحَبِّ وَالْنُويْ (٩٥)﴾            |
|     | المثال الخامس: من سورة (النساء): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُـوَّامِينَ بالقسط |

شهداء لله . . . (١٣٥)

049

| لصفحة | الموضوع                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٣   | المثال السادس: حول مادة (آمن _ يؤمن _ مؤمن) وتعديتها بالباء أو باللام                      |
| 0 E V |                                                                                            |
| 0 2 4 | المثال السابع: حول فعل «أمر _ يأمر» يتعدّى بحرف الباء                                      |
|       | (۲۲)                                                                                       |
|       | القاعدة السادسة والعشرون: «حول ضرورة ملاحظة قواعد اللغة العربية                            |
|       | ومفاهيم الصيغ الصرفية. ولزوم البحث عن سر مخالفة الإعراب                                    |
| 001   | لمقتضى الظاهر»                                                                             |
| 001   | أولًا: بين معنى النص وقواعد اللّغة العربية نحوها وصرفها ارتباط                             |
| ٥٥٣   | ثانياً: قد يأتي في النصّ القرآني ما يخالف إعرابه مقتضى الظاهر                              |
|       | مثـل قولـه تعالى في سـورة (البقرة): ﴿ليس البـرّ أن تُـولُّـوا وجـوهكم قبـل                 |
| ٥٥٣   | المشرق والمغرب ولكن البرّ (١٧٧)                                                            |
|       | ((1.17) 1.13). 6 3 (3 13)                                                                  |
|       | (YV)                                                                                       |
|       | القاعدة السابعة والعشرون: «حول رعاية فواصل الآيات اهتماماً بالنسق                          |
| ٥٥٧   | اللفظي»                                                                                    |
| 001   | المثال الأول: من سورة (الماعون)                                                            |
| 009   | المثال الثاني: من سورة (المدّثر): ﴿ يتساءلون (٤٠) عن المجرمين (٤١)﴾                        |
| ٥٦٠   | المثال الثالث: من سورة (القمر): ﴿فما تُغْنِ النُّذُر (٥) فتولّ عنهم﴾                       |
| - •   | المثال الرابع: من سورة (ص): ﴿قال: فالحقُّ والحقُّ أقول (٨٤) لأملأن جهنم                    |
| ۰۲۰   | العمان الرابع . من سوره (ص) . وقال في العمل والحق المول (١٨) لا مارل جهام منك وممن تبعك في |
|       |                                                                                            |
|       | المثال الخامس: من سورة (الشعراء): ﴿وقيل: أين ما كنتم تعبدون (٩٢) من دون                    |
| 150   | الله (۹۳))                                                                                 |
|       | المثال السادس: من سورة (الصافات): ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا                   |
| 770   | يعبدون (٢٢) من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجيحم (٢٣)﴾                                      |

| مثال السابع: من سورة (غافر): ﴿والسلاسل يُسحبون (٧١) في الجحيم ثم في                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                | 770   |
| مثـال الثامن: من ســورة (المؤمنــون): ﴿قَـالَ: رَبُّ ارجعــون (٩٩) لعلِّي أعمــل                               |       |
| صالحاً فيما تركت)                                                                                              | 750   |
| سال الله على المنافق ا | 750   |
| مثال العاشر: من سورة (آل عمران): ﴿وَأَنْزُلُ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ (٣) مَنْ قَبِّلُ                      |       |
| (5                                                                                                             | 750   |
| مثال الحادي عشر: من سورة (طه): ﴿قالوا: آمنا بربِّ هارون وموسى ( <sup>٧٠</sup> )﴾                               | 370   |
| ( <b>Y</b> A)                                                                                                  |       |
| قاعدة الثامنة والعشرون: «حول استعمال الكلام في أكثر من معنى»                                                   | ٥٦٧   |
| مثال الأول: من سورة (البروج): ﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُم، إِلَّا أَنْ يَؤْمِنُوا بِـاللهُ الْعَزِيـزِ             |       |
| الحميد (٨)﴾                                                                                                    | 0 V 1 |
| مثال الثاني: من سورة (القيامة): ﴿ولو ألقى معاذيره (١٥)﴾                                                        | ٥٧٢   |
| مثال الثالث: من سورة (الملك): ﴿ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير (٤)﴾                                           | ٥٧٣   |
| مثال الرابع: من سورة (الفرقان): ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا                                                      |       |
| عذب (۵۳))                                                                                                      | ٥٧٤   |
| مَثَالَ الخامس: من سورة (الأعراف): ﴿ فَأَنجِينَاهُ وَأُهَلُهُ إِلَّا امْرَأْتُهُ كَانْتُ مَنْ                  |       |
| الغابرين (٨٣)﴾                                                                                                 | ٥٧٦   |
| لمثال السادس: من سورة (التكوير): ﴿والليل إذا عسعس (١٧)﴾                                                        | ٥٧٧   |
| لمثال السابع: من سورة (مريم): ﴿لقد جئت شيئاً فَريًّا (٢٧)﴾                                                     | ٥٧٧   |
| لمثال الثامن: من سورة (النجم): ﴿وأنتم سامدون (٦١)﴾                                                             | 019   |

(44)

|     | القاعدة التاسعة والعشرون: «حول التعليل بأنْ المصدرية وما بعدها في                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨١ | الأيات القرآنية، وفي لزوم تقدير المحذوفات قبلها»                                                   |
| ٥٨٣ | المثال الأول: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لمنهيّ عنه                                         |
|     | من ســورة (البـقــرة): ﴿ولا تجـعلوا الله عــرضــة لأيـمــانكـم أن تبــرّوا                         |
| ٥٨٣ | وتتقوا (۲۲٤)﴾                                                                                      |
| ٥٨٥ | المثال الثاني: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لمأمور به                                         |
|     | من سورة (الحجرات): ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسْقَ بِنْبِأَ فَتَبِينُوا أَنْ |
| ٥٨٥ | تصيبوا قوماً بجهالة (٦)﴾                                                                           |
| ٥٨٦ | المثال الثالث: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لعمل من الأعمال                                   |
| ٥٨٦ | من سورة (الزمر): ﴿والَّذِينَ اجْتَنْبُوا الطَّاغُوتُ أَنْ يَعْبُدُوهَا (١٧)﴾                       |
| ٥٨٨ | المثال الرابع: في التعليل بأن المصدريّة وما بعدها لأمر يُخشى وقوعه                                 |
| ٥٨٨ | من سورة (الشعراء): ﴿لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين (٣)﴾                                        |
| ٥٨٨ | المثال الخامس: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لظاهرة من ظواهر خلق الله                          |
| ٥٨٨ | من سورة (فاطر): ﴿إِنَّ اللَّهُ يَمْسُكُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَزُولًا (٤١)﴾              |
|     | المثال السادس: في التعليل بأن المصدريّة وما بعدها للإِخبار بحدث مضى ممّا تم                        |
| ۰۹۰ | بقضاء الله وحكمته                                                                                  |
|     | من سورة (الأعـراف): ﴿وَإِذْ أَخَـذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدِمْ مِنْ ظُهُـورَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ      |
|     | وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلَّي. أن تقولوا يوم القيامة إنا                            |
| 09. | کنا عن هذا غافلین (۱۷۲)﴾                                                                           |
|     | المثال السابع: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر من تصرّفات الناس قائم                        |
|     | من سورة(الكهف): ﴿وما منع الناس أن يؤمنوا إذْ جاءهم الهدى ويستغفروا                                 |
| 091 | ربّهم إلّا أن تأتيهم سنة الأوّلين (٥٥)                                                             |

| ٥٩٣  | لمثال الثامن: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر من تصرفات الناس قائم                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - (1 | أيضاً:                                                                                             |
| ٥٩٣  | من سورة (الإسراء): ﴿وَمِمَا مَنْ عَ النَّاسُ أَنْ يَؤْمُنُوا إِذْ جَاءُهُمُ الْهُمُنَى إِلَّا أَنْ |
|      | قالوا: أبعث الله بشراً رسولاً؟ (٩٤)﴾                                                               |
| ٥٩٣  | لمثال التاسع: في لزوم تقدير المحذوف قبل أن المصدريّة:                                              |
| 098  | من سورة (الحديد): ﴿وَمَا لَكُمْ أَنَ لَا تَنْفَقُوا فَي سَبِيلُ الله (١٠)﴾                         |
|      | لمثال العاشر: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لبيانٍ أبانه الله وتقدير                           |
| 098  | المحذوف:                                                                                           |
|      | من ســورة (الحديــد): ﴿لئلا يعلم أهــل الكتاب ألَّا يقــدرون على شيء من                            |
| 980  | فضل الله وأنَّ الفضل بيد الله (٢٩)﴾                                                                |
| 097  | خاتمة: وجاءت نصوص على وفق أصل الاستعمال، فهي ظاهرة الدلالة، ومنها:                                 |
|      | الأول: من سورة (الإسراء): ﴿ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلَّا أن كذَّب بها                           |
| 09V  | الأوّلون (٩٩)﴾                                                                                     |
|      | الثاني: من سورة (التوبة): ﴿ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتُهم إلَّا أنَّهم كفروا بالله               |
| 091  | وبرسوله (٤٥)﴾                                                                                      |
|      | (٣•)                                                                                               |
|      | القاعدة الثلاثون: «حول استعمال الفعل الماضي: ١ _ فيما له الكينونة                                  |
|      | الدائمة. ٢ _ وفيما حصل فعلًا. ٣ _ وُفيما هـو مقضيٌّ مقدّر.                                         |
|      | ٤ _ وفيما هو معلوم لله وقوعه في المستقبل ولو لم يكن له إرادة جبرية                                 |
| 1.1  | في وقوعه، إنما له به علم وتمكين وتسخير»                                                            |
| 7.1  | الأمر الأول: أنَّ المتحدَّث عنه له الكينونة الدائمة من الأزل إلى الأبد                             |
| 7.5  | الأم الثاني: أن المتحدّث عنه له الكنونة غير المحصورة بزمن إيجاباً أو سلباً                         |
|      |                                                                                                    |

| الصفحة | الموضوع  |
|--------|----------|
|        | الموطبوع |

|       | الأمر الثالث: أنَّ المتحدّث عنه قد حصل فيما مضى، سواءً أهو مستمرُّ                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5   | الحصول، أو انقضيٰ فلا وجودَ له                                                                                        |
|       | الأمر الرابع: أنَّ المتحدَّث عنه مقضيٌّ مقدَّر، فهو متحقَّق الـوقوع في المستقبـل،                                     |
|       | وينتظر الزمن الذي يكون فيه واقعاً منجزاً، نظراً إلى أنَّ مـا هو محقَّق الـوقوع                                        |
| 7.5   | بقضاء الله وقدره هو بحكم الواقع فعلًا                                                                                 |
|       | المثال الأول: من سورة (الأحزاب): ﴿وردُّ الله الَّذِينَ كَفَرُوا بَغَيْظُهُم لَمْ يَنَالُوا خَيْراً                    |
| 7.5   | وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًّا عزيزاً (٢٥)﴾                                                               |
| 3 . 2 | المثال الثاني: من سورة (النحل): ﴿أَتِّي أَمْرِ اللهُ فَلَا تَسْتَعْجُلُوهُ (١)﴾                                       |
|       | المثال الثالث: من سورة (الأعراف): ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً                                           |
| 7.0   | أو هم قائلون (٤)﴾                                                                                                     |
|       | المشال الرابع: من سورة (آل عمران): ﴿كنتم خير أمَّة أخرجت                                                              |
| 7.7   | للناس (۱۱۰)﴾                                                                                                          |
|       | (٣١)                                                                                                                  |
|       | القاعدة الحادية والثلاثون: «حول النظر في تـوجيه الخـطاب الربّـاني» وفيها                                              |
| 111   | ثلاث مقولات:                                                                                                          |
|       | المقولة الأولى: حول خطاب الناس بصفة عامّة، وخطاب الذين آمنوا على وجه                                                  |
| 111   | الخصوص                                                                                                                |
|       | الأمثلية :                                                                                                            |
| 711   | أُوَّلًا: النصوص المصدّرة بخطاب الناس: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ﴾                                                      |
| 714   | ثانياً: حول النصوص المصدّرة بخطاب المؤمنين: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾                                                     |
|       |                                                                                                                       |
|       | المجالة المانية بالأمراء المنظل المائية المناسبة والمنات أوابا المنات المنات الأمراء                                  |
| ۸۱۲   | المقولة الثانية: الأصل في الخطاب الرّبّاني ولو بعد نزول القرآن أنّه فوق الـزمن، فهو خارج عن حدوده، وهو قائم بلا تجدّد |

| مفحة | الموضوع                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | الأمثلـة:                                                               |
| 719  | <ul> <li>من سورة (ق): الأيات من (٦ – ٨)</li> </ul>                      |
| ٦٢٠  | <ul> <li>من سورة (الأعراف): الآية (١٨٥)</li> </ul>                      |
| ٦٢٠  | <ul> <li>من سورة (الأنبياء): الأيات منت (٣٠ ـ ٣٧)</li> </ul>            |
| 777  | المقولة الثالثة:                                                        |
| 777  | ١ _ خطاب الله للرسول شامل للمؤمنين ما لم تثبت الخصوصية                  |
| 777  | ٢ _ خطاب المفرد في القرآن خطاب لكل فرد يصلح للخطاب                      |
|      | <b>(</b> ***)                                                           |
|      | القاعدة الثانية والشلاثون: «حـول كلمة «لعـلّ» الواردة في القـرآن في مثل |
| ٦٢٧  | ﴿لعلكم تتقون﴾»                                                          |
| ٦٣٠  | الشكال ودفعة                                                            |
|      | <b>(**</b> )                                                            |
| ٦٣٣  | القاعدة الثالثة والثلاثون: «حول كلمة «بلي» في القرآن»                   |
| ٦٣٤  | الأمثلة القرآنية وشرحها                                                 |
|      | (٣٤)                                                                    |
| ٦٣٧  | القاعدة الرابعة والثلاثون: «حول صيغة ﴿وما أدراك ما؟﴾ في القرآن»         |
|      | (٣٥)                                                                    |
| 781  | القاعدة الخامسة والثلاثون: «حول تعدية فعل [أراد ــ يريد] في القرآن»     |
|      | ولهذه التعدية خمسة أحوال:                                               |
| 781  | الحالة الأولى: أن يتعدّى إلى المفعول به مباشرة                          |
| 781  | الحالة الثانية: أن يكون مفعول الفعل محذوفاً لفظاً مقدّراً ذهناً         |
| 787  | الحالة الثالثة: أن يأتي الاستعمال على مثل: ﴿وإذا أراد الله بقوم سوءاً ﴾ |

| صفحة  | الموضوع                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 737   | الحالة الرابعة: أن يأتي الاستعمال على مثل: ﴿إِنْ أَرَادِنِي اللهِ بِضُرِّ ﴾          |
| 737   | الحالة الخامسة: أن يأتي الاستعمال على مثل: ﴿ وَمَن يَرِدُ فَيه بِالْحُادِ بِظُلُّم ﴾ |
| 737   | شرح نصوص هذه الحالة:                                                                 |
| 337   | النصّ الأول: من سورة (القيامة): ﴿بل يريد الإِنسان ليفجر (٥)﴾                         |
|       | النص الثاني: من سورة (الأحزاب): ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل                 |
| 780   | البيت (٣٣)﴾                                                                          |
| 787   | النصّ الثالث: من سورة (النساء): ﴿يريد الله ليبيّن لكم (٢٦)﴾                          |
| 7 £ 9 | النصّ الرابع: من سورة (الحج): ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم (٢٥)﴾                         |
| 70.   | النص الخامس: من سورة (الصف): ﴿يريدون ليطفئوا نور الله (٨)﴾                           |
|       | النصّ السادس: من سورة (المائدة) ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن                |
| 70.   | یرید لیطهرکم (٦)﴾                                                                    |
|       | النصّ السابع: من سورة (التوبة): ﴿إنَّما يسريد الله ليعلُّنهم بها في                  |
| २०१   | الحياة الدنيا (٥٥)                                                                   |
|       | (41)                                                                                 |
|       | القاعدة السادسة والثلاثون: «حول تعبيرات: [من بين يديه ومن خلفه                       |
| 707   | ونحوهما _ الأمام _ الوراء]»                                                          |
|       | ( <b>*</b> V)                                                                        |
|       | القاعدة السابعة والثلاثون: «حـول إسناد الفعـل أو ما في معنـاه إلى فاعله              |
|       | أو من قام به أو مسببه أو الآمر به والداعي له، أو المتّهِم به،                        |
|       | أو الحاكم أو القاضي به، أو واجده والعاثر عليه والواصل إلَى العلم                     |
| 770   | به، أو غير ذلك، أو الراغب في حصوله»                                                  |
| דדד   | العلاقات الفكرية التي يصحّ معها الإسناد                                              |
| דדד   | العلاقة الأولى: كون المسنّد إليه فاعلاً للحدث الذي تضمنه الفعل أو ما في معناه        |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

|     | العلاقة الثانية: كون المسند إليه قد قام به الحدث الذي تضمَّنه الفعل أو ما في                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | معناه                                                                                               |
|     | العلاقة الثالثة: كون المسند إليه هو المتسبّب بفعل الحدث الذي تضمّنه الفعل                           |
| 779 | أو ما في معناه                                                                                      |
|     | العلاقة الرابعة: كون المسنّد إليه هو الدّال أو الداعي أو الموجّه للقيام بما تضمّنه                  |
| ٦٧٠ | الفعل أو ما في معناه                                                                                |
|     | العلاقة الخامسة: كون المسند إليه قد نسب ما تضمَّنه الفعـل أو ما في معنـاه إلى                       |
| 777 | فاعله أو من قام مقامه                                                                               |
|     | العلاقةالسادسة: كون المسند إليه قد وجد ما تضمنه الفعل أو ما في معناه وصفاً                          |
| ٦٧٧ | لمن قام، أو للشيء الذي قام به                                                                       |
| 779 | العلاقة السابعة: كون المسند إليه راغباً فيما تضمَّنه الفعل أو ما في معناه                           |
| ٦٨٠ | خاتمة :                                                                                             |
|     | ١ _ نظراً إلى اختلاف علاقات الإسناد فقد يأتي الإسناد مثبتاً باعتبار علاقة منها،                     |
| ٦٨٠ | ومنفيًا باعتبار علاقة أُخرى                                                                         |
|     | ٢ _ يقع كثير من مفسّري النصوص القرآنية والحديثية بأغاليط فاحشة، ناشئة عن                            |
| 171 | عدّة أمور                                                                                           |
|     | (٣٨)                                                                                                |
| ۲۸۳ | القاعدة الثامنة والثلاثون: «حول ما يُسمَّى بالاستثناء المنقطع»                                      |
|     | المثال الأول: من سورة (طه): ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ الْقَرآنُ لِتَشْقَى (٢) إِلَّا تَذْكُرةَ لَمَن |
| ۹۸۶ | یخشیٰ (۳)﴾                                                                                          |
|     | المثال الثاني: من سورة (الحديد): ﴿ورهبانية ابتدعوها ما كتبناهـا عليهم إلَّا ابتغاء                  |
| ۱۸۱ | رضوان الله (۲۷)﴾                                                                                    |

|     | المثال الثالث: من سورة (النساء): ﴿مَا لَهُمْ بِهُ مَنْ عَلَمُ إِلَّا اتَّبَاعُ الظُّنُّ وَمَا قَتْلُوهُ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۸۶ | يقيناً (١٥٧)﴾                                                                                           |
|     | المثال الرابع: من سورة (الدخان): ﴿لا ينوقون فيها الموت إلَّا الموتـة                                    |
| ٦٨٩ | الأولى (٥٦) ﴾                                                                                           |
|     | المثال الخامس: من سورة (يس): ﴿وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم                                        |
| 79. | ينقذون (٤٣) إلّا رحمة منّا ومتاعاً إلى حين (٤٤)﴾                                                        |
|     | المثال السادس: من سورة (النساء): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنُكُم  |
| 797 | بالباطل إلَّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم (٢٩)﴾                                                        |
|     | المشال السابع: من سورة (الإسراء): ﴿ وَلا تَقْتَلُوا النَّفُسُ الَّذِي حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا            |
| 798 | بالحقّ (٣٣)﴾                                                                                            |
|     | (٣٩)                                                                                                    |
| 790 | القاعدة التاسعة والثلاثون: «حول لفظ [كذلك] في القرآن»                                                   |
| 797 | المثال الأول: من سورة (المرسلات): ﴿إِنَا كَذَلْكَ نَجْزِي المَجْسَنِينَ (٤٤)﴾                           |
| 797 | المثال الثاني: من سورة (الأنعام): ﴿وكذلك نجزي المسحنين (٨٤)﴾                                            |
| 797 | المثال الثالث: من سورة (النحل): ﴿كذلك يجزي الله المتقين (٣١)﴾                                           |
|     | المثال الرابع: من سورة (الشعراء): ﴿كَـٰذَلَكُ وَأُورَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٥٩)﴾                  |
| 191 | ومن سورة الدخان: ﴿كذلك وأورثناها قوماً آخرين (٢٩)﴾                                                      |
| ٧٠٢ | المثال الخامس: من سورة (البقرة): ﴿كذلك يحيى الله الموتى (٧٣)﴾                                           |
| ٧٠٣ | المثال السادس: من سورة (البقرة): ﴿كذلك قال الذين لا يعلمون (١١٣)﴾                                       |
| ٧٠٣ | المثال السابع: من سورة (البقرة): ﴿كذلك قال الذين من قبلهم (١١٨)﴾                                        |
| ٧٠٤ | المثال الثامن: من سورة (البقرة): ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسُطًّا (١٤٣)﴾                      |
| ٧٠٤ | المثال التاسع: من سورة (البقرة): ﴿كذلك يريهم الله أعمالهم (١٦٧)﴾                                        |
| ٧٠٤ | المثال العاشر: من سورة (البقرة): ﴿كذلك يبيّن الله آياته للناس (١٨٧)﴾                                    |

| ٧٠٥   | المثال الحادي عشر: من سورة (البقرة): ﴿كذلك جزاء الكافرين (١٩١)﴾        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | المشال الثاني عشر: من سورة (البقرة): ﴿كَذَلَكُ يبيِّن الله لكم         |
| ٧٠٥   | الآيات (٢١٩)                                                           |
| V•V   | المثال الثالث عشر: من سورة (البقرة): ﴿كذلك يبيّن الله لكم آياته (٢٤٢)﴾ |
|       | المشال الرابع عشر: من سورة (البقرة): ﴿كَذَلَكُ يبيِّن الله لكم         |
| ٧٠٧   | الأيات (٢٦٦)﴾                                                          |
|       | القاعدة الأربعون: «حول القراءات العشر» ويليها ملحق في القرّاء، ونماذج  |
| ٧٠٩   | من القراءات العشو من سورتي البقرة وآل عمران                            |
| ٧٠٩   | ١ ــ مقدمة حول القراءات                                                |
| ٧٢٢   | ١ ـ القاعدة حول ما تتضمنه القراءات من أغراض:                           |
| ٧٢٢   | الغرض الأول: التكامل الفكري                                            |
| ٧٢٢   | الغرض الثاني: التكامل في الأداء البياني                                |
| ٧٢٣   | الغرض الثالث: التنويع في الأداء الفني الجمالي                          |
| ٧٢٣   | المغرض الرابع: إثبات وجوه عربيّة متكافئة                               |
|       | ١ ـ دراسة تحليلية للقراءات التي ليست لمجرّد التيسير على الناطق العربي، |
| ٧٢٥   | الموجودة في سورة البقرة                                                |
| ٧٢٥   | <ul> <li>(١) الآية ﴿يخادعون الله (٩)</li> </ul>                        |
| 777   | (۲) الآية ﴿في قلوبهم مرض (۱۰)﴾                                         |
| 777   | (٣) الآية ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم (٢٨)﴾                                |
| ٧٢٧   | (٤) الآية ﴿فتلقى آدم من ربّه كلمات (٣٧)﴾                               |
| ٧٢٨   | (٥) الآية (قلنا: اهبطوا منها جميعاً (٣٨)﴾                              |
| 779   | (٦) الآية ﴿يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي (٤٠) (٤١)﴾                      |
| V 7 9 | (٧) الآية ﴿واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً (٤٨)﴾                 |

| الصفحة |                                                                              | الموضوع |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٧٣٠    | الآية ﴿وَإِذْ وَاعِدْنَا مُوسَى أَرْبِعِينَ لَيْلَةً (٥١)                    | (^)     |
| ٧٣٠    | الآية ﴿وإِذْ قلنا: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها (٥٨)﴾                        | (9)     |
| ١٣٧    | الآية ﴿وَمَا اللهُ بِعَافَلُ عُمَّا تَعْمَلُونَ (٧٤)﴾                        | (1•)    |
| ٧٣٢    | ، الآية ﴿ومنهم أميُّون لا يعلمون الكتاب إلَّا أماني (٧٨)﴾                    | (11)    |
| ٧٣٢    | ) الآية ﴿بلي من كسب سيئةً وأحاطت به خطيئته (٨١)﴾                             | (11)    |
| ٧٣٣    | ) الآية ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مَيْثَاقَ بَنِّي إِسْرَائِيلَ (٨٣)﴾                | (14)    |
| ٧٣٤    | الآية ﴿وَإِذْ أَخَذَنَا مَيْثَاقَكُمُ لَا تَسْفَكُونَ دَمَاءُكُمْ (٨٤)﴾      | (11)    |
| ٧٣٥    | ) الآية ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم (٩٠)﴾                                        | (10)    |
| 777    | ) الآية ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا (١٠٢)﴾                           |         |
| ۲۳۷    | ) الآية ﴿مَا ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها (١٠٦)﴾                       | (17)    |
| ٧٣٧    | ) الآية ﴿وَقَالُوا: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدَأُ سَبَحَانَهُ بَلُ لَهُ (١١٦)﴾     |         |
| ٧٣٨    | ) الآية ﴿بديـع السماوات والأرض (١١٧)﴾                                        | (19)    |
| ٧٤٠    | ) الآية ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بِشَيْراً وَنَذْيَراً (١١٩)﴾        | (۲۰)    |
| ٧٤٠    | ، الآية ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتُ مِثَابَةُ لَلْنَاسُ وَأَمْنَاً (١٢٥)﴾    | (٢١)    |
| ٧٤١    | ﴾ الآية ﴿وإِذْ قال إبراهيم: ربّ اجعل هذا بلداً آمناً (١٢٦)﴾                  | (۲۲)    |
| ٧٤١    | ) الآية ﴿أَمْ تَقُولُونَ: إِنَّ إِبِرَاهِيمِ وإسماعيلِ (١٤٠)﴾                |         |
| Y      | ) الآية ﴿وَلَكُلُّ وَجَهَةٌ هُو مُولِّيهَا فَاسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتَ (١٤٨)﴾ | (4)     |
| V27    | ﴾ الأية ﴿إِنَّ الصَّفَا والمروة من شعائر الله (١٥٨)﴾                         | (40)    |
| 737    | ) الآية ﴿إِنَّ فِي خَلَقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (١٦٤)﴾                   | (۲۲)    |
| ٧٤٤    | ) الآية ﴿وَلُو يَرَى الَّذِينَ ظُلْمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابِ (١٦٥)﴾       | (YV)    |
| ۣق     | ) الآية ﴿ليس البرِّ أن تـولُّـوا وجـوهـكم قـبـل المـشـر                      | (۲۸)    |
| ٧٤٥    | رب (۱۷۷)﴾                                                                    | والمغ   |
| V      | ) الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (١٨٤)﴾                           | (27)    |
| * • 1  | ا الآیه ورفعی اللین یسینوه فلیه ۱۳۰۰ الله یا ۱۳۰۰ (۱۳۰۰)                     | . ' ')  |

|     | (٣٠) الآية ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 737 | فيه (۱۹۱)﴾                                                             |
|     | (٣١) الآيـة ﴿هـل يـنـظرون إِلّا أنْ يـأتـيـهـم الله فـي ظـلل مـن       |
| ٧٤٧ | الغمام (۲۱۰))                                                          |
| ٧٤٧ | (٣٢) الآية ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين (٢١٣)﴾               |
| ٧٤٨ | (٣٣) الآية ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة (٢١٤)﴾                            |
| ٧٤٩ | (٣٤) الآية ﴿يسألونك عن الخمر والميسر؟ (٢١٩)﴾                           |
| ۷٥٠ | (٣٥) الآية ﴿ويسألونك عن المحيض؟ (٢٢٢)﴾                                 |
| ٧٥٠ | <ul> <li>(٣٦) ﴿لا جناح عليكم إن طلقتُمُ النساء (٢٣٦) (٢٣٧))</li> </ul> |
| ۷٥١ | (٣٧) الآية ﴿وَلُولَا دَفِّعِ اللهِ النَّاسُ بِعَضْهُم بِبَعْضَ (٢٥١)﴾  |
| VOY | (٣٨) الآية ﴿وانظر إلى العظام كيف ننشزها (٢٥٩)﴾                         |
| ۷٥٣ | • ملحق القاعدة الأربعين:                                               |
| ۷٥٥ | ١ ــ القراء العشرة والرواة الذين رووا قراءاتهم                         |
| ٧٦٢ | جدول عام لأسماء القراء العشرة والرواة لقراءاتهم                        |
| ٧٦٤ | جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات وشيء يسير من غيرها)               |
| ٧٦٤ | لسورةالفاتحة                                                           |
| ۷٦٥ | ولسورة البقرة                                                          |
| ۲۸٦ | ولسورة آل عمران                                                        |
| ۸۰۱ | • خاتمة الكتاب                                                         |
| ۸۰۳ | • الفهرس                                                               |

\* \* \*